



تألیف ۱*۵ ارکک ای انجر*ه بیکی تفتدیم زارهی موارکسی

# نصو وعم حضارى مماهر سلسلة التقافة اللشيه والتاريخية مشروع الماتة كتاب



13



تالیف ۱۵/*در ارکف*کات الکروایکی میریم زلاقی مؤرکس

### تقديم

يسعدنى أن أقدم للقارئ العزيز الجزء الأول من كتاب «حضارة مصر القديمة » للدكتور رمضان عبده على . وهذا الكتاب يشرح بالتفصيل حضارة مصر حتى نهاية الأسرة ٣١ من العصر الفرعوني.

ويعتبر هذا الكتاب رقم ٤١ فى سلسلة المائة كتاب التى يصدرها المجلس الأعلى للأثار . وكان المجلس قد أصدر كتابًا من جزئين للدكتور رمضان عبده عن «تاريخ مصر القديم» . وقد لاحظنا أن علماء الآثار مقلين بالإنتاج العلمى وتقديم الجديد لذلك فقد وجهنا إلى ضرورة نشر رسائل الدكتوراه والماجستير المميزة . وهناك مشروع آخر للترجمة سوف يشرى المكتبة الأثرية بالعديد من الكتب الأجنبية باللغات المختلفة وسوف يفيد دارسى الآثار.

ويعد كتاب «حضارة مصر القديمة» من الكتب المهمة باعتباره عملاً علميًا جادًا يستطيع القارئ أن يلم من خلاله بكل ماهو جديد في مجال الحضارة الفرعونية من خلال أحدث الاكتشافات الأثرية التي قد تغير الكثير من المعلومات المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة وفضلاً عن ذلك فإن الدكتور رمضان عبده يقدم لنا أحدث المؤلفات والمراجع العلمية في مجال الحضارة المصرية ومعروف عن الدكتور رمضان عبده دقته المتناهية في المرض والتحليل واستخلاص النتائج العلمية.

ويسعدنى أن أقدم الجزء الأول من كتاب «حضارة مصر القديمة» الذى سيكون بلا شك إضافة جديدة للآثار والأثريين وطلاب الجامعات المهتمين بالدراسات المصرية القديمة ، وأرجو أن يستكمل المؤلف باقى الأجزاء لتلبية حاجة المكتبة المصرية الأثرية .

كما يسعدنى أن أشكر فريق العاملين بمطبعة المجلس الأعلى للآثار بقيادة أمال صفوت على الإخراج الرائع لهذا الكتاب...

#### والله الوقق

# بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الثور وآله

\*\*\*\*\*\*

فى البداية لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر العميق إلى السيد الأستاذ الدكتور/ زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار على موافقته السريعة على طبع هذا الكتاب ضمن سلسلة مطبوعات المجلس الأعلى للأثار.

وقد سبق للمجلس الأعلى للأثار مشكوراً تحت تسميت القديمة (هيئة الأثار المصرية) أن قام بطبع مؤلفي عن «تاريخ مصر القديمة» في جزئين ، في سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ، مشروع المائة كتاب - الأول في العدد ١٦ وظهر عام ١٩٨٨ والثاني في العدد ٢١ وظهر عام ١٩٩٨.

وفى الواقع أنه عندما عنرضت فكرة هذا الكتباب على أدار زاهي حواس ، تحمس لها كثيراً كما هى عادته دائمًا فهو يعرف جيداً قيمة التأليف العلمي فهو صاحب رصيد كبير وله مؤلفاته العلمية العديدة في مجال علم المصريات .

وإذا استعرضنا قائمة مطبوعات سلسلة الثقافة الأثرية (مشروع المائة كتاب) وغيرها من مطبوعات المجلس الأعلى للأثار ، نلاحظ خلو هذه السلسلة وغيرها من مؤلف عن مظاهر الحضارة المصرية بوجه عام منذ أقدم عصورها حتى نهاية الأسرات الوطنية ، فهناك مؤلفات معدودة تتناول بعض العناصر من مظاهر الحضارة المصرية القديمة مثل:

الشرطة والأمن الداخلي في محصر القديمة ، لحبات في تاريخ العمارة المصرية ، بعض المؤلفات المترجمة من الإنجليزية لمؤلفين أجانب عن الديانة المصرية القديمة ، فن الرسم عند قدماء المصريين ، الفن المصري القديم ، العمارة المصرية القديمة ،المسلات المصرية ، مصر القديمة «دراسة طبوغرافية» وغيرها .

لهذا السبب تحمس أد/ **زاهي حواس** لنشر هذا المؤلف بأجزائه الثلاثة .

كما لايفوتنى أن أتقدم بالشكر إلى السيدة الفاضلة / آمال صفوت الألفى مدير عام مطبعة المجلس الأعلى للأثار وفريق العمل معها ، مثال النشاط والخبرة الطويلة والرؤية الثاقبة ، والتى بفضلها تخرج كل مطبوعات المجلس الأعلى للأثار في أكمل صورة .

فلها منا عظيم الشكر والإمتنان.

# الجزء الأول

مقدمة — توهيد — البيئة والإنسان المعرى القديم — نشأة العطارة المعرية القديمة — عوامل تنطور وازدهار المغارة — نظم الحكم والإدارة — مظاهر المياة الاجتماعية — مظاهر المباة الاقتصادية

# منتكنت

\_\_\_

الحمد نه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيننا محمـــد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته والتابعين أجمعين .

يعد تا**ريخ مصر القديم** من أعظم وأجل تواريخ الأمم والتسسعوب لقديمـــة وارفعها فى تاريخ الإنسانية مكانا ، وأن العضارة الم**صريــة القديمـــة** مـــن أرقـــى حضارات الشعوب القديمة وأكثرها تأثيرا فى التراث الإنسانى للقديم .

وبعد أن انتهينا من استعراض أهم الأحداث السياسية في كل عصر سن عصور تاريخ مصر القديم في كتابنا عن " تاريخ مصر القديم " في طبعته الحديث أن الوما أشرنا فيه عن بعض المظاهر الحضارية التي تعيز بها كل عصر ، رأينا أنه لكي تكتمل معرفتنا عن مصر القديمة من كل جوانبها أن نكتب كتابا مستقلا عن الحضارة " حضارة مصر القديمة " نتعرف من خلال صفحاته على أهم مظاهر الحضارة المصرية القديمة المختلفة وما توصل إليه الإنسان المصدري القديم مسن مصارف وخبرات .

### مغموم کلمة مغارة :

\_\_\_\_\_

إن كلمة الحضارة كلمة عامة قد تكون غير واضحة للكثير مــــن النــاس .
 فمثلا يعبر عن لفظ حضارة في اللغة الإشجليزية بكلمة :

Civilization وفي الفرنسية بالكلمة نضمها Civilisation ، وهو الفظ مشتق أساسا من كلمة Civilis في اللاتينية بمعنى " المدنية " أو Civis بمعنى " ساكن المدينــــة "

 <sup>(</sup>۱) د. رمضان عبده: تاریخ مصر القدیم ، دار نهضـــة الشــرق بحــرم جامعــة القاهرة ، جزءان ینایر ۲۰۰۱ .

أو Civilis بمعنى " مدنى أو ما يتعلق بعساكن المدينة <sup>(1)</sup> حرث تقوم الحياة المتحصرة بين سكان المدن ، وذلك لما يتوفر في المدن من ثروات وخبرات فضيلا عما يحقله الإسمان فيها من إنجازات وابتكارات ونتاج فكرى ومادى . (1) ولهذا يسرى عما يحقف الإنسان فيها من إنجازات وابتكارات ونتاج فكرى ومادى . (1) ولهذا يسرى بعض الكتاب أن كلمة " مدنية " ما هى إلا ترجمة الفظ Civilization بينسا كلمة " حضارة " ترجمة الفظ العالمة المعالية المائية ، وهذه بدورها وثيقة الصلة بالطوم اتصالا بالمطاهر المائية المحلوة ، وهذه بدورها وثيقة الصلة بالطوم الطبيعية بينما تعطوى الحضارة على مناهر تقافية ومعنوية . وإذا رجمنا السيال الأرض أو أي الأثقافة فن تهذيب المقل بعد أن كان اللفظ يتمسل بفن تقسيب الأرض أو الزراع ، ومن ثم فإن لفظ بعد أن كان اللفظ يتمسل بفن تقسيب الأرض أو النظمة و ونظرته إلى الحياة . (1) ويرى بعض الكتاب أن اختصاص المدنية بالجوانب المنادية والعلمية والمعلمة واختصاص الحضارة بالجوانب الشقافية قد أدى إلى ي الحياة الرحد صعوبة التدييز بنيها . (1)

.

 <sup>(</sup>١) د. أحمد صبحى : في فلسفة الحضارة ( الحضارة الإغريقية ) مؤسسة الثقافــــــة الجامعية ، الإسكندرية ، ص ٣ .

 <sup>(</sup>٣) د. متحت جابر : بعض جوانب جغرافية العمران فــــي مصـــر القديمـــة ، دار
 المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٨٢ ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) أن الثقافة لترتبط بالزراعة كما ترتبط المدنية بالمدينة ، ويشير بعض المولفي ن هذا إلى الارتباط اللفظى بين الكلمتي ن فى الإنجليزية وهما : Culture Agriculture وكذلك إلى الملاقة اللفظية بين كلمي Civilization ومعناها المدنية وكلمة Civility ومعناها المعاملة والجم : ول ديور انست : قصمة الحضارة ، الجزء الأول من المجلد الأول ، نشأة الحضارة ، ترجمة : د. زكى نجيب محمود ، الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) د. أحمد صبحى : المرجع السابق ، ص ٤ - ٥ .

وإذا بحثنا في القاموس عن معنى لفظ Civilization فنجده يعفسي باللفسة العوبية : حضارة ، تمدن ، عمران ، تقليف . ولفسط Culture يعنسي : تمسدن ، تهذيب ، تقليف المقل ، تربية ، ثقافة أي أن المعنيين متقاربين .

ويرى بمض المفكرين أن هناك قوقا بين كل مفهوم : المنتيــة ، الثقافــة ، والحضارة .

فالمعنبية تعنى: الإبداع ، والارتقاء بالوسائل المادية التي تحقق للإسان الرخاء في مجال الصناعة ، والمعران ، والمواصلات ، والزراعة ... السخ - أي أن موضوعها وسائل الإنسان (عالم الانسياء ) والإبداع في مجال الماديات .

وان الثقلقة تعنى: الارتقاء بخسائص وصفات ومزايا الإنسان ، وحسن تأهيله وتربيته ، واكتسابه مجموعة معارف تساهم بتشكيل شسخصيته ، وتكويسن نظرته السوية إلى الكون والحياة ، وتحديد هدفسه وتكويسن نسسيجه العسام ، أى أن موضوعها الإنسان نفسه ( عالم الأفكار ) والإيداع في مجال المعنويات .

فإذا اقتصر التقدم العلمي على وسائل الإنسان وأشياته المادية فقسط ، فسلا يغرج عن كونه تقدما مدنيا ولا يمكن تسميته حضارة ، وهذا هو الحاصل اليوم فسي التقدم العلمي للمدنية الحديثة ، حيث تتقدم أشياء الإنسان على حساب الإنسان ذاتسه . لأن هذا التقدم أهمل إنسانيته ، وتنمية خصائصه وسفاته ، وتكوين ثوقسه العسام وتطهير وجداته ، والارتقاء بنظرته للحياة والأحياء ، إنه أخرج الإنسان بخصائصه وسفاته من دائرة اهتمامه .

---

<sup>(</sup>١) عمر عبيد: في كتاب الأمة: "قضية التخلف العلمسيي والتقني في المسالم الإسلامي المعاصر"، سلسلة فصلية ، تصدر عن مركز البحوث والمعلومسات برناسة المحاكم الشرعية في دولة قطر ، ١٩٨٨، ص ١٧.

ويرى البعض الأخر أن كلمة " مدنية " أو " هضارة " تسدل على النظام الاجتماعي والتشريعات المحلقية والنشاط العلمي ، أما كلمة " ثقافة " فهي تدل أما على ما يمارسه النامن فعلا من ألولن السلوك وأنواع الغنون ، ولما على مجموع ما لمدى الشعب من أنظمة اجتماعية وعلالت وفنون . (أ) ويفرق د. حزين بين هدذه المضاهيم الثلاثة : فالمدنية هي الشمن المادى المتصل باليد ووسائل التمبير عنها . أمسا الثقافية فهي الأشياه المعنوية والذابعة من الفكر . والحضارة تشسمل العنصريسن المسابقين

وفى رأينا أن الكلمتين تستخدمان الدلالة على مفهوم واحد وهو "حصـــارة " وأن لفظ حضارة لفظ أهم وأشعل من لفظى "مدنية وثقافة " وأن مفهوم لفظ الحضارة الحديثة والمعاصرة يقصد به مجموعة من المعاني والمفاهيم هي :

' تمدن ، عمران ، تثقيف وثقافة ، وتهذيب وتربية '

ويمكن التمبير عن هذه المماتي والمفاهيم في أربع نقاط :

- (١) أن الحضارة هي نتيجة التجاوب بين الإنسان وعناصر البيئة التي يميش فيسها ، وننيجة التأثير والتأثير المتبادل بين الإنسان والبيئة وما يترتب على ذلك مسن عوامل استقرار وعمران وتمدن وبناه - أى هي نتاج التقساعل بيسن الإنمسان وظروفه البيئية .
- (٢) هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حيلته المادية والمعنوية . أو
   بمعنى أخر فالحضارة هي كل ما يفرزه عقل الإنسان من تبجازات .
- (٣) هي المكاس لما يفكر فيه الإنسان ويشعر به ويتفاعل معه ويتأثر به ويؤمن به ويجعل منه منهجا وسلوكا في حياته . فالحضارة هي تعبير عن إرادة الإنسان التي تحرك الأشواء وتصنع الأحداث .

<sup>(</sup>۱) ول ديورانت : قصنة الحضارة ، ترجمة : د. زكبي نجيب محمـــود ، المرجـــع المبابق ، ص ٩ . ١/٧/ .

 <sup>(</sup>۲) د. مليمان حزين : مستقبل الثقافة في مصر العربية ، دار الشسروق ، ص ٧ -

(٤) هي المرآء التي تمكن لنا ظواهر حياة المجتمع ونشاط الإنسان فيه مسن كافــة
 جو انبه الروحية و الفكرية و المائدية و الممائية .

فالحضارة عبارة عن صفة علمة يتصف بها كل مجتمع إنساني وتميزه عن المجتمع السائي وتميزه عن المجتمع الأخر وربطت بين أفراده مجموعة مسن المحسالح المادية المشتركة ، ومجموعة من القيم الروحية وقواعد السلوك . فالإنسان هو مقياس الأشياء جميمسا ، أودع الله عز وجل فيه عقل مدبر وقلب مملوء بالمشاعر وارادة وطاقسات هائلة . وعلى ذلك فإن لفظ حضارة لا يقصد به نمط راق أو تقدم في الحياة ، أو أن وصفسها مقصور على بعض الشعوب دون الأخرى .

فالمعنى الفعلى للحضارة يبتعد تماما عن التقييم أو المفاضلة أو التمييز بيسن الشعوب والمجتمعات ، ويستبعد أيضا المعنى المتداول حديثا عند بعض كتاب الضرب والذي يميز بين شعوب متحضرة وشعوب غير متحضرة أو همجية أو متخلفة أو بربرية .(١) وذلك الأنه لكل شعب نصيبا من الحضارة على أو كثر ومهما كسسان مسن البعاطة رصيده المادى والتقافى . فسكان البادية والقبائل الرحسل ومسكان المنساطق المنعزلة والجبال لا يعكن أن نغفى عنهم صفة الحضارة فهم يعيشسون علسى نظم وأنماط معينة تلائم حياتهم وظروفهم والتي يمكن أن نطلق عليسها نظم حضارية بسيطة .(١)

فإذا أردنا الحديث عن حضارة أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات فإنسه
لا ينبغي أن يقتصر حديثنا على أنشطة الإنسان المختلفة داخل هذا المجتمع في مجسال
نظم الحكم والإدارة ، والحياة الاجتماعية ، والحياة الاقتصادية ، والحيساة الدينيسة ،
والحياة الثقافية ( الكتابة واللغة وفروع الأنب ) والحياة العلمية ( العلوم ) ، والحيساة
الفنية واساليب التربية ونظم التعليم ، وأخيرا في مجال التأثير والتأثير ولكن لابد مسن
الحديث عن مجموعة القيم والمبادئ والفضائل التي تعمك الإتعسان بسها واحترمسها

<sup>(</sup>١) د. أحمد صبحى : المرجع السابق ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) د. محمد ادريس : دراسات في الحضارة الإسلامية ، ص ٦٠.

والتزم باتباعها ، وكذلك عما آمن به من عدالة وتسامح تجــــاه الأخريــن ويلخــــص شايتسر كل هذه الممانى فى جملة واحدة : " ان الحضارة بصفة عامـــة هـــى التقـــدم الروحى والمادى للأفراد والجماهير على السواء " .(١)

فالحضارة هي أيضا محصلة التقاعل بين كل هذه المظللة والأنظمة ، ونسهل لتشاط المجتمع وتمال الخطوط من كل هذه الأفكار والمعاني والقيم ، وسهل لتشاط المجتمع في كل جوانب الحواة . (أ وللإنسان الدور الرئيسي في تحقيق هسذا التفاعل وذلك الترابط بين هذه الخطوط المختلفة وهو مصدر هذا التشاط حتى تبدو الحضارة وحدة متكاملة الأطراف . وعليه أيضا أن يحافظ على كل ما حققه ويحافظ عللي ما هسو حضارته من الاضمحال ، فحين تضمحل حضارة يميل الإنمان بداخلها إلى ما هسو معلى ومنطحي وخفيف ، ويميل إلى ما يرضى العاطفة ولا يثير الفكر ويحمى النشاط ويلهب الإرادة ، ويققد قيمه ومبادئه ويبعد عن الديانة ، ولا تصبح ذات تسائير فعسال عليه ، ومن هنا يظهر أهمية دور الإئمان الذي يبني فيرنقي ، أو يهذم فينحدر وينهار

فالحضارة تعنى كذلك دراسة حياة الإنسان في ماضيه وحاضره في مختلف ظواهرها . فالحضارة سليقة على التاريخ بل هي أساس الأحداث التاريخية نفسها .

فالحضارة والتاريخ مرتبطان بمضيهما ببعض . فالحضارة هسى الصدورة المتكاملة بكل تفاصيلها لحياة هذا الإنسان ، والتاريخ هو الإطار العام السدى يعطسى لهذه الصورة قيمتها . فدارس الحضارة يهتم بنشسأة الحضسارة وتطسور مظاهرها وازدهارها . ودارس التاريخ يهتم باسباب قيام الحضارة ونتائج وآثار مظاهرها فسى جوانبها المختلفة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تقافيسة وعاميسة أو نفنة .

 <sup>(</sup>۱) البرت شفیتسر : فلسفة الحضارة ( ترجمة : د. عبد الرحمن بدوى ) دار
 الاندلس ، ۱۹۶۰ ، ص ۳۶ .

 <sup>(</sup>٣) د. لطفى عبد ألوهاب : اليونان ، مقدمة فى التاريخ الحضارى ، دار المعرفـــة الجامعية ، افسكندرية ، ١٩٨٧ ، ص ٤٧ .

وعلى ذلك فإن هناك صلة وثيقة بين دراسة الحضارة ودراسة التاريخ مــــن حيث الاهتمام بحياة الإنسان في ماضيه .<sup>(1)</sup>

وخلاصة القول أن كل هذه المعاني والمفاهيم التي وضعها أهل الفكر فسي عصرنا الحالى لمعنى كلمة حضارة ، من تمنن وعمران وثقافة وتربية ، وما تسير عنه من نشاط مادى وفكرى وروهي للإنسان ، وما تمكسه من صور لحياة الإنسان نجدها تطبق في أغلبها على مفهوم الحضارات القديمة بوجسه عمام والحضارة المصرية القديمة بوجه خاص ، ولكن هناك اختلاف في الصفات بيسن الحضارات القديمة أو الحضارة الحديثة تبيدا ياتي :

أولا : من الصعب تحديد بداية تاريخية ثابتة الحضارات بما فيسها الحصارة المصرية القديمة ؛ لأن المقومات التي ساعت على نشأة هذه الحضارات ليست كلها متشابهة أو متجانسة في كل بلد ، ولكن نجسد أن بدايسة ونشاة الحضارات الحديثة معروفة ومحدة بتواريخ ثابتة .

أتنيا : هناك الحتلاف كبير بين مظاهر العضارات القديمة ومنجز اتسها ومظاهر الحضارات الحديثة أو الحضارة الحديثة . فنجد أن الحضارات القديمة

<sup>(1)</sup> اهتم ابن خلدون ( ٨٨هـ ) في مقدمته بغن التاريخ ، فأشار الــــى " أنــه فـــى الظاهر لا يعدو أن يكون مجرد أخبار عن الأيــــام والدولــة القديمــة والأمــم الماضية ، ولكنه في البلطن نظر وتحقيق ، وتعليل دقيق للكانتات ومبادنها وهــو يطلمنا على أسباب الوقاتم والأحداث وكيفية حدوثها " ، راجع : د. عبد العزيــز مىالم : التاريخ والمورخون العرب ، مؤسسة شباب الجامعـــة ، الإســكندرية ، عبد العرب ، موسسة شباب الجامعـــة ، الإســكندرية ،

اهتمت بما هو روهي وملدي . كما كان لكل حضارة قديمة مظاهرها التــــــى تتميز بها عن مجيرها .

فالجضارة المصرية القليمة ما هي إلا نتيجة للتشكاط الروحيي والفكرى والمادي للإسبان المصرى القديم . وبدأت بتأثير الإنسان المصرى القديم وتأثره بعناصر البيئة المحلية التي عاش فيها ، وكيف نجح في التغلب على الصبعوبات التي واجهته في البداية في منشأ هذه الحضارة ، وكيف نجح في وضع أسس الممران والتخطيط المعراتي ، وكيف تطور بعبد ذلك بحضارته المحلية في مجال نظم الحكم والإدارة ومجال المظاهر الاجتماعية والاقتصادية وفي العقيدة والمعتقد ، وفي الحياة الثقافيسة والعلميسة والفنيسة والتعليمية ، وفي مجال علاقاته بالشعوب الأخرى المجاورة . ونسستطيع أن نقول مصر بلد ذات حضارة عربقة ، إثبارة إلى جذور ها الممتدة في أعساق التاريخ ، وكانت الحضارة المصرية القديمة في كافة عصور هــا ومر احلــها وحدة تاريخية متكاملة ، كما أن الأصول الروحية والمانية التي قامت عليها هذه العضارة ظلت ماثلة في كيان وقلب المجتمع المصرى القديم ، فالحضارة هي نتاج أصحاب قلوب حاضرة وعامرة بالإيمان ؛ لأنهم عاشهوا في عصور يعض الرسل والأنبياء الذين وطنت أقدامهم الشريفة أرض مصر وعاشوا فيها فترة وتأثر مجموعة من المصريين بما نادوا بسبه مسن إيمسان وتوحيد . أما بالنسبة لمظاهر الحضارة الحديثة فنجد أنها تهتم بالتقدم العلمسي والتكنولوجي وتهتم بالنظم وتطويرها ولا تهتم بما هو روحي وقد ينطبق هذا على مظاهر حضارة الغرب ، أما العضارة الإسلامية قجمعت بين ما هـــو روهم، وما هو مادي أيضا مثل الصنارة المصرية .

ثالثاً : تنسم الحضارات القديمة بصفة المعطية وتترابط كل حضارة باسم البلد الـذى نشأت وتطورت وازدهرت فيه ، كما أنها ترتيـط بشـخصية أهـل البـالد ودورهم الفعال في داخل هذه الحضارة مثل الحضارة المصريــة القديمـة . ولكن الحضارة الحديثة تتسم بصفة واحدة ، هي صفة العالمية ، فيقال مشـلا حضارة الغرب أو عصر النهضة أو عصر الأحياء ( القرن السادس عشــر ) في أوريا ولا يقال حضارة إنجلترا أو انرنسا أو ألمانيا .

فالحضارات المصرية القديمة نعد من أرقى الحضارات التي ظهرت في تاريخ الإنسانية ، كما تعتبر الحضارة الرائدة في جميع مظاهرها التي توصل إليها الإنسان المصرى القديم ، فقد نشأت و تطورت وازدهرت عبر آلاف السنين مسن التاريخ المكتوب أو المعروف وذلك بفضل مجهودات صائعيها ، ثم توقفيت ممسيرة هذه المحتوب أو المعروف وذلك بفضل مجهودات صائعيها ، ثم توقفيت ممسيرة هذه المحتارة منذ أكثر من ألفي عام ولكنها على الرغم من ذلك لا تسرال تتبوأ مكان الصدارة في مجال الأبحاث والتأليف ، فمنذ حوالي مانتي عام ، كرس الكثيرون مسن العلماء والمؤرخين والباحثين الأجانب حياتهم العلمية كلها للبحث في مظهماهم هدف الحضارة الرائدة ، حتى ظهر علم خاص بها ، هو علم "الاجهيتولوجي" أي " عليم الدراسات المصرية القديمة " . (!)

كما ظهرت آلاف الكتب والمولفات والمجلات العلمية والبحوث التى كتبسها متخصصون وغيرهم فى أحداث تاريخ مصر القدم ومظاهر العضارة المصرية. (1) ولا زالت آثار هذه الحضارة القائمة فى جميع أرجاء الوطن والمعروض منسها فسى متاحف مصر فى الداخل والمتاحف عدامية فسى الخسار السزوار المرزوار أمام ضخامة وعظمة ودقة صنع هذه الآثار .

وكما جنب تاريخ مصر القديم ولا يزال أقلام وأفكار العديد مسمن العلماء الأجانب والمصريين ، فقد جذبت حضارة مصر القديمة الكثير منهم ولا زالت ، وما أكثر ما كتبه العلماء الأجانب من جميع أنحاء العالم عن حضارة مصر القديمة بجميع

<sup>(</sup>١) عن نشأة علم المصريات القديمة وتطوره وازدهاره : راجمع : د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم ، طبعة ٢٠٠١ ، ص ٢٤ - ٢٠٧ .

 <sup>(</sup>۲) عن مصادر دراسة تاريخ مصر القديم وحضارتها ، راجع : د. رمضان عده :
 العرجم السابق ، ص ۲۰۸ - ۳۱٦ .

اللغات (١) وهي موافات عديدة ومتنوعة وسوف تذكرها في سياق حديثنا عن مظهاهر العضارة المصرية ، ولا ترال هذه العضارة حتى وقتنا هذا تجنب بل وتئد الانتباه حتى لغير المتخصصين في الحضارة المصرية أو علم الدراسات المصرية القديمة ، وذلك تتطورها في أكثر من مجال ، ولما تعتويه من معارف متعددة ، ولما ترخر به من عقائد وعبادات وحكم وأداب وسلوكيات وقيم وفضائل ، وعلوم ومعارف متصددة وفعرن نقيقة ، ولما تشمله أيضنا من أسرار لمعارف لم يكشف النقاب عسن حقيقسها حتى الأن .

#### قلة وا كتب عن مغارة وسر القديمة :

على الرغمن من أهمية موضوع الحضارة المصرية القديمة ، إلا أنسها لـم تلق العناية الكافية من أقلام الباحثين المصريين ، فالقلة منهم كتبـــت عـن مظـاهر الحضارة المصرية القديمة بوجه علم<sup>(۱)</sup> ، ومنهم من ألف عن بعض مظـاهر هـذه الحضارة<sup>(۲)</sup> ، ومنهم من ترجم إلى العربية بعض المولفات الأجنبية عــن الحضـارة

 (١) من أحدث المراجع الأجنبية عن الحضارة المصرية القديم...ة والتسى اعتمدنا عليها ، هي :

Posener, Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne, Paris (1959); Pirenne – Mekhitarian, Histoire de la Civilisation de L'Égypte Ancienne, Neuchatel (1962); Daumas, la Civilisation de L'Égypte Pharaonique, Paris (1965).

(٢) من أهم هذه المراجع والتي اعتمدنا عليها في دراستنا هذه ، هي :
 أنه نرز تر بال المراجع والتي المحال المراجع المراج

ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعوني - المجلسد الأول ) مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٦٤ ، وهو مؤلف أصدرت وزارة الثقافة والإرشاد القومي ؛ د. بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأنسي القديم، الجزءه : الحضارة المصرية ، دار المعرفة الجامعية ، الإمسكندرية ، ١٩٨٤ .

(٣) مثال ذلك : بول غليونجي - زينب الدواخلي : الحضارة الطبية في مصر --

المصرية القديمة أو بعض مظاهرها .<sup>(١)</sup> وهذا هو ما دفعتى إلى الكتابـــة فـــى هـــذا الموضوع ، لعلى بهذا الكتاب عن حضارة مصر القديمة أكون قد أسهمت فــــى مــــد

\_\_\_\_\_

 القديمة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٥ ؛ د. عبد العزيز صالح: التربية والتعليم في مصر القديمـــة ، الهونـــة المصريــة المصيريين ، الهيئة المصيرية العامة للكتاب ، ١٩٧٠ ؛ د. أنور شكري : العمارة في مصر القديمة ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القهاهرة ، ١٩٧٠ ؛ د. مختار رسمى : فضل الحضارة المصرية على العلوم ، المكتبسة الثقافيسة ، العدد ٢٩١ ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣ ؛ د. أحمد بدوى -د. جمال الدين مختار: تاريخ التربية والتعليم في مصر ، الجزء الأول -العصر الفرعوني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القـــاهرة ١٩٧٤ ؛ محمــد مسيح: التعدين في مصر قديما وحديثاء الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، ١٩٨٥؛ د. أحدد قدرى : المؤسسة العسكرية المصبرية في عصر الأمير اطورية، سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ، هيئة الأثار المصريــة ، القــاهرة ، ١٩٨٥ ؛ د. بهاء الدين إبر اهيم: الشرطة والأمن الداخلي في مصير القديمية ، سلمسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ، هيئة الأثار المصريــة ، ١٩٨٦ ؛ د. عبــد الرحيــم صدقى: القانون الجنائي عند الفراعنة ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ١٩٨٦ ؛ مختار السويفي : مصر والنيل في أربعة كتب عالمية ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة الأولى القاهرة ١٩٨٦ ؛ د. مسمير يحيى : تساريخ الطسب والصيداية المصرية ، العصر الفرعوني ، الهيئة المصريبة العامية للكتباب ، القاهرة ١٩٩٤ ؛ د. أحمد سليم - د. سوزان عبد اللطيف : الجريمة والعقاب في الفكر المصرى القديم ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ٢٠٠١ .

(١) مثال ذلك : الغريد لوكاس : الموارد و الصناعات عنسد قدساء المصريين ترجمة : د. زكى اسكندر - زكريا غنيم ، الطبعة الثالثة ، القساهرة ، 19٤٥ ؛
 ارمان رائكه : مصر و الحياة المصرية في المصور القديمة -

# 

-----

-- ترجمة : د. عبد المنعم أبو بكر - محرم كمال ، القاهرة ، ١٩٥٣ ؛ جون ولمبون : الحضارة المصرية - ترجمة : د. أحمد فخسري ، مجموعــة الألــف كتاب، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٥٤ ؛ جيمسس برمستد : انتصسار الحضارة - ترجمة : د. أحمد فخرى ، مكتبة الأتجلس المصريسة ، القساهرة ، ١٩٥٥ ؛ ببير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامية - ترجمية : عزيز مرقص ، ومراجعة : عبد الحميد الدواخلي ، الـــدار المصريــة للتــاليف والترجمة ، القاهرة ، ١٩٦٥ ؛ فلندرز بترى : الحياة الاجتماعيسة في مصير القديمة – ترجمة : حسن جو هر – عبد المنعم عبد الجابيم ، الهيئية المصبرينية العامة الكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٥ ؛ سيرج سونيرون : كهان مصير القديمية -ترجمة : د. زينب الكوردي ، الهيئة المصرية المامة الكتاب ، القاهرة ١٩٧٥ ؛ د. ايفار ليسنر: الماضي الحي ، حضارة تمند سبعة ألاف سينة - ترجمية: شاكر إيراهيم ، ومراجعة : د. أبو المحاسن عصفور ، الهيئة المصرية العامسة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨١ ؛ فرانسوا دوما : ألهة مصر ( ترجمـــة : زكــي سوس ) الألف كتاب ( الثاني ) ، الهيئة المصرية العامة للكتـــاب ن القــاهرة ، ١٩٨٦ ؛ ج. سبنسر : الموتى وعالمهم في مصر القديمة ، الألف كتاب (الشاتي) ( ترجمة : أحمد صليحه ) الهيئة المصرية العامـــة للكتــاب ، ١٩٧٨ ؛ رنــدل كلارك : الرمز والأسطورة في مصر القديمة ( ترجمة : أحمد صليحه ) الهيئبة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٨ ؛ وفي سلملة الثقافــة الأثريــة والتاريخيــة ، المجلس الأعلى للأثار ، ظهرت عدة كتب مترجمة منها : ياروسلاف شرني : الديانة المصرية القديمة ، ترجمة : د. أحمد قدرى ؛ وليم بيك : فن الرسم عنـــد قدماء المصريين ، ترجمة : مختار المبويقي ؛ سيريل الدريد : الفــن المصـــر ي القديم ، ترجمة : د. أحمد زهير ؛ د. اسكندر بدوى : العمارة المصرية القديمــة ( جزء أول )، ترجمة : د. محمود عبد الرازق - صلاح رمضان؛ يان أسمان : ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة ( ترجمة : د. زكية طبوزاده ===

آخرين أوثهما: أنه موضوع طريف وشدائق ؛ لأند ينصدل بالنظم والمظاهر المضارية المصرية القديمة التي هي جزء من شخصينتا وقومينتا ، وهو تراث غني بما فيه من نظم ومظاهر حضارية . والقارئ المتقف ما زال في حاجة إلى يكثيرة تتناول مختلف مظاهر الحضارة المصرية وتقدم له نتائج أحدث الاكتشافات ونجلي له بعض النقاط الفامضة في مجالات الحضارة قدر المستطاع .

وأليس من المستغرب إلا يعرف المثقنون في مصر عن تاريخ مصر القديم وحضارتها إلا شذرات لا تضي شيئا ، بل وقد يكون أغلبها مظوطا ومخلوطا ومخلوطا بالخرافات . (أ) وفي الوقت نفسه يدرك المتطمون ومحيو الثقافة في جميع أنحاء العالم أهمية تاريخ مصر القديم ومظاهر الحضارة المصرية القنيمة ويهتمون بالقراءة عنها أوعما حققته وأنهزته . وأليس من المستغرب أيضا إذا أردنا البحث في كل تاريخلاا القومي القديم أن نجد فهضا مائلا مما كتبه علماء الغرب ، وبحد قلة قليلة في المراجع المربية ، وهذه القلة لا تكفي إلى التمعق في تاريخ بالاننا القديم ، وذلك نضطر إلى الرجوع إلى الفهض الكبير المملوء أحيانا بوجهات نظر العلماء الأجانب ، وهذا نقص معبب يؤخذ علينا إذ معناه أننا لا نهتم كما يجب بالتعرف على تاريخا القديم معبار تا القديمة ، وهو عيب كبير لأن الأمة التي تريد أن تتبدواً مكانا حديد!

\_\_\_\_\_

<sup>--</sup> ود. علیه شریف) دار الفکر للدراسات والنشر والتوزیسے ، القاهرة ۱۹۹۱ ؛ جورج بوزنر ( و آخرون ) معجم الحضارة المصریة القدیمة ، ترجمة : أمیسن مسلامه و مراجمة د. مید توفیق ، الهیئة المصریسة العامسة الکتاب ، ۱۹۹۳ ؛ فرانسوا دوما : حضارة ، مصر الفرعونیة، ترجمة : ماهر جویجاتی، المشروع القومی للترجمة ، المجلس الأعلی للتقافة ، ۱۹۹۸ ؛ بساری کیسب : تشسریح حضارة ، ترجمة : أحدد محمود ، المشروع القومی للترجمة ، المجلس الأعلی للتقافة ، ۲۰۰۰ .

<sup>(</sup>١) مختار المدويفي : مصر والنيل في أربعة كتب عالمية ، الدار المصرية اللبنانيــة١٩٨٦ ، ص ، ٨٠ .

بالاحترام يجب أن تصل بين حاضرها وماضيها لتحسن إعداد بناء مستقبلها .(١)

وثاقههما: أنه على الرغم مما بذله العلماء من جهد ونشاط في دراسة ونشر أغلب الآثار المصدرية القديمة وترجمة ما عليها من نقوش وكتابسات وتطايــل تلــك المعلومات وتصنيفها منذ أواسط القرن الماضى ، إلا أنه من الصحب كتابة كتاب عــن تاريخ مصر القديم وحضارتها ، فهذه ليست بالمهمة السهلة أو اليسيرة .

وكما ذكر أستاذنا الراحل د. بدوى أن هناك اختلاف فى دراسة الحضارات القديمة والحديثة (أ) ، فالحديثة أشبه بالشعاب الذى يمكن تتبع نشات ومراحسان مسوه وتطوره ونضوجه من المهد حتى اللحد ، أما الحضارات القديمة فهى أشبه بالشسيغ الذى توفى منذ ألاف السنين أو منات السنين ، وبعد فترة عثر علماء الأثار على بقايا هيكله العظمى وعلى بقايا ما وضع معه من مناع جنائزى ثمين أو بسيط وعديسد أو معدود ، فقاموا بجمعها وترميمها وتصنيفها وإعدادها للدراسة ، وعليهم أن يرجعوا فى دراسة كل هذه المخلفات الأثرية إلى أيام طفولته الأولى ومعرفة كيف نما وكب عراسة كل المناهر الحضاريسة عبر المنفين الطويلة ، وما هى التجارب التي مر بها ، وما هى المظاهر التي طرأت عليه حتى بلغ من الكهولة وكيف انتسهت المهد .

فالكتابة عن كل هذه المراحل هي في الواقع مهمة شاقة و عصرة وتحتاج إلى دراسة كل التفاصيل وكل صغيرة وكبيرة وتتطلب الحرص الشديد عند كتابسة أيسة معلومة حتى يستطيع العلماء أن يرسموا في النهاية صورة أقرب إلى الواقع لما كانت عليه حياة هذا الشيخ الهرم ، أى هذا الإنسان المصدرى القديسم ، أى صدائع هدذه الحضارة القديمة . وهو الأمر الذي تعد الكتابة فيه باللغة العربية صعبة .

 <sup>(</sup>١) د. ليراهيم نصحى : تاريخ مصر ، عصر البطالمة ، الجـــزء الأول ، الطبعـــة الثالثة ، الأنجلو المصرية ١٩٦٦ ، المقدمة صرر (أ).

<sup>(</sup>٢) د. أحمد بدوى -- د. جمال مختار : المرجع السابق ، ص ١٤.

وقد قسمت هذا الكتاب إلى مقدمة وتسهيد وثلاثة عشر بابا - ويشتسل كــــل باب على عدة فصول أو عناصر رئيسية أو نقاط هامة في شكل عنـــاوين صفـــيرة . ووزعت هذه الأبواب على ثلاثة أجزاء .

أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن: مفهوم كلمة الحضارة وقلة ما كتب عسن حضارة مصر القديمة باللغة العربية بالنسبة لما كتب ويكتب باللغات الأجنبية ، ومدى صموية الكتابة في هذا الموضوع باللغة العربية مع تفطية كافة مظافر الحضارة المصرية القديمة .

وفى التمهيد تحدثت عن أهمية دراسة ومعرفة مظهور حضرارة مصر القعيمة وحاولت الربط بين الأحداث التاريخية لكل عصر من عصور تاريخ مصرر القعيم وبين ما ظهر في كل عصر من مظاهر حضارية لها دلالاتها .

وفي الياب الأول : تناولت البيئة والإنسان المصيري القديم ، وصمته إلى :

(١) عناصر ومقومات البينة المصرية :

الموقع الجفرافي ، وفرة التكوينات الصخرية والأحجار والمعادن المتنوعة و ومواد أخرى ، وجود نهر النيل ومياهه الغزيرة الدائمة وطميه الغفي ، تكون أراضمي الوادى الطويلة والتربة الممالحة والوديان والولحات الشامعة ، وجود الحدود الطبيعية الحامية (كالصحارى المترامية والجبال والبحار ) وتوافر المناخ المعتدل ، ثم تحدثت عن تكلمل عناصر الدينة المصربة .

- (٢) أصل الإنسان المصرى القنيم .
- (٣) استغلال الإنسان المصرى القديم لعناصر البيئة .
- (٤) تأثير عناصر البينة وظواهرها على طبيعة ومجهود الإنسان المصرى القديم .
- وفى <u>الباب الثاني</u> : تحدثت عن : <u>نشأة الحضيارة المصرية القبيمة</u> ، وضعته إلى :

- (١) المصران الممدرى القديم والتجارب التي مر بها الإنسان المصدرى القديم ووضع في أثنائها أسس العمدان المصدى القديم .(١)
  - (٢) تطور صور العمران على الأرض المصرية وظهور الأقاليم .
    - (٣) العمران وعلاقته بكثاقة السكان في مصر القديمة .
  - (٤) الأسماء التي أطلقها المصريون القدماء على أرضهم وبالدهم ودلالاتها .
    - (٥) تأثير خاصر البيئة على النتاج الحضارى المصرى القديم .
- (١) الحضارة المصرية بين النشأة والتطور أو فترات النشوء والتكوين والتطور . وفي الباب الثالث : تحدثت عن العوامل التي أنت السي تطهور وازدهار الحسار المسارة المصرية المقدمة ، وهي الموامل الآتية :
- (٣) رسوخ العقيدة وتأثير ها العمال في حياة الإنسان المصدري وفيسا حققه مسن
   منظاهر حضارية .
- (٣) تبجيل واحترام الحاكم وطاعته والتفاتى في خدمته مما أصبغ حياتهم السياسية والاجتماعية بطابع الهدوء والاستقرار .
  - (٤) وجود قواتين ثابتة مستقرة تكفل العدالة للجميع . وتحمى الصغير قبل الكبير .

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) د. مدحت جابر : بعض جوانب جغرافية العمران فــــى مصـــر القديمــة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٨٧ ، ص ٢ – ٥ .

- (٧) احترام العمل وذويان ذاتية القود في الجماعة وأصبح العمل قيمة فـــــ حياة ونشاط الإنسان المصرى القديم .
- (A) ارتباط الصل بالفكر والتخطيط السليم فتحقق الاتقان وأعظم المنجزات والمعجزات.
  - (٩) قيام مجتمع متماسك الهذاء تربط بين أفراده روابط وعادات وتقاليد راسخة .
- (١٠) التمسك بالقيم الخلقية والفضائل والمثل العليا التي كانت ثابتة الأركان في
   حياة المصريين القدماء في كل عصر .
- (۱۱) المحافظة على القراث الذي توارثته الأجيال المتلاحقة سواء كان تراثا فكريا أو علميا أو ماديا.
- (١٢) ثبات مقومات العضارة أمام المحن ولم تتغير أو تققد أصالتها لأنها كسانت تعبر عن خصائص المصريين القدماء أنفسهم وتؤكد علىسى ذاتسهم المصريسة الأصدلة.
- وابتداء من الباب الرابع حتى الحادى عشر تناولت أهم مظاهر الحضارة المصرية القديمة .
- ففى العاب الرابع تناولت نظم الحكم والإدارة . وتحدثت فيه عــن مراحــل التطور السياسى قبل قيام الأسرة الأولى ، ثم قيام الملكية المصرية وتطور نظم الحكم والإدارة عبر المصور التاريخية ، وعن اختيار مكان العاصمة الرئيسية للحكم ، شـــم تحدثت بالتفصيل عن :
- (١) نظم الحكم: الملك وحق وراثة العرش ، لرنقاء العرش ومراسم التتويج ، ألقابه الرسمية ، صفات والقاب أخرى ، صفاته المقدمة ، زينته وسلامه الرمسمية ،

- منطقته وواجباته وأعماله الرسمية ، حياته الشخصية ، ثقافته وخبرته ، بشـــراك ولى المهد في الحكم .
- (۲) نظم الإدارة: الوزير واختصاصاته، كبار الموظفين، موظفر القصر الملكى،
   موظفوا الإدارات الحكومية، وما يجب أن يكون عليــه كــل موظــف مــن
   ملوكيات، والإدارات الحكومية المختلفة.
  - (٣) النظام المائي : الضرائب ، إدارة بيتي المال .
- (٤) النظم القضائية : مفهوم كلمة ماحت ، القوانين . دور القضااء ، أنواع الدعاوى ، أنواع العقويات .
- (٥) النظم العسكرية: الشرطة والهسامها، وسائل البحث الجنائي، وسائل التحقيق الجنائي، وسائل التحقيق الجنائي، واجبات أخرى للشرطة. الجيش: فرق الجيش، التدريب، التربيبة المسكرية لأبذاء الأمراء، إدارة الأسلحة والممدات، تجميع الأسلحة وتوزيعها، مخازن الغلال والمون. البحرية والأسطول التقاليد العسكرية.
- (٦) نظم الحكم والإدارة في الأقاليم ، العدالة في القرية المصرية ، مستولية الدولة .
- (٧) مظاهر الأوضاع السياسية في الداخل عبر الأسرات الحاكمة المختلفة منذ أقدم
   العصور حتى نهاية عصور الأسرات المصرية .
  - (٨) مظاهر السياسة الخارجية عبر الأسرات الحاكمة .

وفي الياب الخامس تحدثت عن مظاهر الحياة الاجتماعية ، وتحدثت عن :

- (١) المجتمع وطبقلته : الطبقة العليا ، والطبقة الوسطى ، والطبقة الدنيا ، حالـــــة طبقة الممال والصناع والحرفيين والفنانين والتجار والأقلبات الأجنبية ، الرعايــة الصحية وسن الشيخوخة ، المشكلات الاجتماعية .
- (٢) الأمرة: الزواج، شروط الزواج، خطوات الزواج ومراسسيه، وعقـود الزواج ووثائق الانفصال، الحياة الزوجية، الملاقــــات الزوجيــة، واجبـــات الوالدين نحو الأبناه، واجبات الزوجة، واجبات الزوج، واجبـــات الأبنــاء،

صيغ المبر بالوالدين فى حياتهما وبعد مماتهما ، صيغ الترابط السرى بين الأبتـاء داخل الأسرة الواحدة ، صيغ البر بالأخرين من أفراد الأسرة ، صور ومنـــاظر وأوضاع بعض التماثيل التى تعبر عن الترابط الأسرى ، صور مـــن انفصـــال الترابط الأسرى ، وقاء الزوج لذكرى زوجته .

- (٤) أساليب شغل أوقات القراغ: الرياضة بأنواعها ، مشاهدة العاب الأطفال ، وسائل التساية والعاب الخط والفكر ، والمأدب والولائم ، والخروج للصيد ، والخروج للتنزه .
  - (٥) الاحتفال بالأحياد والمناسبات والمشاركة في المواكب .
    - (٦) بعض السلوكيات والعادات والتقاليد الاجتماعية .

- (۱) تقسيم الأراضي : الأراضي الملكية ، أراضي المعابد ، إقطاعات كبار الموظفين ، إقطاعات كبار المسكريين ، أراضي السهبات ، أراضي الملكية الخاصة .
- (٢) الشروة الزراعية : الملكية الزراعية ، حياة الفلاح ، الأدوات الزراعية ، مراحل الزراعة ، المحاصيل الزراعية : الحبوب الغذائية ، الحبوب الزيتية ، الكتان ، الكروم وغيرها من الفاكهة ، الأشهار ، أعداء الزراعة ، أعياد الزراعة ، البساتين والحدائق والزهور ، تربية النحال واستخراج العسل ، وإحداد المواد التموينية .
- (٣) الثروة الحيوانية: تربية الماشية والأغنام والمساعز ، المنتجات الحيوانية ،
   ترويض الحيوانات .

- (٤) تربية الدواجن : تربية الأوز وتربية الحمام ، منتجات الدواجن .
  - (٥) الثروة السمكية : صيد الأسماك وحفظها وتجفيفها .
    - (٦) الصيد والقنص وأدواتهما .
    - (٧) إعداد المواد التموينية ، الأطعمة والمشروبات .
- (A) الصناعات والعرف والمهن المختلفة : المحاجر وتصنيع الأحجار ، المناجم وتصنيع الأحجار ، المناجم وتصنيع المعادن : الأشغال الخشبية ومجالاتها ، صناعة الرجاح ، صناعة القفار ، صناعة الطوب اللبن والملاط ، صناعة الورق من البردى ، صناعة النسيج ، صناعة أدوات الزينة ، صناعة الجارد والدباغة والصباغة ، المصنوعات من القرون والعظم والماج والأبنوس ، صناعية العطور ، والدهونات ، صناعة أدوات التسابة ، صناعة المسلال والحبال والحسار والفرش ، وصناعة الجمة ، واستخراج الملح ، ومسهن وصناعات أخرى .
- (٩) الشجارة : الشجارة الداخلية : الحيوب الغذائية ، الحيوب الزيتيــــة ، الكتـــان و المنسوجات ، الفاكهة و النبيذ ، الجمة ، الأدوات المحدنيــــة ، ورق الـــبردى ، الجاود ، الأممالك .

التجارة الخارجية : واردات مصر : من بلاد الشرق ، ومن الجنوب .

صادرات مصر : الحبوب ، الأسماك المملحة ، ورق البردى .

(١٠) طرق التجارة ووسائل النقل : المعاملات المالية والتجارية .

وفى الباب المدابع تداولت يشاة المقائد الديدية وتطورها ومظاهر الحياة الميدية وتطورها ومظاهر الحياة الميدية نظر الارتباط الحضارة المصرية الوثيق بعامل الدين والمقيدة . وتحدثت عسن مصدار دراستها وركزت على مجالين ، الأول : المعتقدات الدنيوية : مفهوم كلمة نثر وتقديس المعبودات ونشأتها وخصدائميها ، وتطور الفكر الدينية والمعرش منها ، ومعابد الدينية ، وظهور تصوص وأناشيد الخليقة والأساطير الدينية والمعرض منها ، ومعابد المعبودات الرئيسية والمحلية والمعابد المهازية ، ودور العاملين فيها والشعائر والطقوس والاحتفالات الدينية للتي تقام بها .

وفي الي<u>ان الثامن الثامن تحدثت عن الحجاة الثقافية ومجالاتها</u> وبدأته بتمهيد عسن مفهوم الثقلفة ومصادرها وأهميتها ودورها ومراكزها ومجالاتها وتأثيرها . وركزت علم محالان :

الأول : نشأة الكتابة واللغة المصرية القديمة وتطورها :

- (١) أقدم المحاولات لحل رموز اللغة المصدية القديمة .
- (٢) العثور على حجر رشيد ومحاولات العلماء حل رموزه .
  - (٣) دور شامبوليون في حل رموز الكتابة الهيروغليفية .
- (٤) تتبع نشأة اللغة المصرية القديمة وتطورها : نشأة الكتابة ، تطور الكتابة ومعرفة اللغة .
  - (٥) اختراع وتطور أدوات الكتابة .
  - (٦) أهمية اللغة والكتابات المصرية القديمة .

الثاني : فنون الألب : أهميته ، أصالته ، غني أسلويه ، تنوعه :

- (١) الأثنب الدينية ( وفيه أدب الأسطورة والملحمة الدينية ، المتون والكتب الدينية ،
   الأتأشيد الدينية ، نصوص الوحدانية ، أشمار التصابيح ، الحوار الديني ) .
- (٢) الأهب التهذيبي والتطيمي أو أنب التعاليم والحكم والأمثال ، وهو من أهم فروع
   الأنب لأنه يؤثر في تكوين شخصية الإنسان وسلوكه وثقافته .

- (٣) أبب القصة .
- (3) أنب الحوار .
- (٥) أدب الملاحم والمديح .
- (١) كتابة الأعاتى والغزل (أو الشعر).
  - (٧) أب النقد والهجاء.
  - (٨) أنب التراجع الشخصية .
  - (٩) أدب المراسلات وصيغ الخطابات .

وفي الياب التاسع تحدثت عن : الحياة العلمية ومسا بها مسن تجارب ومعارف ، وتحدثت فيه عن نشأة المعارف والعلوم ، ثم تناولت بعد ذلك :

(١) ما يسمى حديثًا بالعلوم الطبيعية : الطب والكيمياء : الطب بأنواعه وأصول معرفتــــا للطـــب المصرى القديم ، مدارس الطب ، طبقة الأطباء ، الأمراض المعروفة ، التشريح ، التجنيط ، الجراحة والكسور والخلوع ، الحروق والأورام ، طرق العلاج العامة ، العقاقير والمراهم والأربطة والتدليك والعلاج الطبيعي ، الرعاية الصحية ، العناية بالنظافة كوسيلة للوقاية .

- معارف الكيمياء

(٢) ما يسمى حديثاً بأنملوم الصحيحة : الرياضة : الهندمة ، الغلك : التوقيد ، كيفية قيساس الوقت ، الأجرام السماوية ، نتائج تقويم الأيام ، تفسير الأحلام و معرفة الطالع ، النبؤات.

(٣) السحر والتعاوية : اللوحات ذات النصوص السحرية والشافية .

وفي الباب العاشر تناولت الجياة الفنية ومظاهرها وبدأته بتمهيد عن مفهوم الفنون ، وركزت على مجالين : الفنون التشكيلية والتعبيرية

أولا : الفنون التشكيلية وتشمل :

# الفصل الأول: عن

- (١) الرسم .
- (٢) النقش .
- (٣) النحت .
- (٤) التلوين .
- (٥) الزخرفة وفن التطعيم.

وتحدثت عن نشأة أسالب الرسم والنقش والنحث في فجر العصور التاريخية والمراحل التي مرت بها ، ونطور أساليب الرسم والنقش والنحت والمراحل التي مرت في عصر الدولة الحديثة ، التلوين ، الزخرفة وفن التطعيم .

[الغمل الثاني : عن العمارة وأشكالها : وتحدثت في البداية عن البيئسة والعمارة والعوامل الأخرى التي أترت فيها ثم تحدثت عن :

- (١) العمارة الدنيوية : المدن ، عمارة القصور والمنازل عبر العصور المختلفة ،
   الإدارات ، المدود .
- (۲) العمارة الدينية : معابد المعبودات ، المعابد الصخرية ، المقاصير ، جوامسق اليوبيل .
- (٣) العمارة الجنائزية : تطور عمارة المقرة عبر العصور المختلفة ، المقابر الملكية ، مقابر كبار الشخصيات ، مقابر العمال ، المقابر التذكارية ، المعابد الجنائزية ، السراديب .

#### ثانيا : الفنون التعبيرية وتشمل :

- (١) الموسيقى .
  - (٢) الغداء .
- (٣) الرقص بأنواعه .

كما أشرت إلى ما يمكن أن تسميه:

- (٤) فن المسرح: كما عرفه المصرى القديم .
  - ثم تحدثت بعد ذلك عن :
- (٥) فن الرسم الساخر : وهو لون من ألوان التعبير الثقافي .

وفى <u>الياب الحادي عشر</u> : تتاولت أ<u>ساليب التربية ونظم التطيم</u> وتحدثت فيه عن :

- (١) مفهوم التربية والتعليم .
- (٢) مصادر دراسة نظم التربية والتعليم .
  - (٣) أهمية العلم والتعلم .
  - (٤) الأهداف من وراء التعلم .
  - (٥) دور المعلم ووسائله التعليمية .
    - (٦) مراحل التعليم ونظمه .
      - (٧) المكتبات وأنواعها .
- (A) مناهج التعليم والدراسة : اللغة ، التربية الدينية ، التربية الخلقية ، الرياضيسات ،
   التاريخ ، الجغرافيا ، الرسم ، التربية البدنية .
  - (٩) طرق ووسائل التقويم ، صور التقييم ، تعليم الفتاة .
    - (١٠) عشاق الثقافة العامة .

وفى الباب الثانى عشر تحدث عن مظاهر الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها وتأثيرها وتأثيرها وتأثيرها وتأثيرها وتأثيرها وتأثيرها وتأثيرها وتأثيرها المصرية بمظاهر حضارات الشعوب الأخرى والتي كانت لها علاقات بمصر القديمة في الشرق والغرب والشمال والجنوب، وتأثير الحضارة المصرية نفسها بعظها هر

حضارات هذه الشعوب في أكثر من مجال . وسوف نجد أن عوامل التأثير والتــــــأثر أكثر ظهورا في المجالات الأتمية :

- نظم الحكم والإدارة وخاصة في مجال السياسة الخارجية .
- مظاهر الحياة الاجتماعية وخاصة بالنسبة الكاتيات الأجنبية والأسرى والعمال
   الأجانب
  - مظاهر الحياة الاقتصادية وخاصة في العلاقات التجارية .
- مظاهر الحياة الدينية وخاصة تأثير الديانة المصرية في معتقدات الشعوب
   الأخرى المجاورة والبعيدة .
- الحياة الثقافية ومجالاتها والحياة العلمية وما بها من تجارب ومعارف ، نجـــد أن
   العامل الثقافي للحضارة المصرية القديمة كان أكثر العوامـــل تــــأثيرا وأمـــر عها
   فاعلية وأكثرها بقاءا ودواما بين الشعوب المحيطة بمصر ، وسوف نشـــير إلــــي
   التأثير الملموس للثقافة المصرية القديمة حديثا .
  - الحياة الفنية ومظاهرها كان لها تأثيرها الفعال أيضا .
- أساليب التربية ونظم التعليم أثرت هذه الأساليب في أهل الشرق وخاصـــة أهــل
   الفكر في بلاد اليونان .

و أخير ا في البنب الثالث عضر تدارات مظاهر العضارة المصرية القديمة يبن مراحل الاتدهار ومراحل الأقهل وأسيابه . وتحدثت عسا وقسع مسن أحداث وتغيرات وتأثيرات في نهاية الأمرات المصرية الوطنية وأدت السي أفول مظاهر الحضارة المصرية القديمة تدريجيا . وهذه الأحداث الأربعة هي :

- (١) دخول الإسكندر مصر عام ٣٣٢ ق. م .
  - (٢) دخول الرومان مصر عام ٣٠ ق. م .
- (٣) ثم دخول المسيحية في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي .
  - (٤) أخيرا دخول الإسلام مصر عام ١٤٠ ميلادية .

وأغيرا تحدثت عما بقى من هذا التراث العضارى العظيم من أثــــار ماديـــــة تشمل جميع العصور على أرض مصر الطبية .

وبذلك أرجو أن أكون قد وفقت في إعطاء صرورة عامرة عن طماهر الحضارة في مصر القديمة ، أو بتعيير أخر تقديم \* الوحة متكاملة الخطوط والألوان " لعناصر هذه الحضارة في مختلف مجالاتها .

وهنفي من ذلك كله أن اصحب القارئ المصرى المعاصر والمنقسف فسي جولة تاريخية حضارية عبر هذه الصفحات للتحدث معه والرجوع به إلى الوراء فسي باطن التاريخ وعبر آلاف السنين عما أنجزه نظيره الإنسان المصرى القديم منذ آلاف السنين لكي يقف على مآثر أجداده ، ويستمد منها زادا لحاضره ومستقبله .

وأرجو أن أكون قد وفقت فيما ذهبت إليه وفيما أردت أن أعرضـــــه ، والله أسأله النه فيق دائما .

المؤلف ،،



#### أهوية دراسة ومعرفة مظاهر عضارة معر القديمة

\_\_\_\_\_

في هذا الزمن الذي تسيطر فيه على عقولنا البحوث العلمية المتقدمة فسي المجالات المتحددة والتكنولوجيا الحديثة ، والفنية بالأمال بالنسبة للحاضر والمستقبل ، وغي عصر تطغى فيه مشاكل الحياة المادية على تفكيرنا ، فإنه قد يبدو غير منطقسي أن نهتم بالعاضي وبدراسة ومعوفة مظاهر حضارة مصر القديمة ، التي تبصد عنا التي تغرضها علينا حضارة العصر الحديث دون التفكير فيها وفي محاولة حلها ، وقد يراه الكثيرون نوعا من " الترف المقافي " الحديث عن الاهتمام بدراسة أثار مصسور وتراثها المحساري القديم ، في الوقت الذي يعلني فيه المناس أمن ارتفاع تكساليف المعيشة ، ومن التعمار عالمحصول على لقمة العيش ، ولكن رغم تقديرنا الكامل الولوية اهتمام الناس بالمطالب اليومية التي تتوايد أعباؤها إلا أن اجراء المساري في ضمير أبناء أمتنا سيكون له أكبر الأثر فسي تحقيق نهضة مصمر الحسالها اليومية التي الكامل الحساري في ضمير أبناء أمتنا سيكون له أكبر الأثر فسي تحقيق نهضة مصمر واستلهام المثل العليا والتيم من مظاهر حضارتنا القديمة .

فهناك أكثر من سبعة ألاف عام أو أكثر قد مضت؟ منذ قيام ملوك مصسر الأوائل بحكم مصر في دولة متحدة القطرين ، وهناك ما يقرب من عشرين قرنا قسد مضت منذ أن ثرت آخر معالم هذه العضارة . لذلك أنا أن نسأل ما هي أهمية دراسة ومعرفة مظاهر حضارة مصر القديمة ؟ والإجابة على مثل هذا التساول تتحصر فسي إيراز النقاط الاتية :

أولا : أن هذه الحضارة تعتبر من <u>للمج المضارات البشرية</u> . وأن التعمية حضارة مصر التديمة هى التى خل*قت هذا الاهتمام لدراسستها وايسراز أهميسة علسم* الدراسات المصرية القديمة فى دول أوربا وأمريكا واليوليان واستراليا . وفى الواقع أننا لا نستطيع تحديد البداية الزمنية التى وضع فيـــها الإنمسان المصرى الأول أسس هذه الحضارة المحلية الوطنية القديمة فـــى وادى النيال وفــى جنباته ، ولكن يمكن القول بأن نشأة هذه الحضارة ترجــع إلـــى عصـــور مــا قبــل التأريخ ، ففى تلك المصدور المبدي المديم في وضع أسس هــذه الحضارة وتوصل أثناءها إلى عدة معارف ملك بها طريقه فى البداية واســـتطاع أن يتطور بمعالم حضارته بعد ذلك عبر المصور المختلفة .

أثنيا : أن هذه الحضارة تتميز بطليع التطور المستمر الذي لم توقف الا بعض فترات الضعف السياسي . فالدارس للحضارة المصرية القديمة لا يكاد يجد فاصلا بين حضارات العصور الحجرية القديمة وعصور التطلور العضارى بعد ذلك ، خلال العصور التاريخية الطويلة ، فكلاهما مكسل للأخر ، أي أن هذه الحضارة عبارة عن سلسلة متعاقبة الحلقات ، أو "شهورة" غرست جنورها في الأرض منذ أقدم العصور ونمت وترعرعت عبر العصور المختلفة ، لترتى بثمارها الحضارية في كل عصر ، من عمرها الطويل ، بفضل مراعاة أبنائها ومجهوداتهم في المحافظة عليها .

أثلثناً : أن هذه الحضارة تتميز بطابع التماسك والمعافظة على اصدالتها . المام المرابعة فسى شكل شورة المتمام المرابعة فسى شكل شورة المتابعة أو اضطرابات اقتصادية أو غزوات أجنبية عديدة وتسربات و هجرات أجنبية من وقت لأغر . ولكن كل هذه الأحداث لم تكن من القوة الكافية لكى تغير صنى الطابع المحلى للحضارة أو تعوق مميرة الركب الحضارى ، أو تؤثر فسى تماسكها الطابع الفافزة الذين غزوا البلاد أكثر من مرة نجد أنهم خرجسوا منها دون أن يتركوا أى أثر فعال في معالم هذه الحضارة ولما أن يعضهم اندمج بسرعة في توسار بتى الحضارة التي جنبتهم وتفاعلوا معها وتأثروا بها واعتقوا مظاهرها وفي كل مرة بقي الطابع العام الحضارة المصرية القديمة كما هو دائما . وإن كان بعسص هولاء الاجانب من بلاد ذات حضارة مثل بلاد فارس وبلاد النهرين أو بسلاد اليونسان ، إلا التي غذت من الحضارة المصريسة القديمة الما يقروفها المحلية .

رايعا : أن هذه الحضارة كانت تمتاز بطلع التجانس ، فالمصريين الذين عاشوا في عصر للدولة الحديثة ، صقل الأحجار من الصسوان على الرغم مسن معرفتهم للبرونز ، واستخدموا أيضا الأدوات المصنوعة من الأحجار المصنولة مشل التي كان يستخدمها هؤلاء الذين عاشوا في عصر المعلان بوادى الذيل ، ولكن بمرور للزمن أصبحوا أكثر خبرة وأكثر تجربة . وكان الكهنة يرتلون المبسارات والصيف نفسها التي كان يرددها أسلائهم البعيدون ، والتي كانوا يتداولونها فيما بينهم شفهيا .

خامما: أن حضارة مصر القديمة تعد أطول تجريبة خاضيها الإسمان المصرى القديم ، وذلك ابتداء من عصور ما قبل التأريخ حتى دخول المسيحية ، وفي الثناء هذه الفترة الطويلة كان على الإنسان المصرى الأول أن يتكيف مسمع ظروف البيئة المحيطة به ، وكان عليه أن يتفلب على كثير من الصعاب التي واجهته ، حتمى نجح في استغلال مصادر الثاروة الطبيعية في تطوير حياته وحضارته .

وفى الواقع نجح المصرى القديم نجاحا كبيرا فى السيطرة على سم مصدادر البيئة التى اكتشفها من حوله واستفلالها لصالحه أحسن استفلال . وكل ذلك يدل على قدرته وصبره . وأنه لم ينهر أمام الصعاب التى واجهته فى أية لحظة من اللحظات . ونجح كذلك فى وضع الأسس لحضارة محلية عريقة وساهم فى صنع الكشير مسن الأحداث صغيرة كانت أم كبيرة ، والتى لازمت تطور الحضارة المصرية ، وكيف أنه استطاع فى مثل هذه الظروف والإمكانيات المادية الموجودة أن يؤسس ويضيف أنه استطاع فى مثل هذه الطروف والإمكانيات المادية الموجودة أن يؤسس ويضيف الويجدد عبر تاريخه الطويل حضارة عريقة ، وأن يترك بصماته الحضارية على هذه الأرض الطبية .

ولهذا فإن الحضارة المصرية تققق مع الإطار الجغرافي الذي نشأ فيه والذي ماهم إلى حد كبير في تطويرها والمحافظة عليها ، وهذا الطابع المحلى المتأثر أسلما بعوامل البيئة وظروفها وعناصرها وكل ما فيها أصبح هو الصبغسة الممسيزة لماتوصل إليه الإنسان المصرى القديم من أفكار في نظم الحكم والإدارة ، وفسى النظم الاجتماعية ، وفي منظاهر الحياة الثقافيسة

والعلمية ، وفى الأماليب التربوية والنظم التعليمية ، وفى مجال الففـــون المتعــددة ، وفى مجال علاقاته الخارجية بالشعوب والبلاد المحيطة به .

ويعد ما خاضه الإتمان المصرى القديم من تجارب وما توصل غليسه مسن معارف ، وما حققه من منجزات حصارية ، جزءا هاما من المنجزات التى توصسل الهما الإتمان في الشرق القديم ، ولم تكن هذه المنجزات مجرد نشاط حصارى ظلمه وانقرض في الحدود المحلية المنطقة ، وإنما كانت منجزات أثرت في غير هسا مسن المناطق واستمر تأثيرها كأماس للتطور الحضارى فيما بعد .(1)

سانعما : حتى يومنا هذا يميل بعض الباحثين إلى اعتبار حضارة مصر القديمة حضارة أجنبية مجمدة في إطار ثابت غير إنسائي لم يتفسير (11) ولكنسها فسى الواقع شي يختلف عن كل هذا التجنى بل هي المكس من كل هذا ، ولا توجد حضارة عبرت عن القعم والتعدالة إلا العضارة المصرية - وذلك لأن رسوم ونقوش آثار ها تعبر عن أعماق ونز عات أبسانية متعددة ، وكان شعبها أكثر الشعوب تغليما وتقدما وكانوا أكثر الشعوب إنسانية ، وأكثر ها احتراما لحياة البشر من أي بلد أخر في العالم القديم ، وفي كل البلاد التي وجنت فيها قسوة ينعكس ذلك في رسمها ونقوشها ولكن في مصر القديمة لا نجد أي أثر لهذه القسوة فكل شي مصور بطريقة هادئة وملائماة في مصر القديمة لا نجد أي أثر لهذه القسوة فكل شي مصور بطريقة هادئة والمسلوكيات وماناسبة ومحبية ، وتصور لنا النصوص الأدبية المعلني والقيم الإنسانية والمسلوكيات والأداب التي يجب أن يتبعها الإنسان أو الإبن نحو والديه وأخوته ونحو أفراد عائلت

وعندما نادوا بأداب السلوك وحمن التصرف كانوا يطبقونها بحزم ، وكسان المصرى فخورا بفضائله . وكان مملكه يتميز بمجهود حقيقى لإطاعة ما نسادى بـــه أهل الفكر والكهنة من تعاليم وحكم وقيم ومبادئ ، وكان المصرى القديم يؤدى عملــه

Vercoutter, L'Égypte Ancienne, Paris (1963), p. 8. (Y)

بنوع من التقوى والحيوية والإنقان والصبر التي لم تكن معروفة حيننذ في المجتمعات الأخرى .

ونجد صدى لهذه المعانى في مختلف النصوص ، وقد عبر عنها أكثر مسن فرد من طبقات المجتمع ، فنجد هذه المعانى في النقوش التي تخصص مسير كبسار الشخصيات من حكام أقليم وقواد ونبلاء وكبار كهنة ، وأيضا في بعض النصسوص التي تخفى الأشخاص العاديين . فعثلا يقول حاكم إقليم في نقوشه : " أنه قام بتوزيسع الحبوب على الناس " . (أ) و آخر يقول : " اننسى لم أرتكب أي عنسف ضد أي إنسان " . (أ) ويقول القائد وفي عن تصرفات جفوده : " أن لا أحد من جنسوده النيسن شتركوا في الحملة قد نهب مدنيا أو سرق أغذية من القرى التي عبروها " . (أ) وقسد وصف أحد النبلاء الذين عاشوا في عهد الملك تحوتمن الثالث بأنه " هو الذي يساهم بالأغنياء وأيضا الفقراء ، والذي يحمى الأرامل دون عائل ، والذي يماعد الممسنين والمجزة ، والذي يميان الأبناء في الوظائف التي كان يشغلها أباؤهم ، والسذى يوفسر المعادة لكل انسان " . (أ)

ويقول المعتوفي عندما يبعث في عالم الأخرة ويقف أمام محكمة المعبسودات في العالم الأخر : " أنا لم أمنع الخبز عن الجائع ولا الماء عن الظمسان ولا الملبسي عن العارى " . (<sup>(2)</sup> أو " لم أكن سببا في بكاء أحد ، لم أصب أحدا بألم ، لم أبعد اللبسين عن فم صنفار الأطفال ... لم أجدف على المعبود ، لم امتلئ صلفا " . (<sup>(1)</sup>)

<sup>(</sup>۱) د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليـــم فـــى مصـــر ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٩٢ .

 <sup>(</sup>غ) د. اير اهيم نصحى : تاريخ التربية والتعليم في مصر ( الجزء الثاني - عصـــر البطالمة ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٥ ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ١٦١ .

 <sup>(</sup>٦) فرانسوا دوما : ألهة مصر ، ترجمة : زكي سوس ، الهيئة المصريسة العامسة
 للكتاب ١٩٨٦ ، ص ١٠٢ .

وفرى أيضنا أن الأنب المصرى القديم قد توصل إلى وصف دقيق لمشساعر الإنسان وعواطفه وهو لا يزال يؤثر في أتفسنا على الرغم مبسن الفساصل الزمنسي الطويل الذي يبعدنا عنه .(١)

وعلى الرغم من أن الثراء المادى والتطور فى أوجه النشاط المختلفة فـــى الدولة الحديثة فإن المصريين احتفظوا بالكثير من صفاتهم التى عرفناها عنـــهم فــى المصور السابقة ، فقد بقيت تلك الصفات كما هى على الرغم مسن القفــير المسادى الكبير الذى طرأ على حياتهم اليومية تفسها ، وقد بقى الشــعب متيقظا ومعروفا بإنسائيته أكثر من الشعوب التى تحيط به . وعلى الرغم من أن معاملــة المصرييب القدماء لبعض الأسرى فى عصر الدولة الحديثة قد نشر نوعا من القسوة والســيطرة عن بعض القادة المصريين ، إلا أنه يمكن القول بأن هؤلاء الذين كانوا يعشون فــى عمظم بلاد الشرق القديم ، وكانوا يعاملون معاملة إنسانية قبل كل شين الوزا كــانت معظم بلاد الشرق القديم ، وكانوا يعاملون معاملة إنسانية قبل كل شين الإرجم أيضنا إلى الطروف المسكرية وأساليب التخويف والتهديد والمبالغة فى تمثيل مناظر المحــــارك

سلهها : أن لمظاهر الدياة الدينية ومظاهر التتشئة الخلقية والسلوكية فسى الحضارة المصرية القديمة رسالة روحية تخلطب الإنسان وما يجب أن يتمسك به في معتقده وفي تصرفاته وفي قيمه التي يجب أن يتحلي بها . فقد أمن المصريون القدماء بالموت واعتقدوا في البعث والخلود وكرموا الروح وأمنوا بفكرة الثواب والمقاب فسي الأغزة ومما تركه المصريون القدماء من نصوص دينية عديدة كتصوص أو متسون الأهرام ونصوص أو متون التوابيت وفصول من كتاب الموتي ، والكتب الجنائزيسة الأخرى ، نجد أنها تمكم جزءا كبيرا من معتقداتهم فسي الحيساة والمصوت وعسالم الأخرة ، وتحتوى على الكثير من أسرار الدياة لهذه الحضارة المعسدة ، وتعطينا

 <sup>(</sup>۱) Vercoutter, op. cit., p. 8.
 (۲) د. اور اهیم نصیحی : المرجم السابق ، عص ۱۹۱ .

درما في الروحانيات طبقاً لمعتقداتهم . ولهذا فبالإضافـــة إلـــى المطـــاهر الماديـــة للحضارة المصرية القديمة والذي نرى أثارها في كل مكان ، نقول أن لهذه الحضــــارة رسالة روحية تفاطب معتقد الإنسان في كل وقت وزمان .<sup>(1)</sup>

فقد دخلها جماعة من الأنبياء عليهم المدلام منهم مسيدنا ليراهيم ويهقدوب ويوسف الذى اصبح أمينا على خزائن أرضها ، دخلها أخوته عليهم المسلام . ونشأ فيها سيدنا موسى عليه المملام وتربى في قصر الممئول - فرعون ، ونادى برسسالة الإمسلام والوحدانية ، ولاشك في أن مجئ هؤلاه الأنبياء قد أثر في فكر وعقيدة بعض المصريين القدماء ، واصبح هذا التأثير جزءا من رسالة مصر القديمسة الروحيسة ، لأنها الأرض الوحيدة التي شرفت بمجن كل هؤلاء الأنبياء .

فقد زارها بعد ذلك سيدنا عيسى عليه السلام طفلا ، الذي جاه البيسها مسع السيدة المذراء . وقد روى أنه دخلها من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ما يزيـــد على مانة رجل . ودفن بقرافقها جماعة منهم لأنها المكان الأمن لكل من دخلها مــــن الرسل والأنبياء .(1)

أمنا: تعتبر الحضارة المصرية القديمة إهدى دعامات الحضارات البشرية ولهذا يصبح من الولجب علينا أن ندرس ونعرف هذه الحضارة وتجارب الإنسان المختلفة فيها لكي نقارنها بحضاراتنا الحديثة ، ونرى إلى أي مدى تغير الإنسان منسذ هذه العصور البعيدة الساحقة حتى الأن ، وكيف تطورت حياة المجتمعات الإنسائية منذ القديم حتى الأن ، ولذلك فإن حضارة مصر القديمة يجب أن تكون معروفة لنا جيدا ، ولا سيما وأن الإنسان المصرى القديم قد سجل جديع معارفه وتجاربه العديدة على جميع أدواع الإثار التي وصلت إلينا .

Guilmot, le Message spirituel de L'Égypte Ancienne, Paris (1) (1970), p. 15 – 33.

 <sup>(</sup>٢) القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الانشاء المؤسسة العاسة للتساليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة ، الجزء الثلاث ، ص ٨٨٠ – ٢٨٣ .

لهذا فإن دراسة حضارة مصر القديمة هام بوجه خاص بالنسبة لدراسة وفهم العضارات القديمة الشعوب المجاورة ، لكى ندرك إلى أى مدى ساهمت حضارة مصر القديمة في تطور الحضارات الأخرى العالم القديم ، وكيف أنها استطاعت أن تنفى التراث الإنساني بأكمله ، ونظرا لموقعها الجغرافي المتوسط بين قارتي أسيا وأفروقيا ، فهى كانت تعتبر نقطة اتصال بين حضارات الشرق القديسة وحضارات الدر لمتوسط .

فنجد أن بعض الحضارات القديمة قد استفادت ســـن العلـــوم والمعـــارف والتجارب التي حققها الإنمان المصرى القديم ، ومن ذلك :

- (۱) كان لاختراع المصرى القديم لصناعة الورق من البردى واستخدامه في الكتابة أثر كبير في تقدم الملوم والمعارف والثقافة ، فقد لعبت الحائف السبردى دورا كبيرا في نشر العلوم والأداب في العالم القديم ، وما زال اسم البردى يتردد على لمان كل غربى عندما يشير إلى الورق . فإن اسمه في اللغة الإتجليزية مشتق من كلمة بابيروس ، وهو الاسم اليوناني لهذا النبات الذى استخدم المصدى القديم سيقانه في صناعة الورق .(١)
- (٢) نعرف أن الحروف الأبجدية التي تستخدم كل يوم في أوربا كتبت في الأصسل بحروف الاتينية المأخوذة من الرومان والتي أخذهسا الرومسان بدورهسم عن الفينيقيسن . وأن الأبجدية الفينيقية المينائة المسرية المينائية . فقد عثر المسمدة أصولها من بعض المصادر أهمها الكتابة المصرية السينائية . فقد عثر في شبه جزيرة سيناء على نقوش عرفها العلماء باسم " مخربشات سيناء " والتي استحدت منها الكتابة الفينيقية الكثير من أصولها اللغوية . (٢)

د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، مكتبة الأتجلو المصرية ، ١٩٨١ ، ص
 ٤٤٧ : د. حسن رجب : البردى ، دار المعارف ، ١٩٨٠ ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق ، صُ ٤٤٧ ؛ آلن جاردنر : مُصر الفرعونية ( تُرجمة : نجيــب ميخائيل ومراجعة عبد المنعم أبو بكر ) الهيئة المصرية العامة للكتــاب ١٩٧٣ ، ص ٤٠ – ٤١ .

(٣) يعتقد أغلب المفكرين في الفرب أنهم مدينون بالشئ الكثير في مدنيتهم الحاليــة لمصدرين أولهما : اليونان والرومان ، والثاني الكتاب المقدس ... وقد امســتمد هذا الأخير الكثير من أصوله من أنب بلاد بين النهرين ومصـــر . أمــا عــن اليونائيين فقد تعلموا الكثير من مصر واعترف الكثيرون ممن وضعــوا أمــمن معارفهم في مختلف فروع الحضارة كالقانون والطب والرياضيات والمومسـيقى بأنهم تعلموا ما نشروه بين مواطنيهم من الكهنة المصريين عندما أقاموا معــهم وتتلمنوا عليهم في مصر لمدة عدة سنوات ، أمثال أفلاطون وغيرهم . وأثينــا وهي لفظ غير يوناني قد اسمعها مصري يدعى سيكرايس .(١)

كما أخذ الرومان الثمن الكثير من الحضارة المصرية ، ففي مجال العقيدة نعرف أنه قبل ظهور المعيدية وفي أوائل أيامها كانت عبدادة المعبودة إيزيد من المصرية منتشرة في جنوب أوربا ، ولها معابدها وكان يقوم على خدمة تلك المعابد كهنة مصريين يساعدهم كهنة من أبناء البلاد ، وكانت مواكب أعياد هدذه المعبودة وتعشل قصدها كل عام ذات أثر كبير على أفكار الناس عامة في ذلك العهد .(1)

(٤) كان الإنسان المصدرى القديم المفكر الأول والمبدع والمخترع والرائد الأول لعدة تجارب علوم ومعارف ، تلك المعارف التي أفلات البشرية بعد ذلــــك وكــائت الأساس فيما نسميه الآن " بيتاريخ العلوم " ولهذا غليس من الغريب أن نرى اليوم أن الدراسات الحديثة في شتى فروع العلوم والقنون والآداب تبدأ أو لا بدراسة ما حققه المصدرى القديم من خطوات رائدة في هذه المعارف .(٢)

 <sup>(</sup>١) د. أحمد صبحى : في ظمفة الحضارة ( الحضارة الإغريقية ) ، مؤسسة الثقافة
 الجامعية ، الإسكندرية ، ص ١٧ – ١٨ .

<sup>(</sup>٢) د. محمد بكر: المرجع السابق ، ص ٥ .

فنجد أن ما توصل إليه المصرى القنيم فللى مجال النيائلة اصبح ملان الضروريات عند دراسة " علم مقارنة الأنبان " . وما توصل إليه في مظاهر الحياة السياسية من نظم الحكم والسياسة والإدارة ، وأصبح الأساس في دراسة مسا يسمى " بالعلوم السياسية " حتى أن القانون المصرى القديم يعتبر من المسواد الهامسة التسي تدرس في كليات الحقوق والاقتصاد في الخارج عند التعرض لتاريخ القانون ، وكذلك ما عرفه المصرى القديم من نظم اجتماعية دخلت الأن فيما يسمعي " بتساريخ علمم الاجتماع ". وكذلك ما عرفه وتوصل غليه في الحياة الاقتصادية من نظم ومعلمات وغيرها ، نجد له أثر في دراسة " تاريخ النظم الاقتصادية " . أما بالنسبة لما توصل إليه في مجال العلوم المختلفة من طب وكيمياء ، نجد أن ما توصل إليه المصرى القديم في مجال الطب يدرس ضمن مادة " تاريخ الطب " ، وكذلك الكيمياء في مادة " تاريخ الكيمياء " . ويرى بعض العلماء أن اصل كلمة كيمياء مأخوذة مـــن كلمــة كمت بمعنى أرض مصر السوداء أي الأرض الطينية السوداء ، وما توصيل إليه المصرى في مجال العياة الفنية وخاصة في العمارة والنحبت والنقوش والرمسم والتلوين يدرس حاليا في كليات الفنون الجميلة وفي أقسسام العمسارة وفسي كليسات الهندسة ، ضمن مادة تاريخ الفنون ، وكذلك ما توصل إليه المصرى القديم في مجال الرياضيات يدخل ضمن مادة تاريخ الطوم أو الرياضة . وأخير ا ما قام به المصدد ي في مجال العلاقات الخارجية ، ما يبين لنا أقدم صور العلاقات النبلوماسية بين مصر والبلاد الأخرى في الشرق والجنوب والشمال .

أسعا : لم تعرف حضارة مصر القديمة التمصب في معتقداتها وعبادتها النينية . فسلمت الحضارة المصرية من نوازع التطرف والفتن ولهذا سسلمت معظم معالمها الأثرية من الضباع ولم تخرب إلا في حالات قليلة نادرة . وكان المصريسون القدماء يمتازون بالتصلح فيما يخص العقيدة والمعتقد . فكان لكل إقليهم معبدده أو معبودته الخاصة به ، ويعترف في الوقت نفسه بالمعبودات التي تعبد وتقسدس فسي الأقاليم الأخرى البعيدة . ويمكننا أن نجد إلى جانب عبادة المعبود الرئيسي عبسادات أخرى لمجموعة من معبودات الأقاليم كما أنتا نجد إلى جانب عبادة المعبود المحلسي في الأقاليم عبادات أخرى يمكن لكاهن واحد أن

يكون في خدمة أكثر من معبود أو معبودة ، ويصبح كاهنا لمجموعة من المعبـــودات ويتولى أكثر من وظيفة لخدمة الطقوس المختلفة لهذه المعبودات في المعابد الرئيمســية أ، المحلبة .

عاشرا : أن دراسة الحضارة المصرية القديمة لا تقتصر أهبيتها وقومتها على ما توصل الإنسان المصرى القديم فيها من مظاهر حضارية متعددة أو ما تمثله هذه الحضارة في مسار الحضارات العالمية القديمة ودورها في هذا المسار ، تساثيرا وتأثرا ، ولكن هذه الدراسة لها قيمتها الخاصة بالنسبة لنا ، لذ أنها تعرفنا يشتصيتنا . الحضارية وهويتنا الحضارية القديمة التي هي جزء من تراينا وتراثشا وقوميتنا .

أن من واجب كل مواطن مصرى أن يتعرف على مظاهر هـذه الحضارة لأنها جزء منه . ومع الأسف فعا زال أكثر المصريين ، بما في ذلك عدد كبير مسن المتقفين يجهلون مظاهر هذه الحضارة . أما العامة فلا يحفون بها ولا يتأثرون بذكر مظاهرها أو مشاهدة أثارها المظيمة والإعجاب بها ، بل أن بعضهم ينفر مسن هـذه المظاهر المعمارية ويكاد ينكرها ويعتبره حضارة وثنية وذلك لمسدم توافر الفهم والوعى الكافي عن حقيقة هذه الآثار وما تحمله من معان .

وأخيرا فين واحدة نقط من هذه النقاط العابقة كلفيلة وحدها بأن تدفعنا السسى الاهتمام بدراسة مظاهر حضارة مصر القديمة ، فما بالك كلها سجتمعة . ويبقى بعسد ذلك كله أن كتابة تاريخ حضارة أمة من الأمم بقلم أحد أبنانها أيما يصدر عن لحساس عميق بما كان عليه ماضيها ، وإيمان قوى بحاضرها ، وثقة كاملة في مستقيلها .

ويتناول هذا الكتاب " حضارة مصر القديمة أ منذ أقدم المصور حتى عـــام 
٣٣٧ قبل الميلاد أي نهاية تاريخ الأسرات الوطنية المصرية ، ويلقى الضـــوء علـــى . 
الحضارة المصرية القديمة في مظاهرها المختلفة ، مع الإشارة إلى أهــــم المظـــاهر 
والتطورات التي توصل إليها الإتمان المصرى القديم في كل عصر من عصور هــذه 
الحضارة وتضير أسياب التطور الحضارى لكل عصر .

والحقيقة أن تاريخ مصر القدم زاخر وعامر بالتطورات الحضارية التي تعبر عن مدى قدرة الإتسان المصرى على تطوير سبل حيلته ، وما بذله مسن جهد واضح أثمر كل هذه المظاهر الحضارية المتميزة التي تشيد بذكاته وقدرته ومسبره وجلده على صنع حضارة من أعظم الحضارات البشرية فحضارته سلمسلة متصلة الحلقات من القطور المستمر .

وكان أول واجب على علماء الدراسات المصرية القديمة ممن جاءوا بعد شامبوليون أن يضعوا النظام الحقيقي لترتيب ملوك مصر الوطنيين . الذيسن حكمـــوا قبل ملوك البطالمة وأبلطرة الرومان . فلم يجدوا نظاما أقضل من النظام الذي وضعمه الكاهن المصري مانيتون الذي عاش في عهد بطلميوس الأول والثاني .

فقد أخذ مانيتون على عائقه أمر تدوين تاريخ المأوك المصروبيسن السلبقين على حكم البطالمة . وقسم مانيتون في مؤلفه التاريخ الكامل لمصر منذ أقدم العصور أى منذ حكم المعبودات وأنصاف المعبودات الأرضها ، إلى إحدى وثلاثين أسرة مسن المائلات الملكية التي حكمت بطريقة شرعية والتي تبدأ بالملك نعرمر – منى وتتقهى بعزو الإسكندر الأكبر عام ٣٣٧ ق.م .

ورغم ما جاء من قصور في هذا التقسيم إلى أسرات فإنه يعد من الأسسس الثابتة في دراسة تاريخ مصر القديم بحيث لم يستطع العلماء تبديله أو التخلسي عنه باختراع تقسيم أخر . وعلى الرغم من أن سجلات هذا التاريخ قد فقدت فسي حريسق مكتبة الإسكندرية عام ٤٧ ق. م . إلا أن فقرات كثيرة حفظت منه في كتابات المورخ الهجودي يوسيفوس ( التي ظهرت في عام ٩٣ أو ٩٤ ميلادية ) ويقيت بعض الفقرات المختصرة المشوهة في مولفات المورخين المسوحيين : جوليوس الأفريقي ( فسي أول القرن الثالث الميلادي ) ويوسيور ( رمن أوائل القرن الرابع الميسلادي ) ويوسيوس ( من أوائل القرن الرابع الميسلادي ) وجسورج الراهب المحروف بامم " سينمللوس" ( حوالسي القسرن الأسامن الميسلادي ) .(١)

 <sup>(</sup>۱) أن جاردنو : مصر الفراعنـــة ( ترجمــة : د. نجيـب ميغــانيل ومراجعــة
 د. عبد المنعم أبو بكر ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ۱۹۷۳ ، ص ٦٤ .

وبالإضافة إلى ما وصل البينا من تاريخ ماتيتون فهناك قواتم ملكية أخرى تكمــــل مــــا جاء عنده كحواليات حجر بالرمو وقائمة الكرنك وقائمتا أبيدوس وقائمة سقارة وبرديــــة تورين وقائمة لوحة الأنساب من الأسرة الثانية والمشرين .(١)

وكان لكل عصد من عصور تاريخ مصر القديم مظاهره الحضارية منذ ألقديم مظاهره الحضارية منذ القديم المصور (أى منذ عصور ما قبل التاريخ أو ما قبل المسسرات ) حتى نهاية التاريخ الوطنى والأسرات الوطنية المصدية . ففي عصور ما قبل التأريخ أو ما قبل الأمان المصارف الإنسان المصارف القديد من المعارف منها من مناقب المنز المعارف منها المناقب المنافذ وتجاوبه مع عناصر البيئة ، وتكويان عاصر ليناته وبعض معتقداته ، كما أنه تطور بغنه ، وبدأ في اختراع بعض حروف الكتابة وبعض الحروف المحتابة والعلامات الرمزية ، واتقن بعض الصناعات مثل صناعة الفخار والأواني الحجرية والأدوات المعنية والنسيج والحلي وإعداد الجلود مما يسدل على نوع من الرقي الحضاري في بعض المجالات في هذه الفترة المبكرة .

أما فى عصر بداية الأميرات ( الأمرة الأولى والثانية ) الذى يعتبر فسترة تبلور للحضارة المصرية ، فقد توصل الإثمان المصرى القديم إلى معرفة الكتابة وما ترتب على هذا الاختراع من عوامل تقدم فى كافة المجالات لا مسيما مجال حكم الإدارة والحياة الثقافية والعلمية .

وارتبط يصر الدولة القنيمة ( من الأسرة الثالثة حتى نهايــة السائمــة ) الكثير من المظاهر الحضارية وتطور نظم الحكم والإدارة ، وتطور الحيــاة الثقافيــة والعلمية وظهور الحكم والتعاليم والتي كانت تطبق بحزم ، وظـــهور العمارف والتجارب العديدة في مجال الطب والكيميــاء وخاصــة توصــل الإنسـان المعارف والتجارب العديدة في مجال الطب والكيميــاء وخاصــة توصــل الإنسـان المصرى القديم إلى معرفة التحنيط وتقدمه في علم الرياضيات ، ويشهد بهذا التقــدم الأمس والأيعاد الرياضية التي بنيت عليها الأهرام الكبرى ، ولهذا السبب عد الـــهرم الاكبر بعدى معجزات الذنيا السبم .

<sup>(</sup>١) أأن جاردنر: المرجع السابق ، ص ٦٧ - ٦٩ .

أما <u>في العمر الوسيط الأول</u> ( من الأسرة السابعة حتى العائســـرة ) فكـــان فترة ضعف سياسي في الدلخل وانعكس ذلـــك علـــى المظـــاهر الحضاريـــة وعـــدم تطورها . وتعطلت الفنون والنتاج الصناعي وتوقفت عجلة التطور الحضاري .

أما في عصير الدولة الوسطى ( من الأسرة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة حتى الثانية عشرة حتى الثانية عشرة ) فقد استعادت مصر وحنتها السياسية وعلود المصرى القديم المدير في مجال التطور الحصارى . وقام بتنفيذ العديد من المشروعات وخاصة فسي مجال السرى واستصلاح الأراضي في منطقة الفيوم . وازدهرت التجارة مع سوريا . وبدأ ذهب بلاد النوبة والصحراء الشرقية يتدفق على خزانن الملك . وساحد ذلك كلمه على انتشار عوامل الرخاه وازدهرت في هذا العصر الصناعة والتجارة والفنون

وفى العسر الوصيط الثاتي (من الأسرة الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة) تمزقت وحدة البلاد السياسية مرة ثانية وتعرضت للغزو الأجنبي من قبل الهكسوس وذلك لأول مرة في تاريخها وفي عهد الغزاة تعطلت الصناعات والفضون أيضا . وتقرغ الناس المقاومة الاحتلال الأجنبي وإعداد الخطة لطرده حتى نجح أمراء طبيسة في هذه المهمة القومية .

وفى عصر الدولة المحديثة ( من الأمرة الثامنسة عشرة حتى الأمسرة المشرين ) تم طرد الهكسوس وقاست حكومة قوية ، نظمت الجيش وطبقة الموظفين ، وأصبح لها سيادة ونفوذ وزائدت اتصالات مصر بالشعوب والدول فى الشرق القديم ، وأصبح لها سيادة ونفوذ سياسى قوى فيما يعرف ببلاد الشام ، وانعكس ذلك على تجارتها وتنفسق السثروات والخيرات على خزائتها من الشرق والجنوب ، وانتشر الرخاء بين طبقات الشسعب ، وشيد الماوك المعابد الضخمة والقصور الفخمة ، وشيد الأغنيساء البيسوت المسزودة بأحسن الأثاث وأفخمه .

وبذلك كله عدت مصر أعظم الممالك المتحضرة في هذه الفترة ، وجاء إلى عاصمتها طبية السفراء والرسل والزوار من الشرق والشسمال والجنسوب محمليسن بهداياهم لملوكها ، وظلت مصر على قوتها المداسية في الداخل والخارج حتى بدايسة الأسرة المشرين .

وفى المصدر اله سبط الثالث (من الأسرة الحادية والمشرين حتى الأسدة الخادية والمشرين حتى الأسدة الخادية والمشرين حتى الحادية والثلاثين ) عاشت البلاد فترات ضعف سياسى فى الداخل والضارج ، كمسا الحادية والثلاثين ) عاشت البلاد فترات ضعف سياسى فى الداخل والفارج ، كمسا عاشت فترات قوة . فعلاما تولى حكم البلاد فى نهايسة الأسدرة العنسرين ملسوك ضعاف ، سامت فى عهدهم إذارة البلاد وحالتها الاقتصادية ، وفقدت مصر هيبتها فى على يد ملوك الأسرة السامس المتأخر . ولكن عرفت مصر بعد ذلك فترات الضعف على يد ملوك الأسرة السامسة والعشرين ولكن على الرغم مسن فسترات الضعف السياسى أحيانا فإن مصر ظلت دائما مركزا حضاريا هاما ، ذا السر مباشسر علسى الشعوب التي تعيش من حولها ، وكانت فى أكثر عصر من عصورها شعلة وضساءة تضفى من دور المعرفة على كل من حولها وكل من يتصار بها حتى فى ظل ظروف الاختلال الأجذبى أى فى المصر المطلمى — الرومائي ، (۱)

ويعتقد بعض مفكرى الغرب بأن المصريين القدماء النبسن صنعبوا هذه الآثار ، كانوا أناس غير طبيعين يتمتمون بقدرة فائقة على الإثبان بسالخوارق وأنسهم استعانوا بالسحر أحيانا في تنفيذ كل هذه المفاصر المعمارية الهائلة من أهرام ومعابد متموتة في الصخر وغيرها ، فطيهم الرجوع إلى الكتب والموافقات العلميسة والتسين تتحدث عما وضعه المصريون القدماء من نظم ومظاهر حضارية في الحكم والإدارة والحياة الاجتماعية والحياة الاختماعية والحياة الدينية والحياة الثقافيسة والحيساة المناقية والحياة العامية والحياة العلامية والحياة العلامية والخياة الخلامية والخياة الغلامية والخياة العلامية والخياة العلامية والخياة الخلامية والخياة العلامية والخياة الخلامية والخياة العلامية والخياة الخلامية والخياة العلامية والخياة العلام والعلامية والغياة العلامية والخياة العلامية والخياة العلامية والخياة العلامية والخياة العلامية والخياة العلامية والغياة العلامية والخياة العامية والخياة العلامية والخياة العامية والخياة العامية والحياة العلامية والخياة العربية والخياة العربية والخياة العربية والخياة والعربية والحياة والعربية والعر

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ المضارة المصرية ( العصر الفرعوني - المجلد الأول ) ، ص ٢٠٠ .

ليدرك أنه توافر لهذه الحضارة عدة مقومات وأسس جمانها تخرج من هذه الصورة المتكاملة منها: مساهمة عناصر البيلة ، رسوخ عقيدته ومعتقداته ، تبجيل المحلم وطاعته والتفقى في خدمته ، وجود قواتين ثابتة مستقرة تكفيل العدالم للجميع ، توافر عوامل الأمن والأمان ، تنفق عطاء الإمسان المصدرى ، احترام العمل وذويان ذاتية الفود في الجماعة ، ارتباط العمل بالفكر والتخطيط السليم ، قيام مجتمع متماسك تربط بين أفراده روابط وعلاات وتقاليد راسخة ، التمسك بالقيل الخليا المناقبة على السخراث الدخية والفضائل والمثل العليا ، المحافظة على السخراث الدذي توارنت الأجسال المتلاحقة شهاد ، أضف إلى كل هذا مقومات حب المصرى القديم لوطنه وأرضه كما لم يفعل شعب من شعوب الأرض وأثر همذا الحب الصادق للوطن على إلادة الإنسان واستعداده الطبيعى فكان البذل والعطاء في سبيل بناء حضارة محلية اصيلة ، فتحقق له ما أراد من منجزات .

وليدرك أيضا أن شجرة العضارة التي غرست أصولها في أعسساق أرض مصر الطيبة أخنت نتمو وتزدهر لتؤتى بثمارها ومظاهرها العضارية عبر العصور المختلفة من عمرها الطويل الذي يعند إلى آلاف السنين حتى أصبحت شاهقة الطول مزدهرة الغروع ضاربة بجنورها في أعماق التلريخ ، بفضل مراعاة أبنائها لمها ومحافظتهم على مظاهرها وعملهم على تطورها وازدهارها بقلوب عامرة بالإبمسان المقبقي وعزيمة لا تعرف الكال ولهذا خرجت رائعة ومزدهرة في كل مظاهرها .

على الرغم من توقف عطاء هذه الشجرة منذ أكثر من ألفى عام بعد إصابتها بعوامل القدم وعواصف الأزمات ، ورياح التغير ، ولحجام الكثير من رجال الديسن والكينة والعلماء عن توريث معارفهم وتجاربهم وطومهم التى توصلوا إليها عبر هذا التزيغ الطويل إلى غيرهم، وعدم الإقصاح عن نقاصيلها في نصوصهم على مختلف الأثار التى خلفوها، لأنهم لم يجدوا من بين معاصريهم من هم أهل لحمل هذه الأمائت وأسرارها، فاختفت هذه الأسرار باختفاء أهلها، وما توصلسوا إليه مسن معسارف في شتى المجالات، ومنظل البقايا الأثرية لهذه الحضسارة والمنتشرة فى أرض مصر وصحاريها مثل الشواهد الراسخة ، والشامخة التى جذبت ولا تسزال تجدفب المنات من المتخصصيين في العصر الحديث مسن شتى بقاع العالم، ومن جميع الجنسيات لكى ينهلوا من معارفها ، ويشدوها بيسن

الناس في كتبهم ، ومغلفاتهم ، ومقالاتهم ومحاولين أيضنا إلقاء الضوء على أمســراوها وخموض الكثير من مظاهرها التي تدعوا إلى الحيرة ، والتي يعجز العقـــل البشـــرى عن تفسير حقيقتها وكينية تحقيقها .

وسيظل هذا التراث لأعظم حضارة إنسانية صنعها الإنسان المصرى القديم منهلا لثقافة الإنسان بوجه علم في كل مكان وزمان .



# الباب الأول

#### البيئة والإنسان المصري القديم

قد يمدأل مماثل ما هي العوامل التي ساعدت على نشأة وتطـــــورّ الحضــــارة على هذه الأرض عبر هذه القرون الطويلة من الزمان ؟

نقول أن هناك عدة عوامل لابد من توافرها لقيام أى حضارة إنسانية ، ومن أهم هذه العوامل هي عناصر البيئة ، فقد أثبتت البحوث العلمية أن انظروف البيئة الطبيعية أثر فعال على المجموعات البشرية في كل العصور وبخاصة في العصرور القديمة التي لم يكن فيها الإثمان قد سيطر بعد على عناصر ومقومات البيئة الطبيعية بالشكل الذي عرفه في العصور التالية من حضارته . ومن ثم كان الإثمان أكثر تأثرا وانطباعا بهذه الظروف وعناصر البيئة . فإما أن تكون ظروف البيئة ملائمة النشساط البشرى فيصبح هناك استقرار وانطلاق وعطاء وابجاز بشرى وحضارى ، وإمسا لا تكون مواتية ، فيصبح هناك نوع من عدم الاستقرار والقلق والتنقل المستمر كما يصيب الأمكار نوع من الركود والخمول(١) ويؤدى ذلك إلى قلة الإثناج وعدم تسرك

 <sup>(1)</sup> د. لطفي عبد الوهاب : العرب في المصور القديمة ، مدخل حضارى في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٨٦ ، ص ٧٧ .

المتجاوب الشديد الذى حدث بين الإنسان المصرى القديم وبين عناصر البينة التسى
وجدها من حوله وعاش بجوارها ونتيجة لروح الكفاح والجهاد وقوة المزيمة المتأصلة
فيه ، بل لصبره وجلده على الممل الشاق المتواصل نجده قد تطور وتقدم بحضارتات
المحلية الوطنية إلى مستوى رفيع ، وأصبحت حضارة عديقاة الجدفور راسدخة
النيان .(١)

وترتبط الأهداث التاريخية ووضع أسس الحضارة المحلية في أرض مصسر الرئباطا وثيقا بعوامل البينة الجنوافية . فقد ساهمت مقومات البينة الطبيعية في تقدمه هذه الحضارة ، وفي الوقت نفسه كانت البيئة معمرها صالحاً<sup>[7]</sup> اسستخدمه الإمسان المصرى القديم واستفله لإبراز جهوده وقدراته ونبوغه ، فأنتج هذه الحضارة العريقة وارتقى بها حتى أصبحت من أعظم حضارات العالم القديم .

فالبينة والإنسان يرتبط كل منهما بالأخر . والحضارة مسا هسى الا تقساعل جهود الإنسان ونكانه مع مؤشرات ومقومات البينة . ولهذا فإن البينة تساهم أيضا في صنع هذه الحضارة (٢١) ، وعلى أرض البينة المصرية أقام الإنسسان المصسرى نلسك التراث الأثرى الضخم المتعدد ، الذي هو خير شاهد على حسسن صنيعسه ، ولسو لا اعتدال مناخ مصر لما حفظت لنا البينة ذلك التراث ألاف السنين .

والتاريخ ما هو إلا تسجيل لهذا التفاعل بين الإنسان والبينة ، فأرض مصسر هي التي عاصرت أحداث تاريخ مصر القديم في جمدع عصوره ، وعلى أرض مصر قامت هذه الثروءَ الأثرية ، فارتبط تاريخ مصر القديم وحضارتها بثري هذا البلد الذي

 <sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعوني - المجلد الأول ) ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) ألفه تخبة من العلماء : المرجع السابق ، ص ٥ .

(1)

#### عناصر ومقومات أأبينة المصرية

كانت مصر تمثلك منذ أقدم العصور الجيولوجية ، المقومات البينية الطبيعية والعناصر الضرورية لتأسيس حضارة محلية عريقة .

وهذه العناصر البيئية ذات الملامح المحددة قد أنسرت بدورها فسى أقدم المملالات البشرية التي استقرت على أرض مصر . كما أثرت هذه العناصر البيئية تأثيرا كبيرا في نشأة الحضارة المصرية القديمة كما ساهمت في نموها وتطورها بغضل مجهودات الإنسان المصرى القديم عبر عصوره التاريخية الطويلة .

# وهذه العقومات والعناصر هي :

وكان هناك نوعا من التوافق بين عناصر البيئة الطبيعية والجغرافية . وقسد استغل الإنسان المصرى القديم معظم هذه المقومات والعناصر الطبيعية مند أقسدم المصور ، واستغل البعض الأخر خلال عصوره التاريخية الطويلة عندما أصبح أكثر خبرة في مجال البناء الحضارى . وكما يذكر د. حزين : ' أن علاقة الإنسان ببينته الجغرافية في مصر القديمة كانت علاقة تأثير متبادل متطور العظاهر " .(1)

(١) د. مدحت جابر : بعض جو انب جغر افية العمر ان في مصر القديمة ، ص ١.

كما أن الإثمان وجد مصادر أخرى في البيئة الطبيعية استطها لنفسه والاستقراره ولبناه حضارته ، مثل استفلاله للمنفقضات التي تحولت إلى بحسيرات، واستفلاله للأخراش وما ينبت نبها .

## أولا : المواتم المغرافي الغريد :

تقع مصد فى أقصى الشمال الشرقى للقارة الأفريقية . وتبلغ الرقمـــة التـــى <u>تحتلها مصدر نحو ٣ % من مساحة القارة الأفريقية .(١)</u>

ولهذا تعتبر مصر يحكم موقعها المتوسط جزءا هاما مسن منطقة نشده على مولد حضارات الشرق القديم . ويفض النظر عن الترتيب الزمنسي لظهور هذه المحضارات ، وهي بلاد فارس وبلاد النهرين وأسيا الصغرى وبلاد الثام ( بالمعنى المجنولة ي المعنولة الثاني المعنولة ال

<sup>(</sup>١) د. محمد صفى الدين : مروفولوجية الأراضي المصرية ، ١٩٦٦ ، ص ١ .

القديمة على أرض مصدر عند منطقة نشــوه ومولــد حضــارات الشــرق القديــم ، فحضارات الشرق القديم تقع في قارة أسيا ، والحضارة المصدرية تقع بين قارتي أســيا وأفريقيا . ولهذا أصبحت مصدر بحكم موقعها وبالضرورة جــزءا مـــن هــذا التيـــار الحضارى القومى الذي اجتاح المنطقة منذ القدم .

أما بالنسبة للتوقيت الدقيق لنشأة كل حضارة على حده فهو لا يزال أمرا صن الصعب البت فيه برأى قاطع . وإكن يمكن القول بأن أقدم دور حضارى كبسير فسى منطقة نشوء الحضارات كان من نصيب مصر وبلاد النهرين وبلاد الشام. (١)

وكان هذا الموقع القريد يتحكم في مواصلات الشسرق والفسرب والشسمال والجنوب ، مما ساعد على نشأة الصلات والعلاقات بمختلسف مظاهر هـــا وأشسكالها وصورها بين مصد وبقية أقطار العالم القديم التي كانت تحيط بسها والذيسن تسأثروا بحضارة أهلها .

## ثانيا: وقرة التكوينات السغرية والأمجار والممامن المتنوعة ومواد أغرى:

<sup>(</sup>۱) د. لطفى عبد الوهلب: المرب فى المصور القديمة ، مدخل حضارى فى تاريخ المرب قبل الإسلام ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٨٦ ، ص ٣٣ . (٢) مصر جزءا من قارة أفريقيا وهذه القارة كانت جزءا من قـارة أضخـم هـى جندوانا - لاتد التي بدأت تتكسر فى الزمن الجيولوجي الثاني . وكـان تكويـن جندوانا أسلسا من الصحفور البللورية الشمست، الكوارتزيت ، فعيليت، المرسو ، بالإضافة المي تداخل كتل جرانتية ضخمة . أما قارة أفريقيا نفسها فهى تتكـون من الناحية الجيولوجية من هضبة عظيمة الاتساع ذات قدم تاريخي قلما يوجـد له نظير ، فأهزاء كثيرة من القارة عمرها يزيد على ٥٠٠ مليون سنة ، كما أن حوالم، تقطيا نتني المراكز على ١٩٠٠ مليون سنة ، كما أن حوالم، تقطيا نتني المراكز على ١٩٠٠ مليون على عالم الكي بنات الأربكة التي يزيد عمرها على

### الأراضى المصرية كما يأتي:

--- ۸۰۰ مليون سنة ، راجع :

د. محمد رياض – د. كوثر عبد الرسول : أفريقيا ، دراسة لمقومات القــــارة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ۱۹۷۳ ، ص ۷۵ ، ۹۲ .

(١) أجمع العلماء على تقسيم عمر كوكب الأرض منذ نشأتها حتى الأن إلى أربعة
 أحقاب متعاقبة هي :

١- حقية الأركبي ( أو ما قبل الكمبري ) وطولها من ٤٥٠٠ ـ ٢٠٠٠ مليــون سنة .

حَقِبة الباليوزوى: وطولها تقريبا ٣٥٠ مليون سنة . وتشمل هذه الحقبـــة
 الأرمنة الأثية :

الكمبرى ٧٠ مليون سنة ظهور أول الحياة البحرية .

حقبة الحياة القديمة الأوردوفيشي ٧٠ مليون سنة ظهور الأسماك .

أو الأولى من الزمن السيللورى ٣٥ مايـــون سنة ظــهور النباتــات
 والحيوانات البرية

الأول النيفوني ٥٠ مليون سنة

الفحمى أو الكربوني ٦٥ مليون سنة كثرة النباتات

البرمى الأول ٥٥ مليون سنة موت كثير من الحيوانات ٣- حقبة الميزوزوي: وطولها تقريبا ١٦٠ مليون سنة وتشمل الأرمنة الآتية:

حَقِبة الحياة الترياسي ٣٥ مليون سنة أولى الديناصورات الوسطى أو الجوارسي ٥٤ مليون سنة

- الزمن الثاني الكريتاسي ٧١ مليون سنة النباتات المزهرة

\_\_\_\_

و هي عبارة عن مركب صخرى معقد تختلط فيه الصخور النارية والمتحولة ذات الأصل النارى أو الرسوبي والتي نكون الأساس الجيولوجي القاعدي .

الان ويتممل الارمنة الانبية : الباليوسين ١١ مليون سنة ظهور الحيوانات ذات الخف والأظافر

الايوسين ١٦ مليون سنة ظهور النياتات البرية

حقبة الحياة الاوليجوسين ١٢ مليون سنة ظهور الحشائش الحديثة أو الميوسين ١٩ مليون سنة

- الزمن الثالث البليوميين ٥٠، مليون سنة أكلات اللحوم الضخمة البلايمتوسين ٢ مليون سنة وانتهى منذ عشرة ألاف سنة " البلايمتوسين ( الحديث )"

\* ظهور بداية الإنسان العائل في الهولوسين . وبنهاية البلايستوسسين انتهي أيضا العصر الحجرى القديم ( الأسفل ، الأوسط ، الأعلسي ) وبدأ ما تمارف على تسميته بالعصر الحجرى الوسيط ( ١٠٠٠٠ منذة ق. م ) واستمر حوالي ١٠٠٠٠ منذة ق. م ، ثم بدأ بعد ذلك العصر الحجرى الحديث مذذ ١٠٠٠ منذ ق. م ، ثم بدأ بعد ذلك عصر المعارف في نهاية العمر الحجرى الحديث عصر المعارف في نهاية العمر الحجرى الحديث .

وبین أزمنة البلایستوسین والهولوسین کانت توجد الفترات الجلیدیــ
علی المناطق الشمالیة من الکرة الأرضیة ، وکانت تشـــمل أربــع
فترات هی : عصر جونز الجلیدی انتهی من ۳۳۰ ألف سنة
عصر میندل الجلیدی

عصر ريس الجليدى انتهى من ١٠٠ ألف سنة

عصر فيرم الجليدى انتهى من ١١ ألف سنة راجع لهذا التقسيم الجيولوجي ، الجنول الذي جاء فسى مذكــرات د. محمود عاشور مذكرات في الجغرافيا الطبيمية – كليـــة الأداب – جامعة عين شمس ، علم ١٩٦٢ ، ص ٢٦ . وتشغل هذه الصخور حوالى 10 % ( 17 ألف كياو مـــتر مربــع ) مـن المساحة الإجمالية لأراضى البلاد - وتظهر مكشفها الرئيسية في المسحراء الشـــرقية حيث تتواجد جبال البحر الأحمر كما تغطى الثلث الجنوبي من شبه جزيرة ســـيناه ، كما تظهر أيضا في أقصى جنوب غرب مصر في جبــل عوينــات وفــي المناطق المتفرقة في جنوب المسحراء الغربية - وتبرز بعض الكتل من هذه المسخور في قــاع نهر النيل وعلى ضفتهه كما هو الحال في منطقة كلاشة عند الجندل الأول .(١)

ومن أهم أنواع الصخور النارية التي جذبت انتباه الإنسان المصرى القديم <u>صخور الجرانيت</u> التي تتكون منها الكثير من القدم الجبلية في الصحراء الشرقية وفي منطقة أسوان التي تتميز بنوع وردى كبير الحبيات جيد التبلور وهو ما يعرف علميا باسم \* جرانيت أسوان التذكاري \* Aswan Monumental Granite .

وكذلك <u>صخر الديوري</u>ت الأسود وهو صخر نارى جوفى قاعدى ويتواجد مع هذه المجموعة كما يكون بعض التلال المميزة مثل التل الموجود بجنوب الصحــــراه الغربية وجنوبى غرب أسوان ، والتي استقطع منها الحجر المصنوع منه تمثال الملك خفر ع المجود بالم<u>تحف المصرى</u> ، ولذلك أطلـــق عليــه اســم " ديوريــت خفو ع – Keohren Diorite " .

ومن بين الصخور المتحولة والتي تنتمى إلى هذه المجموعة أنسواع كشيرة أشهر ها صخور النايس والشست<sup>(۱)</sup> والكوارنزيت التي تتواجد بوضوح فسى الجسزه الجنوبي من الصحراء الشرقية حيث تكون صخور النايس<sup>(۱)</sup> سلسلة جبال (حفالت ) و ( سكيت ) وحول وادى الجمال الذي استقر فيها المصريــون القدمــاء ولا تسزال

 <sup>(</sup>۱)د. محمد صفى الدين : مرفولوجية الأراضى المصريــــة ، ١٩٦٦ ، ص ٢٠ ــ
 ٢٦ .

<sup>(</sup>٢)الذى يحتمل أنه يرجع أصلا إلى حجر طينى ، راجع : د. محمد صفى الدين : المرجم السابق ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٣)المرجع السابق ، ص ٢٦ ، ٢٨ .

أطلال مدينة سكيت قائمة حول مناجم ابتاج هجر البريل<sup>(١)</sup> Beryl الذي كان بستخدم في أدوات الزينة الخاصة بالملكات .

كما تظهر صحور الشست في أنداء متفرقة من الصحراء الشرقية وخاصــة حول وادى الجرف في الجنوب - وقد استخدمه المصريون القدماء في صناعة بمــض التماثيل نظرا لدقة حبيباته وانتشاره في هذه الإساكن .

وينتشر حجر الكوارتزيت الأحمر ، الذى صنع منسه المصريـون القدمـاء كثيرا من تماثيلهم ولوحاتهم ، فى منطقة الجبل الأحمر ، وهذا الجبل جزء من جبـــل المقطم وقد تكون فى عصر الديوسين من الزمن الشـــالث الجيولوجــى .<sup>(۱)</sup> ويوجــد الكوارتزيت كذلك فى منطقة جبلين .

ومن صخور هذه المجموعة أيضا صخور الاردواز وصخور البرشا التسى تكون جزءا من مجموعة الرسوبيات التي تجمعت في بعض أخواض صنفيرة فسي المسحراء الشرقية بعد حركات الرائعة للجبال ، واشهر مناطق تواجدها فسي وادي الحمامات التي مسيت باسمه " رواسب الحمامات " .

وتعثل هذه المجموعة أحدث صخور القاعدة المركبة الغير متحولة . وتتميز صخور الإردواز بصلابتها ودقة حبيباتها وبألوانها الخضـراه والحمـراه وكذلـك صخور البرشيا التى استخدمها المصرى القديم في عمل ألواح رخامية وهي مشهورة باسمها الماتيني :

" Breccia Rosso Antico and Bressia Verdi Antico وتوجد محاجر هذه الصخور بمنطقة الفواخير على طريق قفط القصير حول مناجم الذهب القديمة .

<sup>(</sup>١) ' حجر كريم أخضر اللون ' .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ مصر القديمة وأثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجــز.
 الأول ، ص ١٩٨ .

أما صخور البازلت فهى صخور بركانية قاعدية دقيقبة العبيبات شديدة المملابة ويمثل أحدث الصخور النارية التى نتجب عن نشاط بركانى فسى عصسر الاولهجوسين التابع للزمن الثالث الجيولوجى .(١)

وتظهر صخور البازلت في منطقة جبل القطراني بمنطقة الغيوم وبمنطقة أبو رعبل وفي شمال غربي أهرام الجيزة (<sup>7)</sup> وعلى امتداد طريق مصر السويس وكذلــــك في جنوب غرب سيناء كما تظهر أيضا في عدة مواضع بالصمحراء الغربية جنوبــــي الواحات البحرية وفي مناطق متتاثرة شرقى النيل عند سمالوط والبهنما ومنفلـوط (<sup>7)</sup>) ولا تزال هذه الأحجار البازلتية تمتخدم حتى الأن في شتى أعمال البناء والتشييد .

وأخيرا أ<u>حجار المسوان أو الظران</u> التى توجد فى مناطق متفرقة فى جمي<u>ــــع</u> الأراضى والمسحارى المصرية .

(۲) الأحجار الرملية النوبية التي تغطى حوالى ۲۹ % مـن معـاحة الأراضــي المصرية بعمك حوالى ٥٠٠ متر وتعتد إلى معاقات كبيرة خارج حدود البلاد حيــث يمكن تتبعها بمعاقة تزيد على ١٥٠٠ كم غوبا كما تعتد بطول المعاقة ناسها تقريبــا إلى الجنوب .

وتتميز هذه الأحجار بأنها جيدة التصنيف متعددة الألوان وصالحة لمختلف الأغراض في البناء والتشييد . هذا إلى جانب المرمر ' الكلمييت' ويوجد بالقرب سن حلوان وفي جنوب شرقي تل العمارنة والالهاسين المصري .

<sup>(</sup>١) د. محمد صفى الدين : المرجع السابق ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ٤٦ - ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) د. محمد صفى الدين : العرجع السابق ، ص ٥٤ \_ ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٤ - ٢٥ ، ٢١ - ٢٨ .

هذه الأحجار نتيجة لتقدم بحر تبثر Tethys الجيولوجي القديم الذي يعتبر أممل البحر المتوسط الحالي<sup>(١)</sup> والحجر الجيرى ، وهو حجر البناء الرئيسي في العمارة المصريــة القديمة ، تمتد طبقاته بين القاهرة وقنا .

- (٤) تلال الحجر الجيرى اليويضي في شحمال الصحراء الغربيسة ، والرواصعب البحرية ، والشواطئ المرتقعة ، وروامب الوادى والدلتا ، والتلال الرماية والشحاب المرجانية ... وهي تغطى جميعا نحو ١٦ % من المصاحة الإجمالية للبلاد .
- (٥) صخور أخرى كرواسب الحصي والدساليك من عصر الاوليجومسين ،
   والصخور البازلتيه ، وتحتل ٣ % من مساحة البلاد .

وقد سمحت صدائبة بعض هذه الصخور والأحجار أن تبقى أكثر مما عداها دواما واستمرازا . هذا إلى جانب توافر مواد البناء والتتبييد وأحجار الزينة وبعسض المعادن والمواد الأخرى في باطن الأرض وعلى سطوحها . فسن وادى المعاسات كان المصرى القديم يحصل على نوع خاص من الحجر البركاني وعلى بعض أنسواع الجرانيت . وفي وادى الملاقي كانت توجد مناجم الذهب ، وفي وادى المهودىكسائت توجد مناجم الشحاس والذهب والبيريت وحجر الجمشت الذي كان يستخدم فسى زينسة الحلى ، وفي وادى المعارة مناجم القطرون كان يوجد النطرون

وكان يوجد أيضما بعض المواد الأخرى مثل طمى النيل ومواد النباتات مسن البردى والشاب وجدّوع بعض الأشجار مثل النخيل والجميز .

## ثَالَتًا: وهود نحر النيل ومياهه الغزيرة الدائمة وطبيه الغني:

كان له أكبر الأثر في تكوين أرض هذا الوادى ، وإعدادهـــا لتكـــون مــــهـدا لاستقرار الإنسان المصــرى القديم وتكوين حضارة عريقة أصلية ، وهو يعد من أطول

<sup>(</sup>١) د. محمد صفى الدين ، المرجع السابق ، ص ١٧ .

أنهار العالم ، إذ يبلغ طوله بالكيلو متر ١٩٠١، ١٩٠١ ( ) واتجاهه العام هو مسن الجنوب إلى الشمال . وهو يمر في مناطق متتوعة بربط بينها ، فسهو ينبع فسى المنطقة الاستوانية المرتفعة ، وتمر بعض منابعه في أخلويد يشبه مناخها النسوع الاستوائي المنخفض ، ثم يمر في منطقة حوض الجبسل والفرات ذات شبه المناخ شبه الاستوانى . ويتلقى بعد ذلك من الشرق منابعه الحيشية التي تأتى من المنطقة شبه موميمية ، ثم يمر بالسودان ، وهو يمثل منطقة مناخية قائمة بذاتها .

أما عن التطور الجيولوجي لنهر النيل فيمكن القول أنه لم يكن دانمــــا فـــى صورته التي نزاه عليها الآن ، وإنما كانت في لول الأمر ثلاثة فروع نهرية يســــنقل كل منها عن الأخرين : أوليها في الهضبة الاستوانية ، وثلتمها في الهضبة الحبشــية ،

وقد دلت البحوث إلى أنه قبل أن يتكون نهر الذيل بصورت الحالية في أرض مصر ، كان هناك نهر أطلق عليه اسم " النيل القديم " أو " النهر الليب " (\*) ، وهو نهر قديم كانت دلتاه تقع في شمال منطقة القيوم الحالية . وعندها كان يبدأ ساحل البحر المتوسط الذي كان يصل إذ ذلك حتى شمال الفيوم ثم تكامل تكوين هذه الدلت عند مطلع زمن الميوسين ، وحدثت اضطرابات بركانية هي التي ظهرت بسببها تكوينات جبل القطراني في شمال الفيوم ، والا يعرف بالضبط مجرى ذلك النهر

وقد بدأ ذلك النهر القديم في جريانه على أرض مصر نحو الشمال بعــــد أن انحسر البحر المتوسط القديم على أرض مصر نحو الشمال ، واشتد جريان ذلك النهر

<sup>(</sup>۱) أطول أنهار أفريقيا وثانى أنهار العالم بعد الصديديى ، وحوضه عظيم المعساحة إذ بيلغ أكثر قليلا من ثلاثة ملايين من الكيلو مترات المربعة و ٢٠٠٠٧٠٠٠ ، راجع : د. محمد رياض – د. كوثر عبد الوسول : المرجع المسابق ، ص ١٢٢١.

<sup>(</sup>٢) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٧ -- ٩ .

على الخصوص خلال زمن الاوليجوسين .

وخلال عصر المنوسين حدثت اضطرابات في أرض مصر وقسى منطقة البحر الأحمر ظهرت على الثرها تلال البحر الأحمر في مصر من جهسة ، وجبال المحجاز في الجانب الشرقي من جهة أخرى ، وارتفاع الأرض فسى شمال شرقى الويقيا من ناحية ثالثة . وقد أدى ذلك إلى حدوث تغيير في نظام جريان المياه ، وانتهى النيل القديم بصورته التي أشرنا إليها ، وبدأ نظام نهر النيل القديم النيل القديم بصورته التي أشرنا إليها ، وبدأ نظام نهر النيل العالى .

وفى خلال هذا المصر أيضا حدث هبوط خفيف فى المنطقة التى يجرى فيها 
نهر النيل الحالى ، فتجمعت المياه فى ذلك الهبوط ، وجرت نحو الشمال إلى البحسر 
المتوسط ، وبذلك بدأ نهر النيل الحالى يحفر مجراه الذى نعرفه فى أرض بلاد النوبة 
ومصر .

وفي نهاية عصر البليوسين بدأ عصر مطير ، ثم أخذت هذه الأمطار في القلة بعد ذلك . وامتاز هذا العصر المعطر بزيادة الأمطار أيضا في بلاد العبشة وفي شرق أفروقيا . وترتب على ذلك ازدياد في كمية العياه والرواسب التي تصلل إلى مصر ايان الفيضان . وكان من نتائج ذلك أن جاعت سلسلة من الفيضائات العاليـــة (١) التي جلبت مزيدا من الرواسب إلى أرض مصر ، وألقت بها على سلسطح التربـــة ، فردمت ما تخلف من مستقفات قليمة وأكملت تكوين الدلتا وقاع الوادى في كل مكان من مصر الوسطى والعايا ، وبذلك زاد تمهيد الأرض وإعداد التربة وتوسيع رقعـــة

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٠ - ١١ .

الطمى والأرض السوداء ، مما ساعد بالتدريج على تكوين بيئة الاستقرار الزراعــــى فى أرض مصر فيما بعد .<sup>(١)</sup>

وترتب على بداية العصر المطير فى مصر وبلاد النوبة فى أواخـــر زمـــن البليوسين على زيادة الأمطار واشتداد جريان المياه فى نهر النيـــــل ، وزادت عمليـــة نحت الصخور وجرف الرواسب من مرتفعات النوبة وشــــرق الســودان وأطـــراف ارتيريا وشمال الحبشة وكذلك من الصحراء الشرقية فى مصر .

وكان نهر النيل يجمع كل تلك المياه والرواسب ، وامتاز مجراه فسى بـــلاد النوية بالنحت ، وامتاز مجراه في مصر بالارساب . ونتيجة لتلك الرواسب الكشـــيرة ردم مجرى الخليج القديم ، وتكونت مدرجات نهرية على جوانب النيل . وتكونت هذه المدرجات بالتدريج ابتداء من عصر البليوسين حتى مطلم البلايستوسين .

وكانت هذه الرواسب كذلك بمثابة " البطانة " لما جاء بعدها مسن رواسب دقيقة جاءت من الحبشة والمكونة من الطمى وتشيرات الموكا الدقيقــة التـــى جلبتـــها الروافد الحبشية ، بعد أن اتصلت بنهر النول في زمن البلايستوسين .

فى أواسط زمن البلايستوسين حدثت بعض الاضطرابات الأرضية فاتصلت هذه الروافد الديشية ببعضها واتخذ النهر صورته التى نراها عليه الأن من اتصللت أجزائه بعضها ببعض ، ونتيجة لاتصال النيل بهذه الروافد ومروه بالمناطق المختلفة أن امتلات مياهه بالرواسب من الحصى والحصباء والغريان ، أى مسواد طينياة وصلحاله ، أن

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٧ - ٩ ، ١١ ، ١٥ .

<sup>(</sup>۲) د. محمد صفى الدين : المرجع المسلبق ، ص ٩٤ – ١٩٧ ، ١٩٧ ، ٢٠٠ - ٢٠٠ ، ٢٧٤ – ٢٠٠ ، ٢٢٤ – ٢٠٠ ، ٢٢٤ – ٢٠٠ ، عوض : د. محمد عوض : نهر النيل ، الطبعة الخامسة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٢ ، ص ١٧٩ – ١٩٩٨ .

أصبح النيل يكون بين منطقة بريرة وأسوان خمسة جنادل . وكان يصل إلى البحر المتوسط عن طريق سبعة أفرع هي :

الفرع البيلوزى ، الغرع التانيتى ، الفوع المنديــــزى ن الفــرع الغـــاتنيتى ، الفرع المبنيتى ، الفوع البلييتى ، الفوع الكاتوبى .(١)

ووصول مياه الحبشة غزيرة ووفيرة الطمى ، تساعد بما تحمل من رواسب على تمييد مجرى النيل ولز للة العقبات منه ، لا معيما في مناطق الجنادل لأن المسواد التي تحملها مياه النيل كانت بمثابة المعاول التي تجرف قاع النهر وتقطع جوانيه وتمهد مجراه .

ويفضل الأمطار التي تتساقط على هضبة الحبثة المرتفعة ، والأمطار الاستوانية تحدث تلك الظاهرة الطبيعية التي جنبت أنظار العالم القديسم ، ألا وهسي فيضان النيل ، وبسبب طول المساقة التي تجرى فيها مياه النيل ، فإن الفيضان السذى يبدأ في المناطق الحارة في شهرى مايو ويونيه لا يصل في مصر إلا في شهر يوليسو ، وابتداء من هذا التاريخ فإن الفيضان يزداد بفضل أمطار الحبشة ، (حبث يصل أعلى منسوب للأمطار من شهر يونيه إلى أكتوبر ) لذلك فإن فيضان النيسل يعتبر فيضانا صيفيا .

Daumas, La Civilisation de L'Égypte Pharaonique, Paris : انظر (۱) 1965, p. 512 carte I, 1.

<sup>(</sup>٢) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ المصارة المصرية ، ص ١٣ - ١٤ .

وقد فعص العلماء ماء النيل فوجدوء مشتملا على مواد غازية نافعة في خذاء النباتات ، وهذا بيان بما وجد في اللتر الواحد منه<sup>(١)</sup>

حامض كربونيك ٥٠٠٧ يم مكعب أزوت أزوت أوكسجين ٨٨.٤ أوكسجين مكب وفي اللتر الواحد نجد المواد الجامدة الأكبية (١):

ملمبالات ع٢٠٠٠

حمض الكبريت ،٠١٠. جير ،٠١٠ كلور ك.٠٠٤

وحمض الفسفور والبوتاسا ، وهما المنصران المعدنيان الذان عليهما الـدور الأعظم في الخصوبة ، تكثر كميتهما في شهرى أغسطس وسيتمبر ، بخــــلاف بــــاقى الاشهر . (7)

أما الأملاح الجبرية وأملاح المنيزيا فهى بعك من ذلك ، أى قليلة فــى ماء النيل كثيرة في غيره ، ولذلك كان موصوفا فى كــل الأرمـــان بالخفــة وجــودة الاستعمال ، وكذا الصودا قليلة فى ماء النيل بالنسبة لغيره ، وأما البوتاما فهى كثــيرة فيه ، وكل ذلك فى اشهر الفيضان الثلاثة يونيو ويوليو وأعمـــطس ، عندمـــا تكــون

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) الأعمال الكاملة لطنى مبارك ، العجاد الثالث دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة ،
 المؤمسة للعربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨١ ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٥٥ .

#### المواد الذائبة مستجمعة لأعظم صفات الخصوبة .(١)

# رابما : تكون أراض الوادي الطويلة والتربة الطالحة :

مرت الأرض المصرية بعدة مراحل من التطور فى العصور الجيولوجيسة الطويلة قبل أن تصبح آهلة بالسكان من السلالات البشرية القديمة حتى استقرت على صورتها الحالية .

يقال أن تاريخ أرض مصر الجيولوجي بدأ في فجر الباليوسين بقترة طويلة من النحت تعرضت لها الصخور النارية والمتحولة والتي تكونت قبل هذا التساريخ ، واستمرت حتى أواسط زمن الأيوسين وتبعتها سلسلة من الانخفاضات ارتبط بسها تكون أراضي حسر وغمر ، استمرت حتى نهاية هذا الزمن ، وتكونت رواسب هذه الفترة أكثر من ٥٠ % من مساحة الأراضي المصرية . (1)

وفى عصر الأوليجوسين كانت مياه البحر الأبيض المتوسسط تصلل السي جنوب اسنا ، ثم حدث ارتفاع في الأراضي المصرية في هذا العصر أدى إلى ظهور أكثر الأراضي المصرية ، كما أن نهر النيل بدأ يشق واديه قوق هذه الرواسب ، وأن يملاًه في أولفر عصر الميوسين ولتخذه مجراه العالمي تقريبا .(<sup>77)</sup>

وأصبح شكل الوادى هو الشكل الحالى عبارة عن خط مستطيل في أغلب الأحوال ، ومتعرج أحياتا ، ينتهى في النهاية بما يشبه الرقم " مسبعة " أى أن الخصط المستطيل هو الوجه القبلى ، ينتهى بالمثلث المقلوب الذى يمثل الدلتسا والتسى تبسداً شمالى مدينة القاهرة بنحو ٣٠ كيلو متر . (١)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) د. محمد صفى الدين ، المرجع السابق ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٣ ، ١٢٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> المرجع السابق ، م*س* ٢١٧ .

وتسمية الدلتا هي تسمية يوناتية لأن شكلها يشبه حرف الدلتا اليونانية ، وقد ظل هذا الاسم يطلق عليها حتى الآن ، وكان هذا المثلث المقلوب مكونا من الأراضي المنفضة ، ويبلغ طول قاعدته على شاطئ البحسر المتوسط حوالسي ٢٤٠ كيلو متر (١) وكان اللرواسب التي تكونت ابتداء من عصر البليوسين أثرها في تكوين التربة المصرية . إذ أننا نجد ابتداء من هذا الفترة أن الموادي كان يحتوي على طبقات خشنة في القاع تعتبر بمثابة المصطف التي تتشرب المياه وتجري بها تصب مصطح الأرض حتى تبلغ البحر . أما الطبقة العليا من التربة فهي تلك التي تتكون من مصواد عربية ناعمة وغير مصلمية . وقد اشتقل كثير من العلماء قديما وحديثا بتقير مسمك الطبقة التي يعلو بها وادى النيل في كل قرن ، وبعد أبحث طويلة قدروا أنسها 177 الطبقة التي يعلو بها وادى النيل في كل قرن ، وبعد أبحث طويلة قدروا أنسها 177 ميرة من المتر أي (١٣٠ سم ) وفي مدينة القاهرة مانة وعشرين ملليمتر ( ١٧ سم ) ،

وعرف بالتجارب الصحيحة أن علو أرض النيل بالطمى يبلغ في كل السف منة 1,77 متر . فيكون ارتفاع أرض الوادى بالطمى من عهد الملك نعرمر -- منسى أول ملوك الأمرة ويداية تسجيل ارتفاع فيضان النيل عام ٣٣٠٥ ق. م . السسى عسام ١٩٩٠ ميلالية بداية حجز الطمى وراء السد العالى أي في مدة ٥,٣٦٠ سنة حوالسي ١٩٦٠ منة .

الجبال الذي يغمر الأرض بعدها والذي يعتبر كالسماد الخصب للتربة لأنه يحتوى على ١١ عنصرا من للعناصر التي يتغذى عليها النبات .

<sup>(</sup>٢) الأعسال الكاملة لعلى مبارك : المرجع السابق ، ص ١٤١ – ١٥١ ، ١٥١ .
(٣) كما تعتبر أراضي شمال سيناء من أجود الأراضي المصدرية الخصبة المسالحة لزراعة القمح والشعير لتوافر مياه الأبار والأمطار التي تتحدر من أعالى قمم الجبال المحاطة بها صحراء وسط سيناء والتي تأخذ معها ما يسمى بطمى

ولذا أن نفكر أيضا أن مصر بامتدادها الذى يبلغ مصاحة بلجوكا أو ضعــــف طول فرنسا لا تبلغ المسلحة المنزرعة منها سوى ٣٠ ألف متر مربع .(١)

## الوديان والواحات الشاسعة والسعاري الهتراءية :

\_\_\_\_\_\_

كان للنيل عدة رواقد في الصحراء الشرقية لم يبق منها غير أثر محاربها في الهوديان هناك . وقد جفت هذه الروافد في المصر الحجرى القديم ( البساليوليتي ) وفي زمن الميوسين كان النيل قد اتخذ مجراء الحالي تقريبا . وكانت له عدة روافد في الصحراء الشرقية ولم يأت العصر الحجرى القديم على مصر حتى كسانت هدذه الروافد قد جفت ، وانقصل خليج المعويس عن البحر المتوسط وانكمش خليج المقبسة وظهر منخفض الفيوم ، إذ سار فرع من النيل إلى ذلك المنخفض الشهيمة بالواحدة . وقد تغيرت عوامل الطبيعة فجفف فرع الملايل كان يسير في الصحراء الغربية منذ زمن الميوسين .(1)

ومن أهم أماكن الوديان القديمة التي استخدمها الإنسان المصدرى القديم واستغل ما فيها من تسروات طبيعيسة : وادى الحمامات ، وادى العلاقسى ، وادى الهودى ، وادى المغارة ، وادى النطرون .

أما عن الواحلت فيوجد منها عدد غير قلول فــــى صحــراء ســيناء وفـــى الصحراء الغربيــــة ، وكــانت الصحراء الغربيـــة ، وكــانت فى الأصل سبع واحلت ولكنها الأن خمس فقط وهـــــي : البحريــة ، والخارجــة ، والخارة عنه والداخلة ، والهوافرة ، وميوه .

 <sup>(</sup>١) د. أنور شكرى : الممارة في مصر القديمة ، ص ٤١ .
 (٣) د. أحمد فخرى : مصر الله عونية ، الطبعة الخامسة ١٩٨١ ، ص ٣٤ – ٣٠ .

ولم تستطع هذه الصحارى المتراسية أن تغير من أسس الحضارة المحلية بل على العكس من ذلك ققد أعطت مصر نوع من الأمان ، وكانت مثل الدروع التي تقى أرض مصر أو أرض الوادى من شر الغزوات .(١)

# ةامسا : توافر البناغ المعتدل :

ان الخطوات الأولى التى خطاها الإنسان على طريق الحضارة فى العصسر المجرى القديم ، وهو أول العصور الحضارية للمجموعات البشرية ، قد عاصر زمن الهلايستوسين وهو أحدث العصور الجيواوجية وأخر عصورها فى تــاريخ الأرض – وكان ابتداؤه منذ نحو نصف مليون سنة ونهايته فى أوائــل الألــف العائســرة ق.م. تقريبا .

ولقد شهدت الأرض في هذا الزمن أربع فترات طويلة من الزحف الجليدى على المناطق النساطق الاستوانية المناطق الاستوانية المناطق الاستوانية أربع فترات من الأمطار الغزيرة . ووقوع منطقة نشوء ومولد حضسارات المسرق القيم بما فيها مصد في مكان وسط بين الظروف الجنرافية القامية ، أي بين الزحف الجليدى في الشمال ، والأمطار المستمرة الغزيرة في الجنوب ، جملها تتمتع بمنساخ معتدل نمبيا لا يعوق النشاط الإيجابي للمجموعات البشرية التي تقطفها ، ومن شسم لا

<sup>(</sup>١) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٩ ، ٢٥ .

تعوق حرية تحركاتها وتتقلاتها .(١)

كانت الأمطار الشتوية في مصر في المصر الحجرى الحديث أوفسر منسها الأن ، وعندما كانت تهطل الأمطار في المناطق الصحر اويسة كسانت تمسلاً بعسض المنفضات فتحيلها إلى بحيرات ، تتبت حولها الأشجار والأحراش ، وتغذيسها ميساه الأمطار التي تمقط فيها وفي مجارى الوديسان المختلفة التي تصسب في تلسك المنفضات .(١)

وقد أدى هذا المناخ الرطب الذى ساد فى هذه الفترة إلى تدعيم الحياة النباتية المستوعة فى الوادى وحول حوافه ، وكذا فى تلال البحر الأحمر . فكات الأمطار متنذى النباتات طوال أشهر الشناء . ويذكر بوترر أن الأمطار الخدنت تقلل فسى تعذى النباتات طوال أشهر الشناء . ويذكر بوترر أن الأمطال الخدت تقلل فسى سكانى ، باستثناء المفاطق ذات الأودية والينابيع والواحات ، ولهذا لم يحدث انتقال الإسمان إلى الوادى فجأة . ولكن واكب لئلك التطور المناخى فى المنطقة . "أومساء بعد ذلك الطقس الصحراوى فيما عدا المناطق الساحلية فى شمال الدلتا ، وأصبحاب الأمطار نادرة جدا ( تبلغ فى المتوسط ٣٦ ماليمتر فى العام ) . وأصبحات الرياح كبير فى النبا عنها فى المتوافق فى المنافقة بفارى كبير فى النبا معامل عنها فى المال . وتصل القوارق فى الشتاء بيان 17 درجة . كبير فى النبار عنها فى الليل . وتصل القوارق فى الشتاء بيان 17 درجة . على ظهور النبات ونضوجه . واعتدال المناخ جمل الأرض صالحة لأن تتماو بسها على ظهور النبات ونضوجه . واعتدال المناخ جمل الأرض صالحة لأن تتماو بسها المهاد الدفينة والمعتدلة على حد مواء . (1)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) د. لطفي عبد الوهاب : العرب في العصور القديمة ، ص ٢٧ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد ففرى : مصر الفرعونية ، الطبعة الخامسة ١٩٨١ ، ص ٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) د. مدحت جابر : المرجع السابق ، ص ١ ؛ ألفه نخبة مــن العلمــاء : تـــاريخ
 الحضارة المصرية ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٤) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصوية ، ص ٢٥ .

### صامسا : تكامل عناسر البيئة المسرية :

نقصد بالتكامل هو التترافق بين عناصر البيئة الطبيمية والجفرافية ، ويظــهر هذا التكامل في أكثر من <u>عنصر أو ظاهرة</u> :

- (١) توافر المناخ الصدالح للإنبيات والنمو والحصاد ، فاعتدال المناخ جمل الأرض صالحة لأن تتمو بها محاصيل البلاد الدفيئة والمعتدلة على حد سواء .
  - (٢) توافر النربة الخصبة والطمى الغنى الذى تجلبه مياه الفيضان .
- (٣) وفرة المياه في كل أوقات العام يفضل النيل وتوافر الأمطار الشتوية فسى فسترة من الفترات . يأتى الفيضان في أواخر الصيف وأوائل الخريسف . ومنتصسف الخريف هو الوقت العلائم الذراعة . فكسان الفيضان بياتي ويغمسر الأرض بالطمى أو الغزين والماء ثم ينحصر عنها في أصلح وقست لزراعة النباتات الشتوية وأهمها الشمير والقمع . هذا إلى جانب أن الأمطار الشتوية في مصسر كانت في المصر الحجرى الحديث أوقر منها الأن ، فكانت تغذى النباتات طوال اشهر الشتاء ، هذا بالإضافة إلى الرى بعياه النيل وحتى إذا ما حل أخر الربيسع وأول الصيف تصبح نباتات الشتاء في كامل نموها وتقطع الأمطار ويحيسن حصادها . (١)
- (٤) نجد هذا التكامل أيضا في مياه نهر النيل الضرورية للأرض الزراعية ولحياة الإنسان فإذا كانت هذه المياه تعمج بتأمين ثروته الزراعية ، فإنسه تؤمسن لسه مصدرا أخر للغذاء وهي الثروة العمكية المنتوعة .
  - (٥) المناخ عامل مساعد التربة

فيمد أن يتم الحصاد ، يجئ أول الصيف ، وهو فصل شديد الحرارة ، فتجف التربة وتتشقق الأرض الزراعية ، وتموت الحشائش الضارة ، ويسؤدى هــــذا

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٦ .

التشقق إلى تقتع التربة ودخول غازات السهواه داخل التربة التم تجدد خصوبتها . حتى إذا ما جاء الفيضان من جديد في أخر المعيف ، عساد فقطسي الأرض من جديد وتدخل كمية من الطمى في التشققات الأرضية وتكسر مسطح الأرض طبقة إضافية من الطمى ، حتى تتحسر مياه الفيضان ويجسى الإنمسان ليزرع الأرض فيجدها مثل الخميرة المعدة للتفاعل مع كل ما يلقى في باطفها من بذور .

(٦) نجد هذا التكامل أيضا في أن نهر النيل يأتي من الجنوب فيندف ع تساره مسن الصعيد إلى الوجه البحرى ، ويدفع ذلك التيار المراكب فسي نلك الاتجاه . وكانت الرياح الشمالية الدائمة ، ولا زالت تجرى في أعلب المسنة في اتجاه شمال جنوب ، وبذلك استطاع الإعمال المصرى القدم أن يستفل قسوة اندفاع الرياح ، وظهر الشراع وانطلقت المراكب الشراعية من الدائسا نصو الصعيد مخالبة تيار النهر حتى في أيام فصل الغيضان .

و إذلك عير المصرى القديم في نصوصه عن الإبحار مسن الجنسوب إلى الشمال " بالنزول " مع قوة انتفاع تيار نهر النيل ، ومن الشمال إلى الجنسسوب " بالصعود " مع قوة انتفاع الرياح الشمالية .

(٧) لا يقف التكامل بين عناصر البيئة الطبيعية في مصر عند هذه الظواهب و التسى نكرناها ، ولكن نجد الوادى والصحراء . فالصحراء تعيط بالوادى من جنباته ، وتقيه كأنها دروع من الشرق والغرب . وقد أبرزت هذه الصحوراء الصفراء أهمية الوادى في الشمال ومجرى النيل السريم وجنائله في الجنوب . (1)

## أطل الإنسان المسري القديم

هناك من يعتقد بأن المصريين القدماء كانوا من أصل حامى ، أو مزيج سـن الساميين والحاميين ، أو أن التأثير الزنجى كان هو أقوى التأثيرات على المصرييــــن القدماء ، بل هناك من يربط بين المصريين القدماء الأصليين والجنس القوقازى .

ولقد درست هذه الآراء والتصورات خلال القرنين التاسع عشر والعشرين بواسطة علماء المصريات والمؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا الطبيعية ، كسا تست الدراسة عن طريق الصور وكتابات المؤرخين القدماء والكتب المقدسة ومقاييس بقايط الجملجم والهياكل العظمية والمادات والتقاليد .. الغ ، ولكن لم يصل العلماء في هذا المجملجم والهياكل العظمية متى الأن ، واقد عقدت هيئة اليونسكو مؤتمرا علميا في الموضوع الى نقائج مرضية حتى الأن ، واقد عقدت هيئة اليونسكو مؤتمرا علميا في الموضوع لا يزال يحتاج إلى در اسات متعددة تشمل بعض جهات مصر وبمض المناطق خارج مصر من النواحي الأثرية والأنثروبولوجية ، كما تعوزه دراسة شاملة للهجرات القديمة إلى مصر احم تصرف الهجرات المسامية المجرات الكبيرة التي هاجرت إلى بلاد الشام والعراق ، بل كانت الهجرات المسامية محدودة ، كذلك لم تدرس بعد البقايا البشرية الدراسة العلمية الكافية .

وأخيرا فإنه لابد من بحث مدى تأثر مصر بالعسادات والقساليد الأفريقيسة مثلا ، بل أن الموضوع يحتاج إلى الاستعانة بما سوف يتم فى المستقبل من درامسات تاريخية وأثرية وأنثروبولوجية خاصة بشبه الجزيرة العربية بما فيها مناطقها الشسرقية والجنوبية (١)

 <sup>(1)</sup> د. جمال مختار : دور منطقة الخليج في الحضارة القديمة ، فسى مجلسة ثمسار
 الفكر ، جامعة قطر – العدد الثاني عشر ، ۱۹۸۷ ، ص ۱۲۱ .

ولكن نستطيع أن نقول أنه منذ العصر الحجــرى القديــم - أى منــذ أقــدم العصور التي نرجع إليها بالنسبة لعصور ما قبل التاريخ بوجه عام - كـــان الإنســـان المصرى يعيش في الصحارى ، أما بعد انقضاء عصر الأمطار وحلول الجفاف فقـــد نزح الإنسان إلى الوادى ، واضطر إلى الإقامة على ضفاف النيل .

وليس من المدهل معرفة أو التأكد من أى جنس كان ينتمى هذا الإنسان ولا 
نستطيع أيضا معرفة ، هل هذا العنصر من المدكان قد استمر في حياته بيسن هـولاء 
الذين كانوا يعيشون في وادى النيل في بداية العصر الحجرى الحديث أم لا ؟ ولكـسن 
من المحتمل - على أية حال - إذا وجدت بعض هذه العناصر البشسرية فسى بدايسة 
العصر الحجرى الحديث ، فلابد أنها قد اندمجت مسع عنساصر المسهاجرين الجـدد 
و المدلالات البشرية الأخرى .(١)

ويرى بعض العلماء أن هناك فترة جفاف قد حلت في شمال وشرق أفريقيا في بداية العصر الحجرى القديم الأعلى ، ولذلك اضطرت الاجناس التى كانت تتنقل فوق الهضبة الصحر لوية في العصر الحجرى القديم الأعلى ، إلى السهجرة والبحث عن أماكن نقاط المياه ، ويرجم إلى هذه الفترة - بون شك - أول اسستقرار حقيقي للإنسان في مصر . فقد عثر من هذا العصر على بقليا هيكل عظمى في منطقة كوم امبو . (٦) ولا نستطيع القول بأنها نتتمى إلى عنصر بشرى واحد ، ولا نستطيع القول أيضا بأن سكان مصر الأصليين قد انتموا في هذه الفترات المعيدة إلى جنس نقى موحد ، ولكن يمكن القول بأن المنصر الأساسي والرئيسي المعسيطر على هولاء السكان ، كان بالضرورة من أصل أفريقي . هذا بالإضافة إلى عنصر مغذى بصغية

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤ - ١٥ ، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

وحديثا عثرت بمئة جيولوجية فى بداية عام ١٩٨٧ على هيكل عظمى كـــامل متحجر الإنسان مصرى عاش فى منطقة وادى الكوبانية غرب نهر النيل فى كوم لمبو يرجع تاريخه إلى ثلاثين ألف سنة قبل الميلاد .

دائمة وهو المنصر الحاسي ، أى العنصر القريب من سكان شمال وشرق أفريقيا .(1) كالبربر الذي ينتمى اليهم حاليا قبائل التوارج والقبيل والبجه من شرق أفريقيا .(1) ويبدو أيضا أن هذا العنصر الحامي ، لم يحافظ على نقائه أو على الأثل بقى نقيا ، فلابد أن عناصر سامية قد اختلطت به منذ البداية أيضا ، وقد جاعت تلك العناصر من الشرق عن طريق شبه جزيرة سيناء ، ومن الجنوب وهذا من المحتمل أيضا ، عسن طريق البحر الأحمر ، وصحراء الجزيرة العربية .

ويذكر د. فخرى قوله : \* روى قدماء المصريين في العصر المتأخر لبعض الرحالة أنهم جاءوا من الشرق والجنوب ، وأنهم علموا الحضارة لمن كانوا في البـلاد وأخضعوهم لمبيطرتهم \* .(١)

وفى الواقع أن هذه الأقوال قائمة على ما تنكره أيضا الأساطير المصريسة من أن المصريين كاثوا ينتمون إلى " اتباع المعبود حورس " وأن هولاء الأتباع هسم الذين جاءوا من الجنوب والشسرق وعلمسوا المصرييسن ( الأصليسن ) الحضسارة وأخضعوا البلاد لموطرتهم . وقد رأى الكثير من المورخين في هذه الإثمارة إلى أن اتباع المعبود حورس قد جاءوا بالقعل من شبه الجزيرة العربيسة . وعبروا البحسر الأحمر وساروا على طول ساحل البحر الأحمر الغزبي ثم تقدموا شمالا حتى وصلسوا إلى مصر (7)

وقد بالغ بعض المؤرخين في حجم هذه الهجرة السامية ، ولكنها في الواقسع سرعان ما اختلطت بالعناصر الأفريقية والنوبية والتي كان لها وجود وتأثير واضسح

<sup>(</sup>۱) د. السيد غلاب - د. يسرى الجوهرى : الجغرافيا التاريخية ، ۱۹۷۰ ، ص ۳۱۳ - ۳۱۲ .

 <sup>(</sup>۲) د. أحمد فغرى: دراسات في تـــاريخ الشــرق القديـــم ، ۱۹۵۸ ، ص ۱۳۹ ــ
 ۱٤۱ .

<sup>(</sup>٣) د. أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، ١٩٧٩ ، ص ٧٦ - ٧٧ ، ١٥٢ .

أيضا وبالعناصر الحامية التي كانت قايلة العدد .

ويمكن القول بأنه منذ المصر المجرى الحديث الأعلمي وبداية عصر الأمرات ، وكان مكان مصر يمثلون أجناسا أفريقية ونوبية اختلط ت بها بعمض المناصر الحامية والسامية . ولم يتغير هؤلاء السكان قط على مسر آلاف السنبين ، حتى أننا نجد اليوم عند بعض أهالى مصر العليا تلك السمات التي كان يمتساز بها العنصر المصرى القديم .

ويناء على ذلك يمكن القول بأن غالبية مكان مصدر فسى بدايسة عصدر الأسرات ، كانوا من أصل أفريقى ، وإن كانوا نوى بشرة بيضاء (1) ، أما العنساصر الحامية من ناحية والسامية من ناحية أخرى ، التي استطاعت أن تختلط بالسكان الأصليين ، فلم تكن كثيرة العدد ، بحيث كان في مقدور ها تفيدير المظلمير العسام والمسات الخاصة بالسكان .

(۱) حتى في داخل أفريقيا نجد السكان ذو البشرتين . فمنذ خمسة آلاف مسنة ق.م . على الأقل نجد أن الصحراء كانت تمثل عاز لا حقيقيا بيسن أفريقيا الزنجية و أفريقيا البيضاء أو القوقازية . ولكن الاختلاط بين السلالتين الرئيسيتين قد تسم في مناطق عديدة داخل نطاق السفانا السودانية وعلى الأخص في الشرق ، فسي جنوب السودان وأثيرييا وأوغندا وكينيا . أما عن السلالة الزنجية في أفريقيا فهناك الزنوج القدماء ، ويعيشون في نطاق واسع يمتسد من وصط أفريقيا وحوض الكنفو ) وشمال ووسط أنجو لا ، غانا السقلي ، وكل الإقليم الساحلي لغرب أفريقيا حتى دكار ، ولهم امتداد عبر البحر الأدني بلي هضبة جسوس ، وأيضا زنوج النيل ويحتلون معظم السسودان الجنوبي ، راجيع : د. محمد رياض - د. كوثر عبد الرسول : أفريقيا ، دراسة لمقومات القارة ، ص ٢١٦ ،

فكانت سلالة أهل الدلتا تمتاز باستطالة الرأس واعتدال القامــــة ، أمـــا فــــي الصمعيد نقد كانت سلالة السكان تمتاز باستمراض الوجه نوعا مــــا ، وقـــوة الفــك ، وبروز عظام المدلجب ، وطول القامة .(١)

إن المجموعات البشرية الأولى أو المدلالات البشرية الأولى التسى جاعت واستقرت على أرض مصر والتي غليها يرجع الفضل في وضع أصول الحصارة المصرية القديمة كانت جزءا من الحركة الدائمة والدائبة لهجرات العديد من شعوب وأقوام وقبائل ، هاجرت من مواطنها الأصلية في قارتي آسيا وأفريقيا ، في حواليه الألف المعاشرة ق. م. (<sup>7)</sup> أو ربما قبل هذا التاريخ ، بحيث كانت تفصل بين كل هجرة والتقر تليها فترة قد تعلول أو تقصر ، واستقرت عناصر منها على أرض مصر واستقر المعاشرة والمهذا يمكن القدول بأن سلالات عديدة اختلطت على أرض مصر وتجمعه على فسترات وأجبرتها ظروف البيئة على الاستقرار في أماكن معينة ، ومن هنا كانت البداية ، وأخذ الإنسان المسرى القديم الذي انحدر أصله من هذه السلالات القديمة في الارتقاء قليلا . قليلا المصرى المعران العران والبناء الحضاري .

(١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٩ .

ونستطيع أن نجد هذه السمات في صدور الملك نعرمـــر - منـــي أول ملــوك الأسرة الأولى ، المنقوشة على لوحته من الشست ، والموجودة الأن بــالمتحف المصرى . وكذلك تمثال الملك خع سخم من الأسرة الثانية والمعروض أيضـــا المستحف المصرى ، راجــع : Saleh - Sourouzian, Official 

Catalogue the Egyptian Museum Cairo, no. 8; no. 14.

<sup>(</sup>٢) د. لطفي عبد الوهاب : المرجع السابق ، ص ٥٨ .

#### (7)

## استغلل النسان اليسري القديم

#### لمناس البيئة

ساعت عناصر البيئة الإنسان المصرى القديم على الاستقرار وارتباطه بالأرض وترك بصماته على ترابها ، ويأتي في مقدمة هذه العناصر:

- توسيط المعوقع الجغر اللي بين قارتي أسيا وأفروقيا ؛ لذلك أصبح من السهل على المصريين القدماء في بداية العمر ان والاستقرار أن يتلقوا البذور من الشرق أو الشمال أو الجنوب . وسوف يلسب هذا الموقع دورا كبيرا في علاقات واتصالات مصر بالشعوب المجاورة .

- توفر عدد كبير من المعواد الأولية في أرض مصر ، مثل وفرة المعادن وفسرة نسبية ، وكثرة أحجارها مع تعدد أنواع هذه الحجارة وأنوانسها ، وفسرة نباتسها وأعشابها ، أعطى المصرى القديم الموارد الكافية دون حاجسة للاسمئيراد مسن الخارج إلا في حدود فأعطاء ذلك نوع من الكفاية والاستقرار مصا زاده تمعسكا بأرضه ، التي وفرت له موارد الإثقاع فأحصن استغلالها .

- نهر النهل الذي كان أبا حانيا لحضارة المصريين القدماء ن علسي الرغسم مسن الجبروت الظاهر لقيضاته .(١)

فالإثمان المصرى القدم الذي تواجد على أرض مصر منذ العصر الحجرى القديم كان يعيش في الصحارى ، أي في حركة تتقل دائمة ، أما بعد انقضاء عصســر

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صائح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول ، مصر والعسراق ، طبعة ١٩٧٩ ، ض ٣ .

الأمطار وحلول فترات الجفاف نزح هذا الإتسان إلى الوادى ، وطابت له الإقامة على ضفافه . ومن هنا بدأ الإنسان يفكر في الاستفادة من مياه النيل لحياة مستقرة ثابتة ، وخاصمة في حياته الزراعية ؛ لأنه كان من أقدم الشعوب التي عرفت الزراعية في المصر الحجري الحديث . وكانت الزراعة أهم تطور حضاري توصسل إليه فكر الإنسان المصري في هذه الفترة من العصور الحجرية .

فإذا كان النيل أبا حانيا لحضارة المصريين القدماء ، فإن الأرض الخصيــــــة كانت أمهم الحانية . فقد وفرت الزراعة لأهلها نصييا من موارد العيش فأمنوا رزقـهم وقوتهم . كما وفرت لهم نصبيا من الاستقرار لم يكن يعهدونه فــــــى عـــهود الصيـــد والجمع والتقاط الثمار التي سبقت العصر الحجرى للحديث .

كما أن التوصل إلى الحرف والمهن البسيطة إلى جانب الزراعة قد زاد مسن عوامل الاستقرار هذه . ولا نعنى هذا الاستقرار السكنى وحده وإنمسا نعنى أيضما الاستقرار المدين وقد الإنسسان المصمرى بعمد أن أمسن محصول أرضه وحاجته من الحيوانات المستأنمية وضمن قوته طوال العام بما كسان يدخره من حبوب في مطامير الغلال منذ العصر الحجسرى الحديث . وأدى هذا الاستقرار أيضا إلى نوع من الرخاء النسبى . وهذا الرخاء يتيح للإنسان أن يرضمسي ذوقه ويرضى فكره أيضا وذلك بابتداع أشياء جديدة يستطيع أن يكمسل بسها راحق ويستقيد منها في حياته اليومية . ومن هنا بذأ الاهتمام بالكماليات ونتيجة لذلك ارتقمت الاذواق رقيا نسبيا في البداية ثم تطورت بعد ذلك خلال المصور التاريخية الطويلة .

لقد أحس المصرى القديم بأهمية ظاهرة الفيضان التى ليس لها نظـــير فـــى البيئات الأخرى ، ولهذا طبع حياته الزراعية فى الوادى والدلتا بنظام معين فــــى رى الاحواض . وقد حلكي المصرى القديم النيل فى طوله وذلك بشـــــق الــــترع وحفــر القلوات بشكل طولى كذلك .

وعلى أقدم قواتم العلوك ، حجر بـــالرمو ، الــذى يرجمع إلــى الأمــرة الخامسة ، نجد أنه يعطينا قوائم بأسماء العلوك منذ الأمرة الأولى مع نكــر الحــدث الاكثر أهمية أثناء حكم كل ملك ، ألا وهو تســجيل ارتفاع منسوب الفيضان في كــل عام . (١) فالحياة الزراعية ترتبط في كل عام بمدى ارتفاع منسوب المياه ، ويعتمسد فرض وتحديد الضرائب على الأراضي الزراعية على حالة الفيضان .

وكان لهذا الفيضان أهمية اقتصادية أدركها المصسرى أيضا . فالفيضان المالى كان يعنى عدم كفايسة العساء المالى كان يعنى عدم كفايسة العساء الرى الأرض مما يؤدى إلى ضالة المحصول واضطراب الحالة الاقتصاديسة وربما يؤدى ذلك إلى مجاعة أيضا . [1]

### ويرى فانديه أن " النيل يعتبر أسلسا للحياة المادية والإجتماعية في مصر " (٣)

- (۱) استخدم المصدريون القدماء "الذراع " كوحدة لقياس عمق المجسرى أو ارتفاع المياه . وطول هذا الذراع عبارة عن المسافة بين كوع الرجل المادى وطرف الميادة وطلاحه الميادة والميادة الميادة الميادة

# وهكذا نوى أن النيل قد أرسى للإنسان المصنوى القديم حضارة إستقرار فيما

يأتنىن

(١) ان الإنسان المصرى ارتبط بالأرض التى قلم بإعدادها وحرشها وزراعتها وحصادها وبدل في ذلك مجهودات حضنية ومتواصلة وما يتطلبه هذا المصل الزراعي من صبير ويقطة ، فيضناتات النهر كانت، على الرغم صن وجودها وانتظام مواسعها، تستدعى من المصرى اليقطة لمواجهتها ، وقد ظل البهسض يردد ما قلله هيزودوت بأن مصر هبة النيل ، ولكن يمكن القول بأنه إذا كأن النيل قد أعطاها المهاه والطمي قبل إعداد الأرض الخصية للزراعة كان مسن عمل الإنسان . فقد ساهم الإنسان المصرى القديم بثقافته في وضنع الأسلى لحضنارة الإنسان المصرى القديم بثقافته في وضنع الأسلى

ولذا أن نقول أنه عندما قال هيرودوت تولته المشهورة هذه فربما قدم مسمها بنضه من أفراء أحد الكهنة فسجلها على أنها مقولة من أفكاره . والدليل على خلالة النها لله المنافذ المسلمة الأرضيين مع المسلمة ويقال أيضنا : " فليمش المعبود الكامل حسيم مصدر ( وجات ) الذي يفسرق بالمسلمة على المسلمة المس

- (٣) فقد ترتب على الاشتقال بالزراعة زيادة التماسك والترابط بين الأفسراد نتيجة لإمكان الانتفاع بمجهود الجماعة في عمليات الزراعة ، ثم زيرسادة الاستقرار السكني بين المزارعين نتيجة لحرصهم على الإقامة بجوار مزروعاتهم لرعايتها وحمايتها ثم للانتفاع بها ، وزيادة الاستقرار المعيشي بينهم نتيجة لإمكان تحكم الإنسان في محصول أرضه بقدر ما يبذله فيها من الجسهد والعسرق ، وزيسادة
- (١) ذكرت هذه الجملة في نصوص ميعة معابد: أربت وادفر وامنا وطود ودندره وليلا . Chr. Zivie, BIFAO 74 ( 1974 ), p. 113 . وديسر شاريط ، راجع : Chr. Zivie, le temple de Deir Chelouit I, p. 68 شاريط ، راجع . (26)
  - -- Grenier, Tod, p. 101, 103 : دكرت في نصوص معيد طود ، راجع : (٢)

تموده على الادخار أو خزن الفلال للاستمانة بهذا المحصـــول المدخــر علــي المميشة في خير قصول الإنبات .<sup>(١)</sup>

وفى مواسم الجفاف ، مع زيادة التماون بين الناس فى استصلاح العزيسد من الأرض واستغلالها . وإزدياد العيل إلى التجمع بين السكان فسسى سسبيل حمايسة المناطق المزروعة ودفع أخطار الفيضانات عنسها .<sup>(1)</sup> شم التمساس الفرد للأسسن

Daumas, les mammisis des temples egyptiens, p. 169, 173. (٣) = (٤) ففي هذه النوعية من النصوص البطلمية وصفوا الملك بصفتيسن لسهما صلحة بالكيضان فهو : Rnnwtt m t3wynb أي " المنذي في كسل الأرضيسن " Alex. ) منام أو مون مصبو ( Alex. 111, p. 171 ) Chr. Zivie, BIFAO 74, p. : ولهذه النصوص راجع : 111, p. 306 منام أو مون مصبو ( 111, p. 306 ) . 112 - 113 وأحيانا نجد المتوفى يغتلط بحمبي فعلى كثلة حجوريسة لخميم اواست بالمتمف المصري من عصر الدولة الحيثة نقرأ : " إنه أنا الذي يضرح من الطوفان ، والذي أعطى إليه الفيضان ، لكي اتملكه مثل حميسي " راجمع : Chr. Zivie, BIFAO 76 ( 1976 ), p. 19 .

و عن فيضان النيل كمعبدود ، راجع : divinite egyptienne 'a travers mille ans d'histoire Paris 1964, p.

(١) د. عبد المزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢٢ .

(٣) نعرف أنه ابتداء من عهد الملك عج - ابيب سادس ملوك الأسرة الأولى ، كسان هناك إحصاء حصر الأراضسي التسي خربها الفيضان . كما كان يوجد ابتداء من هذه الفترة أيضا موظف كبير يحسل لقب " عج- مر " أى الإدارى وبيدو أنه كان معنولا عن نظام توزيسع أنصبية المزارع من المياه مع إشرافه على تتظيمها مع إشرافه على مشروعات السرى وصياتة الجمور والمدود . وهو في نفس الوقت إدارى كبسير بشسوف علسي الشنون الإدارية والمالية في كل بلليم ، راجع فيما بعد ، ص ١٨٦ حاشية (١) . وبخصوص دفع أخطار الفيضان نرى في إحدى رسائل حقائد نخت التي كتبها إلى ولده الأكبر مرسو ، وهي مؤرخة مسن الأمسرة الحاديث عشرة ، يقول فيها لولده الذي كان يشرف أرضه أنشاء غيامه :

إذا طغى القوضان على أرضى فالويل لرجالى ولك وأن ألقسى المسئولية إلا
 عليك \* ، ويقول أيضا \* عليك أن تبذل الجهد في أرضى واجتسهد بـــ قصى مسا
 تستطيع ، اعزق الأرض ، وتدخل في كل عمل \* ترجمسة : د. عبد العزيسز حج

والطمأنينة وسط الجماعة وفى حماية المجموع ، مع زيادة إحساسه بأمنه الغذائى نتيجة لما اصبح يمتلكه من الأرض وما يستفله عليها من الحيوانات الأليفة والتى عرفها منذ العصور الحجرى الحديث .

(٣) تضيع السنة إلى فصول تبدأ بقدومه . فقد لاحظ المصريون القدماء أن بدء مجئ الفيضان يتقق بشكل واضعع مع الدورة السنوية لنجم ثابت معين هو نجم الشعرى اليمانية ، يبدو ويشرق بوضوح في السماء مع بداية الفيضان مرة كل عام . ولهذا جعل المصريون القدماء اليوم الذي تظلمير فيه أولى علامات الفيضان بمثابة أول أيام العام الجديد . وقسعوا هذه السنة النيابية إذا جاز لنا استفدام هذا التعبير إلى ثلاثة فصول مرتبطة بالدورة الزراعية :

آفت : ( الفوضان من منتصف بوليو حتى منتصف نوفمبر ) ومسمى هذا الفصل بأخت لأن وجه الأرض الزراعية المغطى بالطمي يصبح مهيأ للزراعية والبذر ، ونلاحظ أن هناك صلة بين كلمتى آخت بمعنى أفق وفيضان على أساس أن بداية خروج الزرع من الأرض يشبه بزوغ الشمس من الأقق وتكتب كلمسة أخت " فيضان " برمز الأرض التي يخرج منها النبات ، وتكتب كلمسة أخت " برمز الجبل الذي تخرج منه الشمس .

يرية : ( الشتاء من منتصف نوفمبر حتى منتصف مارس ) وهو فصل خروج النبات والزراع بالكامل من بالطن الأرض .

شعه : ( الخريف + الصيف من منتصف مارس حتى منتصف يوليو ) و هــو فصل الحصاد والجفاف والتحاريق .

ولتفادى إضعاف التربة ، كانت الأرض لا تزرع زراعة تقيلة ثلاثة أعوام

حد صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعسراق ، ١٩٧٩ ، صن المرتقب ١٩٧٩ ، صن المرتقب ١٩٠٩ ، وصن المواقعات المواقعات المرتقعة بالتعبينة العامة والمسئوية ، وكانت تدوم عشرة أيام أو أحد عشر يوما . ولا يمضى منها إلا الطبقات الممتازة : الإغريق والكهنة في مقابل ضريبة معينسة . وكان سكان الريف ينهمكون في أداء هذا الواجب من شهر ايريل حتى اللحظاة التسى يبلغ الفيضان أقصى ارتفاعه . وقد كان يباشر شنون الري مهندسون

Vandier, la famine dans l'Egypte Ancienne, p. 58.

متتابعة فقسان يزرعان قمحا أو شعيرا والقسم الثالث زراعة ضعيفة مثل البقول وعلف الماشية . وربطوا بين هذه الدورة الزراعية التي تتكرر كل عام والمعبود اوزير ، معبود البعث ، على أسلس أن في تكرارها تصوير الحياة على الأرض " وأن اوزير هو الحبة التي توضع في باطن الأرض ( وهذا يدل على المسوت ) ثم تبقى محتفظة بعناصر الحياة في ظلمة الأرض ( العسالم المسطلي أو عسالم الأخزة ) ثم لا تلبث أن تدفع بماق أخضر إلى مطح الأرض ليلقي نور الشسمس وهواء الطبيعة ويشر منابل ملينة بالحبوب ( عودة الحياة ) . (1) ووصف بعسض الحكماء مصر فقال :

" ثلاثة أشهر لولوة بيضاء ، وثلاثة أشهر مسكة سوداء ، وثلاث أشهر لولوة بيضاء ، وثلاثة أشهر مسكة سوداء . فأما اللولوة البيضاء ، وزمردة خضراه ، وثلاثة أشهر سبيكة ( ذهب ) حمراء . فأما اللولوة البيضاء ، فإن مصر في شهر أبيب ومسرى وتوت يركبها الماء فسترى الدنيا ببضاء ، وضياعها على روابي وثلال مثل الكواكب ، قد أحلطت المياه بها من كل وجه . وأما المسمكة السوداء فإن في شهر بابه وهاتور وكهاك ينتضف المساء عنها وينضب عن أرضها ، فقصير أرضا موداء ، وفيها تقع الزراعات ، ولسلارض روائح المسك ، وأما الزمردة الخضراء ، فإن في شهر طوية وأمسير وبرمهات تلمع ويكثر عشبها ونباتها ، قصير كالزمردة الخضراء وأما السيكة الحمراء فإن في شهر برمودة وبشنس وبوونه — يكتمل نضوج السزرع وخاصة القمح فهو كمبيكة الذهب منظرا ومنفعا " . (1)

-----

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وأثارها ، الموسوعة المصرية ، المجلــــد الأول – الجـــز ،
 الأول ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>۲) المسمودى : مروج الذهب ومعلان الجوهر ( تحقيدق محمد محيمي الدين عبد الحيد ) الجزء الأول ، دار المعرف... ة ، بيروت ، ۱۹۸۲ ، ص ۳۳۹ ؛ المقريزى : كتاب المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط والأثار ( المعروفة بــالخطط المقريزية ) الجزء الأول ، دار صلار ، بيروت ، ص ۳۹ .

وعلى أية حال فلا يزال هذا التقويم القديم مأخوذا به في أساسه حتى الأن في السنة الزراعية أو ما يعرف خطأ باسم السنة القبطية . ويفضله المزار عسون عادة على التقويم الميلادي وشهوره الإقرنجية ، ويرونه أنسب لتحديد مواقيست الحرث والبذر والري والحصاد والجني والتخزين وهي توت ، بابه ، هساتور ، كهياك ، طوبة ، أمشير ، برمهات ، برمودة ، بشنس ، بؤونة ، أبيب ، مسرى . فهذه أثنتا عشر شهرا كل شهر منها عدده ثلاثون يوما . وإذا كانت مدة شهر مصرى كاملة وهو الشهر الثأني عشر زادوا أيام النسئ بعد ذلك وعملوا النوروز أول يوم من شهر توت .(1)

- (٤) وكما كان الفوضان مصدرا الخير فكان أحيانا يهدد حياة المسكان جميعا فسى الوادى وعلى جوانب النهر وفي دلتاه . فكان لابد من توحيد الجهود وتتظيمها لإكلمة الجمور القوية وبناء المدود وادخار الماء لأوقات الجفاف وتخضم كمل هذه المشاريع للإشراف من قبل الحكومة المركزية . كما أن توزيع المياه يحتسم شق القنوات وخور الترع .
- (٥) وفي أثناء فصل الشتاء عندما يتخفض منسوب مياه النيل ، كان لابد من ايجاد واختراع وسيلة بسيطة لرفع العياه لرى الأرض فاخترع الشادوف الذي عسرف منذ عصر ما قبل الأسرات أو منذ بداية الأسرات ، وكذلك الطنبور ( لولب ارخميدس ) والسائفية اللذين ظهرا في العصر البطلمي الروماني .(١)
- (٦) امتاز نهر النيل بأنه وسيلة مواصلات للبشر والبضائع . فهو يمتاز بأنه مجرى
   مانى تياره هادئ غير عنيف ، جعله من أنسب مجارى الاتصالات المائية التي

(١) المقريزي : المرجع السابق ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) وكانت هاتان الألتان من شرة العلم الإغريقي ، ويحدثنا ديودور الصقلسي فسي القرن الثاني ق. م، أن الطنبور كان يستخدم في رى أراضي الدلتسا ، راجسع : د. ايراهيم نصحي : تاريخ مصر في عصر البطالمة ، الجزء الثالث ، الطبعــة الثالثة ، مكتبة الأكبلو المصرية ، ١٩٦٦ ، ص ١٠ - ١١ .

ساعت الإنسان المصرى القديم على العركة والانتقسال مسن مكان لأخسر ، وساعت بالتألى على انتقال الجماعات وتبادل الأفكار بينها ، والدليل على ذلك هو اندماج المراكز الحضارية في الجنوب والشمال ، فيعض المظاهر الحضارية التي ظهرت في أعالى الوادى في عصور ما قبل الأسرات ، كسانت موجسودة بصورة ما في المراكز الحضارية في الشمال وخاصة في مرمرة بني سلامة من المصر الحجرى الحديث .

(٧) أن النيل ربط أجزاء مصر وأقاليمها بعضها ببعض ، ويسر الاتصال بين مسكان هذه الأقاليم ، وقد ترتب على ذلك الاتصال المتاح بينهم بعض الأثر في الإيداء إلى الحكام والمفكرين المصريين القدماء بقوة السترابط الطبيعسي بيسن أجهزاء أرضيهم ومدى اتصال مصالحها ومقومات قوميتها ، وأدى هذا الأثر مع غسيره من مجريات الحوادث القديمة ، إلى التبكير بظهور أول وحدة سيامسية كبيرة مستقرة في تاريخ البشرية (١) ، وبذلك اصبحت مصر دولة ذات تجمسع ميامسي قوى متماسك ، وفي الوقت نضه ذات تجمم إداري منظم .

وقد عبر المصريون القدماء أنفسهم عن هذا الدور الذي يقوم به النيسل فسى توحيد أراضى البلاد في منظر منفوش على قاعدة تمثال رمسيس الشسائي أمسام معبد الاقصر يمثل نيل الدلتا ونيل الصميد في هيئة بشرية ويتوج رأسهما نبساتي اللوتس والبردى اللذين يرمزان إلى نباتات القطرين . (1) ويقوم النيسسلان بربسط نباتين أخرين الوتس والبردى أمامهما بواسطة حبلين على هيئة نبساتي اللوتسس والبردى وذلك حول علامة ' مسلم ' التي تدل على الوحدة . وقد أرادوا بذلك أن يعبروا بدلالة واضحة على هذا الربط والوحدة التي يقوم بها النيل بيسن قطسرى مصر : الوجه القيلي والوجه البحرى . مما يشير بطريقة غير مباشسرة إلى أن

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣ -

 <sup>(</sup>۲) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـز.
 الأول ، صر، ۲۱۶ ، شكل ۱۱ .

هذه الوحدة التي يحققها النيل بمثابة القصبة الهوائية بالنسسية للجسد أو الرئسة بالنمبة للجسد (١) و عندما زار العبدري ، وهو من علماء المغرب مصسر فـــي أخريات النصف الثاني من القرن الثالث عشر ، أعجب بالنيل ، فقال عنه :

أ ...... ونيلها من عجائب الدنيا عذوية واتساعا وغلة وانتفاعا ، وقد وضعت عليه المدائن والقرى ، فصدار كملك انتظم دررا " (")

وتمشيا مع تحقيق هذه الوحدة السياسية والترابط كان لابد من إحراز تقدم في وسائل الملاحة ، مثل التقدم في صناعة المراكب الشراعية منذ أقدم المصور . وأدى ذلك أيضا إلى توصل المصريون القدماء إلى اختراع الدفة. وكل ذلك كان له أثر في تطور النظام الاقتصادى ودخل الدولة من المحساصيل الزراعية التي كانت تتقل عبر النيل في مراكب شراعية .

ومن كل هذا نرى أن النيل كان عنصرا حيويا وأساسيا في حيساة استقرار المصرى القديم ، ومما يدل على أهمية هذا العنصر أيضا ، وجود أكثر صسن سيعة عشر أن الفقط في اللغة المصرية القديمة التعبير عسن كيفية انمسياب ميساء النيسل وفيضائه .<sup>(7)</sup> بل أننا نجد صدى لأهمية مياه النيل في النصوص المصريسة القديمسة كمصدر هام تشرب الممكان في حياتهم وفي مماتهم ، فالماء هو القربان الأماسي الذي يقدم المحتوفي أو ينثر تحية ووفاء لذكراء على قيره .

- (١) تعددت الأراء بالنمبة لتفسير معنى هذه الملامة ، فهل هي تمثل القصبة الهوائية أو الشريان أو المعمود الفقرى (؟) ملتصق بها الرنتين أو الكليتين أو عدتين أو الأمعاء فهي تشير إلى الارتباط الوثيق لهذه الأعضاء وأهميتها داخل جمسم الإنمان . وأقدم ظهور لهذه العلامة ظهر على آثار الأسرة الأولسى ، راجع : Schafer, MDIAK 12 (1943), p. 75
- (٢) د. عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارها ( ٩٦٩ ٩٦٥ ) من جوهـــر القائد إلى الجبرتى المؤرخ ، الدار المصرية للتـــــأليف والترجمـــة ١٩٦٦ ، ص ١٤٤٤ .

ويفضل كل هذه المزايا ندرك جيدا السبب الذى جمل المصريب القدساء يقسون ذلك النهر تقديما يصل حتى المبادة . فكانوا يطلقون على النيل اسم " ايسترو " أى نهر أو " ايترو – عا " النهر العظيم ، وتصوروا أن هناك روح تكمن وراء هما النهر العظيم والتى تدفع بمياه فيضه حاملة المصب والنساء ، همى روح المعبود حميى .(') وحميى تعنى معبود الفيضان ، ويوجد فى اللغة المصرية لفظ أخر يرادف وهو لفظ " بعدى " وهو الفيض والوفرة والخير .(")

ولهذا صور المصرى القديم هذا المعبود في هيئة بشسرية تجمع الأنوشة والذكورة في هيئة صيد العملك ويحمل مائدة تتعلى منها فروع نباتسات معلقة بسها أسماك النيل ، ويلتحى باللحية النقليدية للمعبودات له ثنيا امرأة دلالة علسمي العطساء المعتمر وبطن مترهل علامة على الغذاء الوفير والخير وكان يصور علسي جسدران المعابد الكبرى في صورته هذه وهو يقدم خيراته إلى المعبودات الرئيسية فسي هدذه المعابد (7)

أما الاسم " نيل " الذي اشتق من اللفظة اليونانية " نيلوس Nileus " والتي وردت في كتابات الرحالة اليونان فإننا لا نعرف أصله وإن كان البعض يرجعه

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المرجع العسابق ، ص
 ٢١٥ .

<sup>(</sup>۲) تعبر كلمة " حميى ' عن ' الفيضان ' راجع : 172 Traunecker, BIFAO تعبر كلمة " حميى ' عن ' الفيضان ' راجع : (1972), p. 210 n. (2).

 <sup>(</sup>٣) فرانسوا دوما : ألهة مصر ( ترجمة زكي سوس ) الألف كتاب ( الثاني ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٦ ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) عرفت هذه التسمية كاسم لرجل يدعى: نيلوس Neilos ، جاء على بردية بالمتحف المصرى تحمل رقم ٥٧٨٧٥ من العصر الروماني ، هي عبارة علين عقد بيع بين رجل يدعى نيلوس و آخر يدعى اسيدوروس ، راجسع: د. مسيد توفيق - د. سيد الناصرى: معالم تاريخ وحضارة مصر منذ أقسدم العصسور حتى الفتح العربي ، دار النهضة العربية ١٩٧٧ ، ص ٣٠٦ حاشية ١١).

بلى أصل فينيقى<sup>(1)</sup> ، وهذا الأصل الفينيقى مشتق من الكلمة السلمية " نهل " أو " نخل " بمعنى " جرى " أو " مجرى" أو " نهر " .<sup>(۲)</sup>

# مدور علم المسريين القدماء بأعالو النيل:

من الصعب أن نذكر بشئ من الدقة جميسع الأقطسار التسى اتعسل بسها المصروون القدماء والتي كان لهم بها علم . غير أننا نعرف أنهم كان لسهم اتمسال وثيق بثلاثة مناطق هامة في جنوب مصر ، وهي : بلاد كوش ، بلاد أيسلم ، بسلاد .

وربما لم نصبح بعيدين عن الصواب إذا القرضنا أن المصربين القدماء كلن لهم علم بمجرى النيل وبأعاليه إلى نقطة اتصال النيل بالسوباط كما كان لــهم بعــض العلم بالخليم بحر الغزال ، وذلك منذ عصر الدولة القديمة ، فعندما ذهـــب حرخــوف

Meeks, Alex. 111, p. 38. (7)

Meeks, Alex. I, p. 50. (1)

<sup>(</sup>١) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ١٩٦٦ ، ص ٩٧١ حاشية (٤) ؛ تــاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجــزء الأول ، ص ٣١٥ .

 <sup>(</sup>۲) د. فيليب حتى : تاريخ صورية ولبنان وفلسطين ، الجزء الأول ، بيروت ۱۹۰۸ ، ص ۱۰۷ هاشية (٤) .

فالمصريون إذن ، حتى فى أوائل عهدهم ، لم يكونوا بالأمة المنعزلة عــــن العالم القائمة بالبقاء فى واديها الخصوب ، بل كانوا مجدين فى الاستكشاف والاتصــــال بالبلاد الأخرى . وكان لهم علم بكثير من الأقطار التى يتألف منها حــــوض النيـــل ، وإن كنا للأسف عاجزين عن تقرير مبلغ علمهم بمنابع هذا النهر .

وحين زار هيرودوت مصر عام 424 ق. م . سافر إلى الجندل الأول . وهناك حاول عبدًا أن يحصل على معلومات أكيدة ثابتة عن منابع النيل بالاستفسار من التجار والرحالة . وكل ما اهتدى إليه أن منابع النيل الأصلية مجهولة وأن جـزها من مياه النيل يأتي من بلاد الحبشة . وأما منابعه الكيرى فربما كانت في الفـرب .(١٠) كما شرح هيرودوت بالتفسيل التكوين الطبيعي لأرض مصر ، والتي تكونت نتيجـة لطمى النيل ، و.مسف فيضان النيل ، والخصائص الطبيعية للدلتا وحياة البحـمـيرات . وخصمص فصولا طويلة عن حيوانات البلاد والحيوانات التي كانت تعيش في النيل : فتحدث عن التمماح وسبع البحر .(١٠)

 <sup>(</sup>١) د. محمد عوض: النبل، الطبعة الخامسة ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،
 ١٩٩٢ ، صر, ٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٨ .

 <sup>(</sup>٣) د. رمضان عده : تاريخ مصر القديم ، الجزء الأول ، دار نهضة الشرق بحرم جامعة القاهرة ، ٢٠٠١ ، ص ٢٤٨ .

ما وراء نقطة النقاء النيل الأزرق والأبيض إلا نلدرا .

وأول جفر افى درس مجرى النيل بشئ من الدقة هو ار اتوسسئينيس السدى عاش فى الإسكندرية فى القرن الثالث ق. م . وكان أمينا لمكتبة الإسسكندرية ومسن أكبر الجغرافيين فى زماته . وقد وصف نهر النيل وصفا جيدا إلسى ملتقسى النيسل الإبيض والأرزق وأشار إلى أن هناك بحيرات ينبع منها النهر .

وأكبر جغرافى جاء بعد اراتوسئينيس وهو سترابون والذى زار مصر مسا بين عامى ٧٥ – ٢٤ ق. م . وعاش أكثر من خمس سنوات فى الإمسكندرية ، ولـم يزد على أن زار مصر وساح فيها حتى وصل إلى الجندل الأول وتوغل قليلا فيمسا وراءه ، لكنه لم يستطيع أن يزيد الشئ الكثير على ما أتى به سلفه .(١)

ولعل التوغل في بلاد السودان في ذلك العهد إلى ما وراه ملتقــي السهرين كان محفوفا بالمخاطر فلم يحاول أحد أن يقوم على هذا الأمر حتى جاء الإهـــبراطور نيرون وكان على استبداده محبا للعلم شغفا بالاستطلاع ، فأرسل في ســـنة ٢١ بعــد الميلاد الثين من ضباط جيشه في بعثة لاستكشاف منابع النيل الأبيض ، وقد ركبــت هذه البعثة الزوارق وساقرت إلى الجنوب حتى بلغت منطقة الســـدود والمســتقعات و هنالك رأت أن المضى في طريقها ضرب من المحال فعادت ادر نجها حاملـــة إلــي روما من المعلومات عن الرحلة ما يثبط الهمة ، ظم يجرو أحد بعدها على التوغل في أعالى النيل من هذه الجهة ، ويتى شرف اجتياز منطقة المستقعات لم يحزه أحد فيمــا نعلمه إلى أن أحرزه رجال محمد على فيما بعد في العصر الحديث .

وكان هناك تلجرا وفلاها يونانيا اسمه ديوجين سافر في تجارة له إلى شرق أفريقية ونزل بسلطها الشرقي عند بادة كان اسمها في ذلك الوقت رابتم وموقعها عند مصب نهر بالنجاتي غير بعيد من السلطل المقابل لجزيرة زنجبار . وقد زعسم هذا التاجر أنه سافر من السلط متوغلا في أواسط أفريقية مدة خمسة وعشرين يوما حتى صار على مقرية من البحيرات الكبرى والجبال الشاهقة المكسوة بالجليد التي يمستمد

<sup>(</sup>١) د. محمد عوض : المرجع السابق ، ص ٩ .

منها النيل ماءه .

ويظن الكثيرون أن هذا اليوناني قد حصل على معلومات جديدة موثوق بسها عن منابع النيل . فقد نقل ديوجين أن في أواسط أفويقية عدة بحيرات وأن النيل إنسا ينبع من اثنتين منها وأن في جنوب البحيرات جبالا عالمية مفطاة بالجليد تدعى جبسال القمر لما لقممها من اللون الأبيض الناصع .

ولم يكتب ديوجين كتابا.عن رحلته لكنه قصها على رجل جغرافى من بلسدة صور اسمه ماريانوس ، ولموه الحظ ضاعت مؤلفات ماريانوس وكادت تذهب كلمها لولا أن الجزء الخاص منها بنهر النيل قد نقله إلينا بطلميوس .

وجاء بعد ذلك بطلميوس وهو رجل مصرى يونانى ولد بقرية فسى شسمال الداتا وعاش بالإسكندرية حيث دون أكثر مؤلفاته في أو اسسط القسون الشائع بعسد الميلاد ، وهو من غير شك أعظم الجغرافيين القدماء ، وقد تتاولت أبحاثه الجغرافية جميع أقطار العالم ، ورسم خرانط عديدة العالم ولنهر النيل ، وظلت كتبه وخرانطسه هي المرجع الأكبر لدراسة الجغرافية عامة ونهر النيل خاصة اللسي أواسسط القسون المسادس عشر .

فقد وصنف بطلميوس مجرى النيل وصفا دقيقا حتى مدينة مروى وهي مدينة باقية أثارها إلى اليوم بين الدامر وشندى ( وليست مروى الحديث الواقعــة جنــوب الجندل الرابع ) على الضفة اليمنى النيل على نحو خممين ميلا جنوب نقطة اتصمـــال المطبرة بالنيل ، بالقرب من بلدة كبوشية .(١)

<sup>(</sup>١) د. محمد عوض : المرجع السابق ، ص ١٠ .

#### غرافة عروس النيل :

من أهم الخرافات التي أشيعت عن علاقة المصريين القدماء بـــالنيل أنسهم كانوا يلقون إليه كل علم بعروس بكر جميلة ، مزدانـــة بــالفخر الطـــى والتيــاب ، ويزفونها إليه بإلقانها حية في جوفه لتبتلعها مياه النهر (1) وجاء نكر هذه الخرافة عنــد أبي القامم عيد الرحمن بن عبد الحكم الذي توفي عام ٢٥٧هــ ( ٨٧١ ميلاديـــة ) ، وهو الذي كتب ' فتوح مصر والمغرب أل وكان فقيها عظيما ومؤرخا عربيا كبيرا ، قال : ' ولما فتح عمرو بن المامس مصر ، أتي أهلها إلى عمرو حين دخـــل شسهر ، بوونه ' فقلوا له : أيها الأمير أن لنيلنا سنة لا يجرى إلا بسها . فقــال لــهم : ومــا ذاك ؟ ... قالوا : أنه كلما جاءت الليلة الثانية عشرة من هذا الشــهر ، عمدنــا إلـــي جارية بكر من أبويها ، فأرضينا أبويها ، وجملنا عليها من الحلى والثياب أفضل مـــا يكون ، ثم ألقيفاها في النيل .. فقال لهم عمرو : هذا لا يكــون فــي الإمـــلام ، وأن الإسلام يهدم ما قبله .. فأتوا شهر بوونه وأبيب وممدرى والنيل لا يجرى قليــــلا و لا كثيرا هتــق همها بالجلاء ..

ظما رأى عمرو ذلك ، كتب إلى عمر بن الخطلب رضى الله عنه بذلك ، فكتب إليه عمر أن قد أصببت ، أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وقد بعثت إليك ببطائمـــة فألقها فى النيل إذا أتاك كتابى . ظما قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فـــإذا فيـــها :

 <sup>(</sup>١) مختار السويفي : مصر والنيل في أربعة كتـــب عالميــة ، الــدار المصريــة اللبنانية ، القاهرة ، ١٩٨٦ ، ١٦ – ١٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: فقرح مصر والمغرب ، تحقيق عبد المنعم عامر ، لجنة البيسان العربي ، ١٩٦١ ؛ نكره مختار السويفي : العرجع السابق ، ص ١٧ ؛ ونكره أيضا د. عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارها ( ٩٦٩ – ١٨٢٥ ) مسبن جوهر القائد إلى الجبرتي المورخ ، الدار المصرية للتأليف والترجمسة ١٩٦٦ ، ص ٤ ( مقدمة ) ، ص ٢٩٢ .

من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر . أما بعد . فإن كنت تجرى من قبلك فسلا
 تجر ، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك لفسك الله الله الواحد القسهار أن
 بجريك .. \* .

ويلاحظ أن بعض المؤرخين والرحالة والجغرافيين العرب الذين تتاولوا فسى مؤلفاتهم وصنف المدن وخططها وأحوالها من الذين جاءوا بعد ابن عبد الحكم وزاروا مصن وأقاموا فيها أو نشأوا فيها لم يذكروا هذه الغرية عند حديثهم عن النيل . ومسن أمثال هولاء :

- المسعودي : 337 هـ 509 ميلانية .<sup>(1)</sup>
- (T) مالاندي : ٠٥٠ هـ ١٦١ ميلانية (T)
- نامبر خسرو : ٥٥٣ هـ ١٠٦١ ميلادية .<sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) روى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: أربعة أنسهار مسن الجنة سيدان وجيدان والنول والفوات ، راجع : الكندى : فضائل مصر تحقيق إير اهيم المعدوى وعلى عمر ، مكتبة وهيه ، القاهرة ١٩٧١ ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>۲) الممنعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ) الجزء الأول ، دار المعرفية ، بسيروت ۱۹۸۲ ، ص ۹۸ - ۱۰۱ ، و ۳٤ - ۳٤ ، الجزء الأول : دار المعرفية ، بسيروت ۳٤ - ۳٤ ، وايضا : أخبار الزمان ( من ايادة الحدثان ، وعجائب البلسدان والمعارف ) ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بسيروت ، الطبعة الخاممة ، ۱۹۸۳ ، ص ۱۳۳ - ۱۶۲ .

 <sup>(</sup>٣) الكندى: فضائل مصر : تحقيق إيراهيم العدوى وعلى عمر ، مكتبة وهيه ،
 القاهرة ، ودار الفكر ، بيروت ، ١٩٧١ ، ص ٥٩ – ٦٣ .

 <sup>(</sup>٤) ناصر خسرو : سفر نامه ، لچنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٤٥ ،
 ذكر مقتطفات من هذا المؤلف د. عبـــد الرحمـــن زكـــي : القـــاهرة تاريخــــها وآثارها ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٩٦ ، ص ٣٦ - ٢٠ .

- الادريسى : المتوفى تحو ٦٠هـ هـ (١)
- أبو الصلت أمية الذي جاء إلى مصر عام ٤٨٩ هـ. (١)
- ابن جبير الذي وصل إلى مصر عام ١١٨٣ ميلادية .<sup>(٦)</sup>
- عبد اللطيف البغدادي جاء إلى مصر عام ١١٩٤ ميلادية .(1)

وقد ظلفت هذه الخرافة تروى على مدى أكثر من ألف سنة منسـذ أن قيلــت لدرجة أن أحمد شوقى قد ذكرها فى قصيبته الشهيرة عن " النيل " : وفى كل عــــــام درة تهدى إليد وحرة لا تصدق " .(")

أولا: لم يعرف المصريين القدماء في تاريخهم المعروف والمدون ، أنسهم كسانوا يقدمون تضحية بشرية لأي معبود مقدس ومهما علا شأنه . وهذاك عشسرات

-----

(١) الادريسي : أنس المهج وروض الفرج ، منشورات معهد تاريخ العلوم العربيــــة والإسلامية ، جامعة فر انتظورت ، ١٩٨٤ ، ص ١٧ - ٢٨ ، ٤٨ - ٤٩ .

- (٢) أبو العملت : الرسالة المصرية ، لجنة التأليف والنشر عمام ١٩٥١ ، نكمره
   د. عبد الرجمن زكى : المرجم السابق ، ص ٤٤ ٤٦ ، ٩٢ .
- (٣) ابن جبير: تذكرة بالأخيار عن اتفاقات الأسفار ، دار الفكر العربسي ، حققها حسين نصار ، ذكرها د. عبد الرحمن زكى : المرجسع السبابق ، ص ٨٦ ، ٢٩٢ .
- (1) عبد اللطيف البندادى: الإقادة والإعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ، ذكره د. عبد الرحمن زكـــى: المرجـــع المسابق ، ص ٧٤ ،
   ٢٩٢ .
  - (٥) مختار السويفي: المرجع السابق ، ص ٦٨ .

اللوحات والبرديات التي كانت تصف أحوال النيل ، مسواء عند حدوث الفيضان المعتدل الذي يجلب معه الخير ، أو عند حدوث الفيضائ المعالي المعالي الأرض ويبعث الخوف في نفسوس النساس ، أو عسن حسوث الفيضان المنخفض الذي يؤدى إلى كوارث ومجاعات ، ولم يرد في أي مسن هذه الأثار جميعا أي ذكر لعروس عذراء تقدم اللايل قربانا .(١)

والحقيقة أنه عثر حتى الأن على ث<u>لاث لوحات تمسسف كمل منسها</u> بالتفصيل جميع المراسم التي كانت نقام والشعار والأعلني التي كانت تقسى في الاحتفالات التي كانت نقام لدعوة النيل إلى الفيضسان والإنتسان بالخير الوفير ، وكانت في الغالب تأخذ طابعا دينيا وشعبيا ، وترجع هذه اللوحسات إلى عهود رمميس الثانث .

ومن هذه اللوحات يتضح لنا أن الملك كان يحضر بنفسه هذا الاحتفال الرئيسى الذي كان يبدأ عادة بذبح عجل أبيض وأوز وبسط ودجاج كقربان ، ثم تلقى في النيل " رسالة " مكتوبة على ورق من أوراق السبردى ، تتضمن بعض الدعوات والمدانح في النيل ، اعترافا بفضلسه وابتهالا لسه لمواصلة الفيضان في كل عام بما فيه خير البلاد . (١٦) فلو كان المصريسون القداء يقدمون للنيل عروسة حية ، فيل كان من الممكن عدم ذكر ذلك وإغفاله في تلك اللوحات التي تركها هولاء الملوك الكبار .

كما عشر على المديد من الإبتهالات والدعوات المكتوبة التي كانت ترفع النيل أو تلقى فيه ، خصوصا حين يأتى الفيضان منخفضا ومسهدا بالمجاعة ، ولم يذكر في أي نص من هذه الابتهالات أو الدعوات أن عروسا قد ألقيت في النيل كسيل للتوسل إليه .(7)

<sup>(</sup>١) مختار السويفي : المرجع السابق ، ص ٢٩ - ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

أشها : أن الذيل نفسه كان محل تقديس لدى المصريين القدماء ، ومنحسوه صفة المعبود وسموه " حميى " ويتخذ المعبود حلبي صدورة رجل ذي جسم ممثلي وتظهير ملامحه مسلت من النهل والغني ، ولكن الغريب أن له بطنسا كبيرة كبطون الحبالي ، وثنيان كبيران كأنهما ثديا امرأة تتبثق المياه من حلمتيسهما مثل اللبن الذي تعذى به الأم أبناءها مما يجمد معنسي العطاء والخصويسة والقوة التي تمنحها الأم لإنناءها الصعار ، فكرسف يسمنظيم معنسي العطاء والخلاق روح إنسانة برينة بإلقائسسها فسي جسوف النيل .

غلقاً : هناك مجموعة من الأتلشيد الموجهة لمعبود النيل التي كان يرددهــــا الكهنـــة والذاس في مدح معبود النيل لبيان قدرته وأفضاله علـــــى النـــاس . وســـوف نتحدث عن هذه الأتلشيد بالتفسيل في الباب الخاص بالحياة التقافية .

قكان النيل " حميى " معبودا يفتلف عن غيره من المعبودات الأنه لم تكن له معابد خاصة ، أو كهنة يقومون على خدمته وخدمة طقوسه كيـــاقى المعبودات ، ولهذا فإن هذه الأثاشيد كانت ترتل في مناســــبات الاستفــالات بالفيضان وهذه الأثاشيد محفوظة على لوحتين لصبيين من صبية المــــدارس كانا يقومان بنسخ مقتطفات من هذه الأثاشيد ، وهناك جزءا أخر مــن هــذه الأثاثيد معطرا على بردية تورين وأيضنا على برديات سألييه رقـــم ( ٢ )، وانستاسى رقم ( ٧ ) ، وشعشرييتى رقم ( ٥ ) وهـــى موجــودة بسالمتحف البريطانى ( تحت أرقام ١٠١٨ ، ١٠٢٧ ، ١٠١٨ ) وهـــده البرديات مورخة من الأسرة التاسعة عشرة ويهنو أنها نسخت من أصل يرجـــع إلــى عصر أقدم من الأسرة التاسعة عشرة ويهنو أنها نسخت من أصل يرجـــع إلــى

James, An Introduction to Ancient Egypt, p. 106-107; Oxford (١)
Encyclopedia of Ancient Egypt I, p. 516; 11, p. 143-144, 314
315. وكسان المصرى القديم حريصا على المحافظة على المدياب مياه النيل
وحدم المبث بمياهه . ففي الفصل ١٢٥ من فصول كتاب الموتى ، نقرأ : " أنا لم
أسنع الماه في وقته ، ولم أكم حاجزا لمد المياه المنماب ، يا لير – لم – ليب

Vandier, la: إلف المدي يضرح مسن ثيو ، أنا لم أحيث فوق المياه " راجم : Famine dans l'Egypte Ancienne, p. 52-53.

ويختلف النص الموجود على بردية تورين عن النص الموجود على البرديات الأخرى ، وتجد في هذه الأتاشيد ثلاث صور النبل وفيضائه ، تصف لنا الصورة الأولى حالة الناس ، والحالة العامة عند مجئ الفيضان . وتصف لنا الصورة الثانية كيفية احتفال الناس به . وتصيف لنها الصدورة الثالثة حالة الناس إذا جاء الفيضان منخفضا . ونجد الصمحورة الأولسي فسي بردية تورين : " أنه هو الذي يروى المراعي ، وهو المخلوق من رع ليغذي كل الماشية ، وهو الذي يسقى الأراضي الصحر اوية البعيدة عن الماء ، فان ماءه هو الذي يمقط من السماء " .... " أنه هو الذي يأتير بالقوت ، وهمو الذي يكثر الطعام ، وهو الذي يخلق كل شئ طيب ، ويمدحه الناس " .... " هو الذي يخلق العشب للماشية ، ويمد كل معبود بقر ابينه سواء أكـــان فـــ العالم المنفلي أم في السماء أو في الأرض " ... " هو الذي يملأ المخازن ، ويزيد من حجم شئون الغلال ، وهو الذي يعطي للفقراء " ... " هــو الــذي يجعل الثمار تتمو كما يشتهي الجميع ، فلا ينقص الناس أي شي " ... ومــن كان حزينا يصبح مسرور ويبتهج كل قلب ... وهو الدني يسعد الإنسان ويجعله يحب أخيه (١) ... ( انت ) القيضان السذى ينمساب على الأرض الخضراء ... لكي يعطى الحياة إلى جميع الظمآي ، وعندما ترتفع تشدو الأرض ( كلها ) فرحانة " .(١)

ونجد الصورة الثانية في برديات المتحف البريط المناني: " وعندما تغيض يقربون لك القرابين ، وتنبح لك الماشية ، ويقـــام لك احتقال كبيـــر .

(١) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ العنسارة المصرية ، ص ١١٣ – ٤١٥ ؛ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول ، مصر والعسراق ، Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 18

5 TOY , ... 1979

Vercoutter, op. cit., p. 18 (Y)

د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم ، الجسزء الأول ، طبعسة ٢٠٠١ ، ص . 701

وتسمن لك الطيور ويصيدون لك الغزلان من الصحراء ويكافئك الناس بكل ما هو طوب ... أنت مزدهر ، أيها النيل ، أنت مزدهر ، فالنيل هـــو الـــذى يجمل الإتمان يحيا من غير ماشيته وتميش ماشيته على المراعى " .(١)

ونجد الصورة الثلاثة في بردية تورين: "وإذا ما تباطأ تنمد الخياشيم ،
ويفتقر كل الناس ، وتنقص أقوات المعبودات ويهلك ملايين الناس "، "وإذا
ما قسا تصبح البلاد كلها في فزع ، ويندب الكبار والصمار ... ". (") ونجد
هذه الممورة في تلك الأشودة الدينية الجميلة التي ألفها اختاتون والتي ذكــر
فيها النيل بأنه نهر أرضى يخرج من باطن الأرض :

أنت خلقت النيل في العالم الأرضى .

وأنت تخرجه بأمرك فتحفظ به الناس.

يا معبود الجميع ، حين يتسرب إليهم الضعف .

يا رب كل منزل ، أنت تشرق من أجلهم .

يا شمس النهار ، يا من تخشاه البلاد القاصية .

أنت موجد حياتهم

أتت الذي خلقت في السماء نيلا .

لكي ينزل عليهم ولهم .

يتساقط الفيضان على الجيال كالبحر الزاخر.

 <sup>(</sup>١) ألفه نغبة من العلماء : تاريخ المضارة المصرية القديمــــة ، ١٥٠ - 107.
 نop. cit., p. 106 – 107.

 <sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء: العرجع العابق ، ص ١٩٦٣ - ١٥٤ ؛ وأيضا د. محمد عوض: نهر النيل ، الطبعة الخامسة ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٣ ، ص
 ٤ - ٥ .

فيسقى مزارعهم وسط ديارهم . ما أبدع تدابيرك يا معبود الأبدية .

في السماء نيل للأمم الغربية .

ولماشية البلاد الأخرى ودوابها . ولكل ما يمشى على رجلين . أما النيل الذي يروى أرض مصر فإنه يجئ من باطن الأرض .(١)

لم ترد في هذه الصور الثلاث أي نكر لعروس تقدم كقريسان بـــل

تتحنث الصورة الثانية عن قرابين منن المائسية والحيوانسات والطيسور و القرابين المادية .

رابع! : تحتفظ لنا بردية هاريس من عصر رمسيس الثالث بقائمة من القرابين مسن جميع الأنواع وأيضا حيوانات وفواكه وغلال ونباتات وزهور التي خصصت المعابد وفي نهاية هذه القائمة ، نجد ذكر لتماثيل المعبود النيل ، من الذهب ، والفضية ، والأحجار الكريمة ، والنحاس ، والحديد ، والحجارة ، والخشيب التماثيل كانت تلقى في النيل مع ما يسمى بــ " كتب النيل" (٢) وربما يعلــــي هذا طقس الزواج المقدس ومنه تنتج خصوبة النيل وزيادته . وهكذا تظــــهر بردية هاريس تخفيف هذا الطقس عن طريق التماثيل (٣) وأحيانا تكون هدده التماثيل على شاكلة اوزير من الطين الذي خصب بماء النال . (٤)

خاصيا: قمنا من ناحيتنا بتجميع (١١) نصا عن فضل الفيضيان منها ثمانية نصوص من العصر البطلمي ، وذلك في مؤلفنا عن " تاريخ مصر القديم (٥) فنقرأ على بردية في نيويورك على لسان تحوتي : " انني أجعب الفيضان يأتى فأخصب الحقول وأجعل المعبودات والناس يعيشون " (1) وعلى لوحتى المطاعنة وقفط من عصير الملك طهرقا ، نقرأ في السيبطر ١٠ : " طلب جلالتي نيلا ( مرتفعا ) من والده آمون رع ، سيد عروش الأرضبيين حتى لا يسمح بحدوث مجاعة في عصره ". (٧) وفي بعض النصوص البطلمية التي

(١) د. مجمد عوض : المرجع السابق ، ص ٤ حاشية (١) .

(Y) أو كتب حميى ، راجع: Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 11, p. 144.

Moret, la Mise 'a Mort du dieu en Egypte, p. 11 - 13. (7)

Id., op. cit., p. 37 - 38. (2)

(٥) د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم ، الجــزء الأول ، طبعــة ٢٠٠١ ، ص . 701

(٦) المرجع السابق ، ص ٢٥١ .

(٧) المرجم السابق ، ص ٢٥١ .

جمعاها ( من معلم ادنع واسنا ومدامود ودير شلويط ) نقراً في إحداهــــا :
" ( الملك بطلميوس ) يأتي إليك يا مونقو – رع ، سيد طبيــــة فـــى وســط
مدامود ، ويحضر لك نيل الجنوب مع كل ثرواته الطبية ، ( هو ) الذي يأتي
في موممه كل عام ويزود مائدة قرابينك بالأغذية والمؤن لكي يعيش قلبـــك
أيديا " . (١)

فی کل هذه النصوص لم یرد ذکر لحروس لو قرابین بشریة تـــودی للنیل بسبب فهضانه کما لم یرد فی أی نص آخر وصف للتضحیة بعروس أو بخطیبة للنیل.(۲)

سلعما : قام فاندیه فی مؤلفه القیم عن " المجاعة فی مصر القدیمة "بتجمیسے عدد

کبیر من النصوص التی تتحدث عن المجاعة . وجمیع هذه النصوص مسن

نصوص الأهرام ولوحات ونقوش مقابر وبردیات وتوابیت وتمائیل ونقسوش

معابد بطلمیة ( مثل معابد دندرة وادفو وفیله وکرم امبو والکرنسك وقسوس

وطود والدکه ) . (۲) وفی هذه المصادر التی بیلغ عددها اکثر من ٥٥ ( ومن

مصدر واحد و هو معبد ادفو ذکر ۳۵ نصا و ۹ نصوص معبد دندرة ) لسم

یأت ذکر لأی عروس فی نصوص هذه المصادر . ولم یکنف فاندیه بذلك بل

قام بالبحث فی النصوص القبطیة من تعبیرات تعنی " المجاعة " ووجد منسها

خمسة . (۱) وهی تخلو ایضا من ای ذکر لعروس او تضحییة بشریة النیل فی

حالة مجیئه منخفضا .

سلهها: قلم بعض الرحالة البونان والرومان بزيارة مصر ، فيما بين القرنين السادس والأول ق. م . من أمثال هيكانيه الذي جاء إلى مصر في القرن السادس قبل الميسلاد واهتم بالكتابة عمن الظواهم الطبيعية لأرض مصممر . والمي مصمم وهيروبوت الذي زار مصمر في حوالي سنة ٤٤٨ ق. م . وقام بشمرح

<sup>(</sup>۱) د. رمضان عده : المرجع السابق ، ص ۲۰۰۱ . (۲) Vandier, la Famine dans l'Égypte Ancienne, Paris (1936) . (۲) Id., op. cit., p. 93 – 97.

التكوين الطبيعي لأرض مصر ووصف بعض الظواهر الجغزافية والفيضان وبعض عادات المصريين ، وديودور الصنقي الذي زار مصر في حوالسي سنة ٥٩ ق. م ، وكتب عن معتقدات المصريين ، وسسترابون الجغرافيي الشهير الذي زار مصر بين علمي ٧٥ – ٢٤ ق. م ، وعاش في الإسائدرية لكثر من خمس سنوات وحدثنا عن المدن المصرية وعادات سكانها ، ولكن لا نجد أن أحد من هؤلاء المورخين يتحدث أو يشير إلى أن المصريين كانوا يزفون النيل كل عام عروسة حية وأن أحدهم يذكر أنه سمع عن وجود همذه العادات وخاصة هيرودوت الذي كان لديه حيد استطلاع جارف (١)

تسعط: ان ابن عبد الحكم كتب هذه القصة بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص بنحو ٢٣٠ سنة ، فإما أن تكون هذه القصة قد رويــت لــه بمعرفــة أحــد المخرفين ، وإما أن تكون الحكاية برمتها من تأليفــه هــو ، بقصــد تنفــير المصريين من مظاهر حضارتهم وعقادهم القديمة والدعوة إلى الإســلام .(٦) ويذكر د. زايد : " قصة إلقاء فتاة في النيل التي رواها المورخ العربي ابــني الحكم لا تعبو أن تكون أكنوية من الأكذيب المدعاة على مصر القديمـــة أو سوء فهم أبعض ما قام به المصريون عند الاحتقال بوفاء النيل فـــي قصـــة مروس النيل كما رواها ابن الحكم فهي غير مقولة ، وواضح فيها الاختراع والثافيق فنحن لم نحرف عن المصريين القدماء عادة التضحية البشرية .

علشدا: وفي عام ١٦٥٧ رأى تفنوه في ١٨ أغسطس ، لحتفالات وفاء النبل ، فيصد فتح الخليج يتومون بنبح بعض الخراف ويلتون في النبل تعثالين من الخشب يمثلان رجلا وامراة ، خطاب النبل ، وأحيانا يكتلون بتمثال واحد ، يلقى إلى النبل إشارة إلى خصويته .(1) وهذا يطابق ما جاه من قبسل علسى برديسة هذا بدن .

Moret, op. cit., p. 12.

كما رأينا نصوص المصادر الأثرية من عصر الدولة القديمة حتى المصسر البطلمى - الروماني ، كما لم يذكر أو يشير إلى قصة عسروس النيال أى مؤرخ آخر إغريقي أو روماني أو عربي ، وقد كانت مصر عندما فتحسها العرب تدين بالمسيحية التي لا يمكن أن نقر ذلك الممل . بل أن المصرييسين تحدثوا بإقاضة عن الاحتقالات بوفاء الذيل وعن سنى الجدب والمجاعة التسي حلت بمصر بمبيب النخفاض الذيل ، ولم يذكروا قط أن عروسا قسد ألقيست فيه . (1) وهناك إلى جانب ذلك الكثير من الأدلة التاريخية والمنطقية التسي لا نقد مذه القسة . (1)

(١) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٩٧١ – ٩٧٢ .

<sup>(</sup>٧) يعتقد جومار أحد علماء العملة الفرنسية أن هذه القصة مزورة وأن هذا التقليد ملى بالفعوض والثلك . وعند الاحتقال بفتح الخليج كان يقام في وسط مجرى الخليج ، أمام السد ، كثلة من الطين غير محددة الشكل تسمى "عروسة " تقنف في الماء أو على الأحرى تقليها المياه عند فتح مدخل السد ، راجع : جومار : وصف مدينة القاهرة وقلمة الجبل ( ترجمة د. أيمن فواد ) مكتبة المضانجي بالقاهرة ، ١٩٨٨ ، ص ٣٧ . ويذكر د. بدوى أن قصة عروس النيل التي ورد نكر ما أيام الفتح العربي ، ثم تكن غير مسخ وسوء فهم لبعض ما عرف عسن المصريين القدماء أيام احتقائهم بوفاء النيل ، إذ كانوا يقربون له قربان الشكر ، فيلقون فيه بعدد من الدمي أو التماثيل على هيئة اوزير ، ولم يشر تاريخ مصمر اليس شئ من تلك الفصحايا البشرية وأن الوقت الذي نسبت إليه تلك القصمة كلنت مصر مصر قد دخلت في الدين المميحى ، دين المماحة والرحمة والبر بالإنسانية ، راجع : أعمال أحمد بدوى ، دار المعارف ، القاهرة ؟١٩٨٤ ، ص ١٩٠٥ .

معناها تيسير الاتتقاء والتمامل والتحرك والتقاعل بين الجماعات السكانية فــى أرجاء البلاد ، ومن ثم الانتقاع المنبلال بتجارب كل مجموعة ، الأمر الـــذى أدى إلى تطوير إنجازات هذه الجماعات واختيار أفضل الأماكن للاستقرار .

عرف المصريون القدماء قيمة الأرض الزراعية ، ولكى يعبروا عن طبيعة أرض بلادهم أطلقوا عليها عدة أسماء تصف هذه الأرض وتصف طبيعتها ، وتعكس ما يقوم به الإنسان فيها . وتعكس كل هذه التسديات طابع الاستقرار والثبات في هذه الحضارة . فأطلقوا عليها الأسماء الآتية :

قا " : الأرض ، أرض مصر كلها ، وهى تكتب بعلامة الأرض المنبسطة والمسلحة . ويلاحظ أن هناك تشابه كبير في اللغة المصرية القديمة في كتابة " تا " بمعنى أرض و ( ت ) بمعنى خبز . ويسدو أن المصرى القديم أدرك أهمية الأرض كمصدر للغذاء فأطلق عليها التسمية نفسها التي يطلق على الخبز . وخاصة وأن كلمة خبز نراها في جميسم صبيغ القرابين الرسمية كأول ما يطلبه المتوفى من خيرات وفي صيغسة أكثر تطورا نقرأ " قرابين " مما تخلفه الأرض ونتيجة السماء بفضل ماتها وما يحضره حعبى من " خيرات "."

" تاوى ": الأرضبين ، أرض مصر العليا وأرض الوجه البحرى - مصر

" كمن " : وهى أكثر التسديات تعبيرا عن طبيعة أرض الوادى الزراعيسة ، فسهى تعنى الأرض السوداء ، أى الأرض المفطاة بالطمى والطين السود على عكس المحراء الجرداء التي تتميز باللون الوردى أعيانا طبقا لوجود صخور المناجم والمحاجر فيها ولهذا أطلقوا عليها اسم " دشرت " .

وعرفت التسمية كمت عد اليونائيين تحت اسم خميا والتي نعــــبر عن الأراضى الزراعية الخصبة . وأطلق العرب فيما يعـــد علــــى أرض مصدر التسمية نفسها أرض السواد " .

- \* غيشوت ": أرض القوة ، أى القوة في سواعد أبنائها وقوة عزيمتهم وربما تحكم من هذه التعميم هذه التعميم هذه التعمية أيضا تفاتى أبنائها في المطاء ويقوة .
- " سنوت" : أرض عبد اليوم السلاس ( من كل شهر حيث يكتمل القمر ) . وهو عبد معروف منذ عصر الدولة القديمة . وأصبح هذا العبد صفة لما كان يعهم أرض مصر وعما يسود بين أفراد المجتمع المصرى القديم من احتفالات وبهجة في العصر البطلمي .(١)
- " قلهي ي.": أرض الفيضان أو المياه المرتفعة ، واستخدمت كلمة تا كـــأداة تعريــف الموثث في العصر المتأخر . (<sup>(7)</sup> وهي أصــل التسـمية العربيــة الكلمــة " دميرة <sup>(7)</sup> بمعنى وقت أن تفعر مياه الفيضان الأرض الزراعية . .
- " يهل" : أرض المعجزات أى الهبات والخيرات والفضائل التي وهبتها المعبــودات لهذه الأرض .

ولهذا كله أهب المصرى القديم وطنه وأرضه كما لم يفعل شعب من شعوب الأرضى . وأثر هذا الحب الصادق للوطن على إرادة الإنسان واستحداده العلبيمى فكان البذل والعطاء فى سبيل بناء حضارة محلية وطنية وكان الجهد والعربيسـة والعسـبر

Aufrère, L'Univers mineral dans la pensee egyptienne, BdE(1) 150 (1991), p. 272 – 273 n. k; Altenmuller, LA 11, p. 173; Meeks, Alex. 11, p. 331; 111, p. 257; Wb IV, 153, 4 – 7; Rel Sayed, Documents relatifs 'a Sais, p. 66 n. (C).

Cerny, Coptic Etymological Dictionary, p. 35; Meeks, Alex. 1, (1) p. 411; 11, p. 407; 111, p. 319; Wb V, 223, 4-10.

(۳)د. أحمد بدوی – هرمن كيس : المرجع السابق ، ص ۲۲۸ ؛ محمد رمـــزی :
 القاموس الجغر افي ، الجز ، الثاني ، ص ۸٦ .

والجلد في سبيل تطورها وازدهارها .

وأكثر من ذلك نجد أن اللغة المصرية القديمة نفسها تأثرت بمناصر البيئة المحلية ، فعندما اخترع المصرى القديم مع بداية الأسرة الأولسي وبعدها علامات الكتابة الهيروغليفية ، نجد أنه اتخذ هذه المعاشات من الأشياء المداية الموجدودة فسي البينة ومظاهرها المختلفة وما كان يحيط به من كانتات حية من حيوان وطير وأسماك وحناصر نبائية ومظاهر البيئة .

ففجد علامات ترمز إلى الأرض ، السماء ، المجال ، النباتات مثل ال الهردى واللوتس والبوص والأتل وزعف الفقيل ، والأشجار ، الحيوان مثل الوصل ، الحمار ، الثور ، الثملب ، ابن أوى ، الكبش ، الماعز ، سبع البحر والطيرور مثل الأييس ( أبو قردان ) المسقر ، البومة ، المصغور ، والأمماك بأنواعها ، والزواحف مثل الثعبان والحية ، والصغدع وعلامات ترمز إلى الذهب والفحاس أى تفسير إلى المناجم والمحاجر .

ونلاهظ أيضا أن كلمة " سبات " التي تعبر عن المقاطمة أو الإقليسم كانت تكتب بعلامة ترمز إلى تطمة أرض مقسمة إلى مربعات صغيرة ، أى كأنها قطمــــــة من الأرض الزراعية مقسمة إلى أحواض .

ومما يؤكد عامل الاستقرار هذا ، أنهم يذكرون في صبيغ الدعوات والتمنيات كلمة "جد "بمعنى "استقرار أو ثبات أو دوام " على هذه الأرض الطبية أثناه حيساة الإنسان ، أو الاستقرار والثبات على أرضها أيضا في العالم السفلى . كمسا كانوا يذكرون كلمتي نحح " إلى الأبد " وجت " الأبدين" في كل الصيغ تقريبا .

كما أنهم كانوا يصنعون تمانم من اللازورد على هيئـــة علامـــة " جـــد ط<sup>(1)</sup> يرجى من وراتها لصاحبها أمنية الإستلارار هذه .

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـزء
 الأول ، ص ١٩١٩ .

ولهذا فرق المصريون القدماه بين هذه التسميات التي تعبر عــن ارتباطــهم بأرضهم وبالقبائل البدوية التي تعيش في صحراه سيناء مثلا ، الذين يعيشـــون حيـــاة التجوال والمترحال ، ولذلك أطلقوا عليهم التسمية " علمو حر يوشع " أى " البدو الذيــن فوق الرمال " .(1)

ويظهر هذا الاتتماء للأرض في مقلومة الإنصان المصرى القديم للفسروات الأجنبية التي تعرض لها وطنه خلال المصور التاريخية ، وكذلك مقاومته للكسوارات الطبيعية ، التي قد تحدث أحياتنا ، فقد عرفت مصبر عدة قدرات من الجفاف والقحصط الطبيعية الاخفاض معمتوى مياه النيل وعدم فيضائه ، وكانت كل فترة منها تمتد أحيانسا نتيجة الاخفاض معتوى مياه النيل وعدم فيضائه ، وكانت كل فترة منها تمتد أحيانسا لمعدة سنوات ولدينا من عهد الملك جمس مؤمس الأمرة الثالثة ، قصة المجاعة التسمى منجلت نصوصها في المصبر البطلمي على صحرة والأحجاء ، وتقصص نقوشها أنسه خدث في العام الثامن عشر من حكم جمس أن زاد ضيق المباعة ، وتقصص نقوشها أنسا عليها سبع سنين ، فقلت الحبوب وتضاملت المحاصيل واستشعر المعسنون وشسباب وأطلعال البلاد بآلام المجاعة ، حتى الملك نفسه لحقه الهم وأراد أن يتحرى الأصسول والأسباب لما لحق ببلاد من بلاء فاستدعى رئيس الكهنة المرتلين ايمحوتسب وطلسب ووالمه المناق أمر بأن توقف بعمن خيرات المنطقة المائحة ، ولمل في تحديد فتي هدوات المجاف فيها ما يماثل فترة المجاعسة فسي مصدر أيام مسيدنا فترة المبع منتوات المجاف فيها ما يماثل فترة المجاعسة فسي مصدر أيام مسيدنا يوصف عليه السلام ، كما أن نكر الرؤيا والاهتسام بقصيرها ما يشبه رؤيا

د. عبد العزيز صالح: المرجم السلق ، ص ١٣٤ ؛ د. أحمد بدوى – هرمسن
 كيس : المعجم الصنير في مغردات اللغة المصرية القديمة ، ص ١٩٤ .

به 197 - 197 من العلماء: تساريخ الحضارة المصرية ، من العلماء: تساريخ الحضارة المصرية ، من العلماء: (٢)

Barguet, la Stèle de la famine `a Sahel ( BdE 24 ), le

e أيضا : Caire ( 1953 ), p. 16; Vandier, la Famine dans L'Egypte

Ancienne, p. 132 - 139.

العزيز (1) وطلبه من يوسف عليه السلام تدبير الشنون الاقتصادية البلاد خلال سنوات السجاعة السبع ويذكر المسعودى المتوفى عام ٣٤١ هـ: أفلام يوسف عليه المسلام يدبر منك مصر كيف شاء ، وجاعت سنى الخصب فأخذ يوسف غلاتها فخزن أكثرها في سنابلها ، واشترى الفلات الجسيمة ، وأكثر علات الناس ، وخزن من ذلك ما لا يحصر قدره . ثم جاعت سنى الجدب ويدأ النيل في النقسان ، فكان ينقص فـــى كــل سنة أكثر نقصانا في السنة التي قبلها ، فغلا المعر حتى بيع المأكول بالجوهر والمسال والثياب والأثية والمقار ، وكاد أهل مصر أن يرحلوا عنها لولا تدبير يومسـف عليــه المدلاح ، (1)

ويذكر لنا "عنج تيفي " الذى كان حاكما على أتاليم الفنتين وأنفو وأرمنست والذى كان معاصرا الملوك الأسرة التأسعة فى اهناسيا ، فى نقوش مقبرتسه بالمعلا ( بين الأتصر واسنا ) بائه كانت هناك مجاعة فتكت بالصعيد ولم ينسج منسها غسير بقليم الأتم ساعد الناس ، وكان يوزع عليهم الحبوب ، وحمى الضعفاء من الأقويساء حتى مرت تلك المحنة بمعلام .(7)

وهناك نص يخص شخص يدعى " آتي " كان يعمل مساعد لأحـــد روســـاء بيت المال في عهد منتوحتب الأول يقول فيه :

\* أنه أحيى منطقة الجبلين في سنوات قل الخير فيها وتعطل فيها أربعمائــــــة عامل ، وأكد أن نفسه أبت عليه أن يستفل ابنة فقير أو يغتصب أرضهه ... وسد كفاية

د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ۹۷ ؛ تاريخ مصدر القديمــة
 و آثار ها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجزء الأول ، ص ۳٦١ .

<sup>(</sup>٣) المسمودى: أخبار الزمان (ومن ايادة الحدثان) وعجانب البلدان والفامر بالماء والمصران ، دار الأكداس للطباعة والنشر والتوزيع ، بسيروت ، الطبعة الخامسة ، ١٩٨٣ ، ص ، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، طبعـــة ١٩٨١ ، ص ١٩٩١ ، ص كالمطالقة . كالمطالقة . La famine de L'Égypte Ancienne, p. 105 .

الجبلين بالغلال ، وأفاض ما بقى من غلاله على منطقة إسنا " .(١)

وينكر رجل اسمه "أميني" ، الذي كان حاكما على إقليم الوعل في مصدر الوسطى ، في عهد سنوسرت الأول ، الأسرة الثانية عشرة ، في نقوش مقبرته ببنسى حسن بأنه : " عندما تعاقبت سنوات القحط اشرف على استغلال إقليسم الرعمال مسن جنوبه إلى شماله وكال الحياة لأهله ووفر الهم الأقوات فقل بينهم المحتساج وأحمدى الأرملة كما أهدى ذات البعل ولم يميز عظيما على فقير فيما أعطاه ، وعندما عسادت الفيضانات العالية وازدانت المحاصيل وتوفر كل شئ تجاوز عن متأخرات ضرائسب الدرارع " . ")

وفى النص رقم ( ۲۰ ) من محاجر حاتوب ، يقال عن حاكم إقليم الأرنـــب نهرى ابن كمن ( من الأصرة العاشرة ) : " انه جمل مدينته تعيش ، أثنـــــاه ســـنوات النيل المنطفض ، الذى كان يعولها ، بينما كان لا يوجد بها أى شئ " . <sup>(7)</sup>

وفى نص على لوحة الشخص يدعى تحوتى ( الأمسـرة الحاديــة عشــرة ) يقول : زودت بالمؤن معبد آمون أثناء سنوات البؤس " .<sup>(4)</sup>

وفي نص على اوحة حور حرخوف إف ( الأسرة الثالثة عشرة ) يقول : \* أعطيت الخبز اللجائع ، والمليس للعارى ، ونعلا لمن لا يملك واحدا ، وأعطيت العبوب للبلاد كلها ، وأتقنت مدينتي من المجاعة ".(\*)

 <sup>(</sup>١) ترجمة د. عبد العزيز صالح : العرجميع العسابق ، ص ١٥٦ ماشية (١) كا
 Vandier, op. cit., p. 106; Breasted, Ancient Records I, وأبضا : p. 459.

Newberry, Beni – Hassan I, p. 23 – 24, p. 8; Vandier, op. cit., (Y) p. 114; Maspero, RT (1879), p. 171 – 174; Erman, L'Égypte des Pharaons, p. 134.

Vandier, op. cit., p. 103. (7)

Id, op. cit., p. 109. (1)

Id, op. cit., p. 115. (\*)

وعلى الرغم من هذه المحن التي حدثت على فترات متفاوت... له بيرك المصرى القديم أرضه ووطنه وهاجر إلى مناطق أخرى . فكان لديه شعور الانتماء هذا حتى ولو اضطرته الطروف الغروج خارج وطنه كان هذا الشعور لا يموت فى قلبه بل يظل حيا حتى يعود مرة أخرى ، كما فى قصه " سنوهي " وقد نالسه عضو شامل عن هرويه الذى تعم بالتهور قبل ذلك بأعرام كثيرة ولقيته عند الصدود بعشمة شامل عن هرويه الذى تعم بالتهور قبل ذلك بأعرام كثيرة ولقيته عند الصدود بعشما المنبق الأشواء الطبية . وعند وصوله إلى العاصمة اقتيد وهو فى وعشماه السفر إلى الحضرة الملكية حيث رحب به الملك بكلمات قليلة عطوفة : " شمم قسال جلالته للزوجة الملكية هاك منوهي الذى أقبل كعام مسن نعسل قسوم مستيو ( أى الأسلوبيين ) فصرخت عالها وهكذا فعل كل الأسلفال الملكيون بصوت واحد " وقسالوا لجلالته : حقا أنه ليس هو . وقال جلالته : بل أنه هو .. هو حقا " .(١)

وكان المصريون القدماء يقاسون مرارا من هذه الكوارث وخاصة القحصط نتيجة لعدم فيضان النيل ، وأشاروا إلى ذلك في نصوصهم من عصر الدولة القديمـــة حتى العصر البطلمى – الروماني . (<sup>(7)</sup> والشئ ذاته نجده في بلاد النهرين ، فقد عرفت هذه المنطقة فترات مشابهة من الجفاف والقحط فــــي عصور هــا المختلفـة نتيجــة لاتخفاض منسوب المياه في مجرى دجلة والفرات في وقت الفيضان ، ولم يفكر أهــل بلاد النهرين في الهجرة . (<sup>7)</sup>

وحسينا أن المقريزى ، شيخ المؤرخين المصريين في العصور الوسيطى ، الف كتاب : " إغاثة الأمة بكشف الغمة " بحث فيه المجاعات التي نزلت بمصر منسذ ألقد العصور إلى منة ٨٠٨ هـ ( ١٤٠٥ م ) ، فقصيسي أسبابها ، وأشار إلى الأساب السابية المكتة لملاجها . (أ) ففي القرن الأول الهجرى ، حدث قحط في منة سبع

 <sup>(</sup>١) آلن جارينر : مصر الفراعنة ( ترجمـــة : د. نجيــب ميخــاتيل ، ومراجعــة
 د. عبد المنعم أبو بكر ) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣ ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) Vandier, la Famine dans l'Egypte Ancienne, p. 99 – 149 (les textes). (٢) كما درس فلانديه أسباب المجاعة : فيضانات ضبيفة أو قوية جدا ،أو حسرب أهلية ، وكيفية مراجهتها ( Id., op. cit., p. 45 – 58 )

 <sup>(</sup>٣) د. أُطفي عبد الوهاب : العرب في العصور القديمة ( مذخل حضارى في تاريخ العرب قبل الإسلام ) الإسكندرية ، ص ٧٧ – ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الأعمال الكاملة لعلى مبارك ، المجاد الثالث ، دراسة وتحقيق د. محمد عمارة : المؤمسة العربية للدر ١٩٨٨ ، ==

وثماتين هجرية في والاية عبد الله بن عبد الملك بن مروان . وحدثنا عبـــد اللطيـف البعندادى صاحب كتاب الإهادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحــوانث المعاينــة بأرض مصر " الذي ألفه حوالى سنة ١٢٠٠ ميلادية ، عن مجاعة أصابت مصر أيـلم المادل سيف الدين الذي تولى الحكم عام ٥٩٦ مــ ( ١١٩٩ م ) ، نتيجــة الاخفـاض مياه النيل وانتشرت المجاعة لمدة عامين متوالين .(١)

وفي عهد الخلوفة الفاطمي المستنصر قصر النيل في فيضائه مسدة خصص سنوات فهدد البلاد بالمجاعة وامتد الجوع إلى سنة ٤٦٤ هـ . وكسان أشده مسنة ٤٦٢ هـ ، ثم توالت القلاقل الذي اقتضت الإسراف في الحبوب المخزونة ، وندرت العنطة وبلغ ثمن الأردب الواحد مائة دينار ورافق هذا الفلاء وبساء مكسث مسبع سنين .(٢)

مناعدت الصحارى التي تحيط بالبلاد من الشرق والغرب وبعض المنساطق في الجنوب ، على عملية الاستقرار ، فعلي نحو ما كان النيل أبا حانيها لحضارة المصريين القدماء ، على الرغم من الجبروت الظاهر لفيضاته ، وعلى نحو ما كانت المصاري كانت بمثابة الدرع الواقي .

فكانت هذه الصحارى بمثابة الأسوار الطبيعية ، فقد أدى لتماعها وانتشمارها إلى التقليل من استخدامها سبيلا للغزوات الخارجية التي يمكن أن تهدد اسمتقرار وادى النيل وجعلت حضارة مصر بمنأى عن المؤثرات الأجنبية ، فكانت بمثابـــة الجـــدران

ص ۲۱ وحاشية (۱) ؛ د. زكي حمن : الرحالـــة المسلمون فـــي العصـــور
 الوسطي ، دار الرائد العربي ، بيروت ، لبنان ، ۱۹۸۱ ، ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>١) د. عبد الرهمن زكى : القاهرة تاريخها وآثارها ( ٩٦٩ - ٩٦٧ ) من جوهـر القائد إلى الجبرتى المؤرخ ، الدار المصرية للتأليف والترجمـــة ، ١٩٦٦ ، ص ٧٤ .

 <sup>(</sup>٢) الأعمال الكاملة لعلى مبارك : المرجع العمليق ، ص ٢١ ؛ د. عبـــد الرحمــن
 زكى : المرجع السابق ، ص ٢٤ .

الخارجية للوعاء الذي تتفاعل بداخله كل مقومات الحضارة المحلية ، كما ماعدت على تطور الحياة في الوادى وعلى تقدم الحضارة التي كانت تنمع بفـترات اسـتقرار طويلة لم تعرفها الكثير من حضارات العالم القديم ، ولهذا كسانت لـهذه الصحارى الرائم البعيدة في حياة السكان ، فالصحراء الوعرة المتزامية الجافة أجبرت الإنسان على تركيز جهوده في الوادى والاستقرار فيه ، وهذا ما أبرز غنى الوادى الأخضر . وعلى الرغم من تسوتها ، فإن هذه الصحارى وما بها من مرتفعات ، أعطت للإنسان المصدى مقومات حضارته المادية ، نتيجة لوفرة المعادن في محاجرها وكثرة ما بها من أحجار منتوعة ، كما استطاع الإنسان المصدراء من أديســـتفل رمسال الصحدراء وجفافها في جهة الغرب في المحافظة على رفات موتاه .(١)

المناخ الممتدل نمبيا والبعيد، والقسوة ، أو التقلب المعستمر ، أو صدراع النظواهر الطبيعية ، فكان نلك واقعا لنشاط الإتمان المصرى القديم الإيجابي فانصرف هذا الإتمان إلى الاستقرار وحمران الوادى ، ولم ينصرف مجهوده إلى الدفاع عن نضه من ظروف مناخية قاسية ، أو صععبة أو متغيرة ومتقلبة ، مصا أتاح المجال أمامه لما يمكن أن نعميه بالتأثير والتأثير بين هذا الإتمان وظروف البيئة التي تحبيط به ، أى التغلب على صعوباتها تارة ، والانتفاع بمميزاتها تارة أخرى ، ومن ثم كانت الاحجازات الحضارية . (1)

وهكذا بفضل الموقع الجغرافي المتوسط ، وتوفر عدد كبسير مسن المسواد الأولية في أرض مصر ، وجريان نهر النيل وتوافر مياهه وطميه ، ووفسرة الأرض الزرعية ، واستقامة أرض الوادى ، ووجود الصحارى الحاميسة ، وتوافسر المنساخ الممتدل ، انطبعت مظاهر المصدرة القديمة بطابع الاستقرار والاستمرار .

وقد اعتقد بعض العلماء الأجانب أن هذه العضارة كانت دخيلة علمى أرض مصر ومن صنع أو نتيجة ثقافة سكان أجانب دخلاء على مصر ، ولكن من خلال مما

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) د. نطقي عبد الوهاب : المرجم السابق ، ص ٢٨ .

استعرضناه يمكن القول بأن هذه المعضارة ولدت ونشأت على أرض مصر وتطــورت على أيدى الإنسان المصـرى القديم ، الذى كان أكثر إدراكا ومعرفة وفهما بظــــروف بينته وما فيها أكثر من عيره ، فهى بالضرورة حضارة مصرية نيلية المولد وزراعية النشأة ، ولهذا تميزت بالاستقرار والثبات وعدم التقل أو الهجرة .

واننا نميش قوق تلك " الأرض المحبوبة " على هند تعبير المصريين القدماء ، وليس في تلك الحقول الخضراء شبر ولحد لم يمتزج شراه بعسرق أولنسك الأجداد المعيدين جيلا بعد جيل منذ آلاف المنين .

وهذا النيل المبارك المعطاء ، ما زال يمبير بين الشاطئين كمسا فعسل منسذ مئات القرون (١)

( £ )

# تأثير عناسر البيئة وظواهرها على طبيعة ومجمود الإنسان المسرى القديم

<sup>(1)</sup> د. أحد فخرى : مصر القرعونية ، الطبعة الخامسة ، ١٩٨١ ، ص ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أكبر علماء الطب ، ولد في جزيرة كوس في اليونان في حوالي ===

وقد شعر هيرودوت نفسه بكل هذه المديزات البينة المصرية ذلك عندسا زارها في القرن الخامس ق. م . وقد كتب في بداية تاريخه : ' أن المصريين الذيسن يعيشون في جو فريد ، على حافة نهر يمتاز عن بقية الأثهار الأخرى ، كاتت لسهم معتقدات في كل الأشياء والمجالات تقريبا ، وعادات وتقاليد على اختلاف الشهموب الأخرى .(١)

وكان من الأقضل لنا ، أن نتعرف على مدى تأثير الطقس الصحراوى على الإنسان المصرى نفسه ، وللأسف الشديد أن مثل هذه الدراسة الخاصة بتأثير الطقس على جسم الإنسان ، لا زالت في مرحلة أولية .

وقد تناولت بعض الدراسات الحديثة إظهار مدى تأثير الريساح والرطويسة والرحد على تكوين جسم الإنسان ، وبينت أن الطقس قد أدى دورا هاما وضروريسا في تكوين وتطور أهل المجتمع الإنساني ، ويقول سور<sup>(1)</sup> :

أنه ليس هناك أية مجموعة من البشر قادرة على الاستقرار في مكان مـــــا
 مع المحافظة كلية على صفاتها الهامة وتكوين سائر أعضاء أجمامها

حام ۲۰۱ ق. م. وتوفى عام ۳۷۳ ق. م . واهتم بدراســـة بعــض الأعضـــاء
 Petit Larousse, Paris ( 1967 ) : ( الداخلية في جسم الإنسان ، راجع : ( 1967 )

<sup>(</sup>۱) ايدرس بل: مصر من الإسكندر الأكبر حتى للفتح العربي ( نقله إلى العربيـــــة ، ١٩٧٣ ، ا وأضاف إليه د. عبد اللعليف على ، دار النهضة العربية – بــيروت ، ١٩٧٣ ص ص Herodote – Thcydide, Oeuvres Completes, texte ؛ ١ presente, traduit et annoté par A. Barguet, Paris (1964), p.

 <sup>(</sup>۲) هو مكسمليان سور : أستاذ الجفر اليا بجامعة السربون في الفترة مسن ۱۹۳۰ (۲) دراجع : (1963 ), دراجع : (1963 ), دراجع : (1963 ), دراجع : (1963 ), دراجع : (1963 )

ويناقش سور الدور الذي تؤثر فيه بعض الظواهر البيئية على تكوين جمسم الطواهر البيئية على تكوين جمسم الإنمان مثل : " شدة الضوء ، انخفاض الضعف ط ، جفاف السهواء فسى المناطق الماطية " . وعلى ذلك فإن التأثير السذي أحدثسه الطقس الفويد على إنمان وادى النيل ، من الأفضل أن يدرس بعزيد من الامستقاضة والاعتمام بواسطة عالم طبيعة ، أجدى مما لو تدارسه مؤرخ .

للإنسان المصرى القديم عدة صفات شخصية عرف بها وهي :

<sup>(</sup>۱) بيير مونتيه : للحياة اليومية في مصر في عهد الرعامســــة ( ترجمـــة عزيـــز مرقس ) ، ١٩٦٥ ، ص ١ - ٢ .

Vercoutter, op. cit., p. 18. (7)

القديم يشعر بالطمأنينة ويلنه في بلاد آمنة ذات موقع ممتاز محمى بفعمسل حدوده الطبيعية .

الإحساس المرهف الرقيق : ويتضع هذا الإحساس فيمسا أخرجه القنان المصدى القعيم من رسوم ونقوش ونحت ، ونجدها جميعا خالية من عنصر العنفا أو المصدى القسوة . ويظهر هذا الإحساس المرهف وذلك المنظر المنقوش على تسابوت إحسدى ملكات الدولة الوسطى ، وهو يمثل حلب بقرة بواسطة عامل أو مزارع ، وقد ربسط صغيرها في إحدى ساقهها الأملميتين ، ليزداد إدرارها للبن ، ولكسن البقرة تبكسي لإدراكها أن اللبن أن يكون من نصيب وليدها ، وقام القنان بنقش قطرة من دموعسها تتساب من عينها اليمنى .(١)

النشاط في العمل: وقوة العزيمة والصبر ، فلم يعرف المصدى القديم الملل ولم يركن إلى الراحة ، فقد شيد بنشاطه الجم وقوة عزيمته صرحا من الآثار الماديسة ظهر أن الزمن عهز عن محوه محوا تاما ، وأقام هذا الصرح مسن الأثار بأبسط الوسائل المادية والمعدات مما يصعب تحقيقه في عصر الآلة والتقدم التكنولوجي فسي عصد تا الحالي .(1)

وتلك العزيمة والصبر كانتا من سماتهم منذ أقدم العصور حتى آخرها . وليس أمامنا إلا أن نعجب بما أخرجوا من أعداد لا تحصى من الأوانى الجميلة مسن مختلف أنواع الأحجار وأصلبها في عصور ما قبل الأسرات . وبدايسة الأسرات (") والتي أخرجت في دقة واتقان بالطين . وليس أمامنا أيضا إلا أن نحنى رعومنا إجلالا

<sup>(</sup>۱) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجسزه الأول ، شكل ۴۰٤ و أيضا د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصسر القديم ، ۱۹۸٤ ، مس ۱۹۸۶ ، مس ۱۹۸۶ ، مس The Egyptian Museum Cairo, no. 68 (c).

 <sup>(</sup>۲) د. أتور شكرى: الممارة في مصر القديسة ، ص ٤٨ ؛ د. أحصد فخرى:
 الأهراءات المصرية ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٣) د. أتور شكرى : المرجع السابق ، ص ٤٨ .

وتقديرا أمام تلك المنشأت المعمارية الضخمة التي تقامها المصدريــون القدمــاء منــذ عصور الدولة القديمة والممثلة في أهرام الجيزة . وخاصة إذا علمنا أنهم لم يستخدموا في اقامتها سوى المعلل والزلاقات ، وبناء الجسور من الطوب اللين<sup>(١)</sup> وليس أدل على وصف هذه القدرة إلا ما قاله الأديب والشاعر الأتداسي أبو الصلت أمية الذي وصـــل إلى الإسكندرية في عام 49 هــ ( ١٠٩٥ - ١٠٩٦ م ) ثم جـــاء إلــي القـــاهرة ،

\* وأى ثمن أعجب وأعرب من مقدرات الله ومصنوعاته ، من القدرة على بناه جسيم من أعظم الحجارة ... في غلية من حسن التقدير بحيث لـم يتأثر أبـدا بعصف الرياح وهطل السحاب وزعزعة الزلارك \* .(1)

ولمل في الكلمات التي وجهها الملك خوت عن الشالث (أو الرابع) الإنب مريكارع من العصر الاهناسي ما يشير إلى هذه العزيمة والحرص على العمل بجدية ونشاط فهو يقول له:

\* احترم حياة معلومة بالنشاط ... ولعل ينك لا تصبح عاطلة ، ولكن أتعبـــل على عملك منشرها ، فالتراخي يقضى على العماء نفسها " .(")

ومما يؤكد هذه الروح هى القصة التي سطرها لذا أحد حكام الأقاليم السددي يحكى فيه قصة اشتراك أهل مدينته جميعا طواعية لسحب تمثال له بلغ وزنه حوالسي مسين طنا وأراد المخاله داخل المقبرة المعدة له ، وكان بين الناس المتطوعين لمسحب هذا التمثال رجلا هرما ، الذي كان يستند على كتف طفل صغير ، ويقسول تحوتسي

<sup>(</sup>١) د. أتور شكرى: المرجع السابق ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد الرحمن زكى : القاهرة تاريخها وأثارها ، ص ٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) د. رمضان عيده: تاريخ مصر القديم ، الجــزء الأول ، طبعــة ٢٠٠١ ، ص
 ٢١٩ ؛ تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلـــد الأول – العزادة الأول ، شكل ٣٣٧ .

نخت في نصوص مقبرته تعقيبا على ذلك :

\* لقد كانت شجاعتهم كبيرة ، وأصبحت سواعدهم أكثر قوة ، ويذل كل واحد مجهودا يعادل ألف رجل \* .(١)

وليس أمامنا إلا أن نعجب كذلك بتلك المقابر الملكية المحفورة في الصخصر وخلصة منطقة البر الغربي في طبية ، والتي تتكون من غرف ودهـــاليز وممــرات مستقيمة تارة ، وملتوية تارة أخرى ، وقد يصل طولها إلى أكثر من مائة مـــتر فــي بلطن الأرض ، وتؤدى في النهاية إلى حجرة الدفن . (أأ وكذلك المعابد المنعوتة فـــي الصخر في بلاد النوية ، وعلى رأسها معبدى أبو سمبل من عهد رمسـيس الشاتى . وتحقيقهم لمثل هذه الأعمال الشاقة ، سمح لــهم بــالعمل فـــى مجموعــات متـــآزرة متعاونة . وكانت المبيد في تعارفهم وتواردهم . وكانوا يؤدونها أيضا بندع مسن التخصري فـــي المحفورة أو البعيدة . وهي أعمال الشــترك فيــها المجتمعــات الأخــرى فـــي المحمال المحتمعــات الأخــرى فـــي الحضارات المجاورة أو البعيدة . وهي أعمال الشــترك فيــها العديــد مــن المحــال والحرفيين ، والبنانين ، والمهنديين المصريين القدماء .

الخيال الخصيب: ويظهر ذلك فيما أخرجه الكاتب المصرى القديم من إنساح ( أو نتاج ) أدبى غزير نلاحظ فيه تأثير البينة بما فيها من مظاهر طبيعية جميلة .

الاعتدال في المزاج ، وحب الوطن والدفاع عنه ، والميل إلى التطور فسي أسباب المعيشة ، والبعد عن حياة الهمجية والضراوة والعنف ، الشدة عند مواجهة الأخطار ، فتعلم المصرى القديم عند مواجهة لفيضان النيل الزائد كيفيسة مواجهة المحن والأخطار في حياته ، ومحن الغزوات الأجنبية التي تمرضت لها البلاد طوال تاريخها التي قاومها بشجاعة ، وسواعد فتية ، وبإصرار شديد نابع من قسوة ايمائسه بقيمة أرضه ويقيمة ما أنجز من مظاهر حضارية .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 77 – 78. (١) تاريخ مصر القديمة و آثار ها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجسز ه الأول ، ص ٤٧٨ .



#### الماب الخانب

### نخأة المخارة الهمرية القديمة

كان تتوسط الموقع الجغرافي وتواقر المواد الصخرية والحجرية والصواد الخام فوق سطح وفي باطن الأرض الصحراوية ، وجريان النيل بمواهسه وطميه ، وتوافر التربة الزراعية ، ووجود الوديان والواحات والصحاري المترامية ، واعتدال المناخ ، أثره الكبير في البناء الحضاري وظهور معالم المعران المصدري القديسم . فكل هذه العناصر بدون مجهود الإنسان لا قيمة لها . لذلك ارتبطت مظاهر الحضارة المصرية والمعران المصرى منذ البداية بهذه الظروف البيئية وتلك العوامل الجغرافية ومجهود الإنسان المصري نفسه .

ومهما قبل أو اعتقد بعض العلماء فإن هذه العضارة كسانت دخيلة علمى أرض مصر ومن صنع عناصر أجنبية دخيلة على مصر (1) ، فإن هذه العضارة قسد ولدت ونشأت على أرض مصر وتطورت على أيدى الإنسان المصرى القديم ، الذي كان أكثر إدراكا ومعرفة بظروف بينته وما فيها أكثر من غيره ، فسهى بالضرورة حضارة مصرية المولد والنشأة والتطور من صنع ومجهود وتقكير الإنسان المصرى.

وعلى الرغم من ذلك قد ظل البعض الأخر يردد ما قاله هـــيرودوت بـــأن

Vercoutter, L'Égypte Ancienne, Paris (1963), p. 6-7.

Id., op. cit., p. 14-15. (Y)

مصر هبة النيل \* (1) . ولكن إذا كان النيل قد أعطاها المياه والطمسي فان إعداد الأرض فقد ساهم الإنسان المصرى القديم بمجهوده الوافر في وضسع أسس هذه الحضارة وذلك منذ أن أصبح الوادى صالحا الممكني ، ولم يحدث أن جفت الصحراء مرة واحدة ولكن كان ذلك على مراحل متتالية .

وبدأ جزء من السكان الذين كانوا يموشون علسى الهضب المصحر اويـــة ويميشون في البداية على جمع النباتات والتقاط الثمرات والصيد والقنص ، يمستترون حول مناطق المياه وخاصة بالقرب من الوادى .<sup>(7)</sup>

وقد ساهم هؤلاء السكان الأوائل فى استيطان الوادى بصفة مبتمرة ، وإلى هذه الجماعات أو السلالات البشرية الأولى ، المكونة من عناصر مختلفسة ، ينتسسى أصل الشعب المصدرى فى العصور التاريخية .

(1)

# العمران المعري القديم والتجارب التي مر بـ ها الانسان المحري القديم

فرضت عوامل الطبيعة على السكان الأوائل طلبع التجمع والعمل المشترك . فالاستفادة من فيضائه كانا يتطلبان المشترك . فالاستفادة من فيضائه كانا يتطلبان مجهود الجماعة وليس الفرد . فكان من الضرورى حفر الترع وشق القنوات وقيساس ارتفاع منسوب المياه ، وتوزيع المياه في أحواض ، كل ذلك يحتساج إلى جهود الجماعة . وكما كان الفيضان مصدرا للخير ، كان أيضا مصدرا للخطر وكان يسهد حياة المملل شأيطان عليهم إلى المجمور للحد من خطورته . وفرض هذا العمسل

<sup>(</sup>۱) حرفیا: هبة النبل: ، راجم : Vandier , la Famine dans L'Egypte ancienne, Paris (1936), p. XI ( introd) n. 5 = Barguet , Herodote – Thucydide d'Athenes, Paris (1964) , p. 143 (5) = Herodote 11,5 . (۲) د. لحمد فخر ي : مصر اللوعونية ، طبعة ١٩٨١ م ص ٣٥ .

الجنرافي على المدكان طلبع التجمع البحث عن مأوى بعيدا عن تـأثير أخط او الفضان ، مع عدم فقدان الكثير من الأراضي الصالحة الزراعة ، وابتداء مسن هدف اللحظة بدأ الإنسان يعيش بفضل إنتاجه ومجهوده يديه ، فأمستقل المناخ المسالح والأرض الخصبة ووفرة العياه وتوصل إلى معرفة الزراعة ، وكما اعطتسه البيئة الأرض المصالحة الزراعة ، أعطته أيضا الأرض والمواد التشييد مسكنه ، وكان عليه أن يختار الموقع الذي يستقر فيه والأكثر مائمة له (أ) ، فكان يتجنب الأراضسي المنخفضة ، مسواء في الوادي أو في الدلتا ، نظر الانتشار الممستقعات وكثرة المديوانات المتوحشة التي تعيش فيها ، ولذلك كان يختار المواقع المرتفعة ، بعيدا عن المستمات وبعيدا عن عضما ، وإلى المنافع عضما ، وإلى المساتم المستقعات وكثرة المسرى القديم مسكنه في قبرى على أطسراف الأراضسي الزراعية المتاخصة المسمرى القديم مسكنه في قبرى على أطبر اف الأراضسي الزراعية المتاخصة المسمراء ، وذلك بسبب عدم استطاعة الجامة مسكنه فوق هضبة أو تل مرتفع المسحر وجود مثل هذه المهضاب المسطحة في البيئة ، ومن هنا جاء ارتباط المصرى القديم بموطنه الصفور الذي شيد في مسكنه وتركزت حوله جهوده ونشاطه .

وقد ساعدت العناصر المادية الموجودة فى البينة الإنسان المصــرى القديــم على الاستقرار ، فإلى جانب وجود التكوينات الصـغرية والأحجار المنتوعة التى سبق ذكرها ، كان يوجد أيضا طمى النيل ، وأعواد نبات البردى الذى كان ينمو بكثرة فــى أحراش الدلتا ، وأعواد الفاب أو البوص والسمار . كما استخدم فروع وجذوع بعـض

<sup>(</sup>١) وقد بدأ الإثمان المصرى القديم التأثير بالبيئة الطبيعية فسى اختياره لمواضع محلاته وسكناه في عصور ما قبل التأريخ ، راجع : د. متحت جابر : بعضض جوانب چفر افعة العمر ان في مصر القديمة ، صر ٧ .

 <sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية القديمة ، ص ١١ ؛ د. منحت
 جابر : المرجم المابق ، ص ٢ .

الأشجار مثل الآثل والجميز والنخيل في بناء عمارته الأولى .(١)

ويمكن القول ايضا بان عوامل الاستقرار قد تواقوت أيضا بفضل وجدود حكرمة مركزي تستطيع ان ترعى شئون الرى وتتظيم وتوزيع المياه . وفى الواقع أن الصورة الكاملة لمجهود الإتسان في البيئة لا تتم إلا بمعرفة ما كان يقدوم الإتسان بزراعته أو يستخدمه ويستأنسه من حيوان .

معرفة الزراعة: انتقال الإثمان من مرحلة الإثبات الطبيعي إلى مرحلة الامستنبات المصطنع فبعد أن قلت الأمطار في الصحاري المجاورة ، وحل الجفاف فـــى اخــر المصر المحجري الحديث حلت بالتدريج المطروف التـــى أثر مــت الإثمــان بمعرفـة الزراعة وأصبحت الزراعة المتوسعة هي حرفة السواد الأعظم من الشعب رغــم ان الفيصان خلال شهور أخريات الصيف كان عاتقا موقا دون ذلك مما حــول نشــاط المالين إلى مجال الممارة والصناعات اليدوية ، وقد كان طمى النيل الكشــير مسببا لخصوبة شديدة ولكن الإقلاة منه لم تكن نتم إلا عن طريق الكد الذي تلهيه الحماســة فلا يفتر ، ويبدأ الحرث والبنر بمجرد انخفاض المواه .

ونستطيع أن نقول أن ثروة مصر في النباتات الطبيعية في أو اخر عصدور ما قبل التأريخ كانت تتكون من المشانش التي ترعاها الماشية والأغنام فسى شدمال الدلتا وكذلك البردي وبعض النباتات المائية التي استغلها الإعمان في مختلف أغراضه ومنها إقامة الأكواخ وصناعة الحصير وورق البردى فيما بعد ، واستطاع أن يخرج من الأرض ، التي كانت مهملة لا تخرج إلا الحشائش والأشجار ، أصناف النباتات النافعة الكثيرة ، فكان منها نبات الحبوب التي تعمن إليها حاجبة القوت ، وأشدجار الفاكهة ، ثم حول الأرض المفطلة بالبحيرات والمناقع إلى أرض زراعية صالحة .

واستطاع الإنصان أن يحسن استنبات كثير من النباتات التي وجدهـــــا تتصـــو طبيعية في واديه وصنحاريه المجاورة .

وبفضل الموقع الجغرافي المتوسط أمكن للإنسان المصرى القديم ان يتصل بالشعوب التي تحيط به في البلدان المجاورة ، <u>ونقل عنسها معرفسة زراعسة بعسض</u> النباتات والبذور من المغاطق الشرقية او الشمالية أو الجغوبية .

كما انه تعلم من شعوب هذه المناطق أيضا تربية واستئناس بعض المبلالات الحيوب المزروعة في وادى الحيوب المزروعة في وادى النيل . فقد كشف عن بعض حبوب العنطة والشعير بين أشار العصدر الحجرى النيل . فقد كشف عن بعض حبوب الضعير في حضدارة العصرى . ويسدو أن الصمرى قد حرف الشعير من شعال شرق أفريقيا (١٠ . أما . أما الله القيم فقد الكشف حبوبه أيضنا بين أثار العصر الحجرى الحديث . ومن المرجح ان يكون الكشف حبوبه أيضنا بين أثار العصر الحجرى الحديث . ومن المرجح ان يكون وطئه الاصلى غرب آسيا وجنوبها الغربي ، فقد وجدت بعض أنواعه تتمو وتتكاثر برية في منطقي جبال ليران والأناضول . وكذلك المنطقة الجبلية إلى الفسرب من حوران ( جنوب غرب مورية وشمال فلمطين ) وأيضنا للزرة الأفريقية ، الذي عرف استنباته في جزء ما من شرق أفريقيا في حوالي بداية العصر الحجرى الحديث أو بعد ذلك بقيل ، ثم انتشرت زراعته في مصر بعد ذلك . ويمكن القول بسان معساحة الأراضي للمزروعة في الوادي في عصر ما قبل الأمسرات حتى عصدر الدولة الوسطى كانت في حدود ٨٠٠٠ مرا . (١)

أما أشجار الفاكهة فالرأى السائد الأن ان حوض البحر المتوسط هو الموهان الأصلى نكل من الكروم والزيتون وخاصة السلحل الشمالي من أفريقيا ومسن هنساك انتقلا إلى دلما مصد وسلحل مربوط . ويفلب على الظن ان يكسون شسرق البحر المتوسط هو موهان التين ، وأن يكون جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا موطن نخيل المتوسط ها الإتمان . وكان لهذا النبات الثره في فن الممارة وتقليد عناصره في النحت .

-----

 <sup>(</sup>١) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٥ ، ١٨ ، ٤٣ - ٢٥.
 (٢) د. مدحت جابر : بعض جو انب جغر افية العمر ان في مصر القديمة ، ص ٢٠ .

ومن النباتات التي عرفها الإنسان المصرى في العصر الحجرى الحديث او يداية المعادن اليقول والحضر ويعض الأشجار كالجميز والسنط وغيرها من أشـــجار البيئة المصرية القديمة.

ويلزم معرفة الزراعة معرفة أدواتها ، فالفأس الحجرية عرفت في أو لخسر المحجرى القديم واستخدت في الزراعة منذ المصر الحجرى القديم واستخدت في الزراعة منذ المصر الحجرى الحديث ، ولكنها تطورت وأصبحت فأما معدنية في أوائل عصر بداية الأسرات ، ثم تطسورت إلى المحدوث التي تجره الثيران ، وقد بدأ باستخدامه منذ عصر الدولة القديسة تقريبا ، وكان سلاحه من الحجر في أول الأمر ، ثم اصبح من البرونز ثم من الحديد بعد نلك وكذلك حل المفجل المعدني محل المفجل الحجرى ، واستخدم الشسادوف منذ عصر ما قبل الأسرات او منذ عصر بداية الأسرات ، أما الطنيسور والمساقية فلم يظهر الإلى في المصر البطلمي – الروماتي .(1)

وعثر في حضارة الفيوم على مطامير للغلال ، منها ما كان مصنوعا مسبن سلال من القش ، واستخدم اهل حضارة مرمدة بنى سلامة ، المطامير من المسلال او الجرار الكبيرة من الفخار ، عثر في حضارة العمرى علمي رحمي كثميرة لطحن الحبوب إلى دقيق . (٢)

استقفاس المحهد أن أما بالنسبة الاستناس الحيوانات ، فقد عثر في حضدارة مرمدة بني ملامة على بقايا حيوانات مثل فرس النهر والتمماح والمسلحفاة ، وبقايا من الأسماك وعظام حيوانات مستأنسة مثل الخنزير ، والأغنام والماعز ، والأبقار والأبقار والكانب . وقد عرف البقر الأفريقي ذو القرون الطويلة منذ أوائل المصر الحجدرى الحديث . ويبدو أن استناس هذا الحيوان قد بدأ في شرق أفريقيا . كذلك عرف أولئك

<sup>(</sup>١) د. لير اهيم نصدى : تاريخ مصر في عهد البطالمة ، الجزء الشالث ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الإكبلو المصرية ١٩٦٦ ، ص ١٠ ؛ ألفه نخية مـــن العلمــاء : تاريخ العضارة المصرية ، ص ٢٠ - ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ١٩٦٦ ، ص ٥٨ - ٦٠ .

السكان الأغناء بأنواعها المختلفة في العصر الحجرى الحديث ، ولابسد أن اسستثناس الأغنام كان معروفا أيضا في شمال غرب أفريقيا . وعرف الإنســــان الحمــــار منـــــذ عصر ما قبل الأسرات ، وكان هذا الحيوان معروفا اصلا في شمال شرق أفريقيـــ أو غرب آسيا.

ولم يعرف الجمل في عصور الأسرات المصرية ولكنن استخدامه فيم الصحاري لم ينتشر الافي العصر البطلمي - الروماني (١) ، وهو من موطن الحمار .

أما الحصيان فقد استؤنس أول المر في داخل آسيا حتى ادخله الهكسوس إلى مصر في حوالي القرن السابع عشر قء (١)

أى انه سعى السنتناس بعض الحيوانات وذلك لتربيتها ، فتم له ما قصده منها من مساعدتها له في خدمة الأرض وكثير من أعماله وأصبحت تحت تصرفهم يخرج منها ما ينفعه في قوته وملسه .

<sup>(</sup>١) م . رسو فتزف : تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتمــاعي والاقتصــادي ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ( مراجعة م . فريزر وترجمة إلى العربية وراجعه زكى على ومحمد سليم ) ، مكتبة النهضة المصريسة ، ص ١٩٤ . يسرى أن الجمل لم يكن معروفا في مصر في زمن العصور المصرية القديمة ، فهو يظهر الأول مرة ن في أوائل عصر البطالمة ، ففي المنزل رقم (١٣) المسمى بمنزل اوريليوس بئيس بتونا الجيل من العصر الروماني ، نجـد أبـل الركـن الأيمن للصالة الأمامية رسما بالجبر الأسود يمثل جنديا يحمل على كتفيه سيفا بينما يمسك في يده اليمني سوطا وبيسر اه حيل ربط إلى جمل والجمـــل يحمـــل جرتين ربما للمياه ، راجع د. إبراهيم سعد : تونا الجبل ، دار الثقافة للطباع...ة والنشر ١٩٩٩ ، ص ١٧٧ – ١٧٨ .

 <sup>(</sup>٢) وليم نظير : الثروة الحيوانية عند قدماء المصربين ، ص ٤٥ – ١٨ .

# تطور سور المبران علم الأرش البسرية. وظمور الأقاليم

\_\_\_\_\_

ظهرت معالم العمران المصدى القدم عندما بدأ الإنسيان في استغلال مقوسات وعظمر البيئة فاستفلال مقوسات الزراعة أساسا هي حزفة المصدى وعظمر المستقد في الوادى والدلتا . وتطورت بعد ذلك معرفة هذا الإنسان اسلادوات المستقدمة في الزراعة منذ أواخر العصر الحجرى الحديث ومسا بعسده (١٠) . وبسدا الإنسان المصدى يواجه تثبذب معتوى فيضان المهل وأصبحست الأرض الزراعيسة مقسمة إلى معملدات مربعة طبقا لنظام الرى .

ويعد أن احترف المصري القديم الزراعة والري اتجه إلى المعران والتجمع في قرى صنفيرة وتطور بمماكنه ، وتطورت القرى الصنفيرة إلى قرى كبيرة وأصبح هناك نوع من النظام الإدارى ونشأت المحلات الحضارية الكبرى ثم المدن والأنساليم أو المقاطعات .

وهناك ما يدل على ان مصر فى عصور ما قبل التأريخ كانت مقسمة إلــــى عدة أتاليم أو مقاطعات وسمى المصدرى القديم الإقايم بلسم "سبات " وهى تعنى جزءا أو قسما من الأراضى الزراعية .

ومنذ البداية وضع الفرق بين الصميد والدلتا في التطور المعراني وظهر ذلك في عدد الأقاليم وحدودها التي كلت الكثر ثباتا عبر العصور التاريخية في الصميد منسها فسي الدلتا المتنيرة والمنطب ورة نتهجة تحدول مجساري وفسروع النيسل واستصلاح

<sup>(</sup>١) د. مدحت جابر : بعض جواتب جغرافية العمران في مصر القديمة ، ص ٨ .

الأراطني .<sup>(1)</sup>

وحاول بعض العلماء عمل جدلول لتوضيح التوزيع العمرانسسي والمراكسز العمرانية في مصدر العليا ومقاطعة منف أو الجدار الأبيض أول مقاطعسات أو أنساليم الدلتا ، ومن هذا التوزيع نستنتج لنه كان هناك :

۱۷ مدینهٔ کیری .

٢٤ مركزا حضريا .

٢٩ مركزا اصغر -

١٣٨ غرية كبيرة .

یضاف لبی ذلک ۷۰ مرکز ا جری التنبؤ بوجودها ، وکذلــــك ۱۷۰ قریــــة كبيرة <sup>(۲)</sup> . وكانت هذه المدن والمراكز والقری توجد فيها ما يسمى بالإقليم <sup>۱</sup> نوم <sup>۱</sup> .

#### ظهور الأقاليم :

كانت هذه الأكاليم تعتلف كثيرا في مساحتها بحسب المنطقة التي تقوم فيسها وظروفها الطبيعية . وكانت عاصمة الإقليم تمثل الخلية الأولسي للتكويس السيامسي والإداري والديني . وكانت نشأة عاصمة الأقاليم ونموها مرتبطا بالأحوال الاقتصادية في الأقاليم واستقرار الأمن فيه . وروعي أيضا الترازن بين حجم الممكان وموضسم العاطمية بحيث يكون ممكنا لممكل أقصى المناطق في الإقليم المجئ إلى المسوق فسمي المعاصمة والعودة في مدى نهار واحد (<sup>77</sup>) . وذلك بإحدى طرق المواصلات المتاحسة اتذلك ، وهي إما راجلا ، او بالدواب ، أو بسالمواصلات النيايسة (<sup>16</sup>) . وكان مسن الأفصل ان تبنى صوامع الخلال في عوامع الإقاليم والتي كانت لابد ان تتباعد علمي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) د. مدحت جابر : المرجع السابق ، ص ٢٢ -

<sup>(</sup>٣) البرجع السابق ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٩٣ .

مسافات مناسبة لحفظ وتخزين الحبوب .(١)

ويربط " بترى " بين تباعد المدن المصرية القديمة ، وبين توافر الفاتض من الحبوب الذي أدى إلى تواجد أسباب القوة السياسية ، وظهور " حكوم الت المدن " وهناك قوائم بلماء تلك الأقاليم ، تبين أنسا التقسيم الإداري لكل إقليم ، والأرض المزروعة والملحة والصحراوية وحدودها ومساحتها بالذراع ، كما تبين لنا القنسوات التي كانت نروى الأراضي الزراعية في كل إقليم .(١)

ومن هذه الأقاليم ظهرت مدن لعبت دور عواصم للبلاد ، وســـوف نــرى أسماهها تتربد طوال فترات التاريخ و حصوره ، وكان لكل إقليم رمزه الخاص بـــه ، ومعبوده الرئيسي ، ومعبوده الحاسي له ، والرفات المقدس به .

جاء ترتيب هذه الأقاليم وعدها في الدلتا مختلفا في كل القوائم التي وصلت إلينا في المعابد البطلمية ، خلافا لماعليه الحال في الوجه القبلي ، وذلك نتيجة للمتغيرات التي طرأت نتيجة تعول مجارى فروع النيل واستصلاح الأراضي مما أثر على المعران وعدل من الحدود كثيرا .

ثبتت إقليم الوجه القبلي منذ الأمرة الخامسة وحتى العصر البطلمي على الثين وعشرين إقليم الوجه القبلي منذ الأمرة الخامسة الأقاليم الدانا ، التسى كانت حتى الأسرة الرابعة ، أربعة عشر إقليما ، ثم أصبحت في الأسرة الخامسة سبعة عشر إقليما ، وفي عصر الدولة الحديثة زادت إلى ثمانية عشر بقليما ، وفي عصر الدولة الحديثة زادت إلى ثمانية عشر بقليما ، وأم أصبحت في الأسرة الخامسة والعشرين أربعة عشر إقليما ، وزادت في الأسرة السابعة والعشرين أربعة عشر بقليما ، وزادت في الأسرة العامية والعشرين أربعة عشر بقليما ، وزادت في الأسرة السابعة والعشرين إلى مبعة عشر إقليما ، وباخت في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) مثل قائمة الملك سنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشرة ، والتي عثر عليها منقوشة على الجدران الخارجية لمقصورته التي عشر عليها فــى الكرنــك ، لحم الحديث Lacau - Chevrier , Une Chapelle de Sesostris I er راجع : a'karnak , p. 2 - 50 .

### العصر البلطي حوالي عشرين إقليما .(١)

ويرى بعض العلماء لن تقسيم أقاليم مصر إلى أتنين وأربعين إقليم السلمي المسلم في المسلم عند الجزاء التي قطع إليها جسد المعبود اوزير في أسطورة الصراع بيسن أوزير وست ، أو إلى عدد القضاة الذين يجلسون مع اوزير أثناء مجاكمة الموتى في عسالم الأخرة ، أو إلى عدد الكتب الدينية المقسمة التي كانت معروفة لدى المصريين القدماء وذلك طبقا الألوال "كامنت المكتبرى" ( في القرن الثاني الميلادي ) . (")

ونتكون أقاليم مصر الطيا من اثنين وعشرين إقليما يمكــــن ترتييـــها مـــن الجنوب إلى الشمال كالأتي :(٢)

<u>الاسم المصري القديم</u> العاصمة بالمصرية القديمة الاسم الحديث (١) تا – ستى (١) الموان

-----

(1) د. بيومى مهران : دراسات فى تاريخ المسرق الأدنسى القديم ، الجزء ، المصنونة المصرية ، من ١٥٥ - ١٩٦ - ١٧٩ ؛ وأيضا د. مدهست جابر : بعض جوانب جغرافية العمران فى مصر القديمة ، ص ٢١١ ؛ محمسد رمزى : القاموس الجغرافي للبلاد المصرية فى عهد قدماء المصريين إلى سنة 1960 ، دار الكتب المصرية ، القساهرة ، ١٩٥٣ - ١٩٩٧ ، ص ٢٣٠ ، وأيضا :

Montet , La Géographie de L'Egypte Ancienne I , p. 20 ; Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt , London (1958) p. 15 .

(٢) د. بيومي مهران : المرجع المابق ، ص ١٥٦ – ١٧٩ ؛ وأيضا : Baines – Malek , op. cit., p. 15

(٣) تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجسر، Baines - Malek, op. cit., p. 15.

الاول ، هن ١١١ – ١١١١ . (٤) موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المجادان السادس عشر والمبابع عشر : ملامح ثروة مصر الأثرية والسياحية ، ص ١٦٦٩

| أدغو                                  | em          | وش – حور (۱)               | <b>(</b> Y) |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| الكاب ، الكوم الأهمر                  | شن          | نغن (۱)                    | (٣)         |
| الأتسر                                | وأمث        | وأمنت (۲)                  | (£)         |
| 1.25                                  | جيتو        | بیکو اونٹری <sup>(۱)</sup> | (°)         |
| دندرة                                 | أيونت       | ابتی (۰)                   | (1)         |
| هو،علی بعــد ۵کــم<br>جنوبی نجع حمادی | باتيو (بات) | بات (۱)                    | (Y)         |
| العرابة المدفونة                      | تئى         | تاو – ور <sup>(۲)</sup>    | (^)         |
| أخميم                                 | ملو         | متو (٩)                    | (1)         |
| كوم أشقاو                             | ولجيت       | ) واجت <sup>(٩)</sup>      | ١٠)         |

(١) المرجع العابق ، ص ١٦٩ ؛ ويعطى د. انجلباخ : منخسل إلى علم الأثسار المصرية ، سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ن المسعد ٢٧ لعسام ١٩٨٨ ، ص ٩٠ – ٩١ ، قائمة بــ ٢٢ مقاطعة .

- (٢) موسوعة المجالس القومية ن المرجع السابق ، ص ٢٠٩ .
  - (٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٩ .
  - (٤) المرجع السابق ، ص ٩٠٩ .
  - (٥) المرجع السابق ، ص ٢٠٩ .
  - (١) المرجع السابق ، ص ٢٠٩ .
  - (٧) المرجع السابق ، ص ٥٧١ .

  - (٨) المرجع السابق ، ص ٧١ .
  - (٩) المرجع السابق ، ص ٥٧٢ .

| (۱۱) شای <sup>(۱)</sup>                 | مركو    | شطب                  |
|-----------------------------------------|---------|----------------------|
| (۱۲) جو – <del>ات</del> <sup>(۱</sup> ) | برعنتي  | البر الشرقى من أسيوط |
| (۱۳) نجفت-خنتت(۱۳)                      | مىاوت   | أسهوط                |
| (۱٤) نج <i>فت – بحثت</i> (۱)            | قىنى    | القوصية              |
| (۱۵) أونو <sup>(۰)</sup>                | خمنو    | الاشمونين            |
| (۱۱) ما-حج <sup>(۱)</sup>               | حينو    | بالقرب من المنيا     |
| (۱۷) أنبو <sup>(۲)</sup>                | حنو     | القيس                |
| (۱۸) عنتی <sup>(۸)</sup>                | دون عوى | الحيية               |
| (۱۹) وايو <sup>(۱</sup> )               | سبت مرو | البهنمية             |
| (۲۰) نمرت – خنت <sup>ی (۱۰)</sup>       | تنونسوت | إهناسيا المدينة      |
|                                         |         |                      |

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٥٤٩ .

<sup>(2)</sup> المرجع السابق ، ص ٥٤٩.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٥١٢ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ٥١١ .

ر٠) سريح سيق د س

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص ٥١١ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ، مس ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ، ص ٥١١

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ، ص ٤٩٥ .

-----

(٢)المرجع السابق ، ص ٣٠٩ – ٣٢٠ ، ٣٣٦ – ٣٣٦ .

(٣)أى التى تعد الأرضين بالقوت ، على أساس أن اوزير غرق فى هـــذا المكــان ودفن فى هـــذا المكــان ودفن فى منف ، ولهذا أصبحت أرض منف هى أخصب الأراضى المصرية من ناحية الإنتاج الزراعى ، راجع : د. بيومى مــهران : المرجــع السـابق ، ص ٢٠٩ ؛ د. أحمد بدوى – هرمن كيس : المعجم الصغير فـــى مفــردات اللغــة المصرية القديمة ، ص ٣٩ .

(٤) موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المرجع السابق ، ص ٢٠٩

(٥) المرجع السابق ، ص ٢٦٥ ، ٢٦٣ – ٢٨٢ .

(٦)المرجع السابق ، ص ٢٢٣ – ٢٣١ ، ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١)المرجع السابق ، ص ٤٩٥ .

| منا الحير                                                      | ساو             | (٥) نيت محت(١)                             |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|--|
| سخا                                                            | خاسو            | (۱) جو خاسو <sup>(۱)</sup>                 |  |  |
| العطف                                                          | واع امنيتي      | (۲) واع ا <i>منیتی<sup>(۲)</sup></i>       |  |  |
| تل المسخوطة                                                    | نكو             | (۸) واع اييتي <sup>(۱)</sup>               |  |  |
| أبو صبير بنا                                                   | جدو             | (۹) عنجتی                                  |  |  |
| (۱۰) ابیح کم ( أو کاکم ) <sup>(۰)</sup> هوت تامری أیب تل أنریب |                 |                                            |  |  |
| بالقرب من هربيط                                                |                 | (۱۱) ایح <del>صنب<sup>(۱)</sup></del>      |  |  |
| سمئود                                                          |                 | (۱۲) تب – نثر <sup>(۲)</sup>               |  |  |
| المطرية                                                        | أيونو           | (۱۳) حقا – عنج                             |  |  |
| صنان العجر                                                     | يتو             | (۱٤) خنت اییت(۹                            |  |  |
| دمقهور                                                         | برتحوتي وب رحوي | (۱۵) تحوتی <sup>(۱)</sup>                  |  |  |
| تل الربع ، تمي الأمديد                                         | جنت             | <sup>(۱۱</sup> ) حات محیت <sup>(۱۱</sup> ) |  |  |
|                                                                |                 |                                            |  |  |
| (١) المرجع السابق ، ص ٢٠٣ ، ٢٠٦ _ ٢١٢ ، ٢٢٧ .                  |                 |                                            |  |  |
| (٢) المرجع السابق ، ص ١٨٣ .                                    |                 |                                            |  |  |
| (٣) المرجع السابق ، ص ١٨٣ ، ٢٣٧ .                              |                 |                                            |  |  |
| 14 A                                                           |                 |                                            |  |  |

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٦ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ٧٠ - ٧١ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص ٢٠٣ ، ٢١٤ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ، ص ١٦ ، ٧١ ، ١١٥ ، ١٢٣ \_ ١٢٩ .

| تل البلامون | بحدث | (۱۷) بحنت <sup>(۱)</sup> |
|-------------|------|--------------------------|
|-------------|------|--------------------------|

وبمرور الوقت اكتملت الخطوط العامة المدن ونظمت فيها المبانى العامية والمساكن والمبانى الأخرى ، وأصبح هناك مجتمع يسمى بمجتمع المدينة المصرية القديمة ، وما كان يشمل كل مدينة من تركيب سكانى أو عرقى ، ونشأت العواصيم القديمة مثل بوتو فى الشمال ، ونفن فى الجنوب ( هير القونبوليس )، وإيونسو التسى يرجع تاريخها إلى حوالى عام ٤٤٠٤ ق. م. ومن العواصم التي لعيت دورا هاما في السياسة بعد ذلك : منف، اهناسيا، وإيث تاوى ( فى القوم )، وطبية ، وسليس وعلى الرغم من زوال أهمية بعض المدن كعواصم سياسية وأقول نجمها إداريا إلا أنها تتعقظ بقداستها الدينية مثل ايونو وطبية وكانت هناك من الفكر التقافي الدينية مثل أيونو وطبية وكانت هناك من الفكر التقافي والديني مثل أبيدوس ومانس وبوتو وبوز يريس ( أونو ) ومدن الزيارة المقدمة مثل أبيدوس ومانس وبوتو وبوز يريس ( أونو ) ومدن الزيارة المقدمة مثل أبيدوس

------

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٦ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٧١ - ٨٦ - ٩٢ ، ١٠٠ - ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المرجع السابق ،
 عن ١٠٠ – ١٠٠ ، ١٨٤ – ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٦ ، ٧١ ؛ ويعطى ر. انجلياخ : المرجع السبابق ، ص ٩٠ . ١٦ ، ١٤ ، ١٤ مقاطعة .

Vandier, La Religion Égyptienne, Paris (1949), p. 94 – 95, (e) 139, 237.

والجبانات على الضفة الغربية النول ابتداء من الجيزة حتى أسوان فيما عدا مقابر بنسى حسن ، كما شيئت العصبون فى الشرق مثل حائط الأمير وحصن ثارو ، وفى الغرب مثل حسنى الغربانات قرب برج العرب والحصون الأخرى عند زاويسة أم الرحم غربى مرسى مطروح ، وفى الجنوب حصنى سعنة وقمة .

كما ارتاد الإنسان في توسعه العمراني واستغلاله لعناصر البينة أساكن الوديان القديمة حيث توجد مناطق المناجم والتحجير ، ومنها :

والدي العمامات : وهو جزه من الدرب الذي يفترق الصحراء الشرقية بين النيل والقصير ، ويطلق على الدرب كله امم وادى الحمامات وترجع شهرته إلى انه كان طريقا للتجارة منذ أقدم المصور ، كما كان الطريق الموصسل إلى بعسض المناهم القديمة ، وبخاصة مناهم الذهب ، وإلى المحاهر الشهيرة التي كان المصري القديم يحصل منها على نوع خاص من الحجر البركائي ، ويسمى في المصرية بامسم "بخن" وعلى بعض أتواع الجرائيت . وفي منطقة المناهم القديمة في وسيسط هذا الطريق يوجد منات من النقوش المحفورة على واجهات الصخور ، منذ الأمسرة الخامسة حتى الأمرة الثلاثين ، تركها أعضاء البعثات التي ذهبت الحصيول على الأحجار اللازمة لتماثيل الملوك وتوابيتهم ومعابدهم وهي في جملتها من المصيادر الهامة في تاريخ مصر القديم . وكان للطريق التجاري أهدية خاصة عند المصرييسن القداء ، وكان للطريق التجاري أهدية خاصة عند المصرييسن القداء ، وكان للطريق التجاري أهدية خاصة عند المصرييسن القديل من هذا الطريق المعبودات " لأنهم ذكروا أن أجدادهم جاءوا إلى

والتي الطاطئي: هو واحد من وديان الصحواء الشرقية ، يصب فسي وادى النيل إلى الجنوب من النكة . وقد اشتهر منذ عصر الدولة الوسطى بمسبب منساجم الذهب التي تقع فيه ، واستقل المصرى القديم هذه المنساجم ، منسذ عصسر الدولسة الوسطى ، وحتى نهاية الأمرة التاسعة عشرة . (1)

<sup>-----</sup>

 <sup>(1)</sup> تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـزء الأول ، ص ٣٢٩ – ٣٣٠ ، ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٢٨ -

والدى المهددى : واد بالصحراء الشرقية بيعد نحو ٢٥ كم جنوب شـــرقى أسول ، وفيه أثار عدة مناجم قديمة الاستخراج الذهب والنحاس والبــيريت ، إلا أن شهرته الكبيرة ترجع إلى وجود محاجر الاساتيست (حجر الجمشـــت ) الــذى كــان يستخدم فى الحلى ، وبدأ استغلاله منذ عصر الدولة الوسطى ، وعلــى مقربــة مــن المحاجر القديمة نجد بقايا المواقع التى كانت تقيم فيها العمال .(١)

وادى المفارة وسرايية الفائم : ترجع أهمية شبه جزيرة سيناء إلى خمسة عوامل :

أولا : لأنها تحتوى على النحاس والفيروز في ولدى المغارة وفي مسرابية الخادم فيوجد النحاس في جبال المغارة ، وعثر في صخوره على في حشر باسم سنفرو وخوفو . واستمر استغلال هذه المناجم في عصر الأسرة الثانية عشرة والدولة الحديثة . واشتهرت سرابية الخادم بمناجم الفيروز ، وهي تقسع في جنوب شبه الجزيرة ، وتقع المناجم في منطقة جبلية وعرة بها مناجم النحاس أيضا . وقد بدأ استغلال المصرى القديم لهذه المناجم منذ أيام الأسرة الثانيسة عشرة . وقام المصريون فيها معبدا المعبودة حتحور سيدة جبل الفيروز التي كانت هناك . (1)

وفى عام ١٩٠١ ذهبت إحدى الشركات الإنجابزية لامستفلال منساجم الفيروز ، واستخدمت الديناسيت فى تحطيم الطبقات التى يوجد فيها الفيروز ، فحطمت أعلب النصوص المتاريخية التى كانت توجد على مقربة من فقحسات المناجم القديمة ، وقحد قام بترى عام ١٩٠٥ بنقل مسا بقى من النقوش إلى

<sup>(</sup>۱) المرجع السلبق ، ص ٤ / ٤ ؛ د. أحمد فخرى : مصـــر الفرعونيــة ، ١٩٨١ المرجع السلبق ، ص ١٩٨١ ؛ د. أحمد فخرى : مصـــر الفرعونيــة ، ١٩٨١ على ١٩٤٠ وأيضنا ؛ ٢١٠ وأيضنا وا : ١٩٤٤ وأيضنا وا : ١٩٤٤ وأيضنا وا : ٢١٠ وأيضنا وا : ٢١٩ وأيضنا وا :

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر القديمة وآثارها ، المرجع السابق ، ص ٢٦٩ -

المتحف المصدرى ولم يترك إلا نقشا واحدا فقط وهو نقش الملك سخم خـــت لأنه كان على ارتفاع كبير . (١)

أشها : من أهم ما يرتبط بمنطقة سرابية الخادم تلك التقوش المعروفة باسم " التقوش الميزيئة " التي كتبها بعض العمال غير المصريين ، الذين جاءوا من سورية للعمل هناك ، وقد كتبوها على بعض التماثيل وعلى جنوب مغارات وعلمي بعض الأحجار ، واتضح من دراستها أنها كانت الأصل لبعسض الحروف التي استخدمها الغينيتيون القدماء .(1)

ثلثياً : أن شبه جزيرة سيناء أقدم طريق حربى " القنطرة – رفح " فى تاريخ العـــالم
القديم يمر فى شمالها وهو الطريق الذى سارت عليه جيـــوش مصـــر عنـــد
ذهابها إلى آسيا ، والذى سارت عليه أيضا جميع الجيوش التى جاءت مـــن
تلك البلاد عند غزوها لوادى النيل .(٢)

رابها : خرج اليها بنى إسرائيل عد خروجهم من مصر ، وبها جبل سيدنا موسى .(1)

<sup>(</sup>١) د. عبد القادر خليل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حتى نهايــة عصــر الدولة الحديثة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨١ ، ص ١٨ حاشـــية (٣)، ص ٢٠ لوحة رقم ٣ .

 <sup>(</sup>٣) موسوعة المجالس القومية المتخصصية ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، العادس عشر والسابع عشر ، ملامح ثروة مصر الأثرية والسياهية ، ص ٣٥ – ٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المرجبع المسابق ،
 ص ٣٩ – ٤٢ .

<sup>(</sup>غ) موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المرجــــع المســابق ، ص ٢٨ – ٢٩ ، ٣٧ – ٣٨ .

كامسا : بها الأديرة المسيحية المتحدة ويخاصة في الجزء الجنوبي منسها ويعسض المنشأت والكنائس في واحة فيزان ، ومنذ القرن السادس الميالدي شيد فيها دير سائت كاترين .(١)

والدي التطوين : ورد اسمه في بعض النصوص القديمة ، وشهد فيه الملك استصحات الأول سعيدا دلخل حصن لتأسين الحدود الفربية للبلاد ، وكان المصريـــون القدماء في المصر المتأخر من تاريخهم ، يذكرون سبع و احات في صحــراء مصــر المحمد عدد مسن الغربية كان وادى النطرون واحد منها ، وفي هذا الوادى كــان يوجد عـدد مسن البحيرات ، التي كانت تستير من أهم مصادر الحصول على النطرون الذي يدخل فــي كثير من الصناعات والأغراض الأغرى .

و أصبح وادى النطرون من أهم مراكز الرهينة فى القرن الثالث الميسلادى . وكانت فيه أديرة كثيرة .<sup>(7)</sup>

وامتد المعران أيضا إلى أراضي الواهات ، ويوجد من هذه الواهات عـــدد غير قلبل في صحراء معناه وفي المعحراء الشرقية ، ولكن العدد الأكبر منــه نجــده في الصحراء الغربية وكانت آهلة بالسكان في المصور القديمة .<sup>(7)</sup> وكلمة واحة كلمــة معادة قدمة عن أ العدت أ .(1)

------------

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها ، المرجم السليق ، ص ٢٦٩ ، ٢٨٦ ؛ موسوعة المجلس القومية المتخصصة ، ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المرجع المسابق ، ص ٢٩ – ٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ مصر القديمة و آثارها ، المرجع السابق ، ص ٤٢٩ ؛ موسوعة المجالس القومية المتخصصة ، ١٩٧٤ – ١٩٩٤، المرجع السابق ، ص ٣٤٧ – ٢٥٠.
 (٣) تاريخ مصر القديمة و آثارها ، المرجع السابق ، ص ٣٢١ .

Wb. I, 258, 6; Fakhry, Bahria Oasis I, p. 10; Gardiner, Egypt (1) of the Pharaohs, p. 35 no. (4);

<sup>، (</sup>٧٠) تا المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ - ١٩٩٤ ، المرجع المسابق ، هن ٤٦٨ - ١٩٩٤ ، المرجع المسابق ،

وراجع أيضا د. رمضان حيده : ذكر الواحات في للصادر المصرية القليفة، ودراسة والاقية)، سوف ينشر ضيمن أعمال ندوة خنسة الآثار بالجلس الأعلى للطافة، عن "آثار الواحات المعرية عبر العمور" في ١٧ – ١٨ يناير ٥٠ - ٣ -

وكاتوا يطلقون هذه الكلمة في نصوص معبد إدفى على سبم واحات هــــــ : الخارجة والداخلة والمحرية والمحرية ) ، الخارجة والداخلة والمحرية والمحرية أنه الخارجة والمحروبة أنها الأن فالواحات المعروفة في الصحواء الغربيــة خمسة فقط هي : المحرية ، والخارجة ، والداخلة ، والغوافرة ، وسيوة .(١)

وكانت هذه الواحات تستخدم كحصون أملية للدفاع عن الوادى ، وكانت تقام بها الحليات وأسلام المتخدم كحصون أملية للدفاع عن الوادى ، وكانت تقام بها الحليات وأسلام المعنية وأرضها صالحة للزراعة . وكانت تمد الوادى بالنبيذ والزيوت والأمالاح المعنية ( النطرون ) . وهى مواد هامة كانت تستخدم في الطقوس الدييسة وفسى عمليات التحنيط . ومن أجل ذلك عمد المصريون القدماء إلى أن تطل الواحات تحدد سيطرتهم في كل العصور . (١)

السعيمة : كان يطلق عليها واحة زسزس و أحياتا "الواحات الشمالية "
أى "البحرية " . وقد ورد اسمها في نصوص الدولة الوسطى ، وتوجد بــها مقبرة
لحاكم هذه الواحة ، وكان يسمى امنحتب الذي كان من أهلها وعاش في عصر الدولة
الحديثة . غير أن فترة الاردهار الكبيرة في هذه الواحــة كانت الأسرة السادســة
العديثة . غير أن فترة الاردهار الكبيرة في هذه الواحــة كانت الأسرة السادســة
والعشرين عندما جعل منها الملك ابريس ، والملك امازيس حصنا أماميا اللافاع عــن
الوادى . فأمروا بالتوسع في حفر الأبار وزراعة الأرضدـــى وابشاا الحاميـات ،
وقامت بها في ذلك الوقت معابد كثيرة . كما ترك لنا حكامها وكهنتها مقابر ملونــة .
أما أثار العصر البطلمي - الروماتي فهي كثيرة من بينــها حصــون وبقايــا قسرى

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها ، المرجم السابق ، ص ٤٣١ - ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢) د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة و أثارها ، الدرجم السابق ، ص ٤٧١ ؛ موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٩٤ - ١٩٩١ ؛ الدرجم السابق ، ص ٤٨٦ - ٤٩١ ؛ د. أحمد فقرى : واحات مصر ( ترجمة د. جاب الله ) المجاد الأول : واحسسة سوة ، سلملة الثالثة الأثرية والتاريخية (رقم ٢٠) ١٩٩٣ ، ص ٩٩ - ١٠٠ ، ٢ / ١٩٩٣ ، ص ٩٩ - ١٠٠ ،

الغارجة: أهم الواحات الخمسة ، وكانت تسمى في النصوص المصريـة باسم " هبت " أي المحراث ( هيس في اليونانيــة ) . (١) وكــانت وفــيرة الخــيرات وأرضها صائحة للزراعة ، وكان بها الكثير من العيون والآبار . وقد عثر فيها علمي آثار من أقدم العصور ، منها كثير من أدوات الظران ( العبوان ) التـــ استخدمها الإنسان المصرى القديم الذي عاش في العصور الحجرية . كما نجد بها آثار أخسري من عصر الدولة القديمة حتى العصر البطلمي - الروماني . ووصلت إلينا لوحـــات من عصر الأسرة الثانية عشرة لروماء بعض الحملات التي كانت تقوم من أبيدوس أو طبية ، للتفتيش على الواحة ، والتأكد من حالة الأمن فيـــها . وكــانت الخارجــة وفي مناظر بعض مقابر البر الغربي في طيبة من الدولة الحديثة ، نــرى كـــلا مــن حاكمي الواجات الخارجة ( والداخلة ) ، والبحرية ( والفرافرة ) يأتيان على رأس وقد من زعماء الواحات لتقديم هداياهم إلى الملك في المناسبات الرسمية . ويوجد بالواحات الخارجة بقايا معابد كثيرة وبقايا الحصون والنقاط العمكرية ، وعلى مقريسة من مدينة الخارجة ، جيانة من أهم الآثار المسيحية في مصر وهي جيانة البجهوات ، ويرجع تاريخها بالتحديد بين القرن الرابع والقرن الثامن الميلادي ، وما زالت هياكلها قائمة حتى الأن ، وبينها خمسة بها نقوش ملونة ، وأكثر ها مناظر دينية من قصصص العهد القديم ، كقصة سيننا آدم وجواء ، وقصة سيننا إبر اهيم وابنه اسحق ، وقصية سيدنا نوح ، وخروج بني إسرائيل من مصر .(١)

الداخلة : وكان يطلق عليها اسم "كتمت " فـــى النصــوص المصريــة . وكانت تكون مع الخارجة وحدة إدارية واحدة . وقد عثر فى الداخلة ، منـــذ ســـنوات قليلة ، فى منطقة أمهدا ، على لوحة من الدولة الوسطى ، كما عثر أيضا على لوحات

<sup>(1)</sup> Gauthier, DGIV, p. 4 ؛ ومواعة المجالس القومية المتخصصــة ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المرجم السابق ، ص ٤٦٨ – ٤٨٠ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ مصر القديمة و آثارها ، المرجم السابق ، مس ۲۶۳ – ۶۲۶ ، موسوعة المجالس القومية المتخصصة ۱۹۷۶ - ۱۹۹٤ ، المرجم السابق ، ص ۲۷۷ .

من الأسرة الثامنة عشرة في بلدة بلاط ، التي توجد فيها بقايسا معبد مسن العواسة المحديثة ، لم تبق منه إلا أحجار قليلة . وذكرت الداخلة في النصوص المصرية لجودة نبيذها ووفرة كروم المعبود آمون رع . وأهم المناطق الأثرية فيها هما بلاط ، ويلسدة موط حيث عثر في الخيرة على لوحتين ، أولهما من الأسسرة الثانيسة والعشسرين ، وتمنا بمعلومات هامة عن ملكية العبون والأبار . والأخرى من الأسسرة الخامسة والعشرين (<sup>1)</sup> ، وهما الأن في متحف الاشعوليان بأكسفورد . ويوجد في بلدة القصسر المعبود المعبود تحوتي .

الفرافرة: كان يطلق عليها اسم " ـــــا - احــت " أى أرض البقـرة .(1) و ذكرت في النصوص المصرية القديمة منذ الأسرة العاشرة ، وفي نصوص أخـــرى من أيام الدولة الحديثة ، لأنها كانت من بين المناطق التي يستخرج منها المعــــادن . وبها بقايا معبد روماني عند عين بس . وكانت تعتبر لحدى المواقـــع الاســـتراتيجية الهامة في الصحراء الخربية .

ميهوق : وكانت تسمى أيضا " واحة أمون " ومن أقدم الآثار القائمة بسهذه الوحة معبد آمون أو معبد النبؤة أو الوحى الذى ذاعت شهرته فسمى عالم البحسر المتوسط منذ بداية الأسرة السادسة والعشرين . وهو مشيد من الحجر الجبرى فسوق صخرة " اغرومى " إذ أنه من أيام الملك امازيس مسن ملوك الأسسرة المعادسة والعشرين ، وهو المعبد الذى زاره الإسكندر الأكبر في بداية عام ٣٦١ ق. م . ووقف في هيكله، يستمع إلى رد المعبود آمون أو وحيه على أسئلته، تلك الزيارة التي تركت أثرا اكبيرا في من معبد آخر لأمون عند مسفح

 <sup>(</sup>١) موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المرجع المسابق ،
 ص ٤٨١ – ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المرجع المسابق ، ص ٤٨٣ – ٤٨٥ - Wb V, 221, 17;

 <sup>(</sup>٣) ايدرس بل : مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي

صخرة اغرومي ، وهو من عهد الملك نختتبو الثاني من الأسرة الثانثين (1) وهناك مقابر منحونة في الصخر في منطقة "جبل الموتى "على بعد كيلو متر ونصف مسن سيوة ، اشهرها مقبرة مي -- آمون ، وهي أهم مقبرة تديمة في الصحراء الغربية كلها ، وعلى جدراتها مناظر تمثل صاحبها وزوجته وابنيه ، وهم يقدمون القرابيسن للمعبودات ، وهي من المصر البطلمي (حوالي القرن الثاني ق. م ) . (1)

ومن أشهر ما يتصل بتاريخ واحة سيوة القصة التى رواها هيرودوت عسن المجيش الذى أرسله قسييز للقضاء على كهنة آمون ومعيدهم ، فخرج الجيش من طيبة إلى الخارجة ، ثم ترك الخارجة فى طريقه إلى سيوة ، فابتلعته رمال المسحراء ، ولم يمثر أحد على أثره حتى الآن ، ولم ينجح أحد فى العثور على أكن خيط قد يودى إلى إماطة اللثام عن هذا اللغز ، وحتى حينما استخدمت الطائرات الصخصيرة لسم يسسفر المبحث عن أى شيئ ، ومن المعروف أن الهواصف الرملية فى مناطق الكثبان تمسبب الكوارث ، فقى عام ١٩٠٥ لفت نفس رمال المسحراء قائلة مكرنة من أنفسى رجل

\_\_\_\_\_

 <sup>-- (</sup> نقله إلى العربية وأضاف إليه د. عبد اللطيف على ) دار النهضة العربيــــة بيروت ، ۱۹۷۳ ، ص ۳۹ ؛ د. أحمد فخـــرى : واحــات مصــر ، المرجـــع المابق ، ص ۸۳ ، ۱۹۷ ، ۱۱۴ - ۱۹۸ .

<sup>(</sup>۱) يوجد هذا المعبد في أم عبيدة : وقد أضاف نختبو الثاني بواية إلى معبد وحسى آمون ، راجع : د. رمضان عبده : معالم تاريخ مصر القدم ، مكتبة نهضة الشرق ، ۱۹۸٤ ، ص ۱۹۶۳ ؛ د. أحمد فخرى : واحسات مصدر ، المرجمع المابق ، ص ۱۹۰ – ۱۹۷۶ . هموموعة المجالس القومية المتخصصة ۱۹۷۴ – ۱۹۷۳ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ مصر القدیمة وآثارها ، المرجم السابق ، ص ۲۷٤ – ۴۲۱ ؛ موسوعة المجالس القومیة المتخصصة ۱۹۷۶ – ۱۹۹۹ ، المرجع المسابق ، ص ۴۱۹ ، ۳۰۳ ، ۳۰۷ ؛ د. أحمد فخری : واحات مصر ، المرجع المسابق ، ص ۴۱۶ – ۲۲۰ شکل ۷۰ – ۸۱ .

سيوة " الذي كتبه زعيم عائلة " أبو معلم " نقر أ في موضعين عن جيشـــين دفقــهما المواصف الرملية ، وقد تكون كلتا الروايتين صحيحة وربما تكون كل منهما مجـــرد صدى لقصة جيش تسييز . (1)

وتكثر فى سيوة عيون الماء التى كان ليعضمها شهرة كبيرة منذ أكــــثر مـــن ٢٥٠٠ سنة مثل عين البوية ، التى تعرف قديما باسم " عين الشمس " وقـــد ذكر هـــا هيرودوت فى كتاباته .(٢)

### ( ")

### العهران وعائلته بكثافة السكان

#### نو معر القديمة

أما بالنسبة لكثافة السكان فقد اختلفت في كل إقليم .<sup>(٦)</sup> وقام بوتســـزر بعمــــل <u>جدول تقريبي</u> لتوزيع عدد السكان في الأقاليم والمدن الكبرى المختلفة في مصر العليــا

(۱) موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ - ١٩٩٤ ، المرجع السابق ،
 من ١٤٩ ٤ د. أحمد فخرى : واحات مصر ، المرجع السابق ، من ١٧ ،
 ١٠٩ - ١١١ .

(٢) تاريخ مصر القديمة وآثارها ، المرجع السابق ، ص ٤٢١ - ٤٢٧ ؛ موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المرجع السابق ، ص ٤٧٠ ؛ د. أحمد فخرى : واحات مصر ، المرجع السابق ، ص ٤١ – ٤٧ .

(٣) تواجه البلحث صموبات جمة في معرفة عدد سكان مدينة ما ،

| فرها منف ، وبيانسها | ر بونزر أسماء <u>۲۴</u> مدينة آذ | الأسرات المختلفة ، وينك | في عصبور |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
|                     |                                  | (')                     | كالأتى : |
| ٣٩ ألف نسمة .       | كان بها حوالي                    | الفنتين                 | (')      |
| ٥٢ ألف نسمة         | كان بها حوالي                    | إدفو                    | (٢)      |
| ٨٢ ألف نسمة         | كان بها حوالى                    | الكاب                   | (7)      |
| ٨٧ ألف نسمة .       | کان بھا حوالی                    | الكرنك                  | (1)      |
| ٢٩ ألف نسمة .       | كان بها حوالى                    | <u>1-2</u>              | (0)      |
| ٢٩ ألف نسمة .       | كان بها حوالي                    | ىندرة                   | (7)      |
| ۲۸ ألف نسمة .       | كان بها حوالي                    | æ                       | (Y)      |
| ٥٠ ألف نسمة         | کان بھا حوالی                    | البربا                  | (^)      |
| ٥٠ ألف نسمة .       | کان بھا حوالی                    | أخميم                   | (1)      |
| ٢٧ ألف نسمة .       | كان بها حوالى                    | كوم اشقلو               | (1-)     |
| ۲۸ ألف نسمة .       | کان بھا حوالی                    | شطب                     | (''')    |
| ٢٥ ألف نسة .        | كان بها حوالي                    | المكاوية                | (17)     |
| ٢٦ ألف نسبة         | كان بها حوالي                    | أسيوط                   | (17)     |
|                     |                                  |                         |          |

أو بلد ما في مختلف فترات تاريخ مصر القديم . فالمصادر التاريخية لا تزودنا بمعلومات عن أعداد السكان ، سواه في المدن ، أو في الأقاليم ، أم في البـــلاد ككل ، ولم تكن تقديرات الرحالة أقرب إلى الصمحة ، إذ اعتمنت ، فـــى كشـير من الأحيان على اعتبارات خاطئة أو مبالغ فيها ، أو علــــى معلومــات مــن مصادر غير موثوقة .

<sup>(</sup>١) د. مدحت جابر : المرجع السابق ، ص ٢٠ - ٢١ .

| ٢٥ ألف نسمة .        | كان بها حوالي         | القوصنية (١) | (1£) |
|----------------------|-----------------------|--------------|------|
|                      |                       |              |      |
| ٨٠ ألف نسمة .        | كا <i>ن</i> بها حوالي | الأشمونين    | (10) |
| ٤١ ألف نسمة ،        | کان بھا حوالی         | الكوم الأغضر | (۱٦) |
| ٣٩ ألف نسمة .        | کان بھا حوالی         | الشيخ فمنسل  | (۱Y) |
| ٣٥ ألف نسمة ،        | كان بها حوالي         | الحيبة       | (۱۸) |
| ٣٠ ألف نسمة ،        | كان بها حوالي         | البهتما      | (11) |
| ٨٠ ألف نسمة .        | كان بها حوالي         | اهتاسيا      | (Y·) |
| ٧٧ ألف تسمة ،        | كان بها حوالي         | الفيوم       | (۲۱) |
| ٣٤ ألف نسمة .        | كان بها حوالي         | كافر عمار    | (۲۲) |
| ٧٦ ألف نسمة .        | كان بها حوالي         | أطفيح        | (۲۲) |
| ٧٦ ألف نسبة .        | كان بها حوالي         | منف          | (Y£) |
| ١,١٢٥,٠٠٠ مليون نسمة |                       | المجموع      |      |

ويلاحظ أنه كان هنك ستة مدن وأقاليم كانت تتمتسع بنسوع مسن الكثافسة السكانية هي بالترتيب: الكرنك ، الكاب ،الأشمونين ، اهناسيا ، الفهوم ، منف . وكان أقلها كثافة سنة أخرى هي بالترتيب: دندرة ، شطب ، أسيوط ، أطفيح ، العكاويسة ، القوصية .

ويقدر بوتزر كثافة السكان في مصر في ب<u>داية البنساء الحضيساري</u> أي فسي عصر حضارة البداري ( ال<u>مصر الحجري الحديث</u> ) بحوالي ٢٥٠ للسف نسسمة .<sup>(١)</sup> وبعدها نتيجة التطورات في استغلال الأراضي الزراعية وعوامل الاسستقرار زادت

<sup>(</sup>١) عن هذا الإقليم ، راجع رسالة الدكتوراه غير المنشسورة التسى قسام بإعدادها د. محمود الزراعي تحت عنوان : الإقليم الرابع عشر من أقاليم مصر العليسا ، ( دراسة تاريخية وأثرية ولمنوية حتى نهاية الدولة الومسطى ) كليسة الآداب - جامعة الإمكندرية ، ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٢) د. مدحت جابر : بعض جوانب جغرافية العمران في مصر القديمة ، ص ٢٧ .

كافة السكان إلى ١,١مليون نسمة في العهود العزدهرة من عصر الدولتين القديســــة والوسطى . ويجب أن نذكر أن الكوارث العليمية وانخفاض منسوب النيل على وجـــه الخصوص كان له أثره السابى على حجم السكان .

ویری بنری أن عدد المكان وصل إلى أقصمی عدد لهم فی عصر الدولــــة القدیمة . وقدر عددهم فی عصر الرعاممة بحوالی ۱۰ - ۱۲ ملیونــــا .<sup>(۲)</sup> ویذکــر محمد رمزی أن عددهم كان یتراوح من ۱ إلى ۱۲ ملیونا .<sup>(۲)</sup>

أما بونزر فقد قدر حد سكان مصر في المصر نفسه ما بيــن ٧ - ٣.٦ - ٢٠.٤ مليون نسمة (1) أو أزيد بقليل وبعد انتهاء فترة حكم البطالمة نزاوح المسدد بيــن ٧ - ٧ مليون . ويرى أيضا أن نسبة المواليد في مصر القديمة كانت حوالي ٢٠ فـــي الألف، وأن ربع هذا المعدد من المواليد يموت قبل أن يبلغ سن الالتحاق بالمدارس .(٩)

ويذكر يوسيفوس الذى عاش فى الإسكندرية فى بداية العصر الرومــــانى أن عدد ســكان مصر عدا ألهل الإسكندرية الذين كان لهم سجل خاص بهم ، هو <u>ســـــبعة</u>

<sup>(</sup>١) د. مدحت جابر: المرجع السابق ، ص ٢٧ .

Butzer, Early Hydraulic : وأيضا ٢٥ ، وأيضا (٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٠ ، وأيضا (٢) Civilization in Egypt, Chicago – London (1967), p. 90.

 <sup>(</sup>٣) محمد رمزى : القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصرييـــن
 إلى سنة ١٩٤٥ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القسم الأول ، ١٩٩٤ ، ص

<sup>(</sup>٤) د. مدحت جابر : المرجع السابق ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٣٠ .

ملايين ونصف مليون - (1) ويرى د. المبادي أننا نستطيع أن نثق في صحة هذا الرقم نظرا لأن الإدارة البطلمية والرومانية كانت تحتفظ بإحصــــاءات دقيقــة عــن عــدد السكان ، كما كانت تسجل المواليد والوقيات بانتظام نظرا الارتبــاط ذلــك بتحصيـــل الضرائب التي كانت تقرض على كل فود . (1)

ويذكر ديودور الصقلى أن عدد سكان الإسكندرية من الأحرار في الفـــترة الأخيرة من الحكم المطلمي هو ثلاثمانة ألف شخصا .<sup>(7)</sup>

(۱) ايدرس بل: مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ( نقله إلى العربيسة وأضاف إليه د. عبد اللطيف على ) دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٧٣ ، ص ص ١٠٥٠ - ١٠٤ ؛ ينكر د. عبد العميد زايد : مصر الفائدة ، ص ١٩٧٣ أن عدد السكان كان حوالي سبعة ملايين نسمة ' كان جميع سكان مصر في نظر الحكومة الرومائية بمثابة مصريين فيسا عدا العواطنيسن الرومان في نظر الحكومة الرومائية الحرة ، وقد أنخل الرومان نظام التعداد المنتظم الذي كان يجرى مرة كل أربع عشرة سنة ، وكانت هناك شهادة تحرز عند الموسلاد وعند الوفاة ، وقد أنشأ الرومان أيضا إلى جانب دور المحفوظات المركزية بالإسكندرية دورا أخرى لحفظ السجلات الرممية في جميع عواصم الأكساليم ، وقد انقست هذه الدور إلى الثنين : أولهما : دار المحفوظات العامسة وكانت مختصة بحفظ جميع الأوراق الرسمية كالمكاتبات وكشوف الضرائب وسجلات التعداد وقواتم التعداد والمتعرف المقارى وكانت مختصة بتسجيل الأراضي والمناز و وكذاك العهيد .

<sup>(</sup>۲) ويقترح د. العبادى أن يكون متوسط عدد سكان مصر فى العصــر البونــانى ــ الرومانى هو ثمانية ملايين نسمة ، راجع : د. مصطفى العبادى : مصر مـــن الإسكندر الأكبر إلى القتح العربى ، ص ١٩٠٩ ـ ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) ايدرس بل : العرجع السابق ، ص ١٠٣ .

وحاول بعض العلماء إعطاء تقديرات تقريبية لأعداد سكان مصر في مصمر القديمة بوجه عام في الفترات المختلفة ، فالبعض اقترح القائمة الآتية (١) :

عد السكان التقريبي الفترة كان حوالي ٣ مليون نسمة . في حوالي عام ١٥٠٠ ق. م. كان حوالي ٢٧ مليون نسمة ، في حوالي عام ١٤٠٠ ق. م . في حوالي عام ١٣٩٧ - ١٣٣٥ ق. م . كان حوالي ٧ مايـــون نسمة ( طبقــا لتقديرات ديوديور المعقلي ) .(١) كان حوالي ١٨ مليون نسمة . في حوالي عام ١٠٠٠ ق. م. كان حوالي ٣ مليون تسمة . في حوالي عام ١٠٠ ق. م .

وقد قلم بونزر بعمل قائمة حديثة علم ١٩٧٦ النطور الاقستراضي لكثافة السكان في مصر القديمة وجاءت قائمته كما يأتي (٦) :

كان حوالي ٧ مأيون نسمة .

عد السكان التقريبي الفترة كان حوالي ٣٥ ألف نسمة . في حوالي علم ٤٠٠٠ ق. م. كان حوالي ٨٧ ألف نسمة . في حوالي علم ٣٠٠٠ ق. م . كان حوالي ١٠٥ مليون نسمة . في حوالي عام ٢٥٠٠ ق. م . كان حوالي ٢ مليون نسمة . في حوالي علم ١٨٠٠ ق. م . كان حوالي ٢,٩ مليون نسمة . في حوالي علم ١٥٠٠ ق. م. كان حوالي ٤,٩ مليون نسمة . في حوالي عام ١٢٥٠ ق. م .

في حوالي عام ٣٠ ق. م .

<sup>(</sup>١) د. مدحت جابر: المرجع السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ٩٣١ . (٣) د. مدحت جابر : المرجع السابق ، ص ٣٤ .

وتوضع هذه الجداول والاقتراضات الوضع المحير لكل من تصدى لدراسة موضوع كثافة السكان في مصر القديمة ، وتولجه أى بلحث فسي هذا الموضوع صعوبات جمة ؛ لأن المصادر الأثرية لا تزودنا بمعلومات عن أعداد السكان ، سواء في العواصم الكبرى ، أم في عواصم الأقايم ، أم في المدن والقرى الكبرى ، ومسجل لنا حجر بالرمو أنه في عهد الملك دن خامس ملوك الأسسرة الأولسي كسان يحسدت إحصاء شامل في البلاد كل علمين .(1)

ومن الباحثين من اعتمد على معرفة عدد المنازل ومتوسسط عدد أفسرالا الأسرة المماكنة في البيت الواحد في كل مدينة ، واعتمد بعض الباحثين علسى مقدار مساحات الأراضى المنزرعة ، وممتلكات المعابد ومن يعملون فيها ، فطبقا لنقسوش معبد ابفو فقد كان هناك ٩ مليون أرورا مسن الأراضسي المزروعة أي حوالسي ٢٤،٠٠ كر٢ (٢) .

ويمكن القول بأن مصر عرفت طوال عصورها التاريخية ، فترات زاد فيها عدد السكان نتيجة الإقامة مدن وعواصم جديدة ، أو تعرضت لنقص في عدد السكان كما ذكر في بعض النصوص (<sup>7)</sup>

ونحن نرجح أن عد سكان مصر القديمة كان بين ٢٠,١ و ٢.٩ في الفترتين ١٥٠٠ و ١٢٥٠ أى فترة الأسرة الثامنة عشرة حتى نهاية الأسرة التاسعة عشـــرة . وذلك لأن أغلب فترات الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة كانت من أكثر الفـــترات استقرارا في تاريخ مصر القديم . وقد تركت لنا هاتان الفترتان الكشـــير صــن الآتـــار

<sup>(</sup>۱) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، طبعـــة ۱۹۸۱ ، ص ۸۱ ؛ د. رمضـــان عبده : تاريخ مصر القديمة ، سلملة الثقافة الأثرية والتاريخيــة ( رقــم ۱٦ ) ، الجزء الأول ، ۱۹۸۸ ، ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٢) د. مدحت جابر : المرجع السابق ، ص ٢٨ ؛ وأيضا : texte des donations au temple d"Edfou ( BdE ) ( 1972 ), p. 4 – 25.

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, Paris (1963), p. 2. (\*)

والوثائق التي تعدثنا عن التطور الذي أصلاب أوجه التنساط الحضاري . وأن المصريين قد جنوا ثمار انتقاضتهم القوية عندما أبعدوا وطردوا الهكسوس من بالادهم وتغير المناخ السياسي في البلاد ، والذي كان أساسا وليدا لمجهودات ملوك وشلمت هاتين الأسرتين . وإذا كان الطابع العام السياسة الحربية في عصر الدولتين القديسة والوسطى ، هو الدفاع عن الحدود ، فإن الدولة الحديثة بدأت سياسة تكوين مواطلسن نفوذ والفتح في الشرق القديم ، وسياسة تأمين الحدود في الغرب والجنوب .

وكان من الطبيعي أن تزداد صلات مصر بشعوب الشرق القديم ، وأصبحت طبية عاصمة عالمية تأتي اليها الوفود والرسل مسن الشسرق والفسرب والجنسوب والشمال ، ولتحقيق كل ذلك كان لابد من وجود قوة بشسرية أو عدد ملائسم مسن المسكن ، وهذا ما كان يشعر به المصريون القدماء أنفسهم ، ففي بردية النصائح التي وجهها الملك خوتي الثالث (أو الرابع) من ملوك الأسرة الماشسرة ( ١٩٣٧ ق. م ) لابنه مريكارع ، نجد أنه يحت ابنه على ايتفاء المدن المحصنة على حواف السوادي وتعميرها بخير الرجال يسكنونها ويزرعون ما حولها ويتحصنون بها وقست الشدة ويصدون منها غارات أهل البادية ، وقال له في هذا الصدد :

\* لا تتهيب العدو فهو لا يغير إلا على الموطن المنعزل ، ولا يجر أ علسى مهاجمة مدينة عامرة بالسكان \* . ويقول له أيضا :

( إن ) البلد العامرة بالسكان إن يمسها سوء ، فابن مدنا " . (١)

 <sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول ، مصر والعــراق ،
 مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الثانية ١٩٧٦ ، ص ١٤٩ .

## (1)

# الأسباء التو أطلقما اليسريون القنباء

### على أرشعم وينادهم ومكالتها

عرف المصريون القدماء قيمة الأرض الزراعية ، ولكي يعبروا عن طبيعة أرهن بلادهم أطلقوا عليها عدة أسماء تصف أرضهم وطبيعتها ، فأطلقوا عليها أكسثر من سنة عشر اسما ترجع إلى عصور مختلفة .(١)

ثاوى : أي الأرضان (كناية عنين مصدر ) ، أرض الوجيه القبلسي والوجيه

#### المولة القميمة :

يا

| البحرى .(١) أو بالتحديد تا - شمعو ، أرض الوجه القبلي ، وتا - محو أرض                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوجه البعرى . <sup>(7)</sup> ويترجمها البعض بـ " مصـر " <sup>(1)</sup>                                                          |
| يْ : فقط بمعنى أرض البلاد كلها .(٥) ويترجمها البعض بـ " مصر (١) ويترجم                                                           |
| التمبير T3 r dr. f الأرض كلها ب" مصر كلها " .(٧)                                                                                 |
| يمين: أى الأرض السوداء (٨) على عكب المسحراء الجرداء التي تتميز باللون                                                            |
| Wb, index VI, p. 4.                                                                                                              |
|                                                                                                                                  |
| <ul> <li>(۲) د. أحمد بدوى - هرمن كيس : المعهم الصغير في مفردات اللفـــة المصريــة<br/>القديمة ، ص ۲۷۰ ، Wb. V, 217, I</li> </ul> |
| Wb. V, 224, 10; 227, 4, 13; Meeks, Alex. 11, p. 170, 407. (*)                                                                    |
| Meeks, Alex. 11, p. 406; 111, p. 318. (1)                                                                                        |
| Meeks, op. cit., 11, p. 408; Wb. V, 215, I. (°)                                                                                  |
| Meeks, op. cit., I, p. 410; 111, p. 318.                                                                                         |
|                                                                                                                                  |
| Varille, Inscript. Concernant l'architecte Amenhotep fils de (V)                                                                 |
| Hapou, BdE 44 (1968), p. 108 – 109.                                                                                              |
| (۸) د. آجمد بدوی – هرمن کیس : قمرجع السابق ، ص ۲۹۲ .                                                                             |
| Meeks , Alex. I, p. 398; 11, p. 310 .                                                                                            |
| وأحيانا كان يطلق على لكليم انتزيب اسم كبى بمعنسى " الأسسود " اختصسارا                                                            |
| للأسم كم حور " الثور الأسود العظيم " للكالم ( راجع Id., p. 38; Vernus                                                            |
| Athribis, p. 349, 350, 429 n. 2.                                                                                                 |
| كما كانت تطلق التسمية كمت على " سرابيوم " منف ( راجع ما المسع Meeks, op.                                                         |
| cit. 11, p. 398; Vercoutter, Textes biographiques du Serangum                                                                    |
| de Memphis, p. 17, 28, 35, 44 وهنا يحتمل أن يكون للاسم معنين :                                                                   |
| مكان السواد ( أي المرزن ) " أو " مكان ( نهاية العمر ) " عن هسدا المعنسي                                                          |
| Meeks, op. cit. I. p. 398: 111 p. 310 and a well                                                                                 |

الوردى(١) ، والتي أطلقوا عليها اسم " نشرت " . (١)

العبوى : الضفتان أو الشاطئان .(٢)

يه : كانت تشير إلى إله الأرض ثم أصبحت رمزا المرض نفسها ، وأصبحت في اللغة اليونائية كلمة جايا أو جي Ge . وهي آلهة الأرض في الغرافات اليونائية ، بينما كلمة أوجيا أو أوجي عبارة عن كلمة لاحقة تشير إلى معنى المعرفة بالثمن ، ويناء عليه فالترجمة الحرفية لكلمة جيولوجيا تمني المعرفة بالأرض أو علم الأرض ، ذات أصل مصرى قديم .<sup>(1)</sup>

(1) وهذه التسمية معروفة عند اليونانيين تحت اسم "خميا" والتي تعبر عن طبيعة الأراضي الزراعية التي تكونت في الواقع بواسطة طمي النيل ، ذي اللون الأمردى الأمود ، راجع :(Wb. V, 126, 7; Gauthier, DG V, p. 203; ح. 26. Vercoutter, L'Egypte Ancienne, Paris (1963), p. 26. وهو عين اللفظ الذي تطور ، عن طريق المحدر الأمود في المصور الوسطي ، التعبير الحديث "كيمياء" وأطلق أفظ كمت على المصريب ن أنفسهم ، أي ذوى البشرة السوداء وينطبق هذا الوصف أكثر على أهالي الصعيد وبالد

Mokhtar, General History of Africa II ( 1981 ), p. 41 – 42.

Wb. V, 126, 17: وهناك لفظ: تأو كمت أراضي المسمود "، راجع : 17 وقد أطلق المرب فيما بعد على أرض مصر التسمية نفسها أرض السواد ".

Wb V, 126, 10; 494, 5. (Y)

Wb. I, 153, 5; Mecks, op. cit., I, p. 53; II, p. 58;
 (٣) وأيضا: د. أحمد بدوى – هرمن كيس: المرجع السابق، ص ١٩٥٠ : 18, p. 39 : منشأة المعارف
 (٤) د. على السكرى: الألات الحجرية وعصور ما قبل التاريخ ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٨٦ ، ص ٩٣ - ٩٤ .

# المولة الوسطى :

: بمعنى ( بلاد ) المقصورتين الوجه القبلي والبحرى .(١) اترتى

البوري حور: أي ضفتي ( المعبود ) حورس .(١)

: أي أرض القوة ، أي ذوي السواعد القوية . (٣) خبشوت

#### المولة المديثة :

(1)

تامري : أي أرض الفيضان أو المياه المرتفعة " دميرة" . (؟)

Wb. I. 148, I.

Wb. 1, 153, 7; Meeks, Alex. II, 58; III, p. 39. (Y)

Wb. 111, 270, 12, (٢)

(٤) راجع فيما سبق ص ١٠٨ حاشية (٣) وفيما بعد ص ١٦١ ؛ د. أحمد بـــدوى – هرمن كيس: المرجع السابق ، ص ١٠٢ ، ٢٧٠ ، ١٠٤ ع - Wb. V. 223, 4 - 8 ؛ ٢٧٠ ، ١٠٢ وجاءت هذه التسمية في أسطورة أنوريس ، عندما كان تحوتي يصف لتفنوت الكمال الذي بلغته مصر " على أنها بلد رع والنيل السذي يجتاز ها والحقول المزروعة يانعة الخضرة ، والقرى والمدائن التي تجمل منها بلدا منظما: راجع: فرانسوا دوما: آلهة مصر ، الألف كتاب ( الثاني ) الهيئة المصرية العاسة للكتاب ، ١٩٨٦ ، ص ٥٥ . ويرى بعض العلماء أن المقصود بكلمة " تاكمت " هو أرض مصر كلها ، وأن تامري يقصد بــــه " أرض وادي النيــــل " فقــط ، Grimal, les Termes de la propogande royale egyptienne : راجم Paris (1986), p. 46 n. (7).

ولكن في رأينا الشخصي أن " تساكمت " يقصد بها أرض وادى النيل ، وتامري هي أرض وادي النيل أيضا وتا هي أرض مصر كلـــها بصحاريــها . والدليل على ذلك أننا نجد في بعض النصوص التسمية تامري إرجراس " أرض الفيضان أو المياه المرتفعة حتى نهايتها "، راجع :Meeks, op. cit., II, p 407

وجات : أى عين المعبود المدعيجة ( يقصد بها عين حورس ) "." ا : أى الأرض المضيئة أو أرض الصغا أو الإخلاس ". (1) المعافل أو الإخلاس ". (1) المضيئة ( المعافل المسافل الم

<u> تاوكمت</u> : أي اولنسي السود " .<sup>(1)</sup>

**باتا ان كمت : أي ' أرض السواد ' .('')** 

ايرت رع : أي عين (معبود الشمس رع) ١ .(١)

المسر اليتأغر د

|                           | المعر البطليق :                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | ايستى : أى " بالاد ( رمز ) البوصنتين " .(١)                                                  |
|                           | بيا : أى ° أرض المعجزات ° .(٢)                                                               |
|                           | All                                                      |
| Wb. V, 126, 17.           | (י)                                                                                          |
| Wb. I, 107. 11.           | (7)                                                                                          |
| Wb. I, 402, 4; ؛ ۱۲ ص ۵ د | <ul> <li>(۳) د. أحمد بدوى – هرمن كيس : المرجم السابق<br/>Mecks, Alex. 11, p. 113.</li> </ul> |
| Wb. I, 425, 18; Meeks, or | p. cit., 11, p. 120; Devauchelle, RdE (£)                                                    |
| رمن كيس : المرجم السابق ، | . p. 50 ) و 1986 ), p. 50 ؛ د، أحمد بدوي – هر                                                |
|                           | من ۷۰ .                                                                                      |
| Wb. V, 126, 125; 216, 2.  | (°)                                                                                          |
| Wb. I, 127, 10.           | (1)                                                                                          |
| Wb. I, 442, 6.            | (Y)                                                                                          |
|                           |                                                                                              |

سنوت : أى أرض عيد اليوم السلاس ( من كل شهر ) وهو عيد معروف منذ

----عصر الدولة القديمة ، وأصبح اسم هذا العيد صفة تعير عما يسود بيـن

أفراد المجتمع الواحد من احتقالات ويهجة بصفة مستمرة .(١)

اياووت: أي أرض التلال ". (٢)

تَلَقْشِو : أَى \* أَرض المقدسات \* . (٣) ويقصد بها بعض البقاع الواقعة شــــرقى مصر أى سيناه ولبنان ويخاصة بقاع البخور ، بونت . (1)

تمبر هذه التسميات المتعددة التي أطلقها المصدريـون القدصـاء علــي أرض ممسر في المصمور المختلفة عما كان يجول في خاطرهم من أفكار عن عناصر البيئــة الطبيعية في بلادهم ، وفهمهم أيضا لأهمية هذه المناصر ، وفهمـــهم كذلــك لــدور الإيتمان في التكيف مع هذه العناصر ، وفهمهم أخير المميزات هذه البلاد . كما تمــير بعض هذه التسميلات عن انتمائهم وحبهم لهذه البلاد ، وشـــعورهم بــأن المعبــودات تحميها . فنجد إشارة إلى عناصر البيئة الطبيعية من :

- المناخ في التسمية : باكت " المضيئة " بنور شمسها السلطعة دائما .

 <sup>(</sup>۱) فهغاف أعياد الابوم الرابع والسابع ، والخامس عشر ، والتسالث والمشرين ،
 Altenmuller, LAII, p. 173 : من كل شهر ، راجع : Wb. I, 26, 13.

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, Paris ( 1968 ), p. 15; (7)
Wb. V. 225. 1.

 <sup>(</sup>٤) د. أحمد بدوى – هرمن كيس: المعهم الصغير في مغردات اللفـــة المصريــة القديمة ، الهيئة المامة لشئون المطابع الأميرية ، ١٩٥٨ ، ص ٢٧٠ .

- الأرض والتربة في التسعة: تاوي ويقصد بها "الأرضين"، " تا -شمه مع " أوض الوجه القبلي، و" تا -شمه مع الوجه العبلي، و" تاو محو" أرض الوجه البحسرى، " تا الأرأ أرض البلاد كلها ، كمت " الأرض السوداء" أي التربة الطينية الزراعية ، أرض الودى، بلتا أن كمت " أرض السواد".
- نهر النيل في التسميتين: الابوى ويقصد بها "الضفتين" وادبوى حور "ضفتى
   ( المعبود ) حورس ".
- الأحراش في التسمية: إيستي ويقصد بها " البوصتين " من نبات البوص الــــذى
   كان ينمو في الأحراش في الدلتا وفي الصميد .
  - التكوينات الصخرية في التسمية : اياووت ' التلال ' .
- الصحراء في التسمية: دشرت الأرض التي تتميز بـــاللون الــوردى وهــي
   أرض المقسات في التسميتين:
- تا نثری : ' أرض المقدمات ' وما بها من معابد ومقاصیر . وهی باستمرار محل رعایة المعبودات فی التسمیتین :
  - ايرت رع : " عين ( معبود ) الشمس رع " .
  - وجات : " عين ( المعبود ) حورس رمز الصحة والسلامة والحصانة " .
- وهناك تتميات تبين ال<u>سمات العامـــة</u> للإنســان المصــرى القديــم ودوره وارتباطه بهذه الأرض فى التسميات ال<u>كنية</u>:

(١) هناك تشابه كبير فى اللغة المصرية القديمة فى كتابة كلمة " تا " بمعنى أرض ، وكلمة " ت " بمعنى خبز ، ويبدو أن المصرى القديم أدرك تماما أهميــة الأرض كمصدر الخبز ، د. أحمد بدوى – هرمن كيس : المرجع المابق ، ص ٢٧٠ . سنوب : أرض عبد اليوم السادس ( من كل شهر حيث يكتمل القمر ) .(١) كان كمت : "أراضي السود" لفظ يطلق على أمالي الوجه القبلي وبالاد النوبة .

<u> فيشيوت</u> : " أرض القوة " أى قوة سواعد أهلها وقوة عزيمتهم .

إيل : أرض المعجزات التي حققها الإنسان المصرى على أرضيها من عمران وتعدير . ولهذا فهي موضع جبهم دائما في التسمية :

أما عن <u>التسمية مصر</u> فقد جاعت في بعض المصادر القديمة وأيات القسر أن الكريم . ففي المصادر الاشورية والكادانية ، ذكر هذا الاسم أربع مراك :

فقد جاء في نص للملك تبجلات بلاصر الثالث ( ٧٤٥ – ٧٢٨ ق. م ) إنسه عين حاكما على " موصرى "(٥) ، وفي نص آخر للملك مسرجون الشاني ( ٢٢٧ – ٧٠٥ق. م ) جاء :

Wb V, 223, 12. (Y)

<sup>(</sup>١) رئمع فيما سبق ، ص ١٠٨ حاشية (١) .

<sup>(</sup>Y) راجع فیما سبق ،ص ۱۰۸ حاشیة (Y-Y) .

Meeks, Alex. 111, p. 124.

 <sup>(</sup>٥) د. بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب القدم ، الرياض ، جامعة الإمسام محمد بن سعود الإسلامية لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشسر ، ١٩٧٧ ، ص ٢٣٠ .

( تلقیت الجزیة من برعو صاحب " موسرو " التی لا یمکن أن تعنی شـــینا سوی " تلقیت الجزیة من برعو صاحب مصر " ). (۱) وفی نص ثالث مـــن عــهد الملك نابو بلاصر ( ۲۰۱ ق. م ) یحدثنا عن إعداده لحملة ضد ملك مصـــر نكــاو الثانی للحد من تدخله فی شنون فلسطین . وكان نابوخذ نصر ولی المهد هــو الــذی بقود كل هذه العملیات الحربیة بدلا من أبیه الذی ضعف لكبر سنه ، ویذكر النص أنه كان علی رأس جیش متقدم صوب : مات ــمی ــمیر mat mi – sir " بــلاد

وفي نص رابع من عهد الملك نابوخذ نصر ( ٥٦٨ – ٥٦٧ ق. م ) يحدثدا عن استئناف الصراع ضد مصر التخلها في فلسطين في عهد الملك امازيس ، ودخل امازيس مع نابوخذ نصر في معركة ، ولكن يبدو أن نتيجتها لم تكن حاسمة ويذكر ثنا النص اسم امازيس ملك مصر (<sup>77</sup> : اما اسو – شار – مي - سير .

A-Ma-a-Su-Sar-mi-sir

وفى الأرامية سميت مصرين ، وفى العربية مصرايم ، التى تعنى الحدد أو الحاجز أو المكان الحصين<sup>(1)</sup> ، وذكر اسم مصرايم ١٨٠ مرة فـــى كتابسات العسهد

 <sup>(</sup>١) آلن جاردنر : مصر الفراعنة ( ترجمة د. نجر به ميضائيل ومراجعة
 د. عبد المنعم أبو بكر ، الهيئة المصرية العلمة للكتاب ، ١٩٧٣ ، ص ٣٧٣
 حاشية (٤) .

 <sup>(</sup>٢) حياة ليراهيم : نبوخذ نصر الثانى المؤسسة العامة للأنسار والستراث ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ١٩٨٣ ، ص ٦٤ هلئمية (١٤) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٦ حاشية (٢٦) .

<sup>(</sup>٤) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم، الجزء الأول: مصر والعراق، المبعة ١٩٦٧، مص ٣١؛ ألفه نخبة من الطماء: تاريخ الحضارة المصريسة القديمة: العصر البوناني الروماني – المجلد الشائي، عص ٢٢٧؛ وكذلك Posener, Dictionnaire de La Civilisation Egyptienne, Paris (1959), p. 97 – 98.

القديم(١) ، وقو أبواسطة أغلب الباحثين " مصر " .(١)

ويرى بعض الأخباريين أن أهل مصر كانوا من العماليق ، والعماليق فــــــــــى رأيهم ، كچدهم من العرب العارية ، ولكنهم في الوقت نفسه يرون أن أهل مصر مــن أبناه " مصرايم بن نوح " ، وتلك في الوقع ليما هي رواية التوراة ( التكويـــن ١٠ - ٢ ) وهكذا فإن المصريين في نظر المؤرخين المعلمين سلميون وحاميون فــــــى الوقت نفسه . (٢)

وذهب فريق آخر إلى أن كلمة " مصرايم التي جاءت في التوراة ، لا تسدل على مصر وإنما على الإقليم الواقع شمال بلاد العرب ، والذي يمتد غربا حتى حدود مصر الشرقية ، ولهذا فإن ما يقال عن الله العبر ليبين في مصر ، إنما يعنى الامتهم في جنوب فلسطين ، أو في شبه جزيرة سيناه ، وطبقا لهذا الرأى ، فإن خروج بنسي إسرائيل لم يحدث من مصر ، وإنما من هذه المناطق المشار البيها . ويسرى الباحث هوجو فلأكر أن امم " مصرايم " لم يكن استعماله في البداية مقصور علسي الإشسارة إلى مصر ، ولكنه كان يشمل كذلك الإقليم الله في مدين أو مصدر أو محدر أو مصدر أو محدر أو محدر أو محدر أو محدر أو محدر مصر الشرقية ، ويضم جبل معيد ومدونسة الباراء وأراضسي مدين ،

Posener, op. cit., p. 108 – 109. (1)

د. رمضان عبده : تاريخ مصر القدم ، الجزه الأول ، طبعـــــة ٢٠٠١ ، ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) هياة ايراهيم : المرجع السابق ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) د. بيومى مهران : المرجع السليق ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٢٩ .

وربما أن التسمية " مصرايم " التي جاجت في بعض التصوص ، تثبير إلــي الصحراء المصرية ، وليس إلى اسم " مصر " بالذات .

واستنادا على ما جاء فى التوراة من وسف لهو مصر ولعوالسها ، وأشر الأب المصرى فى أنب العبرانيين ، ونصوص التوراة التي تتحدث عن دخول بنسى إسرائيل مصر ، ويؤكد ان المقصود هنا أرض الكنانة ، وبناء على ذلك فإن مصسر التي جاءت فى بعض النصوص ليست هى موصرى الواقعى إلى شمال عربي بسلاد العرب ، وإنما هى مصر كنانة الله فى أرضه ، ومن ثم فإن ما جاه فى نص تبجالات بلاصر الثالث من أنه عين حاكما على موصرى فإنما يعنى هذه المقاطعة العربيسة ، والتي تقم إلى الشمال من نخل موصرى أي وادى موصرى .(١)

## (۱) محر (غیص مرات) فی اقیات اقتیة :(۱)

\_\_\_\_\_\_

سورة البقرة – آية ٦١ . في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل :

" اهبطوا مصر فإن لكم ما سالتم "

سورة يونس - أيه ٨٧ . في قوله تعالى مخاطبا موسى وأخيه عليهما السلام :

° وأوحينا إلى موسى وأخيه ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكـــم قبلة وأقيموا الصلاة ويشر المؤمنين ° .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو العباس القلقشندى : صبح الأعشى في صناعة الأنشاء ، المؤسسة العامــة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة د. ت ، الجزء الشالث ، ص ٢٧٨ -- ٢٧٩ : المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( تحقيق محمــد محيــي الدين عبد الحميد )، الجزء الأول ، دار المعرفة بيروت ، ١٩٨٧ ، ص ٣٣٩ ، ٣٤١ .

سورة يوسف - آية ٢١ ، ٩٩ : في قوله تعالى :

" وقال الذي اشتراه من مصر"، " وقال انخلوا مصر إن شاء الله آمنين"

سورة الزخرف – آية ٥١ :

° ونادى فرعون فى قومه يا قوم أليس لى ملك مصد وهذه الأنهار تجســرى من تحقى ° .

وعندما تعرض أغلب المضرين المؤرخين العرب لاسم مصر فسي سورة يوسف ، ذكرها أغلبهم بالتسمية نضها ، ونذكر هذا ما جاء عند بعضهم :

السطويي : بعد ٢٩٢ه م وكان بيصر بن حام بن نوح ، لما خرج مــن بابل بولده وأهل بيته ، وكانوا ثلاثين نضا ، أربعة أولاد له ، وهم : مصر ، وفارق ، وماح ، وياح ، ونماؤهم ، وأولادهم قد سار بهم إلى منف ، وكان بيصر قــد كـبر وضعف ، وكان بيصر قــد كـبر وضعف ، وكان ممسر أكبر ولده وأحبهم إليه ، فاستخلفه ، وأوصاه بأخوته ، واقتطع مصر لنضه وولده ، مسيرة شهرين من أربعة أوجه ، وكان منتهى ذلك من الشجرتين بين رفح والعريش إلى أسوان طولا ، ومن برقة إلى إيلة عرضا .(١)

الطيري ٢١٠ هـ : " مصر " .(١)

المسعودي ۴۴<u>۴ه...</u> : وهي مصدر ، واسمها كمعناها ، وعل<u>ـــــــــي اسبمها</u> سميت الأمصار ، ومنه اثناق هذا الاسم عند علماء المصريين .<sup>(٣)</sup>

\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ، المجلد الأول ، دار صادر ، بـيروت ، ص ١٨٥ ، مصدر سبق ذكره في المصادر العربية .

 <sup>(</sup>۲) أبو جعفر الطبرى: تقسير الطبرى: جلم البيان عن تأويل أى القرآن ، الجزء
 ۲۱ ، حققه وخرج أحاديثه محمود شاكر ، دار المعارف ، القـــاهرة ، ۱۹۹۸ ،
 ص ۱۷ - ۲۰ .

 <sup>(</sup>٣) أبي الحسن المعمودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) الجزء الأول ، دار المعرفة ، بيروت – ابنيان ، ١٩٨٧ ، صر ٢٤٧ .

## أ<u>بو السعد</u> : ١٥١ هـ. : " مصر <sup>- (١)</sup>

<u>الألوسى</u> : ١٢٧٠ هـ.: "مصر <sup>، (١)</sup>

وجاء في لسان العرب :

\* ولمصر \* : الحاجز والحد بين التسييين ، والجمع مصور ، ويقال السترى الدار بمصورها أي بحدودها ، وأهل مصر يكتبون في شروطهم : الشترى فلان الدار بمصورها أي بحدودها ، وكذلك يكتب أهل هجر والمصر : الحد فسي كمل شسئ ، وقيل : المصر الحد في الأرض خاصة .

اليوفري : مصر هي المدينة المعروفة ، تذكر وتزنث ، عن ابن مسيراج والمصر واحد الأمصار ، والمصر : الكورة ، والجمع أمصار ، ومصروا الموضع : جملوه مصرا ، وتعصر المكان : صار مصرا ، ومصر : مدينة بعينها سعيت بذلك لتمصرها ، وقد زعموا أن الذي بناها إنما هو المصر بن نوح عليه المسلام ، قال ابسن مديده : ولا أدرى كيف ذلك ، هي تصرف ولا تصرف . قال سيبويه في قوله تعالى : المعطوا مصدا ، قال : للفنا أنه بريد مصر بعينها .

وقال الليث : المصر في كلام العرب كل كورة تقام الحدود ويقسم فيسها الفئ والصدقات من غير موامرة المطلقة . وكان عسر رضسي الله عنسه ، مصسر الأمسار منها البصر والكوفة ، والمصر : الطين الأحمر وثوب معصر : مصبوع الطين الأحمر أو بحمرة خفيفة . (<sup>7)</sup>

 <sup>(</sup>۲) أبو الفضل الألوسى: روح المعانى في تفسير القرآن الكريم والسبع المئـــانى ،
 الجزء الحادى عشر ، قام بنشره وتصمحيحه والتعليق عليه السيد الألوســـى ، دار
 إحياء المتراث العربــى ، بيروت ، ص ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) أبو منظور الأفريقي : لسان العرب ، دار صادر الطباعة والنشر ، دار بــيروت الطباعة والنشر ، المجلد الخامس ، بيروت ، ١٩٦٨ ، ص ١٧٥ – ١٧٧ .

وأخيرا جاء فى معجم الوسيط: " يقال مصر الأمصار : بناها . الساصر : الحاجز بين الشيئين . المصر : الحاجز بين الشيئين أو بين الأرضين . مصور يقال الشترى دار بمصورها " .(١)

ويناء على ذلك فإن التسدية مصر كاسم علم منقول عن اسم رجل تسميته لا تزيدها النصوص المصرية القديمة . لعدم العثور عليها في أى نص من النصــــوص المديدة الذي نملكها والذي ترجع إلى أقدم المصور .

وأغلب الاحتمالات أن التعمية : مصر التي جاءت في التوراة (مصر خزاتن الله )(1) ، والتي جاءت في الأيات الخمس من سور القرآن الكريم والتي جساء ذكر ها على لمنان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمرو بن العساص رضسى الله نكر ها على لمنان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمرو بن العساص رضسى الله عنه ، ويعض الصحابة ، وفي كتابات بعسض المفسرين والكتساب أو المورخيسن المرب ، جاءت من متمية التوراة التي تعنى مصر . وعرب هذا الامم ودخل آيسات القرآن . وأصبحت تسمية عربية مشتقة من اللفظ "مصور " بمعنى حدود " أي البله ذي الحدود ذي الله المحسور . أو البسلاد ذات المستود ذي المحسورة أو المصورة ) يجئ الناس اليها ، وكما جاء في لمسان العسرب تشير ( المصورة أو المصورة ) يجئ الناس اليها ، وكما جاء في لمسان العسرب تشير التسمية : المصر إلى الطين الأحمر ، وفي هذه الحالة ربما تعبر هذه التسمية عسن الون طمي النيل بعد لحتراقه .

وهذه التسمية العربية مصر بمعنى البلد المحدود وهى فى الواقع كذاية عسن إحدى التسميتين القديمتين : كمت أو تامرى . وهى تشير إلى الأوصاف التى وصف بها الله عز وجل أرضها . فإن كانت كمت تشير إلى أرضها المموداء وتامرى تشير اللهي أرضها المموداء وتامرى تشير اللهي أرضها المموداء وتامرى تشير اللهي أرضها المموداء وتامرى تشير اللهيضان والأرض الخصية فإن التمدية مصر تعنى كل هذه المعانى ،

<sup>(</sup>۱) د. اير اهيم أنيس – د. عبد الحليم منتصر – عطيه الصوالحى – محمد أحمـد : المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، طبع على نفقَــة إدارة إحيـاء الــتراث الإسلامي بدولة قطر ، الجزء الثاني ١٩٨٥ ، عس ٧٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أبو العباس القلقشندي : المرجم السابق ، ص ٢٧٩ .

فالبلد ذي الحدود أو المصنور فيه الخيرات ، والاستقرار والأمن والأمان .

وكلا التسبيتين يذكران في النصوص المصرية القديمة بمخصص المدينــــة مما يدل على أن المقصود بهما "بلاد منظمة إداريا ولها عاصمة" ، وقد ذكرتا هاتين التسبيتين بكثرة في النصوص المصرية القديمة . وقد يذكران مما في نص واحــــد مثال ذلك لوحة المتحف المصرى رقم G 34025 ( من عهد الملك مرنبتــــاح ) (١٠ نجد ذكر التسبيتين بمخصص المدينة فــــى الأسـطر : ٢ ، ٥ ، ١١ – ١١ ، ١٢ ،

وكما ذكرنا من قبل فإن التسمية المصرية كمت تشير إلى طبيعة الأراضسي الزراعية أو طبيعة أرض الوادى الخصبة ، كما تدعو إلى الاستقرار وتامرى تشسير إلى البلاد التي يجتازها النيل وبها الحقول المزروعة اليانمة الخضسراء والقسرى والمدائن التي تجعل منها بلدا منظما محبوبا ، وتامرى قريبة من التسمية مصر

ونظرا لهذه المكاتة نشأ قبها موسى عليه السلام ، وتربي في قصر فرعون ( سورة القصص : آيات ۲ · ۹ ) ، ودخلها جماعة من الأثبياء عليهم السلام منسهم سيننا إبراهيم ، ويعقوب ، ويوسف ، وأخوته عليهم السلام ، وزارها أيضسا السيد المسيح عليه السلام ، للذي جاء إليها مع السيدة العذراء . وقد روى أنه دخلها مسن الصحابة رضوان الله عليهم ما يزيد على مانة رجل ، ودفن بقرافتها جماعة منهم . (<sup>7)</sup> كما كان آمن لكل من دخلها من الرسل و الأنبياء .

Lacau, les Steles du Nouvel Empire CGC I, p. 54 – 57. (1)

<sup>(</sup>٢) أبو العباس القلقشندى : المرجع السابق ، ص ٢٨٠ – ٢٨٣ .

### (٢) الأرش (غيس عشرة برة ) :

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ( ( الأية ٢١ ، ٥١ من سورة يوســف )
 قال اجملني على خزانن الأرض ( ) أنى حفيظ عليم ( ( الآية ٥٥ ) .

\* قالوا تالله لقد علمتم ما جننا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين \* ( الآيـــة : ٧٣ ) . \* فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبى \* ( الآية : ٨٠ ) .

سورة الأعراف : " وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض " ( الآية : ۱۲۷ ) ، " قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويعستخلفكم في الأرض ( ۱۲۹ ) ".

سهرة يونس : ' وتكون لكما الكبرياء فسى الأرض ' ( الآيـــة : ٧٨ ) ، ' وان فرعون لمال في الأرض ' ( الآية : ٨٣ ) .

سورة القصيص : " ان فرعون علا في الأرض " ( الأية: ٤ ) . " واديد أن نمن على الذين استضمغوا في الأرض " ( الأيـــة: ٥ ) . " ونمكــن لـــهم فـــي الأرض " ( الآية: ١ ). " إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض " ( الآية: ١٩ ) . " واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق" ( الآية: ٣٩ ) .

سورة الشعراء : " يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فعاذا تـــأمرون " ( الآبة : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>١) أول من تتبه إلى أن معنى \* خزانن الأرض \* يقصد بها مصر هو المعسعودى : المرجع السابق ، ص ٣٤١ ؛ المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( المعروفة بالخطط المقريزية ) الجزء الأول ، دار صادر ، بسيروت ، ص ٣٤ ؛ وابن اياس : المرجع السابق ، ص ٥ .

وكان المصريون القدماء يطلقون على أرضهم وبلادهم لفظ : تا كذاية عـــن أرض مصر كلها<sup>(١)</sup> ، وهو المعنى نضه الذي عبرت عنه أيات القرآن الكريم .

### (٣) المدينة (أربع مرات):

\_\_\_\_\_

<u>سعورة يعسف</u> : " وقال نسوة فى المدينة امرات العزيز تراود فتاها عـــن نفسه " ( الأية : ٣٠ ) .

سعورة القصيص: " ودخل المدينة على حين غفلة من أهلـــها" ( الأيــة : ١٥ ) . " وجاء رجل من اقصا المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ بـــأتمرون بــك ليقتلوك فاخرج الني لك من الناصحيين " ( الأية : ٢٠ ) .

معورة الأعراف : " قال فرعون أمنتم به قبل أن آذن لكم أن هـــــذا لمكــر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تطمون " ( الآية ١٢٣ ) .

# (٤) القرية (مرة واحدة):

<u>سعورة بومسف</u> : " وسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والسسا لمسادقون " ( الآية : ٨٦ ) .

ويشير هذان الاسمان إلى العاصمة ، ومن بلاغة القرآن الكريم أنه استخدم اللفظين : المدينة والقرية للمعنى نفسه ، كما كان يعبر عنه فـــــى اللغـــة المصريـــة القديمة ؛ لأنه كان يعبر عن لفظى مدينة أو قرية في المصرية بلفــــظ واحـــد هـــو : نبوت<sup>(۲)</sup> وقد فسر الطبرى لفظى المدينة والقرية في سورة يوسف على أنهما يــــدلان

<sup>(</sup>١) د. أحمد بدوى – د. هرمن كيس : المرجع السابق ، ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١١٥ .

على مصد<sup>(۱)</sup> ، أما الصابونى فقد فسر كلمة المدينة بأنها " مدينة مصد <sup>(۲)</sup> ، أما ابن عاشور والكندى فيقولا : " مدينة مصر هى ( منفيس ) ، ويقال منف وهــــى قساعدة مصر السفلى " .<sup>(۲)</sup> وأخيرا جاء فى الوسيط : " المدينة : المصر الجامع " .<sup>(1)</sup>

لما عن أصل التسعية المعروفة في اللغات الأوربية بـ " إجبيـت " Egypt المعروفة في اللغات الأوربية بـ " إجبيـت " فهي غير واضحة :

• فيزى البعض أن هذه التسمية جاءت من التسمية ايجبتوس aigptos على أساس أن معيد مدينة منف كان بسمى فى النصوص المصرية القديمة " هوت – كا – بتاح " (معيد – شخص (\*) – المعبود بتاح ) و عندما أصبحت منف العاصمة فى الدولة القديمة ، فإن هذه التسمية أصبحت تعير أحياتا عن العاصمة في حرف هذه التسمية في بعض النقوش البابلية القديمة تحت اسم hi – ku – ptah " هى – كو – بتاح " . (\*) وسمع اليوذان بعد ذلك هذا الاسم فأخذوه وأسموا مصر باسم " ايجبتوس (\*) ، وقد ورد هذا الاسم أكثر مسن مرة فى أشعار هوميروس ، ومنه ربما جاءت التسمية أجيبت . (\*)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الطبرى : المرجع السابق ، ص ١٢ ، ٦٤ ، ٢١٢ – ٢١٣ .

 <sup>(</sup>۲) محمد الصابوني : صغوة التفاسير ، المجلد الثاني ، مكتبة جده ، جـده ۱۹۸۰ ،
 ص ۶۹ ، ۲۶ .

 <sup>(</sup>٣) محمد بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير ، الجزء الثاني عشر ، الدار
 التونسية للنشر ، تونس ١٩٨٤ ، ص ٧٤٥ .

<sup>(0)</sup> عن هذا المعنى لكلمة كا ، راجع : Meeks, Alex. II, p. 306

Meeks, Alex. = " على وزن hwt ntr nt b3w Iwnw معبد قوى ليونو 111, p. 82.

James, An Introduction to Ancient Egypt, London (1979), p. (v) 17, 82.

د. أحمد بدوى – هرمن كوس: المعجم الصغير في مفردات اللغة المصريــــة القديمة ، ص 189.

 <sup>(</sup>A) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحصارة المصرية ( العصر الفرعوني - -----

- برى البعض الآخر أن هذه التمسية الأخيرة تقارب الكلمة المصريــــة القديمــة "
   آجب " التي تعبر عن مياه النيل وفيضائه ، وأصبحت تطلق على الـــوادى مــن الشمال حتى الجندل الأول في الجنوب .(¹)
- ويرى فريق ثالث أن هذه التسمية جاءت من كلمة قبطى نسبة إلى القبط ، وقبطى ممناه مصرى . (1) والقبطية في الواقع ليست دينا ولا مذهبا ، وإنما هسى جنسا وشعبا هو الشعب المصرى كله ، ولفظ قبط ، هو لفظ نطق به العرب وأطلقوه على المصريين (القبط) من دخل في الدين الإسلامي ومنهم من بقي على ديانته المسيحية . وصار القبط أعوانسا للمسلمين وأصبح القبط بعد الفتح الإسلامي في عبطة وسرور لتخلصسهم مسن المسلمين وأصبح القبط بعد الفتح الإسلامي في عبطة وسرور لتخلصسهم مسن اضطهاد الرومان . (1) أما التسمية اليونانية كوبتوس فهي في الأصل تعبيرا عسن

\_\_\_\_

المجلد الأول – مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٧ ، ص ٢٧٧ ؛ آلن جساردنر :
 مصد الفراعنة ( ترجمة د. نجيب ميخائيل ومراجمة د. عبد المنعم أبو بكر )
 الهيئة المصدية للعلمة للكتاب ، ١٩٧٣ ، ١٥٠ .

Gauthier, DG. I, p. 12 et p. 111; Naville, JEA 4 (1917), p. (1) 229 - 230; R. el Sayed, BIFAO 76 (1976), p. 96 n. (b).

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم في مصدر ، الجمزء الأول : العصر الفرعوني ، الهيئة المصريبة العامسة الكتساب ، ١٩٧٤ ، ص ١٩٧٨ ؛ د. حمن ايراهيم : تاريخ الإسلام ، الجزء الأول : الدولسة العربيبة ، مكتبة النهضة المصرية ، ص ٢٩٧ ، ٢٤٣ ؛ د. عبد العزيز مسالم : تساريخ الدولة العربية ، مؤمسة شباب الجامعة ، الجزء ٣ ، ص ٢١٧ .

<sup>(4)</sup> فطبقاً للنظم الإدارية التى وضعها الرومان يأتى الرومان والإسكندريين فسى المرتبة الأولى وبعدها يأتى سائر السكان النيسن كانوا اصطلاحا يسمون "مصريين" وكانوا ينقسمون بدورهم إلى طبقات وفقات مختلفة المنزلمة والمكانة، راجع: د. مصطفى العبادى: مصر من الإسكندر الأكبر حتى --

الكلمة المصرية جبتيو التي تعنى مدينة قفط في مصر العليا . وكانت تسمى قفط أو قبتر في الوثائق القبطية ولا يعني بها كلمة مصر .(١)

وفى رأينا الشخصى أن التسمية حوت – كا – بتاح ( معبد – شخص<sup>(۱)</sup> – بتاح ) أى المعبد الرئيسى فى منف لأقدم عاصمة فى مصر هــو الأصــل الــذى جاءت منه التسمية اليونانية ايجبنوس ومنها جاءت التسمية الأوربية الحديثة لجبيت ؛ لأن هذه التسمية تتوافق مع التسميتين المقدستين اللتيـــن أطلقهما المصريــون القدماء على بلادهم :

ايرت رع ( عين – ( معبود ) الشمس رع ) ، وجات ( عيسن (  $^{\infty}$  المعبود ) حورس ) ، ويمكن أن تعبر التسمية حوت – كا – يتاح (معبد – شخص – بتاح) عن أقدم المعابد في مصر وأقدم عاصمة وجد فيها ولهذا فهما يمكن أن يعبرا عسن امم مصر . ونلاحظ في هذه التسميات الثلاث بأن المصريين القدماء جمعوا فيسها بين ثلاث من أكبر المعبودات المصرية وأقدمها : رع ، بتاح ، حسورس ، فسهي عين رع المضيئة ، وعين حورس المعليمة ، ومعبد التمثال الشخصي والرئيسسي للمعبود بتاح . وأطلق المصريون القدماء على نفسهم تسمة أسماء هي :

- رهت : أى " الناس أو العامة " ، من عصد الدولة القديمة ( نصوص الأهرام ) " ) ، وكان هذا اللفظ يعبر عن " المصرييسن أنفسهم " فسى بعسض النصوص . وأحيانا كان يعبر عن " المواطنين " بوجه عام ، وأحيانا أخرى كان يطلق على طبقة النبلاء اسم رمث - عاو " الناس المظماء " . ( ) )

- رمثوان باتا : أي \* أهل الأرض \* من الأسرة العشرين .(\*)

Černy, Etymological Dictionary, Cambridge, 1976, p. 345. (١) Meeks, Alex. 11, p. 393 راجع (٢)

<sup>(</sup>۱) عن هذا المعلى لكلمة المعلى الكلمة (۲) (۱) عن هذا المعلى لكلمة (۲) (۱) (Nb. 11, 421, 9; Meeks, Alex. I, p. 216.

Meeks, Alex. I, p. 216 = Goedicke, The Protocol of Neferyt, p. (1) 84.

Wb. 11, 423, 10.

| : الوسطى . <sup>(۱)</sup> | عمسر الدولة | السوداء " من | ا نوى البشرة | <u>کمت</u> : | - |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|

- كمتيو: ناس المعنى السابق من العصر البطلمي .(١)
- رمث إن كمي : " أهل الأرض السوداء " من عصر الدولة الوسطى . (")
- إيمي تلفيز ع: " الذين ( يميشون ) على الأرض المحبوبة " من المعسر البطلم, .<sup>(1)</sup>
- عنف نب نوبًا إن تلعري: " كل أحياء الأرض من الأرض المحمسوبة " مسن عصر الدولة المحديثة . (")
- <u>نا بر عا</u>: "أرض فرعون ( الملك أو الحاكم ) " مسبن عصير الأسرة التاسعة عشرة .(<sup>(1)</sup>)

## - بلقا - إن - ير - عا: " نفس المعنى السابق " . (Y).

وأطلق المصريون القدماء على جيراتهم عدة أسماء . ففي الجنوب أطلقهوا التسمية ' نحسيو " الذين كاتوا يسكنون بلاد النوبة ، وسكان المسحراء من بلاد النوبة من أكثر خشونة استمانت مصد بهم كرجال شرطة ، وأطلق عليهم اسم " مدجايو " . (^) وأما ما وراء الجندل الثاني فكان يطلق عليها أرض " كساس " التسي

Meeks. Alex. V. 127, 20.

-----

(1)

|                                                                 | ٠,,       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Wb. V, 128, 1.                                                  | (٢)       |
| Wb. 11, 423, 9; V, 127, 14.                                     | (٣)       |
| Wb. V, 223, 12.                                                 | (٤)       |
| Wb. V, 223, 11.                                                 | (0)       |
| Meeks, Alex. 111, p. 318.                                       | (1)       |
| Meeks, Alex. 111, p. 318.                                       | (Y)       |
| هاردنر : مصـــر الغراعف ( ترجمــة د. نجيــب ميخــانيل ومراجمــة | (٨) آلن . |
| يد المنعم أبو بكر ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣ ، ص ٥٠ .  | د. ء      |

عرفت فيما بعد باسم "كاش" وهى "كوش" ولكن مسرعان مساعم مداولها بحيث اشتملت كل الأراضى الواقعة بعيدا إلى الجنوب حتى البلاد التي تحمل اسم "واوات" . (أ) أما في غرب الحدود المصرية فاستطيع أن نميز في العصور القديمة مجموعتين أولهما الس" <u>تحنو</u>" والس" <u>تمحو</u>".

ويبدو أنهم هم الذين كانوا يسكنون في الواحات . وكان التمحو يشبهون من ناحية الجنس والثقافة المصريين في غرب الدلتا . ويتزينون بخصلة شعر تتدلى مسن أحد جانبي الرأس ، ويحملون ريشا في شعورهم .<sup>(7)</sup> وأما قبيلة الس " لبو " فلم نسمع عنها إلا في عهد مرنبتاح حين قامت على رأس حلف من الغزاة الذين قدمسوا مسن أقاليم أبعد غربا .<sup>(7)</sup> ومن اسم هذه القبيلة جاءت التسمية " ليبيا " .

وأما في الشرق ، فهناك إشارات عن مدى الخطر الذي كان يتهدد مصر من هذه الناحية حوالي عام ١٩٧٠ ق. م . في الحديث عن "أسوار الحاكم " التي شيدت لصد " السيتو " ( أي الآسيويين ) ولتقضى على "حريوشع " ومعناه الحرفي " أولئك الذين فوق الرمال " . (أ) وتحدثنا بعض النصوص أحيانا عن المدن الموجرودة فسي فلسطين أو سورية . ففي نص مرتبتاح الذي مبق ذكره نجده يذكر :

" وأمسكت التحفو ، وخاتى هدأت ، وأصيبت كذهان بكل أذى ، واستمسلمت صقلون ، وأخذت جزر، وينم أصبحت كأنها لم تكن، (وعنصر) اليسيريارو سحق ولم يصد له بذرة، وخارو أصبحت أرملة لتأميري ".<sup>(9)</sup> وكان يطلق على بيباوس اسم " كبن <sup>".(9)</sup>

<sup>(</sup>١) آلن جاردنر: المرجع السابق ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٥٣ ، ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، من ٣٠ ؛ د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم، الجزء الثاني ،طبعة ٢٠٠١، ص ٧٥٥- ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٦) د. أحمد بدوى – هرمن كيس : المعجم الصغير في مفردات اللفــة المصريــة القديمة ، الهيئة العامة لشئون المطلع الأميرية ، ١٩٥٨ ، ص ٢٦١ .

وفى الشمال أطلق على البعر المتوسط اسم واج ور " الأخضر المظيه " في أنشيد لخناتون . (أ) وعلى جزر البعر المتوسط " هاو نبو " في لوحة الكرنك مسن عهد أحمس الأول ، وجاء في نص الجدار الشرقي لفناء الخبيئة بالكرنك مسن عهد مرنبتاح (أ) ( السطر الأول ) أسماء بعض شعوب البعر الذين جساءوا أساسها مسن الشمال من إيطاليا واليونان و آسيا الصغرى ، وهم :

الإيكاواشا : وهم الأخيون من اليونان ، وكانوا أصلا مسن جزيسرة تمسالي وغزوا جزر اليونان في بداية الألف الثانية .<sup>(7)</sup>

التورشـــا : هم أصل شعب الاتروسك ، وهو شعب ظهر في نهاية القــــرن الثلمن ق. م . في ايطالها .<sup>(4)</sup>

الروكو: شعب من آميا الصغرى . (٩)

الشارينا : من جزيرة سربينيا في إيطاليا ، جنوب كورسيكا .(١)

-----

(١) أَان جاردنر : المرجع السابق ، ص ٢٥٢ حاشية (١) .

Kitchen, RI IV, p. 2 – 12. (Y)

Nouveau: Petit Larousse (1095); Lalouette, L'Empire des (\*) Ramses, p. 68 - 69, 267 - 270; Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 270.

وقد جاء ذكر هذه الشعوب في النص نصه في الأسطر ١٤، ٥٢، ٥٤.

Nouveau : Petit Larousse ( 1324 ); Gardiner, op. cit., p. 271. (٤) وقد جاه ذكر هذه الشعوب أيضا في النص نفسه في الأسطر ١٤، ٥٩، ٥٩، ٥٩

(9) Id. op. cit., ( 1498 ); Gardiner, op. cit., p. 271 . ذكر ا أيضا في السطر ١٤٠

(٦) ذكروا أيضا في الأسطر ١٤ ، ٥٣ ، ٥٣ .

Id., op. cit., (1678).

### الشكروشا : هم الشعب البدائي كشرق جزيرة صقلية .(١)

(0)

### تأثير عناصر البيئة على النتاج الحضاري

#### المعري القديم

وكما أثرت عناصر البيئة على طبيعة الإنسان المصرى القديسم وسلالاته وأجباله المختلفة منذ أقدم العصور فإنها أثرت أيضا على نتاجه ونشاطه الحضسارى . وحاول الإنسان من جانبه أن يتكيف مع هذه العناصر البيئية وحاول استغلال أغلب عد العناصر فيما يلاثم وينامب حياته اليومية ، وأثر استقرار البيئة ووضوح معالمها فيما عرفه الإنسان المصرى القديم من نظم وحضارة ، فقسى مجال نظم الحكم والإدارة . كان المصرى القديم من أول الشموب التي عرفت الوحدة السياسية وحافظ عليها ودافع عنها طوال عصوره التاريخية . تلك الوحدة التي أوجدت القومية المصرية القديمة لأكوراد شمع متجانس مترابط لا يعرف التعصب أو المنصرية بين ممكان الجنوب والشمال ، وكان ذلك من المقومات الاساسية التي المدية .

Id., op. cit., (1700); Gardiner, op. cit., p. 271.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد بدوى - د. هرمن كيس : المرجع السابق ، ص ٢٦٢ .

وأدت هذه العناصر إلى ميل المصــــرى القديـــم إلـــى التجمــــع <u>والـــترابط</u> الاجتماعي لتأمين مصلار القصاده وثروته الطبيعية .

وأثرت هذه العناصر في عقيدته ، وكان قلب يفيض اعتراف بجميل المعبودات عليه وفضلها عليه فيما وهبته من خيرات وهبات علمي هذه الأرض ، فيحث بإخلاص عن التقرب إلى المعبودات ، وبحث بإخلاص عن التقرب إلى المعبودات ، وبحث بإخلاص عن التقيم والمبادئ ،

فضلا عن ثبات عقائده الدينية التي استوحها من بيئته ، وبعده عن مظاهر التمصيب المذهبي وتفايه طاور التمصيب المذف والشددة ، كما التمصيب المذف والشددة ، كما أثرت عناصر البيئة في تفكير المصرى القديم عن عالم الأخدرة ، عمالم يجد فيه الطمانينة والاستقرار كما وجدها في دنياه .(١)

كما أثرت عناصر البينة في ثبات تقاليد المصريين القدماء ووضوح تقا<del>فت م</del> وتوصلهم إلى العديد من المعارف والعلوم ، فضلا عن صبغ ابتناجهم الفني بصبغة غالبة من بساطة الخطوط ووضوح التعبير

ولكى نرى إلى أى مدى أثر كل عنصر من عنصر البيئة في هــذا النتاج الحصارى نقول أن الموقع البغورافي الغريد لمصر أثر في حياة المصرى القديم فـــي اكثر من ناحية : أن جعل مصر تتصل بالدول والشعوب المجاورة لحدودها منه عصور ما قبل التأريخ واستمرت هذه الاتصالات حتى نهاية تاريخ مصر القديم . وقد اختلفت طبيعة ونوعية وطريقة هذه الاتصالات طبيقا للمياسة الخارجية التــي اتبعــها ملوك مصر القديمة بصفة خاصة ، ونتيجة لما يحدث من جانب الـــدول والتسعوب المجاورة لحدود مصر الشرقية والفربية والجنوبية ، فأهياتا هي علاقات قائمة علــي حسن الجوار وما يترتب على ذلك من تبادل للأفكار الثقافية والدينية ، وأحيانا أخـرى علاقات ذات صبغة صكرية لدفع خطر ما

---

 <sup>(</sup>١) د. عبد العزير صالح: الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعسراق ، طبعة ١٩٧٩ ، ص ٤ .

وتأمين الحدود ضد الغزوات الأجنبية ، أو سياسة فقح وغزو وخاصة فــــــــ منساطق الشاطئ الغزبى البحر المتوسط ، وينطبق هذا على السياسة الخارجية لماوك مصــــــر القديمة فمى حصر الدولة الحديثة .

وقد أدرك المصريون القدماء أنصهم أهمية الموقسع الجغرافسي لبلادهم، و وحاولوا ربط النيل بالبحر الأحمر عن طريق قفاة للاتصال بالبحر المتوسط. وقد فكر في هذا المشروع أحد ملوك الدولة الوسطى ربما سنوسرت الأول أو الشائث؟ والملك نكار في عصر الأسرة المعادسة والعشريين ولكنه لم ينفذ هذا المشروع ونفذه فقط الملك القارسي دارا الأول في عصر الأسرة المعلهمة والمشرين .(1)

وأدرك البطالمة أهمية موقع مصر بالنسبة اطسرق المواصلات . وعسد البطالمة إلى تنظيم استغلال موارد مصر الداخلية وإعداد مصر الأن تكون قاعدة صالحة للتحكم في طرق المواصلات في الشرق القديم . فعمدوا إلى تحسين وسلسائل الإدارة وفتح طرق التجارة خصوصا عن طريق البحر الأحمر إلى تسرق أفريقيا والهند ، فأصبحت مصر بالتدرج حلقة الاتصال التجارى في العالم القديم . وجعلها تتحكم في طرق المواصلات بين الشرق والفرب ، والشمال والجنوب . ويفضل هذا الموقع أصبح من السهل على المصريين في بداية المصران والاستقرار أن يتلقوا المناتات والبخور من الجنوب أو الشرق أو الشمال .

استفاد المصرى القديم من التكوينات الصخوية والحجرية الموجدودة في بيئته ، وقد مسحت صلابة هذه الصخور والأحجار أن تبقى أكثر مما عداها دواصا واستمرارا ، هذا إلى جانب توافر مواد البناء والتشييد ، وأحجار الزينسة وبعض المعادن الأخرى في باطن الأرض وعلى مطوحها ، ولا ننسى أيضا أن المصدرى القديم قد استفاد من طمى النيل وصنع منه الطوب اللبن ، وذلك بخلطه برمل أو تبسن ليقوى تمامكه ، واستفاد كذلك من أعواد النباتات من المبردى التي صنع منها لفائف....ه الصالحة للكتابة ، وكذلك الغاب وجذوع الأشجار مثل النخيل والجميز .

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٥ ، ٣٠ ، ٢٥ .

ومن هذه الأحجار المتتوعة والمواد المختلفة استطاع الفنان المصرى القديم أن يصنع أدواته ، ويشيد الكثير من مختلف مظاهر الممارة الدنيوية من مسدن بسها القصور والمنازل ، والأدوات ، وما يحيط بها من أمسوار ، كسا شدد الحصدون والمدود ، ودينية من معابد المعبودات ، ومقاصير وهيالي وجوامسق الملوك ، وجقائزية من مقابر الملوك والملكات والأمراء من أهرام ومعابد جنائزية ، ومقابر الكنات والأمراء من أهرام ومعابد جنائزية ، ومقابر المحدودات ، ومقابر القية الأثواد والعمال . هذا إلى جاندا أنه نحت وأقام العديد من التماثيل واللوحات والتحف الصغيرة ، من كل هذه المدواد . ولم تكن أدوات المصدرين القدماء وآلاتهم القطع الأحجار وإعدادها واسستخدامها في

وقد أثرت بعض العناصر النباتية الموجودة في البيئة في فن العمارة ، فقسد أصبح تقليد هذه المناصر من عناصر الزخرفة التقليدية مثل تقليد أعسواد البسوص أو الخيرزان ، التي حلى بها المصدري القديم الجدران الخارجية الهامة والأبواب لما فيها من تناسق وجمال .(٢)

ومن أبرز مميزات العمارة المصرية ومفاخرها ، الأمساطين التسي تقلد عناصر نباتية مثل البردى واللوتس والنخيل . فاختار الفنان المصرى شسكل زهرة البردى ، أو اللوقس المتقعة أكمامها ، وجريد أو سعف النخيل لتحلية أعالى وتيجان الأساطين ، وذلك لكثرة هذه النباتات بين نباتات البيئة المصرية ، أو لأثه أعجب بسها أكثر من غيرها لجمال أشكالها .

أثر النيل في حياة الإنسان المصرى القديم ، فكان الإنسان الذي تواجد علسى أرض مصر في المصر الحجرى القديم يعيش في الصحارى ، أما بعد انقضاء عصمر الأمطار وحلول الجفلف ، نزح الإنسان إلى الوادى ، واضطر السبى الإقاسة علسي

 <sup>(</sup>١) د. أنور شكرى: العمارة في مصر القديمـــة ، ص ٤٩ ؛ د. أحمــد فخــرى:
 الأهرامات المصرية ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ٥٢ – ٥٣ .

وعلى أقدم قوائم الملوك ، حجر بالزمو ، نجد مع ذكر أسماء الملوك نو عا من للترتيب التاريخي للأحداث السياسية الهامة التي وقعت أثناء فترة حكم كل منهم للبلاد ، مع ذكر الحدث الهام في كل علم ، ألا وهو تسجيل ارتفاع منسوب الفيضان . فالحياة الزراعية ترتبط في كل عام بعدى ارتفاع هذا المنسوب ، ويعتمد فسرض وتحديد الضرائب أيضا على حالة الفيضان ، وفي أثناء فصل الشتاء عنما ينخفسض منسوب مياه النهر ، كان لابد من إيجاد وسائل بسيطة لرفسع المياه للرياد ولا الأرض فاخترع الشادوف الذي عرف منذ عصر ما قبل الأسرات ، أو منهذ عصر بدايسة الأسرات ، ولكن المطنور ظهر في المصر اليونغي والماقية في المصر البطلمسي — الذه ماتي . (1)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) قام فانديه بتجميع عند كبير من الجمل التي تعبر عن الأمل في وصول الفيضان في ميعاده وعدم تجاوزه المقاييس المتعارف عليها فينتج الخير وتعم البهجـــة، كما تعبر بعض الجمل الأخرى عن الخرف مــن انخفاضــه وتعــرض البــلاد للمجاعة ويحل البوس والحـــزن ، راجــع: L'Egypte an.cienne, Paris (1936), p. 139 – 149.

خمع فانديه أكثر من <u>٣٥</u> كلمة تعبر عن المجاعة والبؤس ، راجع Id., op. cit., p. 151 – 158.

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ المضارة المصرية ، ص ٢٧ .

الفيضان لابد من تضافر الجهود أيضا الإقامة الجمور القوية فمنذ أقدم العصور مارس المصريون القدماء لونا من ألوان التحكم في المياه ، وذلك عن طريق رفسع ضفتى النهر إلى حد يحصر أعلى فيضان متوقع ، وتخضع كل هدده المشاريع للإشراف من قبل الحكومة المركزية التي لابد من وجودها لكي تستطيع أن تتحكم في هدذا الإشراف ، وترعى شنون الري ، وتنظيم توزيع المياه في كل الأقاليم ، ويعتبر قياس ارتفاع مياه الفيضان وكيفية الاستفادة منها ودفع أخطارها مثلا واضحا لمسدى تسأثير خلسك عنصر من عناصر البيئة على الحياة الإدارية في مصر القديمة ، ومدى تسأثير ذلسك في الميامة الإدارية في مصر القديمة ، ومدى تسأثير ذلسك في الميامة الداخلية المعض الملوك . فلدينا على مديل المثال أقدم نقش على أثر يعشل ملك مصريا و هو يقوم بشق ترعة .(١)

وهكذا كان على المصرى القديم أن يواجه ظاهرة تنبنب فيضان نهر النيل في كل عام طوال تاريخه ، ونذكر هنا أن الفيضان لهب دورا أخبر فسي حمايسة المعران المصرى أحيانا من الغزاة ، فعندما تقدم الجيش الفارسي لمحاصرة منف فسي بداية الأمرة الثلاثين لم يستطع الاستيلاء عليها ، ويبدو أن فيضان النيل والتنافس بين القواد على تولى القيادة هو الذي عجل بالسحاب العدو (<sup>(۲)</sup>)

لقد أحص المصرى القديم بأهمية ظاهرة الغيضان التي ليس لها نظـــير فـــي البيئات الأخرى ، ولهذا طبع حياته الزراعية في الوادى والدلتا بنظام معين فــــي رى الأحواض . وقد حاكم المصرى القديم الذيل في طوله في شق الترع والقنوات بشــكل

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>۱) يرجد هذا المنظر في نقوش رأس مقمعة القتال من العساج والخاصسة بسألمك Vandier, Manuel d'Archeologie I, p. 600 – 602 : المقرب ، راجع : Fig. 393; Quibell, Hierakonpolis I (1900), pl. 25 – 26 (2) (4).

<sup>(</sup>۲) د. رمضان عده : تاریخ مصر اقدیم ، الجزء الثــانی ، طبعــة ۲۰۰۱ ، ص ۴۵۲ ؛ د. منحت جابر : بعض جوانب جغرافیة العمران فی مصر القدیمـــة ، ص ۳ .

طولى .<sup>(١)</sup> ومن هنا بدأ الإنسان يتكيف مع هذه الظاهرة الطبيعية الضرورية لحياتـــــه الزراعية ، حتى أن هيرودوت ذكر قولته الشهيرة بأن ° مصـر هبة النيل ° .<sup>(٢)</sup>

ولقد أصبح النيل شريانا للمواصلات ، فعصر ليس لديها طريق اخر عسير النهر (أ) ، الذى كان يربط بين سكان الوادى والدلتا فى الجنوب والشسمال ، وساعد على ربط أجزاء مصر ، ومهد ذلك لقيام وحدتها السياسية . (أ) فعصر أصبحت دولة ذات تجمع مياسى قرى ومتماسك ، وفى الوقت نفست ذات تجمع إدارى منظم ، ونتيجة لذلك كان لابد من إحراز تقدم سريع فى وسائل الملاحة ، والنقد فى صناعة المراكب الشراعية ، وأدى ذلك إلى توصل المصريون إلى اختراع اللغة ، وكل ذلك كان له أثر فى تطور النظام الاقتصادى ودخل الدولة من المحاصيل التى كانت تقلل عن طريق المراكب . فلدينا بردية من الدولة الحديثة موجودة فى متحف اللوفر تحدثنا

<sup>(</sup>١) د. مدحت جابر : المرجع السابق ، ص ٨ ، حاشية (٣) .

 <sup>(</sup>٣) جون ولسون : الحضارة المصرية ( ترجمة د. أحمد فخسرى ) ، ١٩٥٥ ، ص
 ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) يوجد هذا النقش في معبد اوبت بالكرنك .

<sup>(</sup>٤) إلى جانب أهدية النيل الاقتصادية فإنه كان وما زال طريقا ملاحوا معتسازا فسى أفريقيا ، يتوغل فيها من البحر المتوسط إلى حافة هضبة البحيرات عند جوبسا ، باستثناء منطقة الجندل في بلاد النوبة ، راجع : د. محمد ريساض – د. كوشـر عبد الرسول : أفريقيا ، دراسة لمقومات القارة ، ص ١٦٧ ، ٣٣١ .

<sup>(</sup>٥) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ العضارة المصرية ، ص ١٦ .

عن نقل التمر من إقليم لأخر بواسطة المراكب .(١)

وأهمية اقتصادية أخرى لهذا النهر ، فغيضاته العالى كان يعنى رخاه البلاد ، أما الغيضان المنخفض فكان يعنى عدم كفاية الماه ارى الأرض مما يسودى إلى ضائة المحصول ، واضطراب الحالة الاقتصادية وربما يؤدى إلى مجاعة أحيانا .(1)

ونظر البطء تيار النهر عندما يصل إلى مصر ، فإن نلك يساعد على ترميب الطمى في الحقول التي تغطيها مياه القيضان ، وهذا الطميعي الذي تكمله عناصر أخرى نباتية خصبة هو الذي كون أرض مصر الخصبية ، والتي تسمح بز راعة محصولين أو ثلاثة سنويا ،

ولذا أن نفهم جيدا ، لماذا جمل المصريون من ذلك النهر الذى يجلب لهم المياه ، ويساعد على إعداد الأرض الخصبة على السواه بفضل طميه ، معبودا ، هـو المعبود "حمبي" وقاموا بترتيل الأتاشيد<sup>(7)</sup> وعمل الطقوس الدينية تكريما له .

بل أننا نهد صدى لأهمية الماء في النصوص المصرية القديمة ، فالماء هـو القربان الأممامي الذي يقدم للمترفى ، أو ينثر تحية ووفاء لذكراه .(1) ونجد في تلك المطابات الغربية التي يرسلها الأحياء إلى الموتى ، صبيعة تهديد بالنسبة لهولاه الذين لم يطيعوا الأوامر الموجهة إليهم ، فإن " يصعب إليهم الماء " .(") ومن هنا نــرى أن الماء احتبر عنصرا حيويا وأساسيا بالنسبة لتادية القرابين والطقوس .

Megally, Notions de Comptabilité. A propos du papyrus E. (1) 3226 du Musée du Louvre, p. 15.

 <sup>(</sup>٢) أشرنا من قبل إلى نص جزيرة سهيل بأسوان الذي يتحدث عن سنوات المجاعـة
 التي حلت بالبلاد في عهد الملك جسر في بداية الأسرة الثالثة .

<sup>(</sup>٣) انظر فيما بعد البلب الثامن ، الفصل الثاني .

Garnot, L'Appel Aux Vivants, p. 25 n. (2); Oxford (4) Encyclopedia of Ancient Egypt 11, p. 570 – 571.

Gardiner - Sethe, Egyptian letters to the Dead, p. 15. (o)

ونرى فى نص آخر أن تعييز طبقة السكان فى مختلف أنحاء البــــــلاد ، تــــم طبقا لمصدر شرب الناس الماء ، فهناك من يشربون من ماء النيل ، أو مياه الأبـــــــار ومياه اللترع ، أو مياه الأمطار المخزونة . وكان هناك مقاءون لتوزيع الميـــاه علــــى الميوت فى المدينة ، وفى نص لأحد حكام أسيوط يقول فيه أنه قام : " بتعيين مـــقاءين لتوزيع المياه على البيوت فى المدينة " .(١)

وأخيرا مما يدل على أهمية هذا العنصر ، وجود أكثر من سبعة عشر لفظًًا في اللغة المصرية القديمة للتعبير عن كيفية انسياب مياه النيل ومياه الفيضان .(٢)

أثر طول الوادى واتساعه ولفتلاف وتغير طبو غرافيته على الحياة السياسية والإدارية للبلاد . (7) فطول مصر يبلغ عشرة أضعاف عرضها ، وكان له أتسره فسى تطور نظم الحكم والإدارة . فهذا الشريط الطويل الذي يمثل أرض مصسر ، والسذى ليس له طريق غير نهر النيل ، كان يممل في الاتجساه المضساد ، ويساعد علسي الاتفصال الذي يتعارض مع الوحدة التي تتطلبها ظروف الحياة ، ويساعد أيضا علسي تفتت السلطة المركزية .

وكان من الصنعب على اى ملك أن يمارس أيه سلطة بنشاط في الأقساليم أو في المناطق التي تبعد أكثر من ألف كيلو متراعن العاصمة . فالوصول السبي تلك الأقاليم البعيدة ، كان يتطلب الإبحار في الفير لعدة أيام ، ولهذا السبب فعندما تصساب السلطة المركزية بنوع من الضعف ، نرى حكام الأقاليم يتحولون على الفسور السي ملوك صنفار شبه مستقلين عن السلطة المركزية .

ولهذا نرى منذ البداية ، أن تاريخ مصر السياسي كان يتأرجح بين الاتجــــاه إلى التجمع السياسي الذي تتطلبه الاحتياجات الضروريـــة البــــلاد ، والاتجـــاه إلــــي

 <sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول ، مصر والعسراق ،
 ١٩٧٩ ، ص ١٤٦١ .

Wb. VI, index ( 1957 ), p. 180 . (Y)

٢) د. مدحت جابر : المرجع السابق ، ص ٢ - ٨ .

الانفصال الذي ساعد عليه امتداد البلاد طولا . ومن هنا نشأت أيضا ، أهمية الأقايم في نظم الحكم والإدارة . فقد كان لزاما على كل إقليم أن يميش ويتمتع بنــــوع مــن الحكم الذهني نظرا أبعده الكبير عن المناطة المركزية والإدارية في العاصمة . وكـــان حاكم الإقليم هو الذي يهتم بكل مشاريع الري واستصلاح الأراضي ..

كما أن طول البلاد ، كان يتطلب من الناحية الميامسية والإدارية وجسود عاصمة ويجب أن تكون في مكان متوسط من البلاد إلى حد ما ، حتى يستطيع الحاكم القوى ان يبسط مسلطاته على جميع أنحاه السوادي دون عائق . ومند العصر الثيني ، وبدون شك منذ عصور ما قبل التأريخ ، كان هذا الموقع المتوسط الحبسوى يتمثُّل في إقليم منف ( الذي لا يبعد كثيرًا عن الجنوب القاهرة الأن ) . ومن هذا المكان ، استطاعت الإدارة الملكية أن تتحكم في الإشراف على الدلتا و عليب أعسالي الوادى . ومنوف نرى فيما بعد ، أن هذا الموقع الذي كان يمثل العاصمة المثالية في عصر الدولة القديمة ، نجد أن ملوك الدولة الوسطى ، لسبب سياسي داخلي ، اتجهوا سياسي إلى إقرار عاصمتهم في طبية ، التي وأن كانت تمتاز بأنها أكثر قربا إلى بلاد النوبة التي اتسعت حدود مصر تجاهها إلى أقصى درجة ، إلا أنها لا تمثل العاصمــة المثالية ، نظر البعدها الشاسع عن الدلتا ، ولهذا اتجه بعض ملوك الأسرة التاسعة عشرة إلى نقل الثقل السيامي والعاصمة إلى الدلتا ، وأسس الملك ر مسيس الثاني عاصمة جديدة في " بر - رعمس " وأقام فيها من بعده ابنه مرنبتاح .(١) واحتفظت طيبة بمكانتها الدينية ، وكان من أمياب نقل العاصمة بالقرب من الشمال الشرقي هـ و أن الإمبر اطوريات الأسيوية بدأت تقوسع نحو الغرب. وأقام رمسيس الثاني حكمــــه في بر - رعمس ليسهل عليه مراقبة ما يحدث على الحدود الشرقية ،

وتغير مكان العاصمة أكثر من مرة بعد ذلك ، نظرا التطورات في السياسسة الخارجية لبعض بلدان الشرق القديم وفي البلاد المطلة على حوض البحر المتوسسط، فاتخذ ملوك الأسرة الحادية والعشرين من مدينة <u>صان الحجر</u> في شرق الدلتا عاصمــة

Lalouette, L'Empire des Ramsès, Paris (1985), p. 266. (1)

لهم ، واتخذ ملوك الأسرة الرابعة والمشرين والسادسة والعشرين مسن مدينــة <u>حســا</u> الحجر فى خرب الدلتا علمسمة لهم ، واتخذ ملوك الأسرة التاسعة والعشرين من مدينة مندس ( تمى الامديد ) فى وسط الدلتا علمسمة لهم .

ومن نلحية أخرى كان على حكام مصر منذ بداية الأسرات وخلال العصور التيريخية أن ينتبهوا لما يحنث باستمر ار من تحركات الشموب والقبائل التسي تعييش في المناطق المتلخمة للحدود الشرقية والغزبية والجنوبية وكذلك من الغزوات الأكثر أهمية ، والتي كان الغرض منها جعيما النيل من خسيرات أرض مصسر وثرواتها والاستقرار في أرضها الخصبة ، أو للميطرة علسى موقعها المتومسط ، فنعمها وخيراتها كانت أحيانا سببا في تعاستها عندما كان يطمع فسي خيراتها الطسامعون فتعرضت للغزوات والهجرات .

أثرت الوديان القديمة والولحات والصحاري في حياة الإسان المصدري القديم ، ففي أماكن الوديان القديمة تقع جبال المحاجر والمناجم والتالي استغلها المصدري القديم أفضل استغلال في كافة أغراضه الصناعية وحياته اليوميات . كما استغل الإثمان المصدى القديم منذ أقدم المصور الولحات ، مثل الواحات الخارجاة التي عثر فيها علي أدوات من الظران التي استخدمها الإثمان في المصار الحجاري القديم (۱) ، وكان بها الأرض الصالحة للزراعة وبخاصة البلح والزيتون ، وتمتاز باعتدال جوها مثل الواحة البحرية ، والداخلة التي كانت تشتهر بجودة نبيذها ووفوة كرومها ، ولحص استغلالها قام الإثمان المصرى القديم بعفر الميون والأبار في حميع الواحات المحمول على الماء الصالح للشرب وللري وكانت هذه الولحات بمثابة جميع الواحات المحمول على الماء الصالح الشرب وللري وكانت هذه الولحات بمثابة نقاط الدفاع الأمامية ، فأقلم بها الحصون والنقاط المسكرية ، فمثلا واحسة الفرافورة .

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصدية ، المجلد الأول - الجبزء
 الأول ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٤ - ٤٣٦ .

وقد أثرت الصحاري في حياة الإنسان المصرى القديم ، فالصحر اء تحيــط بالبلاد من الشرق والغرب ، وفي الجنوب توجد بعض المناطق الصحر اوية . وكانت هذه الصحارى بمثابة الموانع الطبيعية والجغرافية ضد التنخلات الأجنبية في فـــترات الضعف السياسي . فكانت تلك الموانع بمثابة حصنا طبيعيا مترامي الأطـــر اف مــن الرمال المتراكمة على مسافات طويلة تكسر من حدة هجمات المغيرين أحيانا وحمست حدود مصر من شر الطامعين أحيانا أخرى . وساعدت تلك الموانع على تطور الحياة وعلى تطور مظاهر الحضارة المصرية القديمة التي كانت تنمسم بفسترات اسستقرار طويلة لم تعرفها الكثير من حضارات العالم القديم ، فهذه المحارى جعلت حضارة مصر القديمة بمنأى عن المؤثرات الأجنبية الخارجيسة ، وكانت بمثابسة الجدران الخارجية للوعاء الذي تتفاعل بداخله كل المقومات والمظاهر الحضارية ، وهذا مــــا ماعد ، بطريقة غير مباشرة ، على از دهار العضارة المصرية . كما كان لهذه الصحاري أثرها البعيد في حياة السكان . فلو لا وجودها على جانبي الـــوادي لتفــير وجه التاريخ والعضارة المصرية في أكثر من مظهر (١) . فالصحراء الوعرة المترامية أجبرت الإنسان على تركيزه جهوده في الوادي وحسن استغلاله لأر اضيه ، وهذا ما أبرزه غني الوادي الأخضر ، واستطاع المصرى أن يستغل رمال الصحراء وجفافها في جهة الغرب في المحافظة على رفات موتاه .(١)

ونتيجة المناخ الحار ، في بلد عديم الأمطار ، تبلغ فيــه درجــة الحــرارة السنوية حوالي أكثر من ٢٠ درجة ، كان لابد للإنسان من امتلاك مسكن ، ومن هـذا ظهرت أهمية البناء منذ عصور ما قبل التأريخ ، حتى في المصر الحجرى الحديـــث عندما كانت الأمطار الشتوية شديدة ، كان عليه أن يحتمي في مسكن ، وقد أثرت قلـة الأمطار في الممارة المصرية القديمة ، ومن أجل ذلك شيدت الأفنية المتسمة الفـــيو مفطاه في المعابد ، والسبب نفسه أصبحت معطوح المباني وخاصـــة فــى العمارة

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٤ ، ٤٩١ .

 <sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والمسراق ،
 ١٩٧٩ ، ص ٣٣ .

الحجوية طوال العصور التاريخية مستوية .(1) كما أن وجود الشمس المناطعة التسى تغمر البلاد بضوئها القوى ، أثر في إعداد المداخل والأبواب في المعابد والمقابر التي كانت كبيرة ، المدخل منها ضوء كاف يضئ مساحات كبيرة ، ويضئ كذلك النقسوش الغائرة على المسطوح الخارجية ، والتي كانت معرضة لضوء الشسمس بمسا يقيسها العطب ، ويسمح للأضواء والظلال أن تتلاعب عليها بما يخفف من هسدة الضسوء الشديد ويضفى على الجدران الخارجية جمالا .(1)

وأثرت هذه الظواهر المناخية في أحاسس الفنان المصرى القديسم وصد غ إنتاجه بصدغة غالبة من بساطة الخطوط ووضوح التعبير وسماحة الهيئة .<sup>(7)</sup>

و أثر شروق الشمس وغروبها في عقيدة المصريين ، وربطوا بيسن البعث وحركة الشمس في دورتها اليومية ، فهي تشرق النفهم ثم نتجه إلى الأقسق الغربسي عند الغروب حيث توجد أعلب مقابرهم ، وتخيلوا أن هذا الكوكب يعبر المسماء فسي قاربين ، قاربا يعبر به سماء الأحياء في النهار ، وقاربا يعبر به سماء الموتسى فسي اللها.

وكان "نسيم رياح الشمال " العليل يلطف من حرارة الجو في أيام الصيف ، لذلك كانت واجهات البيوت تستقبل عادة جهة الشمال ، كما كانت تتشأ في الســـقوف ملاقف تتاقي الهواء الرطب .

وكانت الرياح الشمالية دائمة ، ولا زللت تجرى في أغلب قصول المنة فسى اتجاه شمالي جنوبي ، وبذلك استطاع المصرى أن يستغل قوة دفع الريساح واخسترع

<sup>(</sup>١) د. أنور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٨ .

 <sup>(</sup>٣) المرجع العابق ، ص ٣٦ - ٣٨ ؛ د. عبد العزيز صحابات : المسرق الأدنسي
 القديم ، الجزء الأول : مصر والعراق ، ١٩٧٩ ، ص ٣١ .

(1)

## المغارة المعرية بين النشأة والتطور ( أو فترات النشوء والتكوين والتطور )

أثبتت نتائج الخفائر التي تمت في نخن ( هيراقو نبوليس ) وأبيدوس وسقارة وحلوان وغيرها من جباتات عصر الأسرتين الأولى والثانية أن الحصارة المصريـــة في هذا العصر المتيق كانت تكثر تقدما مما كنا نعتقد . ولهذا فالأسرة الأولى والثانيــة تمثلان فترة تبلور الحضارة المصرية . فقد تجمعت العناصر المادية الضرورية انشأة عند العضارة في العصور المادية الضرورية انشأة المنزاعة ، والتحكم في صناعة الأحجار والفخار والمعادن والنميج والحلى .. الله للزراعة ، والتحكم في صناعة الأحجار والفخار والمعادن والنميج والحلى .. الله ويمكن القول بأن الأسرتين الأولى والثانية قد حولتا هذه الحضارة التي كانت في دور المشأة التي حضارة متطورة ؛ ولهذا فنحن نأسف لأثنا لم نســ تطع أن نتصرف على المشاكل التي كانت تخص تطور نظام الحكم والإدارة في البلاد . فالأتـــاز ودراســة الأساطير الدينية هي التي محمدت لنا إلى حد ما يممرفة الطريقة التـــى اتحــدت بسها البلاد وكيف أن الممالك المتعارضة في الجنوب والشمال قد اندمجت بعد فترة صـراع على يد أول ملك هو نعر مر حسني ") ، ولم تضمنع لنا الوثائق الأثرية ولا الأمساطير يد أول ملك هو نعر مر حسني ") ، ولم تضمنع لنا الوثائق الأثرية ولا الأمساطير

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٦ .

 <sup>(</sup>٢) نعرمر هو لقبه الحورى ، ومنى الذي يكتب خطأ ، مينا هو لقبه الملكي ===

الدينية عن الطريقة التي نشأت عليها الدولة المصرية ، ونحن نعلم أنسه منسذ بدايسة عصر الأسرة الأولى كان هناك ملك واحد ، فقى عصر العلسك بن خسامس ملسوك الأسرة ظهر لقب ملك مصر العليا والوجه البحرى ، وأن البلاد كانت مقسمة إلى عدة أقاليم وضع على رأس كل منها موظفون ملكيون ، ولم يكن كل ذلك إلا نتيجة لعوامل التطور . (¹) وقد ذلت الحفائز على وجود مدن من الطوب اللبن بسالقرب مسن نخسن وأبيدوس .

وكان لابد من إنشاء العاصمة الإدارية للحكم ، وأسمست مدينة الجدار الأبيض التى عرفت باسم منف ، وكان لابد أيضا من تشييد القصر الملكسى فيسها ، فعلى لوحة الملك واجى فى اللوفر نرى للبوابة الرمزية للقصر الذى كان يسكن فيسه الملك ، ويبيدو أنه كان من الطوب والأخشاب والحصير والبوس ، وأعقسب تشسييد الماسمة تتويج الملك وكانت هذه المراسيم تشمل : تتويج الملك كان بالتاج الأبيسض والأحمر ، مراسيم اتحاد القطرين ، وأخيرا الدوران حول الجدار الأبيض . (") وكسان يصاحب هذه الاحتفالات احتفالات دينية ، فهى احتفالات شسرعية منية ودينية مقدمة . فالملك عتبر شبه معبود على الأرض ؛ لأنه كان يمستمد مسلطاته مسن المعبودات وظل هذا الطابع الديني من أهم معالم الملكيسة المصروبة حتى القتصح المتحد نه . (")

-----

<sup>---</sup> بمعنى المثبت أو المدعم ، وهذا اللقب هو الذى ورد فى القوائم الملكية كاسم لأول ملوك الأسرة الأولى ، راجع : أأن جاردنر : مصدر الفراعنة ، ترجمــــة د. نجيب ميخانيل ، ومراجعة د. عبد المنعم أبو بكر ، الهيئة المصدرية العاســة الكتاب ١٩٧٣ ، ص ٤٦٨ .

 <sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم ، الجــزء الأول ، طبعــة ٢٠٠١ ، ص
 ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٤٦٣ .

وكان يعلون الملك مجموعة من كبار الموظفين على رأسهم الوزير ، فقصد كان لابد العلوك الذين حقوا وحدة البلاد أن يكون بالقرب منهم موظفون يمثلون حلقة الوصل بينهم وبين رعلياهم ، فعلى ظهر لوحة العلك نعرس ( منى ) ، نجد تستيل شخص كان يمبق العلك ومعيز عن الآخرين بطوله وحلته وشعره المستمار ، ربما ينطبق هذا على شخصية الوزير ، وخاصة وهو يحمل لقب أتن أى وزير ، وكان حول علوك الأمرتين الأولى والثانية بعض الإداريين ، عثر على ألقابهم في الوثائق ، ولكن لا نمنطهم ترتيبهم بشئ من التأكيد ، فكان هناك " مستشار الوجه البحرى" وكان له دور هام وفعال ؛ لأنه كان يتحكم في الجزء الشمالي الأكثر غنى في البلاد . ولم إنها لا نملك أى دليل مؤكد فابه كانت توجد وظيفة مماثلة في الجنوب ، ومن عهد الملك برايب سن سادس ملوك الأمرة الثانية نعرف أنه إلى جهانب مستشار قهائل الأسرة الوجه الشعر ) والتها الوجه الشعل ، كان هناك بيت مال أبيض ويشرف عليه رئيس ، ويختص بضرائب الوجه البحرى . (1)

وكان القصر هو مركز الحكومة ، والذى يشرف عليه هو رئيس القصسر الملكى ، وكان هذا القصر يتضمن جزءا خاصا بالحريم يشرف عليه أحد الموظفيان . وكان هناك مدير للصالة الوسطى يمثل رئيس التشريقات الذى يقوم بتقديم الموظفيان إلى الملك .

ونعرف من النقوش كل أسماء مجموعات المبائي التي كانت تدار بواسطة أفر اد متخصصين ، وكان حول الملك بلاط به أصدقاء ، وكانت مخصصات القصر لها مميزات أكبر من مخصصات كبار رجال الدولة .(٢)

فقد كان يوجد " محاسب للأوانى وذهب المعبود حورس " وكـــانت حدائــق كروم الملك تدار بواسطة مدير ، ونعرف أيضا " المشــــرف علـــى تمويــن البيــت الأحمر ، وحدائق وكروم ملك مصر العليا والوجه البحرى " . وكان هناك أيضا مـــن

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، ص ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ٤٥١ .

يهتمون بالحدائق ، والعمارة والنحت ، والرسم ، والعمال اللازمون لصناعة الأثــــاث الملك .

وكان يوجد رئيس الجيش ، حيث عثر على اقيه في أقدم نقوش سيناء مسن عصر الأسرة الثالثة ، مما يدل على وجوده قبل ذلك . فقد أصبحت الملكية في تأسك الفترة قوية بما فيه الكفاية لكى ترسل البعثات خارج مصسر ، فسالجيوش المصرية ذهبت حتى سيناء البحث عن الأحجار الكريمة ، وتو غلت بعمق في بلاد النوبة وفسى الصحراء الشرقية . (1) وقد ذلت الحفائز على وجود بعض التحصينات بسالقرب مسن الحدود الغربية . ويذكر الأقريقي عن ملوك الأسرة الثانية أنه تقرر في عهد ثالثهم ني نثر أحقية المرأة في تولى العكم . (1)

وبالنسبة الحياة الاجتماعية فنعرف من هذه الفترة وجود طبقــة عليــا مــن الملك ، وكبار رجال الدولة ، وطبقة دنيا من عامة الشعب . فقد عثر على مجموعــة كبيرة من المقابر التي تخص الملوك وكبار الشخصيات في مقابرة وأبيدوس وحلوان . فقد عثر في عام 1908 على مقابر ذات أهمية كبرى في منطقــة حلــوان ، كــائت تخص بعض كبار الشخصيات ، وعثر فيها على مدى ما يدل على غنى هذه الطبقة ، فقد عثر فيها على أسرة ومقاعد وصناديق وعصى ، وكانت أرجل الأمرة تقلد أرجل الثيران ، وكانت من المحان تمتـاز بجمال نسيجها وحياكتها . (؟)

وعلى المكس من ذلك عثر بالقرب من قرية بلامن على كثير من الأهسران التي تعترى على حبوب القمح والشعير المجفف ، مما يدل على أن هذه الأقران كانت تستخدم لتجفيف الحبوب لإعدادها لاستخراج الجمة .

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده: المرجع السابق ، ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٤١ ؛ آلن جاردنر : المرجع السابق ، ص ٤٦٩ حاشية

<sup>(</sup>٣) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، ص ٤٤٧ .

وبالنسبة الحياة الاقتصادية ، فطبقا لحجر بالرمو ، نعلم أنه ابتداء من عصدر الملك عبج ليب سادس ملوك الأسرة الأولى كان هناك لحصاء كل عامين ، وكان أول من سن هذا الإحصاء هو الملك دن خامس ملوك الأسرة . (1) وهذه التقاصيل تسمح لذا بتخول أن هناك هنر الله ، تخفع عينيه ، والإحصاء يسمح بتحديد مساحة الأرض التي خربت بواسطة القيضان . ونزى على أثرين من آثار تلك الفترة ، الملك وهسو يقوم بافتتاح مشاريع حفر الترع أو الرى . وكان هناك أحد كبار الموظفيسن الذي يحمل " عبح - مر " أى الإدارى (1)" ، وهو أيضا أحد ألقاب " حاكم الإقليم مسئولية الاهتمام بالمشاريع الزراعيسة والأعسال الإدارية و المالمة قد مد الله المصحال الإدارية

كما يحدثنا حجر بالرمو عن أحداث الملك ني نثر ثالث ملوك الأسرة الثانية فأشار إلى قيامه بعمل إحصاء . وقد تقدمت في هذه الفترة بعض الصناعات التسي كانت معروفة من قبل في عصور ما قبل التأريخ ، فقد تقدمت في هذه الفترة صناعة الملاء بالمنيا ، وتعددت ألوانها ، وتقدمت صناعة الأوانسي الحجرية ، والأدوات المصنوعة من الأحجار الكريمة . فقد عثر على أسرة ومقساعد وصناديق وعصى ، كان بعضها من العاج أو الأبنوس في مقابر حلوان ، وعثر على ملايس من الكتان .(1)

وبالنسبة للحياة الدينية ، بدأت تظهر في النقوش أسماء بعسحن المعبددات المحلفة التي كانت معروفة في كل مدينة وفي كل بطلع ، فعلى المسلاية التي تخصص المعلف نعرمر ( منى ) الذي قام بإتمام عملية الوحدة السياسية للبلد ، نجدد تعشيل الرأس المعبودة متحور ، كما أن هذه المسلاية عشر عليها في معبد المعبود حسورس في نخن مما يذل على مكانة هذا المعبود في هذه الفترة ، والذي سيصبح بعدد ذلك معبودا المعلوية المصرية ، ويذكر لنا هيرودوت أن الملك ( نعرمسر – منسى ) قام

<sup>(</sup>۱) د. رمضان عده: المرجم السابق ، ص ۲۶۸ ، ۵۱ ؛ وراجم فيما ســــيق ، م م ۲۸۸ ماشية (۱) ...
م ۲۷ حاشية (۱) ، وقيما بعد ص ۳۷۹ حاشية (۱) ...
(۲) عن هذا القب ، الذى كان يحبله إضما منتصب الثالث ، امنحت بـــن
ر مزاجـــم : Varille, Inscript, concernant l'architecte ماشيد و (۲) مضان عدد : المرجم السابق ، ص (۲۵ ...
(۲) د. رمضان عدد : المرجم السابق ، ص (۶۱ ...
(۲) المرجم السابق ، ص ۲۵ ...

بتجفيف سهل منف لكي يقيم الجدار الأبيض ومعبد المعبود بتاح كنواة الماصمـــة .(1) كما ظهر اسم المعبودة نيت معبودة سايس في اسم الملكة نيت حتب زوجة نعرمـــر -منى(1) التي عثر لها على بقرة ضخمة في نقادة عام ١٨٩٦ . ويذكر ديودور السنظلي أن المصريين كد تعلموا عن نعرمر - منى كيف يتميدون المعبودات ويعيشون حيـــاة متحضرة .(1)

وقام الملك دن بالاحتفال بأعياد المعبودة ولجيت معبودة بوتو وغيرها مسن المعبودات . (أ) وكما ذكر اسم المعبود رع في اسم ثاقي ملوك الأسرة الثانية نسب رع بمعنى "السيد هو رع" ، وهذه هي المرة الأولي في تاريخ مصر القديم التي يظهم بمعنى "السيد هو رع" ، وهذه هي المرة الأولي في تاريخ مصر القديم التي يظهم المعبود الشمص ، الذي أخذت أهميته تزداد بعد ذلك . وفسى الأسرة الثانية عاد للظهور اسم المعبود ست ، وقد اعتدى الملك برايب سن عبادته وتسرك عبادة حورس . (") وشيد الملك خع سخموى ثامن ملوك الأسرة الثانية في مدينة نخسن معبدا للمعبود حورس ، كانت بوابته من الجرائيت الصلب . (١)

ويذكر الأفريقي أنه في عهد الملك نب رع ثاني ملوك الأسرة الثانيــة عبــد العجل أبيس في منف ، والعجل منيفس في ايونو (<sup>(٧)</sup>

وفي الواقع أن معظم المعبودات التي ذكرناها كانت معروفة في عصور مــــا قبل الأسرتين الأولى والثانية . فقد عثر على نص في معبد حتصور بدندرة ، يحدثســــا

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>٥) المرجم السابق ، ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٦) المرجم السابق ، ص ٤٤٥ - ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص £££ .

عن طقوس دينية كانت تزور خلالها المعبودة حتحور أدفو ، لكسي تسرى زوجها المعبود حورس . ويرجم تاريخ هذه العلقوس إلى قبيسل قبسام الأمسرتين الأولسي والثانية (1) ، كما عثر في حضارة جرزة من العصر الحجرى الحديث على صسورة لصقر مرسومة على نموذج من الخشسب(1) وفي حضارة المعرة عثر على ألواح لإعداد الكحل من الأحجار الصلبة كانت تتخسذ رمز المعبودة حتجر . (7)

وفى أثناء مراحل التكوين السياسي في عصر ما قبل الأسسرات ، ظسهرت عواصم أو مدن رئيسية في الدلما وفي صعيد مصر ، كانت تعبد فيها عدة معبسودات نعرف منها :

عنجتي في مدينة جدو في شرق الدلتا ، و<u>حور من</u> في دمنهور فـــي غــرب الدلتا . نيت في سايس في غرب الدلتا ، ومنت في امبوس في محافظة قنا ، و<u>اوزيــــد</u> في جنو ، <u>وواجيت وحورس</u> في بوتو ، <u>وحورس</u> في نخن ، <u>ونخبت</u> في مدينة نخـــب على الضفة الشرقية للنيل في مدينة الكاب الحالية<sup>(1)</sup> وغيرها .

وتشهد المقابر التي عثر عليها في سقارة وأبيدوس وحلوان مسدى تطور أفكارهم بالنسبة لعقيدة البعث والخلود . وكانت تنقسم إلى جزئين : أحدهما تحت سطح الأرض مخصص للمتوفى ، والأخر فوق سطح الأرض محد لاستقبال الأحياء لتأدية الطفوس الجنائزية . كما عثر بجوار مقابر ملوك الأسرة الأولى في سقارة حفر لمراكب ضخمة كانت تستخدم للزيسارة إلسى المسدن المقدسسة سسايس ، بوتسو ، وبوز يربس ، أبيده س . (°)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده: المرجع السابق الجزء الأول ، ص ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٤١٨ – ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٤٤٧ .

أما بالنعبة للحياة التقافية ، تعتبر الكتابة مسن أهم اختراعات الإنمسان المصرى القديم ، ومن الصعب تحديد أقدية الكتابة ، ولكن عثر في المعرفت السفاية لهرم جسر في سفارة ، على معرين سليمين أحدهما مطاوع بالكوانسي المصنوعة من الأحجار المسلبة المتنوعة ، وهي تحمل مسواء بالنقش أو بالكتابة بالمداد ، على بعض العلامات الهيرو غليفية التي تعطى أسماء ملكية وبعض الألقاب . وقد استخدم موسس الأسرة الثاثلة هذا المخزن الذمين مسابق في المسافقة عليها داخل هرمه . وترجع هذه الأواني إلى الإسرتين الأولى والثانية ، ونجد فيها أثر الإثجاء المحاولة نطسة بعض الضمائر الشخصية وعلامات الجمع والتعبير عن بعض المخصصات . والآثار القلياسة التسي وصلت إلينا تسمح لنا بالقول بأن الكتابة كانت تستخدم بواسطة أهل المصر الثيني في تسجيل بعض الإعمال الإدارية ، كما يبين لنا لقب " مستشار الجنوب لكل الكتابات " ولا نعرف على وجه التحديد دور هذا صاحب اللقب ، ويمكننا القول أيضا أن اللغسة أعلى المسور التسي كانت تصويرية أي يعبر عنها بالصورة ، ويمكن قراءتها عن طريق الصدور التسي أصلت أما را!)

حتى وسائل الكتابة قد اصلبها التطور . ففى مقبرة أحد موظفى الملك واجسى عثر على لوحتين لأحد الكتبة ، عليهما محبرة تحمل آثار المداد الأحمر ، والأمسود ، وحثر أيضا على بقليا حجرية عليها حسابات من نفس عهد هذا الملك . وفى مقسبرة حماكا وزير الملك دن عثر على جراب مستدير من الخشب يحتوى على عسدد مسن البرديات التى لم تستخدم للكتابة عليها . مما يدل على أنهم توصلسوا السى صناعسة الورق من سيقان البردى من قبل هذه الفترة . (1)

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٤٨ -

بالتشريح .(١)

وبالنصبة للحياة الغنية ، فقد تطورت حضارة الأسسرتين الأولس، والثانيسة بالمعارف ، وبالتجارب والخبرات التي اكتسبها الإنسان المصرى القديم ف.... مجال الفنون في المصبور السابقة على عصر هاتين الأسرتين ، في النحت والنقش والرمسم والعمارة ، وليس أدل على تطورهم في مجال العمارة من تلك المقابر التي عثر عليها في أبيدوس وسقارة وحلوان . ففي مقابر حلوان التي تخص بعض كبار الشــخصيات كانت حجرة الدفن مشيدة من كتل كبيرة من الأحجار الجيرية . أما الجـــز ۽ العلــو ي فكان من الطوب اللبن .(٢)

اتحاد القطرين ، على بعض الأثار للملك العقرب ، منها إناء أسطواني الشكل ، وعلى سطحه الخارجي يوجد نقش بارز يمثل مجموعة من الصقور ، وضع كل منها علي ما يشبه الحامل ، ونقش اسم الملك العقرب تحت اسم هذه الطبور - وقد نفذ كل ذلك بدقة متتاهية ، دايل خبرة الفنان المصرى . كما عثر الملك نعرمـــر - منــى علــى صلاية في معبد نخن ، صور عليها الملك بالنقش البارز وهو متسوج بتساج الوجسه القبلي ، ويقوم بتأديب أسير راكم بمقمعة القتال ، وتعتبر نقوش الوجه الآخر للصلاية مكملة لنصر نعرمر - مني ، فصورته متوجا بتاج الوجه البحري ، ويسبقه إداري كبير متوج بشعر مستمار وهو يحمل لقب ثت .(١)

ولهذا يمكن القول بأن فترة الأسرتين الأولى والثانية ، والتي استمرت نجو خمسة قرون من ٣٢٠٠ إلى ٢٧٨٠ ق. م . تعتبر فترة طويلة إلى حد مسا سمحت لكثير من مظاهر الحضارة المصرية أن تتطور وتتقدم ، ومما يؤسف له تتقصنها أغلب المصلار الأثرية والوثائق التي تعوقنا عن تحليل هذا التطور ، فهي الفترة التب تكاملت فيها - إلى حد ما - مظاهر الحضارة المصرية ، وسوف تظهر لنا صـــورة هذا التكامل واضحة في العصبور التالية .

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، ص ٤٤١ – ٤٤٢ . (٢) المرجع السابق ، ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٧ – ٤٢٨ .

## الباب الذالث

## عوامل تطور وازدهار المضارة المسرية القديهة

أخنت مظاهر الحضارة المصرية القديمة في التطور منذ تحقيق الوحدة السياسية للبلاد على يد أول ملوك الأسرة الأولى . وعلى الرغم من أن هذه الوحسدة تعتبر إحدى مظاهر هذه الحضارة ، إلا أن الوحدة السياسية جامت تثبيتا لها ، وتوسيما لأقاقها ، وعاملا هاما لازدهارها . وقد عرف المصريون القدماء قبل قيام الأسرة الأولى مبادئ الحضارة ، كالزراعة والصناعات الصغيرة كالفخار واستخراج المعادن وقطع الأحجار وبناه المماكن وحفر المقابر ومعرفة فسن النحست والنقش والرسم . ولكن شعور المصريين القدماء بأنهم في حاجة الى حياة متطسورة منظمة جملهم أسبق الأمم في البحث عن المقومات الحضارية في بلادهم .

وترجع عوامل تطور ازدهار الحضارة المصرية القديمة إلى صفة الاستمرارية في قيام الإتعان وعناصر البيئة بدورهما . هذا بالإضافة إلى عن عواسل أخرى ظلت تودى دورها حتى أصبحت من ثوابت ازدهار الحضارة المصرية القديمة وأصبحت من أهم مقوماتها . وأصبحت صفة الاستمرارية هذه هي الطابع المالاب في العوامل الآتية :

(۱) مماهمة عناصر البيئة وأهمها النيل في توفير عامل الاستقرار للحضارة المصرية القديمة ن كما مهدت لها هذه المناصر مبل التطور والازدهار بقضال الدور القعال الذي قام به المكان الأوائل الذين كيفوا حياتهم طبقا لطبيعة القلروف البيئية والمناخية التي عاشوا فيها ولا يوجد شبر واحد في اثرى هسدة الأرض إلا وامتزج بمرق أولئك الأجداد جيلا بعد جيل ، كما تنهم كيفوا حياتهم طبقا الطبيعة هذا الذهر ، فكان النيل معلمهم الأول ومبعث وحيهم الدائم .

- (٢) رسوخ المقيدة وتأثيرها الغمال في حياة الإنسان المصدى وفيما حققه من مظاهر حضارية .
- (٣) تبييل واحترام الحاكم وطاعته والتغلق في خدمته مما اصبغ حياتهم السياسية
   والاجتماعية بطابع الهدوء والاستقرار.
- (٤) وجود قوانين ثابتة مستقرة تكفل العدالة الجميع ، وتحمى الصغير قبل الكبير فكانت هناك تشريعات مصدرها المعبودات مما زاد إقدام الشعب لها وعمل علي تطبيقها والالتزام بها ، وتشريعات مصدرها الإنسان أى الملك الذى كان له حق التشريع وبان أوامره كانت لها قوة القانون ، ولكنه كان أول الناس التزاما بها .

- (٧) احترام العمل وذوبان ذاتية الغرد في الجماعة وأصبح العمل قهية في حياة الإنسان المصرى القلام، وقيمة يمجدها الحكام أنفسهم وتحث عليها الحكم والتعاليم فكانوا خاضعين لنظام من الحكم يقسوم على التكافل الاجتماعي الجميع و والإيمان الشديد بحق كل إنسان في المأكل والمأوى والأمسن، مسادام يؤدى واجبه كفرد في جماعة مترابطة محكمة التنظيم لا تخضسع المسخرة أو لحكم جائز كما يعتقد البعض، ولم تكن المكافأة المادية تمثل قهمة كبيرة له ، فقد كانت المكافأة المادية تمثل قهمة كبيرة له ، فقد لمعبوده وملكه .
- (A) ارتباط العمل بالفكر والتخطيط السليم فظهر الإثقان وتحققت أعظم المنجرات والممجزات.
- (٩) قيام مجتمع متماسك البناء تربط بين جميع أفراده روابط وعادات وتقاليد راسخة و ععيقة .
- (١٠) التمسك بالقيم الخلقية والفضائل والمثل العليا التي كانت ثابتة الأركان في حياة المصريين القدماء في كل عصر .

- (۱۱) المحافظة على التراث الذي توارثته الأجيال المتلاحقة مسواه أكمان تراشا فكريا أو علمها أو ماديا.
- (١٢) ثبات هذه المقرمات أمام الدحن ولم تتغير او تلقد أصطلتها الأنها كانت تعبر عن خصائص المصريين القدماء أنفسهم وتؤكد ذاتهم المصرية الأصلية .

فكما قامت المعارة المصرية القديمة بأهرامها الضخمة الشاهقة ومعابدها المنتصة المساهقة ومعابدها المنتصة الجميلة على أساسات راسخة فسبى الأرض ، قساست حضارتها القديمة وازدهرت بفضل هذه العوامل مجتمعة فأصبحت كالركائز الثابية التي تمتد جذورها في الأحماق ولهذا لم تتأثر بطول الزمن وعواصف الأرمات وريساح التفدير ، لأن كثير من مقومات الحضارة المصرية كان قائما منذ آلاف السنين في مصر ولم تمست خبرة كل جيل بانتهائه ولم يخبوا نشاطه لأن كل جيل كان يسلم شعلة الحضارة لغديره حتى أوصلوها إلى ما وصلت إليه .

أولا - مساهمة عناصر الهيئة وأهمها النيل في توفير عامل الاستقوار التحضيرة المصيدية ، كما مهدت لها هذه العناصر سبل التطور والازدهار بغضل الدور الفصال الذى قام به السكان الأو الله الذين كيفوا حياتهم طبقا الطبيعة المظروف البيئية والمناخية الذى عاشوا فيها ولا يوجد شير واحد في نزى هذه الأرض إلا وأمتزج بعرق أولئك الإجداد جيلا بعد جيل ، كما أنهم كيفوا حياتهم طبقا لطبيعة هذا النهر ، فكان النيل معلمهم الأول ومبعث وحيهم الدائم أنهو الذى علمهم معنسى المتوابط الاجتماعي معلمهم الأول ومبعث وحيهم الدائم أنه فهو الذى علمهم معنسى المتوابط الاجتماعي الاستفادة من مياه النيل وتوزيع مياهه بين الناس بالمدل والقسطاس ومواجهة أخطار الرتفاع مياه للهرسن والاتظام في ارتفاع مياه الفيضان ، وعلمهم أهمية الزراعة وأهمية الارتباط بالأرض والانتظام في مراقبة النهر وأحواله . فمن اجل الزراعة وأهمية الارش وتقسيم السنة السيف فصول تبذأ بقدوم فيضائه ، وعلمهم أهبياس الأرض وتقسيمها وشسق القنوات

 <sup>(</sup>١) مختار المعويفي : مصر والنيل ( في أربعة كتب عالمية ) ، الــــدار المصريــة
 اللينائية ١٩٨٦ ، ص ٢٧ - ٢٨ ، ٢٥ ، ٧٠ .

والمصارف (1)، وعلمهم تسجيل لرتفاع منسوب المياه وإقامة الجسور ويناء المسدود ، وعلمهم اختراع وسائل الزراعة والرى ارفع مياهه لرى الأراضمي البعيدة عن مجبوى النول ومجرى النزع ، وعلمهم التقدم في صناعة المراكب الشراعية لنقسل الإنسان والبضائم فكان لهم بمثابة طريق المواصلات الطبيمية السهلة ، ومن طميه المجفف في شيدوا بيوتهم وقراهم على روابي عالية في الريف ، وعن طريق النول نقلوا المكتل الحجرية الصلبة من أماكن المحاجر على الضفة الشسرقية ومسن أمسوان ليشسيدوا عمائرهم الضنخمة ، ومن نبات البردى الذى كان ينمو على صنفاقه وفسى مستقماته صنع المصريون القدماء الورق الذى سجاوا عليه كل معارفسهم وعلومسهم وأدابسهم عمائرة مد أن توصلوا إلى معرفة الكتابة واللغة ، وفي مواجهة فيضائب الزائد علم عمارة فيمائدات مثسل ملاحق في منخفض القهوم .

ولهذا كان النيل محل تقديس ادى المصريين القدماه ، ومنحوه صفة القدامـــة وسعوه "حميى" ويتخذ المعبود حميى صورة رجل ذو جميم ممثلى له بطــن كبــيرة وثديان كبيران تتبثق الدياه من حلمتهما رمزا المخصوبة والعطاء الأرض مصر الطبية والناس فيأتي النيل بالمياه التي تروى ظمأ الأرض وظمأ الناس ، ويــالطمى الــذى يخصب الأرض ويمنحهما المزيد من القوة والقدرة على العطاه لنشر الفــير الوفــير ولإسعاد الناس في ربوع الوادى ، وفي هذا تجلت صفة " العطاء " التي أسبغها النيل على طبيعة المصريين القدماء . كما تعلموا من نيلهم معنى الوقاء ن فكان ذلك مــــن أعظم الدروس المستفادة من معلمهم الأول ومبعث وحيهم الدائم .(٢)

<sup>(</sup>١) هناك بردية في ليل بفرنسا من العصر البطلمي تعطينا صورة تخطيــط الأرض أشق القوات والمصارف في إحدى ضياح القوم ، راجع : د. إبر اهم نصحى : تاريخ مصر في عصر البطالمة ، الجزء الثالث ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الأخطــو المصرية ، ١٩٩١ ، ص ٢ حاشية (١٩) .

<sup>(</sup>٢) وفي هذا قال الشيخ صدر الدين بن عبد ألحق: "لا تحجوا من أهل مصر وإن وقوا وفي لهم في كل عــــام نيلهم تصلموا من نيلهم ذاك الوقا" وفي لهم في كل عـــام نيلهم تصلموا من نيلهم ذاك الوقا" راجع: ابن اياس: بدائم الزهور في وقائم للدهور حققها وكتب المقدمة لها محمد مصمطفي/الجزء الأول، القدم . الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢، ص ١٥٠ .

وتحدثنا في البابين الأول والثاني عن أهمية هذا العامل وأثره بشكل ولضمسح وفعسال على طابع الاستقرار والعمران بالنسبة للإنسان المصدري للقديد وأدي ذلك إليه ارتباطه بأرضه وعدم التفكير في الهجرة منها . كما استطاع بفضل مهوارد البيشة وسواعده القوية أن يحقق لنفسه نوع من الأمن الغذائي ومصدر دائم ومستمر للغيذاء ويفضل ذلك حقق الكثير في حياته الاقتصادية . وعندما ضمن مصدر غذاته اتطليق إلى البناء المضاري لكي يحافظ على تدفق واستمرارية عطاء هذا المصدر ومن هنسا برزت شخصيته القومية . فقد ترتب على الاشتغال بالزراعة زيادة التماسك والسترابط بين الأفراد وزيادة عوامل الاستقرار المعيشي بينهم للاستفادة من محاصيل أراضيهم واستغلال الفائض منها على المعيشة في غير قصول الإنبات وفي مواسم الجفاف . وحتى في أوقات الجفاف والقحط نتيجة الانخفاض مستوى مياه النيل وحدم فيضائه. نجد انه لم يترك أرضنه ووطنه ويهاجر إلى البلاد المجاورة أو يحاول ان يقوم بغسزو أو حملة حربية للاستيلاء على أراضي وخيرات الآخرين ، لأنه كان يعرف أن مثــل هذه الكوارث هي كوارث عرضية ، على الرغم من ان بعض هذه الكوارث كان يمتد أحيانًا إلى عدة منوات ، وكما ذكرنا في الباب الأول نجد أنهم كانوا يستخدمون بصفة دائمة في صبيغ الدعوات والتمنيات كلمة " جد " بمعنى " استقرار أو تبسات أو دوام " على هذه الأرض الطبية أثناء حياة الإنسان أو على أرض عالم الأخرة بعد و فاته .

الناس و رسوخ العقدة و تأثير ها الفعال في حياة الإصدان المصرى وفيما حقد من المحث منظاهر حضارية فقد قامت الحضارة المصرية على عقائد دينية و عقائد فسى البعث والخاود استوحها الإثمان المصرى القديم من بينته مما أصبغ حياته بطابع الطمأنينية والخدوء بميدا عن مظاهر التعصب الديني الذي لم تعرفه الحضارة المصرية . ويمكن القول بأن الديانة هي المسمة الواضعة في شتى مراحسل تطور الفكر المصدى القديم ، لأن هولاء المصريين القدماء الذين عاشرا على صفاف النبيل منذ آلاف المنين كانوا يومنون بأن هناك قوى خفيه هي التي خلقت المساء والأرض والإنسان والحيوان والميار والنبات والماء والهواء ، كما كانوا يعتقدن بان الحياة على الأرض ليست إلا تمهيدا أو مرحلة انتقال إلى حياة أطول وأسعد في عالم الآخرة ، وكان كسل

سكان مصر القديمة متشابهين فيما يتعلق بأفكارهم الدينية عن الحياة الدنيا والأخسرة ، حتى الملوك أفضهم .

اعتقد المصريون القدماء أنفسهم في ارتباط الحضسارة بالديات ، وتتمشل الدياتة هذا في أسطورة اوزير ، التي ترجع في أصولها إلى عصور ما قبل التساريخ أو ما قبل الأسرات ، والتي هي واحدة من اعظم الأساطير التي خلقها أهل الفكر فسي الدياتة في مصر القديمة ، فاوزير يرمز إلى الحضارة " الذي ما كساد يجلس علسي عرش مصر حتى حرز الناس من الحياة البدائية وعلمهم الزراعة وشرع لهم القوانين وحثيم على التقوى واحترام المعبودات ، ومن ثم جاس أرجاء البلاد لينشر الحضارة بين الناس أجمعين " . (١)

انه هو " الذى يرسى ماعت ( المدالة ) فى أرجاء القطرين ( الوجه القبلــــى والوجه البحرى ) والذى يضع الابن على كرسى أبيه ، الذى لا يكف عن تقديم العمـــد لأبيه جب ( الأرض ) والذى لا يكف عن حب أمه نوت ( السماء ) .<sup>(1)</sup>

## ولهذا كانت الديانة هي الرائد للحضارة المصرية القديمة في كل العصـــور

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجمزء الأول ، ص ١٧٩ ؛ د. بيومي مهران : دراسات في تساريخ الشرق الأدنسي القديم ، الجزءه ، الحضارة المصرية ، ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٠٣ .

وتغلظت الديانة في كل كبيرة وصفيرة حتى أصبحت الدافز الأكبر والموجه الأول لكل شئ في حياة الإنسان المصرى القديم . فكانت الديانة الموثر في نتجاهلته الفكرية والثقافية وفي سلوكياته وفي علومه وادابه وسائر فنونه (أ) . وهذا ما يمشل عسامل القوة في الحضارة المصرية ، وهذا العامل هو الذي دفع الإنسان المصرى القديم خطوات رائدة في وضمع أسس البناء الحضارى ، وبفضل الديانة حقق المصرى القديم المكثير من المعجزات والمنجزات فأقام الممائر الضخمة بواعز من العقيدة والمعتقد . فما من اضطهاد مهما اشتنت وطأته بقادر على أن يولد ذلك الحماس وتلك الطاقدة ، ولا يخفى علينا الأن ما للأديان من أثار عميقة في قيام الحضارات وما تمثله من قدوة دافعة للشعوب لكي يحقق المعجزات . وبفضل الديانة كان المصرى القديم وفيا لماضيه ومؤمنا بحاضره ولديه الأمل القرى في الخلود والبعث بعد الموت .

كانت البيئة المصرية بما فيها من مظاهر وعساصر وكانتسات ونباتسات وحيوانات هر الذى دفعهم إلى الاعتقاد في عقائد الدنوا .

فقد ترتب على انضمام بعض القرى إلى بعض أن نشأ عدد من الأماليم ذات الحسدود الاعتبارية والحدود الطبيعية ، وأصبح لكل إقليم عاصمته ومعبوده ورمزه ، ذا صلة بخصائص الإقليم أو ذا صلة بالصفاات التسى يعتقدها أهل الإقليم في المعبود نفسه ، أو أن اختيار هذا الرمز يرجع في الأصل إلسى أن هذا الحيوان أو المطائر هو الكائن الخالب والمنتقر في المنطقة أو ذو تأثير كبسير في عياة السكان وحمايتهم من ضرر ما .

ولم يكن اختيار المصريين القدماء لنوع من الحيوانات كرمز دينسى مجرد صدفة بل كان من اختصاص الكهنة ، الذين كانوا يستمدون هذا الرمز مسن بينتهم المحلية . فمثلا اتخذت البقرة كرمز مقدس في المناطق التي تكسر في المراعسي ومناطق العشب في أماكن بعيدة ، والتمعاح في المناطق التي تكثر فيسها المجرز أو

<sup>(</sup>۱) د. احمد بدوى - د. جمال مختار : تــــاريخ التربيــة والتعليــم فــى مصــر ، ص ٥٧ .

البحيرات ، فعبد في منطقة دندرة ، عد ثنية قنا ، حيث ينحني النول ويتخلف عسن النطاقة وادي كوم أمبو ، وفي القوسوم حيث توجد بحيرة ميرس ( مرسور ) التي كلت أكبر حجما واتماعا منذ أقدم المصسور واكتسها لتكمشت بمرور الوقت إلى بحيرة قارون الحالية ، وما كان يتصل بها من بحسيرات صعفيرة تقتائر بها الجزر التي تأوى إليها التعاميع .

كم عبد الصغر في مناطق الثقاء الرديان أو الطرق المعدراوية بوادى النبل ، فضلا عن المناطق التي تتلخم الممحراء والتي تقع في أقصمي شرق الدلتسا أو غربها ، كما عبد ابن آوى في تلال أميوط شبه الجبلية وفي أقاليم مصر الومسطى ، وعبد الوعل في منطقة بني حسن حبث يكثر فيها نظرا الطبيعة الجبلية الزراعية للمنطقة ، وعبدت القطة في بويامت في شرق الدلتا حيث المناطق الشامعة ولهذا كثر وجودها هناك .

ونلاحظ ان المصريين القدماء لم يقدموا الحيوان لذاته ، وإنما كان اهتماسهم بما تخيروه من حيوان لو طير برجم رغبتين :

- (١) رغبة الرمز إلى صفات معبود خفى هو الذى خلق هذا الحيوان أو هذا الكـــاتن
   ووضع فيه كل الصفات الخيرة أو الشريرة ، الخيرة للاستفادة منها والشــــريرة
   لتحديما .
- (٢) رغبة منهم في التقرب إلى هذا المعبود المبهم والمجهول الشكل بالنسبة لهم عن طريق الرعاية التي يقدمونها إلى رمزه هذا .

ولم يكن اختيار المصربين ارمز أو نوع من الحيواتات أو الطيور يودى إلى تقديس كل أنواع الحيوان وسلالاته والطيور وأنواعها ، ولم يكن من بأس على الإاظيم وأهله وأن يتعبدوا إلى البقرة مثلا ، وأن تستخدم هذه البقرة في الأصال الزراعيـــة ، ويمكن لهم نبحها إذا احتاج الأمر . ولكن مسئولية اختيار حيوان معيـــن مــن همذه المملالة أو ينوب عن حيواتات السلالة كلها ، له صفة معينة ، تقع على كاهل الكهنة ، الذين يحتقظون به في ملحق خارج المعبد كأية حية ومشهودة أو ملموســـة المعبــود حتى بنقق بمغر ده لكبر سنه أو لمرضه .

ولم يقدس المصريون المعبود ذا الرمز الحيواني أو رميز طائر باسم الحيوان أو الطائر المادى المتعارف عليه ، فهم لم يقدسوا البقرة باسيمها " آهيت " وإنما باسم " حتحور " ، ولم يقدسوا التعماح باسمه " مسع " ولكن باسم " مبيك " وليم يقدسوا الكيش باسمه الحيواني " با " ولكن بالاسمين المقدسين " خنوم وآمون " ، وليم يقدسوا الصقر باسمه " بيك " ولكن باسم " حور " . ويعمس الأسماء تشرح صفات هذه المعبودات كما هي في البيئة ، فاسم حور المسقر يعني العالى أو البعيد في عسالم المساء ، واسم معدمت البوة يعني القوة والقدرة والبطش ، واسم آمون الكيش يعنسي الخفى أي أن جسم الحيوان خفى تحت فروته التي تغطى جسمه ، واسم خنوم الكبسش أبوضا يعني الذي يجمع قطعيه ، وغيره من الأسماء .

وإلى جانب هذه المعبودات المحلية المعروفة في كل إقليم ، كسانت هنساك مجموعة أخرى من المعبودات الكبرى مثل معبود الشمس رع ، ومعبسودة المسماء نوت ، ومعبود الأرض جب ، ومعبود القضاء شو ، ومعبود القمر خونسو . ثم هناك مجموعة ثالثة من المعبودات التي كمنت شاتمة في مصمر القنيمة ولها سمات جغرائهة وزيط بالزراعة والحياة العامة ، وانضمت إلى هذه المعبودات بعسسض المعبسودات الأجنبية . وصنعوا لهذه المعبودات تماثيل تتغذ جسم بشرى وراس حيوان أو طائر ، وذكر بلوتارخ في هذا الصدد نقلا عن محشيه من المصريين :

المسألة ليست أننا نكرم هذه الأشياء (أى التماثيل نفسها) بل أنسا نكرم
 عن طريقها الألوهية ما دامت هي بطبيعتها أشد العرايا صفاء الإظهار الألوهية لذلك

يجب علينا أن تعتبر هذه الأشياء بمثابة أداة ( في يد ) المعبود الذي ينظم كل شير . (١)

بالإضافة إلى ذلك حاول الكهنة ، مع تطور الأساطير والفكر الديني تفسير اسرار الكون والوجود والخليقة ونشأة الأرض ويده الحياة عليها ، وذلك بطريقة اكثر تمقدا ويقد فلسفى ، فنشأت في بداية الأمر فكرة المذاهب الدينية في أقسم المسدن المقدمة : مذهب التأسون في خمنو ، مذهب المقدمة : مذهب التأسون في خمنو ، مذهب المقدمة : مذهب التأسون في خمنو ، المقدل الخاق عن طريق القلب واللسان اى الفكر والكلمة في منف ، فكانت منف ، أكثر المدارس الدينية عمقا وأكثر ما فلصفة . وكان هناك مذاهب أو نظريات دينية أخسرى ، مثل المذهب الذي عثر نا على نصوصه في الفترتين ٧٠٤ - ٨٠٤ من منون التوابيت مراحل أو سبح كلمات من محت ورت ( الموج العظيم أو المد العظيم ) .(١) وهناك بمن المدن الأخرى التي اعتقت هذه المذاهب مثل طبية التي تبنت فكرة التاسوع بمض المدن الأخرى التي اعتقت هذه المذاهب مثل طبية التي تبنت فكرة التاسوع المقدس ولكنها زادته وشكلته بطريقة تختلف اختلالها بسيرا عن ايونو .

ومن هنا برز دور المعابد والمقاصير في الحياة الدينية في مصر القديدة ، فكان كل معبد يحتوى على رمز أو تمثال المعبود الذي يوضع في قدس الأفسداس ، وكان يلحق بهذه المعابد مجموعة كبيرة من الكهنة ، وعلى رأسهم الكاهن الأول الذي كان عليه أداء الطقوس والشمائر الدينية المختلفة هو ومن معه من كهنة مساحدين . وكان يلحق بهذه المعابد مجموعة كبيرة مسن العلماء والخبراء والإدارييسن والمتخصصين في كلفة المجالات .

وكانت أغلب المعتقدات تتفق مع بعضها البعض فيما عدا فسسى العصسور

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وأثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـز.
 الأول ، ص ٢٠٠٨ .

R. el Sayed, RdE 26 (1974), p. 70 – 82. (7)

القديمة ، وكان من النادر أن نجد صراعا دينيا ، بل قامت الديانسة المصريسة عاسى حرية العيادة ، وهذا ما اعطى قوة دفع الحضارة المصرية ، وكنا نجد فــــى الإقليــم المواحد أكثر من معبود يتعبد إليه الناس ، وأحياتنا أيضا نجد كاهن المعبود المحلى يقوم بخدمة اكثر من معبود .

وبروح التسامح هذه ، التي لم تعرفها أغلب الحضارات القديمسة ، خلست أسماء الكثير من المعبودات التي كانت نقام لها أعياد دينية يشترك فيها جميع الناس . فمثلا في معبد الكرتك نجد لنه كان يحيط بمعبد آمون هيساكل الأكسثر مسن عشسرة معبددات . كما كان يحتقى بأعياد البعث أوزير في شهر كهياك في أربع عشسرة أو ست عشرة مدينة ، وكانت أعياد البعث هذه نتم في ورع شديد كما جاء في نصسوه معبد دندرة . (١)

انمكس كل ذلك على حياة المصرى القديم فاصطبعت حياته من يوم مولده إلى يوم وفاته بصبغة دينية عميقة ، فاهتم المصريون القدماء بعملية الولادة التي كانوا يعتقدون أنه تباركها معبودة للحمل والولادة ونقوم بها قابلات متخصصات في المنازل وكذلك في هياكل الميلاد المقدس حيث كان يحتقل بالميلاد المقدس للملك ، كما كانت توجد معبودات مألوفة ، حاميات للميلاد وحاميات للنماه اللاتي يضعن مولودهن .

فكانت المعبودة تاورت " المطليمة " التي تمثل على شكل انثى قوس النسيو هى التي تحمي الحاملات <sup>(۱)</sup> . ومسخنت التي كانت تمثل في شخصيتها مقعد القرميد الذي كانت تمتزيع عليه الأم للوضع . وكانت أشكال هذه المعبودات تتحست فسوق

<sup>(</sup>١) فرانسوا دوما : المرجع السابق ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) صورت على هيئة انثى فرس النهر منتصبة على قدميها الطانيتين ومرتكزة بإحدى قدميها الأماميتين على علامة سا الهيروغليفية التي تعنى الحماية وقد تدلت أطراف بطنها الضخمة وثديهها الكبيرين ، وهى ترمسز إلى الخصب البشرى وتحمى الحوامل من الولادة المتعسرة .

للكراسى ذات المسائد التي كانت تعد للجاوس عليها أو على أخشاب الأسرة . وكـ لتت هناك تمائم وفيرة العد بشكل هذه المعبودات تحملها النساء الانتساب على وشـك الوضع . وهناك أيضنا المعبود بس الذي اعتبره المصريون حاميا المرأة التي وضعت وليدها فيهد عنها العين الشريرة والحمد . وكانوا شـخوفين أيضا بمعرفة طـالع المواود . كانوا يمتعدون في ذلك على مجموعة من سبع معبودات معروفة باسـم " المبع حتحورات " لمعرفة ما قدر المولود الجديد من سـعادة أو شـقاء على هـذه الأرض . وكانوا يعتقدون أيضنا فيما جاء بتقويم أيام التفاول وأيام التشـاوم المعرفة . طالم الطفل الذي سبولد في يوم معين .

وكانت تدمية الدولود أمرا ضروريا وهي أسماء قصيرة جدا فسي بمسض الأحيان . وكان معظم الآباء يؤثرون أن يضعسوا أبنائهم تحست رعاية إحسدى المعبودات . وقد يدل معنى الاسم على رضى المعبود وهمايته للطفل . مثل بتساح حتب الذي يعنى " المعبود بتاح راضى " استحتب الذي يعنى " المعبود أمون راضى " هم رع " خلام رع " تنت خدب إرت بنت " المعبودة نيت تقضى على المين المسريرة " خنوم خو اف وى الذى اختصر إلى خوفو ويعنى " المعبود خنوم يحمينى " .

وكان البيت هو المدرسة التي يستقى فيها الطفل معارفه الأولى عن الحيساة الإنسانية ، وكان الآباه حريصين على تربية أولادهم التربية الدينيسة الضروريسة . ويذكر سترابون بدهشة تقليدا خاصا كان يتمسك به المصريون القدماء كشيرا و هسو المدرس على تهذيب كل من يولد لهم من الأطفال ، وكان الآباء حريصين كذلك على تعليم ابنائهم من المصدر ما عسى أن ينقعهم في حياتهم المستقبلية وما يجوز ومسا لا يجوز وما هو حسن وضار في نظر المعبودات .

وعندما يكبر النشئ ويصبح ناضجا ومسئولا عن تصرفاته يجب أن يتبع ويراعى تشريعات المعبود ويخضع لإرادة المعبود وعليه أن يتحلى بالاستقامة ويرتاد المعليد ويدعو بقلب محب خاشع ، وفى هذا الصدد لدينا مجموعة مسن النمسوص الأدبية ، مما يسمى بأدب التعاليم والحكم فيقول بتاح حتب من الأسرة الخامسة لابنه : أن ما أراده المعبود بتحقق ، فإذا عزمت ان تحيا بالقناعة لتلك مــا قــدره
 لك ... والرزق وفق إرادة المعبود ، والجهول هو من يتمرض على إرادته \* .(١)

ويقول " حرخوف " أحد حكام مدينة أسوان في الدولة القديمة فـــــي نقــوش مقبرته بأسوان :

" لقد أعطيت الخيز للجائع والملابس للمارى وعيرت النهر بالذى لا قسارب له وكنت أقول الكلمات الطبية ولم اكرر إلا ما هو مقبول ... لأتنى كنت أرغب فــــى إن أهد القبول لدى الممبود الأكبر ". (")

ومن اجمل ما قيل ما رواه أحد أحفاد الملك خيتي ( الأول ) مــــن العصــــر الاهناسي :

" أن المعبود نفسه ينتقم ممن يعادى معبده " (") . ومما قاله " خيتى الثــــالث ( أو الرابع ) " لابنه " مريكارع " نقراً :

° أن طباع رجل قويم السريه لكثر قبولا عند المعبود مـــن ثــــــور (يقدمــــه لليه ) رجل اعتاد الشرور . واعمل لربك يعمل لك بالمثل ° .

 أنه ( أي معبود ) يقضى على من يملأ الشر قلبه بينسهم ... لأن المعبـود يعرف كل إنسان \* .<sup>(1)</sup>

 <sup>(1)</sup> د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعـــراق ،
 ۱۹۷۹ ، ص ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٢) فرانسوا دوما : المرجع السابق ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٥٧ ، ٣٢١ ؛ د. أحمد فخــرى : مصــر القرعونيــة ، ١٩٨٠ ، ص ١٩٨٠ .

ومن <u>عصر الدولة الحديثة</u> يقول " رخسى رع " وزير الملك تحوتمس الشلاث " لقد كنت صادق القول أمام المعبود " (١) . ويقول بكى من عهد أمنحت الثالث :

" أنه وضع المعبود في قلبه وأحيط علما بقدرته " ويقول إخناتون لمعبوده :

° اتك تستقر على الدوام في قلبي ، لا يوجد أحد آخر يعرفك سوى ابنــك ... لأنك أحطته علما بتدلييرك وقوتك ° .(١)

وسجات نصوص سيتى حديثًا لطيفًا خاطب به المعبودات قائلًا لهم:

" إنما أنا ( خادم ) خدوم طيب متيقظ لما تشاؤون .... ، مروا ولمسوف يلبي أمركم فأنت المعادة ، وأنا أبذل حياتي في سبيل الإخسلاص لكسم ( واتبساع ) سسبيل الحسني ممكم " .

ووصف سبيلهم هذا بقوله :

" إن من راعي كلمة المعبود سعد ولن تفشل مشار بعه " (١)

وأخيرا يقول أنى من الأسرة الحادية والعشرين :

' إن اسوأ ما يحدث في بيت المعبود ( أى المعبد ) هو أحداث صنجة ، أدع بقّاب محب ، ولا تجهر بصوتك ، يستجيب المعبود لدعاتك ويسمع ما تقول ويتقبسل قد ماتك <sup>،</sup> (٤)

وأخيرا يقول امنؤبت من بداية الأسرة الثانية والمشرين :

" كن ثابتا أمام غيرك من الذلس ، فالإنسان في مأمن فـــــي يــــد المعبـــود . والمعبود يمقت من يزور في الكلام ، وكبر مقتا عند النفاقي " .<sup>(ه)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قرانسوا دوما : المرجع السابق ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) ترجمة د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٥) ترجمة د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٤٤٤ .

ونجد في بعض نصوص التراجم الشخصية من ا<u>لعصر المتأخر</u> أن الشخص يذكر أنه :

" سار على طريق المعبود " ( وات - نثر ) (<sup>()</sup> أى طبقا لما يرضاه وما أمره به ، وعندما يصبح شابا ويأمل فى الزواج عليه أن يختسار الزوجسة المسالفة ويقول عنخ شاشنقى من القرن الأول ق.م (<sup>)</sup>) . فى نصائصه لأبنه :

" من أفضل النعم زوجة حكيمة " ، ومن المعروف أن الحكمة من الســهبات التي تمنحها المعبودات للإنسان وكان للمعبود رع أربعة عشر " كا " من بينها " <u>كـــا ـــ</u> الحكمة " .

وعندما يصبح الإنسان أبا ، فإن وصاياه الدينية التي تعلمها هو في الصغــر يحاول أن يغرسها في نفوس أو لاده ، وفي هذا الصدد يقول بتاح حتب مـــن الأســرة الخاممة لابنه :

\* إذا كنت رجلا ناضعها واصبح لك ولدا تقوم على تربيته وتتشتته ، فذلك على تربيته وتتشتته ، فذلك على يعدر لله المعبود ، وإذا القندى بك ونسج على منوالك ، وإذا هو نظم من شهرنك ورحماها ، فأعمل له كل ما هو طيب ، لأنه ولدك وقطعة من نفسك وروحمك و لا تجمل كليك يجافيه \* (7)

وفى النهاية عندما يصل الإتمان إلى عتبة المسبوت ، يصبح فسى ظلمه التصورات الدينية ويطمع فى الخاود وعندما يحل الموث يجب على الإثمان أن يكون مستمدا له ، ويقول بناح حتب فى هذا الصيد :

" عندما يأتي الموت فأنه يصيب الطغل الرضيع المتعلق بثدى أمه ويصيب

Courayer, le Chemin de vie en Égypte, dans ' عن الصراط السري (1) Extrait de la Revue Biblique 56 (1949), p. 417; Otto, Gott und Mensch., (1964), p. 43

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع الباب الثامن ، الفصل الثاني .

أيضا ذلك الذى لصبح هرما ، وعندما يأتى هذا الرسول ( الموت ) ليَلْخذُك ، فيجــب أن يجدك علمى استعداد له ° .(١)

وكان المصريون القدماء أول أمة آمنت بالبعث والخلود من تلقياء نصيها وأصرت عليهما <sup>(۱)</sup> . وقد رتب المصرى القدم هدفه في الوصول إلى عالم الخلسود على الممل والمقيدة والمنطق والأمل في أن واحد .

وكما كانت بعض مظاهر وكانتات البيئة المصرية هي العامل الرئيسي التي جملتهم يعتقدون في عقائد الدنيا . فإن هناك أيضا مجموعة من المسببات أو الظواهــو الطبيعية في البيئة هي التي جملته يعتقدون في البعث والخاود .

- (1): انهم اعتادوا دفن موتاهم منذ فجر التاريخ في الحواف الصحراوية وشيئا فشيئا أدركوا أن هذه الحواف الصحراوية تعقظ جثث موتاهم بحالة لا بسأس بها . وأن جفاف رمال الصحراء لها دور في امتصاص رطوية الجمد ، وفسى المحافظة على الكثير من ملامح الجثث نتيجة لهذا الجفاف المطلق في في أفهم دهشوا لحالة الحفظ التي كانوا يجسدون عليها جثث أجدادهم وأباتهم ، فاعتقدوا أن الموت ليس إلا صورة من صور الحياة في عالم الأخرة ، يفقد فيها الإنسان مقومات الحركة وحدها (<sup>7)</sup> مما أوحسى أهم بأسهم يمكنهم الاحتفاظ بجثث موتاهم بحالة جيدة فترة طويلة .
- (Y): أن فيضان النيل يتجدد كل عام ، فيخصب الأرض ، وينبت النبات ، وتتجدد الدورة الذراحية .

<sup>(</sup>١) راجع الباب الثامن ، الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢١٤ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلـــد الأول – الجــزء
 الأول ، عب ٢٣٩ .

المعماء أى أن هذه الظاهرة فيها تجدد دائم وأن الموت تعقبه الحياة كما أن البعث سوف يعقب هذه الحياة الدنيا .

وليس أدل على ليمائهم القوى فى عالم الأخسرة والبعث من اختراعهم المتخدط . حتى أنه اختراعهم المتخدط . حتى أنه ادينا مومياوات احتفظ أصحابهم بجلودهم وشحورهم وأصابعهم بالمقائرهم ، على الرغم من مرور ما بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخممسلماتة عام عليها . وقد استهدف المصريون من التحنيط هو الإبقاء على الجسم مسليما واضح الملامح بقدر الإمكان ، ضمانا أبعث صاحبها وحتى تتمرف عليه الروح . فكان أمتم ما مجله أصحاب الفكر الدينى فى هذا الصدد وعن رأيهم فى مصير الإنمسان بعد الموت بان "الجمد للأرض - والروح المساء" . (١)

ولم يكن لهذا التعنيط من أثر ، إلا بفضل ما يتلى على المومياء من طقوس 
دينية بمد الوفاة ، وعند التطهر والنظافة ، وعند الدفن ، وعند تقديم القرابين ، وهنا
برز دور المقبرة لحفظ المومياء فيها بعد تعنيطها كما زودوا هسذه المقابر بانواع
المتاع الجنائزى ، وصوروا على الجدران الداخلية في الجزء العلوى مسن المقبرة ،
كل ما كان يقوم به المتوفي في حواته الدنيا من أنشطة وكل مسا كسان يمستمع بسه
واعتدوا بان هذه المناظر وما يصلحبها من نصوص يمكن ان تتحول السسى حقائق 
تناسب العالم غير المنظور الذي سوف ينتقل إليه المتوفى ، بغضل ما يتلى عليها مسن طقوس دينية .

أما عن تصوراتهم عن علم الأخرة ، فأوضح بما نستشهد به ما جاه في نقش هام في مقبرة أحد القضاة الذين عاشوا في عهد الملك ني - اوسورع - أني سن الأسرة الخامسة ، وهو يبين أن الروح خلاة وأن الإنسان سوف يحاكم أمام المعبسود الأكبر وينبه إلى أهمية احترام المقبرة باعتبار أنها دار الأخرة ويجب عدم الاعتسداء على حرمتها ويقول في هذا الصدد :

" وإذا جعل أى إنسان من هذا المكان مقبرته الخاصة أو سبب فيها بعــــض

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣١٩ .

التلف ، فإنه سوف يحاكم ويقدم إلى العدلة أمام المعبود الأكبر ، لقد قمت بعمل هذه المقدة اكر تصميح كما عن أن أن أن

يدل هذا النص على أن الإنسان سوف يحاكم أسام المعبود الأكبر أى أوزير . وما جاء في وصايا خيتي الثالث (أو الرابع) لولى عهده مريكسارع وهـو يوصيه بالتمسك بمقينته وما يودى إلى السعادة في الأخرة <u>قائلا</u>:

\* <u>أصلح مكانك في الأخ</u>رة بالا<u>مسستقامة وأداء المدالسة</u> .... ، فسإن قلسوب ( المعبودات ) ترتاح اليهما \* .<sup>(1)</sup> ويحدثه عن رأيه في البعث والحساب <u>فيقول</u> :

" أن ذكرى الرجل الصالح هى التى تدرم إلى الأبد . ولا تضع نقتك فسى عدد السنين لأنه بالنسبة لمعبودات ساحة المدالة ( فى الأخرة ) فإن الحياة ليسست إلا ساعة ، ويعيش الإنسان أيضا حتى بعد أن يصل إلى أبواب الموت ، وتوضع أعماله بجوار مكأنها ثروته الوحيدة ( من الدنيا ) فالوجود فى عالم الأخرة خالد ، وليسس بماقل من لا يكترث بذلك ، وإن من بلغها دون ان يرتكب أثما سوف يعتبر ايها كأنه معبود ويعيو ( فيها ) كأرباب الخاود " . ")

وعبر الكتبة الدنيويون في الدولة الحديثة باللفظ والصبورة عن فكرة الحساب في الأخرة . ومن أكثر الصور شبوعا وتأثيرا هو منظر دخول المتوفى الذي بعست قاعة الحساب أي المدالة في الفصل ١٢٥ من فصول كتاب الموتى ، ويجرى حسابه عادة في حضور معبود الأخرة لوزير ، ذلك المعبود الذي علم المصريين الحضارة ، وكان لوزير أيضا معبودا للخير ، وعلى هذا كان ولجبا على الإثمان أن يسير علسي تماليمه ويمارس الخير ، وعلى ذلك فكان لوزير هو الذي يقوم بحسابه قبل أن يدخله

 <sup>(</sup>۱) د. رمضان عبده : تـــاريخ مصدر القديم ، الجــز ء الأول طبعــة ۲۰۰۱ ،
 ص ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز سالح: المرجع السابق ، ص ٢٢١ .

 <sup>(</sup>٣) المرجع المابق ، ص ١٥٧ ؛ تاريخ مصــر القديمــة وآثارهــا - الموســوعة
 المصرية ، المجلد الأول - الجزء الأول ، ص ٣٦١ - ٣٦٢ .

حواة النعيم ، وبجوار اوزير اثنين وأربعين قاضيا مقدما يمتلون معبودات عواصم الأقاليم ، فيقوم المتوفى يتحية المعبود الكبير وكذلك الاثنين والأربعين معبودا الذيسن ممه . ثم يبدأ بعد ذلك التتصل من أثام الدنيا ( وعدها أربعا وثالاتين ) وما من شسانه إغضاب المعبودات في الحياة الدنيا ، ويبدأ كل عبارة بصيغة النفى " لم أفصل كسذا وكذا " وانه " اتبع الصدق ( أى المدالة ) في مصر " وينهي حديثه مؤكسدا محاسسنه وأعماله الطبية . وعندما ينتهي من حديثه الطويل يمان طهارته بقوله :

" أنسى طاهر ، طاهر ، طاهر ، طاهر ، وكان يجب عليه أن يكون مبرنا من كل هذه الأثام والخطايا ويؤكد الأوزير والمعبودات التي معـــــه انـــه بــــرئ مـــن أى إثم . وكان عليه أن يجتاز بنجاح بعد ذلك عملية وزن القلب .

وفي منظر آخر نرى ميزانا (ميزان رع) وضع في إحدى كقتيمه قلمه المتوفى الذي يعث ، فالقلب هو مصدر النية والضمير وكل المشاعر والعواطف ومصدر الصدق ، بينما وضع في الكفة الأخرى ريشة المدالة (مساعت ) أو تمشال صدير الها ، وهي تعبر عن الحق والعدل والاستقامة والنظام والاستقرار ، وكانت ماعت القوة الكونية للانسجام والنظام والاستقرار ، التي نزلت منسذ خلق المسالم، ونظمت كل ما تم خلقه من أرض وسماه ومعبودات وبشر وظواهر طبيعية ، وهسي أيضا صدة للحكم الصداح والإدارة الصالحة .(١)

ويترمز ريشة المدالة من حيث الصورة إلى دقة الوزن وحسامسيته ويقــوم يعملية الوزن العمبود انوبيس ، حامى الجبانة ومعبود الموتى والذى اعتبره مصريون الدولة الحديثة اينا لأوزير (<sup>17</sup>) ـ ويقوم بتدوين نتيجة الوزن المعبود تحرتى ، معبـــود الكتابة والحساب ، ويجانب الميزان تجلس الممبودة عميت أو مفترسة الموتى وهــى التى تلتهم القلوب المذنبة ، وهى وحش خرافى مكون من راس تمماح وصدر أســـد

 <sup>(1)</sup> تاريخ مصر القديمة و آثارها - فلموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجـزء
 الأول ، س ٣٥٧ - ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ١٢١ .

وموخرة فرس النهر (1) . وتبدأ بعد ذلك عدلية الوزن فإذا تساوت الكفتان فهذا يعنسى أن المتوفى كان صدادتا فى كل ما قاله وأكد عليه ، أما إذا تقلت كفة القلب فهذا يعنسى انه كان مثقلا بالسينات ، وهذا يعنى أيضا انه كان كاذيا فى كل ما قاله ، وفى هـــــذه الحالة يشهد القلب ضد صاحبه وضد ما قاله كذبا .(1)

وتكل شهادة المتوفى عندما يعرض على محكمة الأخرة طــــى روح دينيــــة قوية ترتكز هى الأخرى على مجموعة من الأسس والمبادئ الأخلاقية .

وكان يقوم على تقييم العسنات والسينات معبود الكتابة والحكمــــة تحوتـــى فيسطر على لوحة نتيجة الوزن ونتيجة دفاع المتوفى عن نفسه أمام المعبود الأكـــــبر اوزير والمعبودات الأخرى .

وحينذذ يتحدد مصيره ، فإما إلي الجنة ، وهى ارض سوف يعيش الإنسان فيها في راحة نفسية ، وهى أرض لا تمارس فيها شهوات الجنس ، ولكن سوف يمنح فيها الإنسان نورانية وشفافية عوضا عن الماء والهواه ومتمة الجنس ، وسوف يوهب فيها الإنسان نورانية وشفافية عوضا عن المام والشراب وتخيل المصريون القدماء إن الجنسة بها الحقول والفدران والبرك ، ويوجد بها مكانان يسمى أحدهما : سخت ايارو "حقل الماب " فيه الذبك و الخضرة والعديد من الخيرات التي لا تتضسب ، وترتف ع فيسها سنابل القمح إلى سبعة أذرع . ويسمى الأخر سسخت حسب " حقال الطموم " (")

ولها إلى الرمن العذاب ، وهى أرض تقر بدون ماه ولا هــــواء ، عميقــة دفينة ، مظلمة موحشة لا حد لها ولا نهاية ، بها الكثير من صور الحرمان والقــــزع وحد الطمأنينة والقلق وأذى الوحوش والحيات والعشرات والمردة الحمر . وهنــــاك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٣٦١ - ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجم المابق ، ص ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلـــد الأول – الجـــزء
 الأول ، ص ٢٠٧ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق ، ص ٣٢٧ .

حقر النار ، وحبائل يخشاها الموتى على الصراط في العالم الآخر ، وتعسمي هذه الحقو باسم "حاد ومنها هاد". (١)

وفي نص الملك سيتي الأول نجد حديثًا يخاطب به المعبودات قائلًا لهم :

" أنا أبذل حياتى فى سبيل الإخلاص لكم ( واتباع) سبيل المسنى معكنم " ووصف سبيلهم هذا بقوله: " إن من راعى كلمة المعبود سعد وان تقشل مشاريمه " ووعظ خفاءه فقال: " إن من عطل مصالح غيره لقى جزاءه بسالمثل ، والمنتصب بسف مغتصب " . ثم خوف خفاءه من علاله الأخذة قاتلا:

" سيكون ( المودة ) حمرا مثل لهب الجحيم ، وسوف يشوون لحم مــــن لا يستمعون إلى قولى " . (<sup>7)</sup>

وكاتوا يؤمنون ليمانا قويا بوجود أرض الخلود هذه ، وأرض الجحيم كذلك وإن الإنسان منوف يحاسب فى الأخرة ، وإن الكل وارد على هذه المحكمة وحسساب الأخرة وإن يتخلف عنها أحد على أرض مصعر ، وإن يقصر أحد فى بلوغها .

وهكذا نرى أن الروح الدينية كانت تسرى في ثقافة المصرى القديم وقسامت عليها كثير من تصور اته حتى نهاية عصوره التاريخية .

ویذکر امنمویت فی نصاتحه ان مظهر الإنسان لیس هو کل شــــــ ، فنجــــده یقول : \* لا تخصص عفیتک امن اکتسی بثوب قشیب \* (۲۰)

ونجد فى " القصة الحقوقية است نى ( خع لم واست ) وابنه سا اوزير " مسن العصر البطلمي الله سا يؤكد استمرار هذه الروح وايمان المصرى إن عمل الإنسان هو الذي يذكيه فى عالم الأخرة و لا يشفع مال أو غنى ، وتسرد لنا هذه البردية قصمة الأب ( ست نى ) وأبنه ( سا اوزير ) اللذان شاهدا فى يوم ما جنازتين واحدة ارجال

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) ترجمة د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) راجم الباب الثامن ، القصل الثاني .

James, An Introduction to Ancient Egypt, p. 115-116. (1)

غنى والأخرى لرجل تقير . وهنا عبر الأب عن رغيته وأمله في أن تمد له جنازة مثل جنازة هذا الرجل الغنى لما فيها من فغامة وهبية ومظاهر مادية . ولكن ولده تمنى جنازته هذا بنازته مثل جنازة الرجل الفقير ، بما فيها من بساطة وصمت . فأنزعج الأب من رد فعل الابن ، وحاول الابن أن يفغف من شدة انزعاج أبيه واقترح عليه أن يذهبا معا بفضل التعاويذ السحرية إلى المالم السفلي ( الآخر ) ليريا بعينهما كيف يمامل كل من الفني والفقير بعد لحظة الحمالب وعندما تواجدا هناك ، وجدا رجل حمن المظهر جميل الهندام معيد اتضح أنه الرجل الفقير ، وعندما بحشا عن الرجل الفني وجداه في جهنم يتمذب وأصابه الأذى ، منظره لا يسر .

ولعل أبلغ ما يدل على رسوخ العقيدة هى تلك الكلمات التسمى جساءت فسى انشودة لخناتون والمممجلة على جدران مقبرة آى فى تلك العمارنة ، ويتحدث فيها عن قدرة الخالق أتون وأفضاله على البشر :

" ما أكثر أحساك ، بتك تتوارى أحيانا عن الأنظار، أيها المعبدود الأوحد، فلا وجود بجوارك لأخر سواك ، لقد خالفت الأرض حسب رغبتك ، في حين كنست بعفردك ، والبشر أيضا والأعمام كلها من ماشهة وأغنام وكل ما يمشى علسى الأرض وكل ما يحلق فوطير بأجنحته .. وتمطى كل ابسان مكانته وترزقه باحتياجاته . هكذا ينل كل إنسان وقته ويقدر له زمن حياته ، ولغات البشر متعددة وأشكالها أيضا ، وأو لون بشرتهم مختلفة ، لأنك ميزت الأجانب ... " .(١)

وتدور الفكرة حول القوة المنعمة للشمس كفوة طبيعية ، وقد جاهد إخنساتون بكل ما في وسعه ليخلص هذه القوة البشرية ولم تحوى كلماته إلا تليلا مما ورد مـــن قبل في أناشيد معبود الشمس . مما يشير إلى أن الاتونية لم تكن مجرد نظرية طبيعية ولكنها كانت توحيدا أصيلا ، وأن العظمة الحقيقية لهذا المصلح تكمن فـــى الشـــجاعة الغير مألوفة التى أراد بها أن يصرف النظر عن أساطير المعائد الموروثة من قبـــل ، وأن رويته لقدرة آتون كانت لها أبعاد كبيرة والعليل على ذلك أن ما جاء في المزمور

<sup>(</sup>١) فرنسوا دوما : حضارة مصر القرعونية ( ترجمة ماهر جويجـــاتي ) المجلــس الأعلى للثقافة ، ١٩٩٨ ، ص ٤٣٧ - ٤٣٩ .

١٠٤ كان مشابها كثيرا لهذه الأنشودة (١) . مما يدل حلى أن كلماتها لم تكن قـــاصدرة على القوة المفعمة للشمص بل تمدتها إلى قوة أكبر ألا وهي قدرة الخالق .

غلاقًا - تبجيل و احترام و تقديس الحاكم و طاحته و التفاتي في خدمته معا اصبغ حياتهم السياسية و الاجتماعة بطابع الهدوع و الاستقرار و الاستمرار وأبدهم عنن مظاهر العنف و النقمة أو التمرد و القاق و تقلب الأهواء وأدى ذلك إلى تزكية لحساسهم المتمسل بضرورة الاتصياع لحكم مركزى مستقر . وأدى أيضنا إلى ثبات دعائم ونظم الحكم و الإدارة و الوحدة السياسية في أعلب المصور التاريخية . ولكن هذه النظرة المقدسة للحاكم لم تمنعه من قيامه بواجباته في تحقيق المدالة ونشر الأمن و الطمأنينة . . .

ومجمل هذه الفكرة أنه كان يحكم مصر على الدوام ملسوك ، وأن الملسوك الأوائل كانوا معبودات حقيقية ، قلموا بنتظيم شئون البسساند ، وعملسوا المصرييسن الأوائل فنون الحضارة ، ووضعوا قواحد ديانتهم ن ثم ارتفعوا إلى المسسماء وخلفهم على المرش ملوك من البشر ، غير أن هولاء الملوك كسانوا بشسرا فهي المظهودات ، ولما كان آخر ملوك مصسو من المعبودات ، ولما كان آخر ملوك مصسو من المعبودات ، ولما كان آخر ملوك مصسو من المعبودات المقيقية يدعى حورس ، فإن خلفاء من الملوك البشر الذيسن تربعسوا بعده على عرش البلاد كانوا يحملون هذا اللقب ، الذي أصبح جزءا لا يتجسزاً مسن المالوك المهرد حورس تنزل من الابن الى الابن .

كانت مصر هى الأمة الأولى فى الناريخ القديم النسسى أجبرتــها ظروفـــها الطبيعية على إيجاد حكومة مركزية قوية تسيطر على شمالها وجنوبها تعت حكم ملك

واحد هو مديد البلاد المطلق وملك الوجهين القبلى والبحرى . وأغلب الظن إن تقديس الملك جاء نتيجة الصعوبات التى قابلت أبطال الوحدة بين الجنوب والشسمال الذيسن المضوا وقتا طويلا يحاولون تحقيق الوحدة السياسية المبلاد . ففسرج الكهنة بفكرة تقديس الملك وبرفع قدره بين المائم حتى يصل إلى المرتبة التى تعلو بمركزه كبشسر هي ينتمي تاركز إلى الجنوب وتارة أخرى إلى الشمال ورأوا في فكرة تقديسس الملك المصنان الوحيد لكسب ولاء حكام الأقاليم وعامة الشعب والضمان أيضسا لاستقرار الموضاع المديسية في المبلك جمسر أول

وكانت الشخصية المقدمة التى كان يمتلكها الملك ميتافيزيقية وقانونية فسي الوقت نفسه . فكان يشمل بالمعبود حورس ، معبود الملكية ، وكان يطلق عليه انسه لبن المعبود أو المعبودة ، وانه من نصل مقدس ويذرة مقدمة وخلف مقدس . ومن بين القلبه المقدمة العديدة أنه المحبوب من المعبود أو المعبودة . وفي تصور هم أن بعض الملوك كانوا كانتات مقدمة ، وكان الملك أمنحتب الأول مسمن عدادهم ويسدو أن رمسيس الثاني كان كذلك حتى في أثناء حياته . ولكنا نجهل السبب الذي دعا إلى هذه الترقية في نظام وظائف الكاتات .

ونعرف القصة التى سطرتها الملكة حاتشيسوت على جدران معبدهـــا فــى
النير البحرى ، ومغزاها إنها ابنة المحبود آمون رع من صلبه وســطرت لنـا هــذه
القصة بتفاصيل ميلادها المقدس أيضا وكتبت بعراطها المتعسددة. (٢) وتحكــى هــذه
القصة إن أباه قد ارتدى ثوب المعبود آمون رع وأن هذا الأخير تمثل بشـــرا الأمــه
موت أم ويا وولد من هذا اللقاء ذكر أطلق عليه اسم أمنحته . (٢)

<sup>(</sup>۱) تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية ، المجلسد الأول - الجسز ع الأولى : مصر ۱۱۷ R. el Sayed, la Déesse Neith de Sais, p. 338 ( Doc. 314 ) . ( )

<sup>(</sup>۲) (۲) (۱۸ م. م. ۳۱۸ م. ۱۵. و 13. ا الم. ۱۵. و 13. الم. ۱۵. وراجع ليما بعد ، ص ۳۱۸ ماشية ( ۲ م. ۱

وسجل الملك رمسيس الثاني قصة مماثلة على كثلة من الحجر عثر عايسها في معيد مدينة هابو . (أ) والدق بالمعابد البطلمية معيد صنفير سمى "معيد السولالة" الماميزى حيث اعتاد المصريون تمثيل مولد الابن المقدس ورعايته على يد مجموعـــة من المعبودات . (1)

وفى قصة الطم الذى رآه تحوتمس الرابع وسجله على لوحة بين قدمى أبو الهول رأى فيه المعبود حور آختى يتحدث إليه بفعه لما لو كان أب يتحدث إلى ابنه ويقول: " تأملنى وانظر إلى يا بنى تحوتمس ، قال المعبود ، انى ابوك معبود الشمس ( حور ام آخت ) سوف أعطيك مملكتى على الأرض ، وسوف تصبح على رأس الأحياء ..... " .

ولهذا احيط العلك بصفات التكريم والاحترام ، وقد تملك بم حن هـــولاه العلوك هذا المفهوم الديني بأنهم مقدمين ، فعنهم من كان يعتقد في نفسه انــــه كـــائن مقدس ، وكان يعتكف عن الناس ويتأمل ويفسر دين جديد ويخرج به على الناس كمـــا فعل إخذاتون .

وبهذه الصفة المقدمة كان الملك هو الوسيط الأوحد بين الناس و عالم المعدودات والكاهن الأكبر لجميع المعبودات التي قدمها المصريون القدماه . ولما المن من الصعب على الملك أن يشرف ككاهن أكبر على الخدمة اليومية لكل معبسود في كل معبد ، فقد اضطر أن ينيب عنه في هذه المسئوليات بشرا علايين ، يسلسون بدلا منه وباسمه ، ويلغ من تقديمهم الملك أنهم ذكروا اسم " الملك مجردا " بدون ذكر الامنه عديدة القرابين الرسمية بجوار اسم المعبود المحلى ، وهسى تبدأ دائما

\* قربان يقدمه الملك للمعبود ... لكى يعطى قربان من الخبز والجمسة إلى فلان \* . وقد أرادوا بذلك أن يشركوا الملك اشتراكا فعليا فى تقديم القوبان المتوفسى .

R. el Sayed, op. cit., p. 339 – 340 (2 – 4).

Daumas, les Mammisis des temples egyptiens, Paris 1958, (Y)
p. 382 – 425; R. el Sayed, op. cit., p. 339 (1).

وصورت لنا متون الأهرام صور بعث الملك وخلــوده وتمجيـده بصفتــه مقدما . وذكر في متون الأهرام بأن الملك سوف يرقى بعد موته إلى ملكوت الســماء حيث يعتلى أحد عروشها ويكتب له الخلود فيها ، ويظهر فيــها علــى هيئــة النجــم المضمئ الخالد ، ولم يتركرا وسيلة مادية أو معنوية يمكن أن تماعده علــى الصعــود إلى السماء إلا ذكروها في متوفهم وتمنوها من أجله .(١)

ولم تكن هذه الشخصية المقدمة تنتزع شونا من صفة الملك البشرية . فكان على الملك تطبيق ماعت أى المدالة بين الناس وكان عليسه ألا ينتهكها الأسه كان عرضة المقاب والحساب فى الأخرة . فكان عليه أن يقدم بيان عن أعماليه المعبود رع وكان عليه نشر الأمانة والصدق والامتقامة بين الناس . وقد صور ايبوور مسن نهاية الأسرة السائسة هذا الحاكم على أنه :

لاراع لشعبه الذى لا تشوبه أية خطيئة ، وعندما تتفرق قطعانه ، عليسه أن
 پهتم بجمع شملها " .(1)

ويقول خيتى الثالث ( أو الرابع ) الإبنه مريكارع أن الــراع مســـؤل عــن رعيته وأن الناس سواسية أمام خالقهم : " البشر رعايـــا المعبــود ، خلــق المـــماء والأرض بما يشتهون ، وأجرى المياه دافقة ( من اجلهم ) وأرسل لهم النسمات كـــى يحيوا بها ، هم أشباه له ، صدروا عن بننه ... وهو الذى تعهد الحاكم منذ الصنفر من

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) د. رمضان عده : تأريخ مصر القدم ، الجسزء الأول ، طبعة ٢٠٠١ ، ص ٢٠٠١ . ولقب راعى المسالح أو ٢٠٠١ . ولقب راعى المسالح أو العب المسالح أو المسالح المسالح المسالح أو الدي يجعل قواته تعيش ارمسوس الثاني ( الراعى المسالح الشعب ) رمسوس الثاني ( الراعى Grimal, les Termes de la Propogande . المسالح للشعب ) راجع . Royale, p. 349 p. 350 n. 1160 – 1161,

أجلهم ورفعهم ( درجات ) ليكونوا سند لظهور هم ضعفاتهم \* .(١)

ويقول عدة حكم أخرى تخص كسب حب الجماهير وتطبيسق العدالسة وأن يلتزم القدوة الحسنة قائلا له :

\* قل الدق في قصرك يخشاك عظماء الأرض ، فاستقامة الخلق الينق بالحاكم \* .

" الزم العدل تخلد على الأرض " .(١)

" اكسب إلى جانيك الجماهير وابعد عنها اللهيب ، فالشعب الغنى لا يشـور ، فلا تققره حتى لا تدفعه إلى للثورة لأن الفقير هو الذي يخلق المتـــاعب ... اعمــــل على غنى الفلاح وأهل المدينة " . (7)

ويقول تحوتمس الثالث في نصائحه أوزيره رخمي رع:

" لاحظ أن من يلى منصبا كبيرا يردد الهواء والماء كل ما يفعله ولا يمكن أن تستمر تصرفاته خافية ... تصرف وقتا المعل ، فالمحاباة يمقتها السرب ، والبسك نصيحة تتخلق بها : علمل من تعرفه كما تمامل من لا تعرفه ، وانظر إلى المقسرب المية نظرك إلى البعيد عنك ... لا تشع بوجهك عن صاحب شكوى ... ولموف تتجع في تحقيق الهدف من منصبك إذا نصرت الحق ، فالناس يتوقعون العسدل فسى كسل تصد فات اله زير " (1)

ومما يلاحظ إن الثقة التي وضعها الشعب في حكامه المقدمسين لم تفسد

 <sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعـــراق ،
 ١٩٧٩ ، ص ١٤٩ ـ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، ص ١١٩ - ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٤) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢٠١ ، وأيضا د. رمضان عبده :
 لمرجم السابق ، الجزء الثاني ، طبعة ٢٠٠١ ، ص ١٣٠ .

طبيعتهم فقد عمل معظمهم على رعاية هذا الشعب والعطف عليه والاهتمام بمشاكله والتفكير في أموره.

وهناك نص الملك سيتى الأول يحمل طابع الثفقة والبساطة بعــد أن لمـــس المعاناة التى يقاسى منها الممالار عبر الصحراء وممالك المناجم فيها <u>ويقول</u> :

\* هلم إلى عقلى حتى أفكر في راحتهم (المسافرين) واكفل لهم ما يصــون حياتهم ويجعلهم يترحمون على ما في السنين المقبلة ، وعماني اعمل عملا يشــكرني عليه أهل الأجيال القائمة ، أنا الشفوق الذي يعنيني الرخاء \*. (١)

وتجول في الصحراء حتى اهتدى إلى مكان ملائم لحفر بنر لجلب المياه .

وعندما تخيل أهل الديانة في نصوص الأهرام أن روح الملك البشرية سوف تصعد إلى السماء وتخلد هناك ، تخيلوا أيضا انه لابد لهذه الروح أن تحصل على أذن ربها ، وكان هناك عدة شروط لعصول صاحبها على نعيم في أخراه .(1)

وجاء في نصوص سيتي الأول حديثًا خاطب به المعبودات قائلًا لهم (٢):

لا .... إنما أنا (خادم ) خدوم طبيب متيقة خل لما تشاؤون ... ، مروا ولسوف يلبى أمركم ، فأنتم السادة ، وأنا ابذل حياتي في مدييل الإخلاص لكم وسبيل الحسنى معكم ..... ووصف مديلهم بقول : " إن من راعي كلمة المعبود سعد ولنن تقشل مشاريعه " . (4)

وقيل لمرنبتاح في نص على الجدار الشرقي لفناء الخبينة بالكرنك : المسطر ١٠ : ' عرش حورس وهب له لكي يحافظ على حياة عامة الناس ، وتوج كملك لكسي يحمى عامة الشمب ، وتواجئت القوة لكي يحقق هذه ( الحماية ) ضـــد مــن يقــول

<sup>(</sup>١) ترجمة د. عبد العزيز منالح: المرجع السابق ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) ترجمة المرجم السابق ، ص ٢٢٢ .

(1)× (d)

## ويقول مرنبتاح نفسه:

السطر ١٦ : \* أنا الحاكم الذي يرعلكم واقضى نهاري بلحثا (عما هو مفيد ) \* .

السطر ١٧ : " ( أننى بالنعبة ) لكم مثل الأب الذي يحافظ على حياة أبناته " .

السطر ٧١ : " أننى مقيد لهم ( للناس ) اكثر من أب وأم وأولاده " . (٢)

وعندما ساعت الأوضاع السياسية في أواخر الأشرة السلامية قسامت أول شورة طبقية ضد الملك ، وصور لنا حكيم مصرى يدعى ليبوور ما حدث ن وربسا نجح في مقابلة الملك نفسه ، وحاول ان يحمله هو وحكومته تبعة ما انتهت إليه أحوال البلاد على أيامه من ضعف ودمار . وحين قابل ايبوور الملك صور له جهله وحسيرة شعبه قائلا :

\* كان من الممكن أن يرتاح قلب الملك لو بلغته العقيقة . ثم تجسرا الرجل على الملك وحاسبه قاتلا : " لديك الوعى والبصيرة ( وأسباب ) المدالة ولكنك بعثــت الفوضعي في البلاد مم أهل الفتن " .7")

وقد صورت لنا بعض النصوص تواضع بعض العلوك . فقد عرف الملسك منفرو في الروليات الأدبية اللاحقة على انه \* ملك طوب وخير \* وتظهره النصوص وهو يتصرف في بساطة مع الأخريسن مسن حولسه ويناديسهم بلفظ \* صديقسي \* و \* زملائي \* ويتمثل ذلك في بردية ومتكار الموجودة الآن في متحف برلين وترجسع إلى عصر الهكسوس وفيها يخاطب سنفرو الكاهن المرثل جاجا ام عنغ بلفسظ \* يسالخي \* . وقد جاه في تعاليم والد كايجمنى أن منفرو كان يسمى \* الملك الخير في كل الهلاد \* . وفي بردية تتبووات نفروهو ( أو نفرتي ) الموجسودة الآن فسي متصف

Id., op. cit., p. 11 – 12. (Y)

Kitchen, RI 1V, p. 2-12. (1)

<sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٤٣ .

لينتجراد نرى الملك يخاطب نفرروهو بلفظ " يا صاحبي " .(١)

وأمر الملك ساحورع بتشييد باب وهمى لطبييه الخساص بجباتسة مسقارة . وتقص علينا النقوش ان هذا الباب الوهمى قد نفذ بأمر الملك بواسطة صناع مسهرة من معيد بتاح .

ومن عهد نفر - اركارع - كاكاى ادينا قصة وشيئاح الذى واتته نوبة أشاء وجوده مع الملك وحاول الملك إنقاذه عن طريق قراءة ما فى برديات الطــب ولكــن واشتبتاح توفى بعد قليل وأمر الملك بان يصنع له تابوت من الخشب مفطى بقطع من المرمر وطلب جلالته أن ينقش هذا الحدث على جدران مقبرته .

وهناك قصة رع ور الذى كان يعمل مديرا القصر الملكى فى عهد الملك نفر - الكارع - كاكاى وكان يعير إلى جوار الملك أثناء احتفال رسمى وحسدث أن المعتب عصا الملك الذى كان يحركها ساق رع ور ، فاعتذر الملك له وأمر بأن يسجل هذا الاعتذار على لوحة وضعت فى مقيرة ذلك الموظف . (1)

تصور لنا بعض النصوص استعذاب الملك لفصاحة أحد رعاياه فــــ قصـــة القروى الفصيح ، ومن امتع ما وصل إلينا رسالة كتبها الملك جد كارع أسيسى الـــــى وزيره شبس رع يقول له فيها ردا على رسالة منه في أحد أعياده :

\* اطلع جلالتي على الحديث الممتع الذي أرسلته إلى القصر في هذا البسوم الجميل .. وسررت به لائك تعرف كيف تتحدث بما يستحبه جلالتي ، وأن كسل مسا تقوله ليروق لمي أقصمي حد .. وهانذا أقول الآن وأردد باستمرار يا عزيز مولاه ، يا مستثمار مولاه الحق ان رع أكرمني بان وهبنسي إيساك ، ويحق حياتي الخالدة لذن أبديت لي أية رغبة بكتاب اليوم تقضيتها لك في التو \* . (٢)

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ترجمة د. عبد العزيز صالح: المرجع المسابق ، ص ١٢٨ -- ١٢٩ حاشية (٧) .

وفى قصة القروى الفصيح ، نرى مدى إعجاب كبير أمناه القصر الملكــــى بالأسلوب الذى كتب به هذا القروى شكايته الأولى إلى كبير أمناء القصر . فأســــرع هذا الأخير إلى الملك وهو يقول :

\* مولاى وجدت واحدا من أولئك القروبين جبد القلم بتحدث بالصواب ، بعــد أن نهب متاعه واتاتي يتظلم إلى \* وقص قصـته على الملك فرد الملك عليه بقوله :

" ( استحلقك ) بحق ما تحب أن ترانى معانى ، أن توخره هـا هنا ، ولا تغضب على شئ يقوله ، صناه يواصل الحديث ، ثم يوتــى إلينا بحديثـه مكتربا فنسمه ، بشرط أن تتكفل برزق زوجته وأولاه . فالقروى من هولاء القرويين يأتينا عادة بعد إملاق ، وعليك كذلك ان تتكفل بمعاشه ( طيلة بقائه هنا ) بشرط أن تصرف له ( رزقه ) دون أن تشمره بأنك أنت معطيه " .(١)

وتصور لنا هذه البردية أيضا استمذاب الملك نفسه بفصاحبة قدوى مسن رعاياه ويتمنى ان يستزيد منها ثم يأمر بالإحسان إليه فى عاصمته دون ان يعرف من هو المحسن عليه ، فضلا عن الإحسان إلى أسرته فى قريتها .

ومن هذا المنطلق لم نجد أى نص فيه شكوى ضد الملك ، سوى تلك الشورة الاجتماعية في أواخر الدولة القديمة والتي أدت إليها عدة عوامل سياسية واقتصاديــــــة واجتماعية .

وإذا كان بعض الفنائين في عصر الدولة القديمة قد تصودوا أن يظهروا ملوكهم أو يمثلونهم في مسات أبناء المعبودات ، تكسوهم القداسة ويحف بهم الجسلال والوقائر حين يعتلون عروشهم كما يظهر ذلك في تمثال خفرع الشهير ، أو عندما يظهرون مع أربابهم في صحبة محببة أو بنوة رفيقة كما يظهر في تماثيل منكاورع ، إلا أن البعض الأخر شعر بأنه يمثل إنسانا قبل كل شئ ، ولهذا مثل الملك عاريا وهو يحن إلى حجر أمه ، وهناك أربعة تماثيل صغيرة الملك بيبي الأول ، مثله أحدها

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، ص ٦٢٢ - ٦٢٦ .

عاريا في سن الرضاعة ، ومثله آخر جالما على حجر أمه في سن الطفولة ، ومثله ثالث جائيا على ركبتيه في سن الشبلب يقدم قرباتنا المعبوده يبتغي منه الرضا ، ومثله رابع كهلا يدفع عصاه بيده ويقف بجواره ولي عهده مرى ان رع عاريا في سن الطفولة . ولم يجرأ القفان على تمثيل هذه الأوضاع الملوك قبل عهد بيبي (۱) . وحتى إختاتون الذي اعتقد في شخصه نوعا من القاسة ، نجد أن مدارس النحت والنقش في عهده أخذت تصوره كما هو في الطبيعة ، وصورته حين ياكل بشهية ، وحيان يلامى قروجته وتلاصفة ، وحين يعرب معبوده في يلامى وحين ينجود وحين ينجود وحين ينجود وحين ينجود وحين ينجود وحين ينجود بالمطابيا وحين ينتجل الهدايا . (۱)

ومارست مدراس النحت اوج نشاطها في عهد رمميس الثاني ، فأخرجت له تمثل تقوق الحصر ، وكما صنعوا له تمثالا كمعبود وضع بين تماثيل بتاح ورع حور آختي وأمون رع في قدم الأقداس في معبد أبو سميل نجد أن الفنان صنع له تمثالين آخرين اظهراه في حجم صغير يزحف على الأرض في تواضع وهو يقدم القربان إلى معبوده (7)

كان الملك هو المهيمن على كل شئون الحكم ، فكانت كامته هى القسانون ، فقوفر له نوع من الحكم المطلق مما أتاح له الأشراف والتحكم فسى مسوارد البسلاد وإمكانياتها المادية والبشرية وأدى إلى سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج والنشساطات الاقتصادية وتوجيهها فى صالح الجماعة . فالملك راس الحكومة ، كان يعتبر بالتسالى رأس للديلة ووريث وخلف الأرباب ، ولهذا أكد هؤلاء الملوك لأنفسهم ، قدرا كبسيرا من القداسة الروحية الدينية على رعاياهم .

وقد ساعد الكهنة ملوكهم فيما ادعوه لأتفسهم ممن قداسة وسيادة ورددوه فسي

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٥٥ حاشية ( ١٧٣ ) .

نصوصهم الدنيوية والدينية مرارا وتكرارا . وكان الملك فيما صورته مذاهب الديـــن يعتبر من المتحكمين في شئون الأخرة ومن المهيمنين على مصائر أهلها .

ولهذا كان يطلق على العلك لقب " نب " أى العميد العطلق ، وكان هذا اللقب يسبق لقب ملك مصدر العلميا والوجه البحرى .

واستطاع الملوك في أغلب أحوالهم أن يستغلوا هـــذه الســيطرة السياسية والاقتصادية والإدارية الواسعة والسيادة الدينية والقداسة الروحيــة أوســع اســتغلال واستطاعوا أن يكلفوا من يشاعون من القلارين على العمل من عامة الشعب ، بــالعمل في مشروعاتهم الدنيوية والدينية ولإقامة العديد من منشأتهم وليس من المعســتعبد أن الكهنة كانوا يتعمدون في طقوسهم أن يشيدوا بقداسة الملك ودفعوا الكلاحين من عامــة الشعب إلى المشاركة في مشروعات الملك مهما بلغت الصعوبات في ســبيل تعلقــهم بشي من الأمل فيما ينتظركم في الأخرة من الشفاعة والرضا وحســن الجــزاء مــن جانب ملوكهم الذين أوهموهم أنهم سوف يتحكمون في شئون الأخرة كما يتحكمون في شئون الحياة الدنيا مواء بسواء .

وتتمثل هذه السيطرة السياسية والدينية الملوك في تشييد الأهرام . فقد تساعل بعض العلماء عما إذا كان المصريون القدماء قد شادوها وشادوا أمثالها ، راضيسن أم مجبرين .

نقول أن عوامل الإجبار والقموة والسخرة لا تتفع الناس على إقامة مثل هذه الأهرام وملحقاتها . فالإمكانيات المائية والاقتصائية والسيطرة الإدرايـــة ، وتقيــس المصريين لملوكهم وحيادتهم بعد موتهم هى التى دفعتهم إلى التفانى فى بناه أهرامــهم ومعابدها . كما حرص بعض أفراد الطبقات الكادحة على ان يدفوا حول هرم خوفـو حتى بعد أربعة قرون من وفاته مما يؤكد بقــــاء ذكــراه الطبيــة بينــهم وتبركــهم بمنطقة . (١)

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٠٨ .

ونجد في النص الذي تركه ا<u>سيني سنب من الأسرة الثامنة عشــرة ، وهــو</u> الذي اشرف على ترميم معبد اوزير في أبيدوس . ما ييرر هذه الأعمال طمـــا فـــي كسب رضي المعبود والملك ، وهو يقول :

\* هكذا حققت أملى ، ورضى المعبود ( اوزير ) عنسى واتنسى الملك على " (أ) وقد يتساعل البعض أيضنا ألم يكن أولى بملوك مصر فسى عصدر الدولسة القديمة أن يعملوا على توجيه الجهود التي بذلها رعاياهم في تثنييد أهرامهم إلى نسواح عمرانية أخرى يعم نفعها على الشعب ؟

أيس لذا أن تحكم بمنطق عصرنا الحالى على مثل هذه الأمور . فالواقع أسه كان لكل طائفة من الحكام أفة . وكان من أمر الحكام الرومان الأقدمين حب البطــش والجبروت ، وكان من أفة حكام المصور الوسطى الشرقيين بنل جانب مسن مــوارد البلاد في بناء القصور ، فكان من أفة بعض ملوك مصر القديمة ، أنهم وجهوا جانيا كبيرا من موارد بلادهم إلى بناء الأهرام الضخمة في منطقة الجيزة وسقارة ودهشـور وأبو صبير والقيوم ، والمعابد الشاهقة مثل الكرنك والأقصر والرمسيوم ومدينة هابو ، والمعابد المنحوتة في الصحر في بلاد النوبة وأشهر ها معبدى أبو سمبل ، والمقــابر المنحوتة في باطن الصخر مثل المقابر الملكية في البر الغربي في طبية ، كما وجـهوا جانبا من هذه الموارد كهبات التي أوتقوها على المعابد مثل ما جــاء علــي برديــة هاريس التي يبلغ طولها حوالي أربعين مترا ، من عهد الملك رمسيس الثانث .

وقد ابتغوا من وراء كل هذه المماتر نعيم الأخرة ، وتكريـــم المعبــودات ، واستمالة الكهنة ، وان يظهروا في سمات التقوى والصلاح ، ولمل هذه أفـــة محببـــة بالمقارنة إلى الأقات الأخرى .

وعلى الرغم من إقامة هذه الأهرام والمعابد والهياكل والمقاصير فقد وجدنسا من الملوك من يرغب في المجد المعنوى المتمثل في حب الشعب للحاكم وربما كـــان هذا الاتجاء من أفضل ما وصل إليه التفكير الإثماني على ممنتوى الملوك فيقول الملك

<sup>(</sup>١) راجع الباب الثامن ، الفصل الثاني .

## خيتي الثالث (أو الرابع) اولده مريكارع في نصائحه:

" شيد لنفسك أثر اخلادا بحب رعاياك " و " كن عادلا حتسى يظل اسمك خالدا " و" يعيش الإنسان أيضا حتى بعد أن يصل إلى أبواب الموت ، وتوضع أعماله بجواره كأنها شروته ( الوحيدة ) ، فالوجود في العالم الأخر خالد " .(1)

° أن كتب الحكمة هى أهرامهم والعلم ابنهم وإذا كانوا **قد ذهبوا قا**ن أسماءهم ما زالت تذكر فى كتبهم وسوف تبقى ذكراهم إلى الأبد ° <sup>(١)</sup>.

وهذا يدل على أن هناك قلة مستنبرة من المصريين ترق أن الخلود يتعقق يفضل الأعمال الصالحة التي قام بها الإنسان على الأرض . وهذا يدل على مرونــــة المقائد المصرية القديمة وعدم التزامها صفة الجمود التي اعتادت أغلــــب المولفـــات المديئة على أن تلصقها بها .

رابط : وجود قواتين ثابتة مستفرة تكفل العدالة للجميع ، فكانت هناك تشريعات مصدرها المعبودات مما زاد احترام الشعب لها وعمل على تطبيقها والالتزام بسها وتشريعات مصدرها الإصبان إي الملك الذي كان له حق التشريع ويأن أو امره كانت لها قوة القانون ، ويأن أو امره كانت لها قوة القانون ، ويكنه كان اول الناس التزاما يها ، وكان الملك يظهر في النقوش ملتزما بالحياد التام تجاه أحكام القضاة الذين كانوا يضمون أحكاما قضائية لسها قسوة التشريع ، وطبقا لما ذكره بلوتارخ كان الملك يطلب من القضاة بالا يطبعوه إذا كان يعتسبر أوامره إليهم ظالمة أي تتضمن ما يؤدي إلى خرق التشريعين () ، ولهذا كان يعتسبر

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٦١٩ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ مصر القديمة وأثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـزء الأول ، ص ٣٤٣ – ٣٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) د. عبد الرحيم صدقى : القانون الجنائي عند الفراعنة ، الهيئة المصرية العامـــــة
 الكتاب ، ١٩٨٦ ، ص ، ١٩ - ٢١ .

رمزا للعدالة ،

ومما يؤكد هذا الرأى ويدعمه أن اليمين الذى يحلفه القلضمي بمناسبة تعيينــــه كان ي<u>تضمن</u> : عدم إطاعة الملك إذا أمره باتبيان أى معصية أو اى ظلم وكان الملــــك يلح ويصر على أداء القاضمي لهذه اليمين عند توليه مهام وظيفته .<sup>(۱)</sup>

كان المصريون القدماء يفهمون - بفطنتهم ويذكاتهم - أن العدالـــة أساس حماية واستقرار المجتمع ، وأن عدم سلامة جهاز القضاء أو انجرافـــه يــهدد أمــن المجتمع (''). بدأت مصر منذ أقدم المصور بنظام قاتونى أصيل هو أقدم نظام عرفتــه الإنسانية وقد استمر هذا النظام قائما أكثر من أربعين قرنا . ولا يوجد له مثيــل فـــى تاريخ الأمم القديمة الأخرى .

وكان من أبرز المدات عند المصريين القدماء حتمية حصول كل ذى حق على حقه ، وهذا أحد اسباب ازدهار حضارتهم ، ومن جهة اخرى أحس المصريون القدماء بأن أكثر ما يهدد استقرار المجتمع هدو تنشي الظلم والفساد والرشدوة والدسانس . ولهذا اختار المصريون أحسن الكفاءات ولكثر الرجال نزاهة في مدنسهم الرئيسية : ايونو ومنف وطيبة تولى أمور القضاء .(1)

ويقول بناح حتب بشأن توافر العدالة :

" المدالة هي أمر عظيم لا يجب أن تتغير ويجب أن تكون مكفولة للجميع ...
أن أي عقبة في طريق المدالة يعنى فتح الطريسق أمسام .... ان حدود المدالسة لا تتغير .... إن معانيها تعاليم يتعلمها الابن من أبيه " .(¹)

والواقع أن حضارة مصر القديمة اعتبرت حق العقاب أو القضاء به بمثابــة

<sup>(</sup>١) د. عبد الرحيم صدقى : المرجم السابق ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٧ ، ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٠ .

تفويض من قبل المنطقة الإلهية . ومن ثم فقد كان أساس القضاء أساسا دينيا رغم ما طرأ على الفكر المصرى بوجه عام عبر المصور مسن تفيرات مختلفة سياسسية واجتماعية واقتصادية (11 وفي نهاية الأسرة الثامنة عشرة تولى حور محسب الدذي من القوانين الصالحة لمحاربة الرشوة والفساد في دواوين الحكومة وأصلح المحلكم. وطاف في أتحاء البلاد باحثا عن الأشخاص الأكفاء الذين يمكن أن يأتمنهم على شئون الحكم والمدل والقضاء بين الناس . ثم فرض على من يخالف القسانون أشد أسواع المقاب يستوى في ذلك الكبير والصغير . وقد وضع باك ان رن رف فسسى الأمسرة الرابعة والمشرين قانونا جديدا عام ١٤٠ ق م ، أدخل فيه كشيرا مسن الإصلاحات عليها طابعا مدنيا . وكان المصريون القدماء يمتقدون أن هناك صلحة وثيقة بيسن عليها طابعا مدنيا . وكان المصريون القدماء يمتقدون أن هناك صلحة وثيقة بيسن عليها الدنيرية ( المدنية ) والقوانين الدينية (٢) . وكان مفهوم ماعت ( أي المدالة ) عدد المصريين القدماء يتخاص في أمرين :

- أن الدولة موجودة لتتحقق الماعت .
- إن الماعث يجب أن تتحقق ليصبح العالم قابل السكني . (١)

وإذا كانت المعلطة القضائية العليا نظريا في يد الملك لكنهها عملها كسانت تقوض من جانبه إلى السلطة القضائية المعثلة في القضاء ورجال الدين وكبار رجال الدولة فأحيانا كان يقتصر دور الملك على إحالة الشكوى إلى القساضي المختص باعتباره الممثل المخلص للقانون في البلاد أو إلى كبير الكهنة أو إلى الوزيسر الأول الذي كان تتجمع في يده كل المسلطات وكل الاختصاصات فهو يقضى في

<sup>(</sup>١) د. عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) يان أسمان : ماعت مصر الفرعونية وفكسرة المدالسة الاجتماعية ( ترجمة د. زكية طبوزاده ود. عليه شريف ) دار الفكر الدراسات والنشر والتوزيسع ، ١٩٩٦ ، ص ١١٨ .

الأمور المدنية والإدارية والجنائية .(١)

كان الملك يقد إلى هولاء القضاة كل ما هو ضرورى لإعاشتهم . وكالنت مخصصات رئيس المحالة أى رئيس المحكمة اكبر بكثير من مخصصات القضاة الإعضاء وكان رئيس المحكمة يحمل فى عنقه سلملة من الذهب يتدلى منها ميدالية بها شكل مرصع بالأحجار الكريمة يمثل معبودة المعدالة ماعت . وكان يوضع بين يدى القضاة شائية مجلدات تضم تشريعات مصر القديمة . (1)

عرف المجتمع المصرى القدم الأنظمة التضائية والإجرائية التي كانت مسن أدق الأنظمة - بوجه عام - وذلك الموصول إلى المدالة الحقيقية وتحقيق المدالة لكلل المدالة الكلل ويدور المدال ويذكر ديودور المدال المعالواة أمام القانون ويذكر ديودور المعالمية :

أنى مصر كان يعاقب الناس على أساس نيتهم أو مقصدهم لا على أساس نيتهم أو مقصدهم لا على أساس ثرواتهم أو وهذا ما يؤكده خضوع الكل – الفنى والفقير – أقراد الطبقة العليا وأفسراد الطبقة الدنيا لقانون واحد بلا تفرقة (1) . وقامت القوانين المصرية أيضا على ميدأ احترام الإنسان وكرامته في حياته وبعد وفاته ، فلا توجد تفرقة في المعاملية بيسن الإنسان الحر والعبد بصدد العقاب على جريمة القتل أيا كانت صورتها . كما يظهر هذا الميدأ في احترام جثث الموتى إذ كانت كرامة الإنسان مصانية بالقيانون بعد وفاته .

وعلى مبدأ ا<u>حترام المعتقدات الدينية</u> وحرية العقيدة للإنسان فله أن يتعبد لأى معبود فى إقليمه دون الإساءة إلى حرمة المعبودات وعقيدة الغسير ، وعلس هذه المبادئ الثلاثة قامت فلمفة العدالة والتشريع بوجه عام (1) . حتى حيساة الحيرانسات

<sup>(</sup>١) د. عبد الرحيم صدقى : المرجم السابق ، ص ٧٥ - ٧١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، من ٨٧ -- ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ، ص ١٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٠ .

كانت محمية بقانون العقوبات المصدري . فالمعاملة السيئة الحيــوان كــاتت جريمــة عقوبتها نفع خراسة للكاهن ، وتصل العقوبة إلى حد الإعدام لو كان الاعتداء والعـــــا على حيوان مقدس (١) وهذا ما أكده أفلاطون حينما ذكر في كتاباته :

" لقد كان لكل شئ في مصر القديمة قانون حتى الرسم والرقسص والندت أى من يخرج عن قواحد قانون " الرقص " السذى كان ذا طسامع دينسى يعساقب قانونيا . (<sup>7)</sup> ولجأ المجتمع المصرى القديم إلى وضع القوانين لحماية الدين والإنسالاق والضمير من الانحراف . ووجد في تقليظ العقوبة الوسيلة المثلى لتحقيسق المجتمسع المثالى ، فوضع عقوبات للجرائم البسيطة والجنايات .

فهناك عقوبات لجريمة القتل وشهادة الزور أو اليمين الكاذبة والامتناع عن المعمناء في إنقاذ ضحية من الجرائم وتقديم إقرارات الذمة بصورة مزورة . فوققا للقانون المصرى القديم كان من الواجب على كل مصرى أن يقدم إقسرارا إيتضمان المسمه ومهنته أو حرفته ودخله المسلطة القضائية ، وإذا ما تبين من فحص هذا الإكرار ورود بينات غير صحيحة فيه كان يعاقب الشخص بالإعدام . وهناك عقوبات للتزييف أو استخدام العملات أو الموازين أو المقاليين أو المعاشين المفشوشة أو عدر معلمة والمسرقة والذنا والبلاغ الكاذب وقتل الحيوانات والهروب من الحدرب وعدم إطاعة الأولمر وإنشاء الأسرار المسكرية . (٢)

وكان هذاك القضاء المدنى والقضاء المسكرى والقضاء التجارى والقضاء الكهنوتي ، ولكل نوع من القضاء اختصاصاته .<sup>(4)</sup>

ومما يدل على زقى الحضارة المصرية القديمة هو ابتداع أسلوب الدعمسوى أو البلاغ مما يدل على عدم وجود فوضعى فى أسلوب الاتهام . ويعنى نلــــكِ معرفــــة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، م*ن ٣٦ -* ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٩ - ٧٣ -

المصريين القدماء بقيمة الضرر الاجتماعي للجريمة على أساس أنها قعل أو عمل يهم الكل الا المتضور من الجريمة فحسب ولكن الأن أثارها تمم على كل أقواد المجتمــــع وبهذا سبقت مصر القديمة باقى دول العالم المتحضر حينمـــا عرفـــت أن الجريمــة مفهوما لجتماعها .(١)

وكان هناك عدة إجراءات بالنسبة للدعاوى المدنية أو الدينية أو الإجـراءات الجنائية غير العادية في بعض الجرائم ، وكان لابد من التحقيق من صحــة مــا ورد باعتراف المتهم وشهادة الشهود (<sup>17)</sup> . ويذكر على مبارك : أن سعادة مصر مؤسســة على عاملين مهمين : أولهما : بنزل همم أهلها ، وطرح أثقال أسباب الكسل والفتــور عن كواهلهم ، فيقدر بذل الهمم منهم فهها تكون ثروتهم .

ثانيهما هو " اتباع القوانين المنتظمة التي لا يتطرق إليها الخلل على حسسب الأهواء والأعراض الشخصية ، فإنه بقدر رعايتها يكون الأمن العام ، وبحفظ حرمتها يدوم المألك على أحسن نظام ، وتقهيأ بذلك أسباب تقدم الجماعسة ، ويصسل الخسير الخاص والعام لكل من الراعي والرعية " . (٣)

غامسا : توافر عوامل الأمان والأمان بفضل اتباع سياسة عابلة مستقرة في الداخل ووفاعة قوية في الخار على المحافزة وفي الداخلة المحافزة في الخارج ولم يتبع الماوك سياسة هجومية ، واعتمدت مصر على المحافزة الذاتية عند مواجهتها للتحديات والأزمات والأخطار الخارجية ، والحدة أن الزراعة فرضت على أهل البلاد حرفة مسترة تستدعي الارتباط بالأرض وعدم تركها فترة من الزمن أو هجرها نهائها ، وأيضا ظروف البلاد البيئية لم تكن قامسية بحيث تدفع إلى تطور حربي يتسم بالغزو والفتح والإغارة على أراضى الفسير ، وجاهد ملوك مصر القديمة في سبيل حماية البلاد من أعدائها مسن الخسارج أو مسن أخطار الفيضان في الداخل ، وكلفوا بذلك معادة رعاياهم ، ولا غسزو فان غسرو

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٢ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٠ - ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) الأعمالُ الكاملَة لعلى مبارك المجلد الثالث دراسة وتحقيق د. محمـــد عمـــارة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بــــيروت الطبعــة الأولـــي ، ١٩٨١ ، ص ١٠- ١١ .

الهكسوس قد استثار في نفوس المصريين القدماء الشعور القومي والتطـــق بالحريـــة والاستقلال . وحفزهم وملوكهم إلى الجهاد في سبيل الذود عن الاستقلال . وتم لهم ما أرادوا .

ثم انهم قطنوا إلى أن تأمين الاستقلال لمصر لا يكون ستحصيب مدودهنا فحسب ، بل لابد لها من بسط نفوذها على البلاد المجاورة لحدودها المسرقية والتمي جاء منها الغزو الأجنبي . ولم تكن هذه الحروب حروب هجومية هدفها الفتح والفزو والاستممار أو احتلال أرض الفير بل كانت حروب قومية دفاعية أي كانت حروبا نفاعيا اقتضاها الدفاع عن الحدود وتأمين حرية البلاد واستقلالها (أ) . ولذلك وجه ملوك الدولة الحديثة إلى تقوية الجيش المصرى ، وإذكاء روح الجهاد فسى نفسوس المصريين ليطمئنوا على سلامة الوطن وحريته .

أساء بعض علماء المصريات من الغرب فهم السياسة الخارجية التي قام بهها ملوك مصر القديمة وخاصة في عصر الدولة الحديثة . واظهروا هولاء الملوك فسي صور الغزاة الذين رغبوا في المسيطرة وبسط النفوذ على البلاد المجاورة وخاصة فسي الشرق . وهو مقهوم خاطئ من أسامه إذا القينا نظرة على مظاهر السياسة الخارجية لهولاء الملوك . ونقول ان علاقات مصر القديمة بالدول المحيطة بها فسي الشسرق والغرب والجنوب والشمال ، اتخذت صورا عديدة منها علاقات ود وصداقة لو علاقات رابط ومصاهرة ، او علاقات كان يسودها احيانا طهام التوتسر والعنف

قامت السياسة الخارجية لعلوك مصر القديمة على مبدأ الإشراف ومر البسة وحماية الحدود واستثمار الثروات الطبيعية للبلاد ، على امتسداد العسدود الشرقية والجنوبية ومراقبة التحركات على الحدود الغربية مع إيثار مبدأ السلام المعملح القائم على تحصين الحدود في الجهات الثلاث (<sup>7)</sup> . وعدم اللجوء إلى استخدام القوة علسي هذه الحدود إلا حين الضرورة العلمة والتهديد العباشر الأمن البلاد .

 <sup>(</sup>١) عبد الرحمن الراقعي : تاريخ الحركة القومية فسى مصدر القديمسة ، الطبعــة الأولى ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٣ ، ص ٨٥ .
 (٢) د. عبد العزيز صالح : المرجم السابق ، ص ١٧٥ .

أمنذ عصر الأمرة الأولى كان على ملوك مصر أن يتيقظوا بصفة دائمة لما يحدث على حدود بلادهم من نزوح و تحركات وتسربات فكان هناك أولا المسال الأجانب الذين يأتون عبر الحدود الشرقية والغربية والجنوبية بحثا عن مصدر رزق دائم وموطن استقرار آمن والعيش في ربوعها في سلام أو يسأتي بفرض التجارة والتبادل التجاري أو يأتي لمهمة رسمية ويمكث داخل البلاد فترة من الزمان وعند مرورهم عبر الحدود كانوا يتعرضون لعملية مراقبة شديدة بواسطة رجال شحس منهم:

- (١) تاريخ الدخول والخروج عبر الحدود .
  - (٢) أصل الموطن الأصلى .
  - (٣) الحالة الاجتماعية واسم الأب.
    - (٤) الغرض من المجئ .

وكان هؤلاء العمال يقيمون في البلاد ويؤدون أعملا وخاصة في المشاريع المعمارية التي تحتاج إلى أيدى عاملة كثيرة وكانوا يميشون في ظل قوانين تكفل لسهم الحماية والأمن والعيش في سلام ويتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بسها المسامل المعمرى . ومن هؤلاء الأجانب من يتجمع حسب جنسيته في أحياء خاصة بهم فحول معبد الكرنك من أيام تحوتمس الثالث ، كانت تقيم جالية سورية وتجسار سسوريون . وحول المعبد الجنائزي لأمنحتب الثالث كان يوجد حي سوري تحت إدارة أحد المسراء السوريين .

وكان هناك <u>ثانيا</u> الطامع والمعتدى ، وهذا ما كان يحسب له الملسوك ألسف حساب .

فكانت قبائل البدو فى المعدراء الشرقية و بدو سيناء وما وراءها أيضا ، وغيرها من شعوب مهلجرة من فلسطين ومن مواطن أخرى ، تحاول من وقت الآخر أن تثير الاضطرابات وتتمال عبر حدود مصر الشرقية فى أى وقت مسن الأوقات حتى تحت حكم ملوك مصر الأقوياء ، وعلى الرغم من مجموعة الحصون التى كان

يقوبها البلوات إجبانا على الجدود الشرقية بنذ عصر الدولة الوسطى ؛ فقسهم كلوا يقوبمون باثارة القلائل على الحدود الشرقية ويقومسون بأصبال الاعتداء والمسلب على مدن الحدود الشرقية والمناطق المتاخمة لها . أو يقومون بتهديد مسبل التجارة ومسالك القوافل بين مصر وجيرانها في الشرق . أو يقومون بتهديد بعشات المناجم والمحلجر في شبه جزيرة ميناه بحثا عن مصدر مادى تعوض به حالة الضيق التسي كانت تميش فيها (أ) فكان الملوك يرسلون بعثات التمدين منذ أقدم العصور إلى شسبه جزيرة ميناه التي كانت تعد مصدرا هاما لبعض المواد الخام التي كان مسن أهمسها معدن النحاس والدهنج والفيروز .

وكان المدلوك يقودون هذه الحملات بأنفسهم أو انسهم يرسساون توادهمم أو روساه البعثات بدلا منهم والذين كانوا يتركون نقوشا تحدثنا عصا قاموا به مسن أعمل . وإذا لم تتجع هذه العناصر في الاعتداء على بعثات التعدين ، كانوا يقومسون بالبخول في تحالفات وتدبير الموامرات مع الأسر الماكمة فسمى فلمسطين ومسوريا لمناهضة المدلسة الافاعية لمصر وإثارة القلائل . أو يقومون بالاندماج في موجسات الهجرات الكبرى أو الفؤوات الكبرى التي كانت تحاول من وقت الأخر تهديد حسدود الشرقة واجتبازها .

وكانت القبائل في <u>الجنوب</u> تهدد أيضا حدودها الجنوبية وتحاول أن تعبر هــــا طمعا في البحث عن مناطق استقرار فيها . وكانت هذه القبائل تهدد أيضــــــا البعشـــات التي كان يرسلها الملك المصــرى إلى الجنوب لجلب المعادن والأحجار الكريمة .

<sup>(</sup>١) يذكرنا ذلك يفقرة جامت في بردية تنبوات نفرتي للذي يقول : "كسل الأشهاء المجملة المتقد ، والبلاد مقطت اسفل في مستوى الأرض بسبب النكبة التسى تأتى من خيراتسها فالأمه يويين لنتشروا فسي أرجاه البلاد "، راجع : Lalouette, L'Empire des Ramses, p. 38 – 39 n. 16 et n. 482.

مصدر الخصية . وخاصة وأن أراضى الواحات الغربية كانت معروفسة منسذ أقدم المصور بوفرة مراعيها وانعامها .(١)

ومن الشمال جاعت شعوب البحر من مواطفها في أوربا لكي تسهدد حدود مصر الشمالية طمعا في ثرواتها وخيراتها وذلك خسلال الأمسرة التاسعة عشسرة والعشرين .

وانعكست هذه السياسة الخارجية على الأوضاع السياسية فى الداخسل وما تسميه بالنتاج الحضارى . ويمكن القول بان هذه السياسة اليقظة من جسانب ملـوك مصر حمت البلاد وحضارتها من ويلات الإضطرابات الداخلية التى تنتج من غسـزو أجنبى . وقد نجحت هذه المدياسة طالما كان ملوك مصر يتمتعون بالقوة وتمتع البـلاد معهم بالاستقرار المدياسي فى الداخل . وعندما أصاب ملوك مصر الضعف فى بعض فتن اتهم التاريخية انحكى ذلك على المدياسة الخارجية وتهدد حدود البلاد .

ولدينا من نهاية الأسرة الثانية عشرة وبداية الأسرة الثالثة عشرة ، مجموعة من النصوص كانت عبارة عن دعوات كتبها الكهنة والسحرة ، بالمداد الحمر علي مأواني صغيرة من الفخار وتماثيل من الصلحال ، وصبوا الملعنة فيها على مجموعية من الحكام في الشمال الشرقي وفي الغرب والجنوب للحدود المصوية .(٢)

وعندما تعرضت مصر لفزو الهكسوس واحتلوا أرضسها لأول مسرة فسى تأريخها في نهاية العصر الوسيط الثاني ، حاول الهكسوس أن يندمجوا مع المصرييان وتقلدوا بالتقاليد المصرية . وكاتوا ينتمون في الأصل إلى قبائل جبليسة تفتقد إلى الأصالة الحضارية . وبالتالي عجزوا عن إضافة اى مظهر إلى الحضارة المصرية . كما عجزوا عن تبديل تقاليدها الدينية والفكرية والأدبية والفنية الراسخة ، بسل على المكس من ذلك ، نجدهم قد تأثروا وتطبعوا بمظاهر هذه الحضارة العريقة وتسائروا

وخرج حكام مصر بعد كفاح مشرف ، من محنة الهكسوس وقد غلب علمي

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم ، الجزء الثاني، طبعة ٢٠٠١، ص ١٣ -

تفكيرهم أنه لا أمان لاستقلامهم من غدر أعدائهم إلا إذا واصلوا الاهتمام بجيشهم ، وانه لا أمان لاهتمادهم من اعتداءات الهكسوس والشعوب المعادية وتسهيد مسبل التجارة مع الشرق إلا إذا أبعدوا هذه العناصر المعادية عن معالك تجارتهم الخارجية . وأنه لا أمان لمستقبل بلادهم وحماية استقلالها من غزو هجرات جديدة مماثلة إلا اسيطروا بأنضهم على مداخل هذه الهجرات في شمال سوريا وأطرراف العسراق وتكوين مناطق نفوذ موالية الملك المصرى ، وقد زلد هذا مسن الطابع العسكرى للسياسة الخارجية لمصر ، نتيجة لرد الفعل ضد الغزو الأجنبي والاحتلال ، وهذا مسا

وكان أكثر الملوك نشاطا في تنفيذ هذه السياسة الخارجية هـو تحوتهـمى الثالث ، الذي خاص اكثر من ست عشرة حملة ، بعضها كانت من أجل قتال حقوقـي والبعض الآخر كانت حملات تأديبية والبعض الثالث كانت لإظهار القوة . ومعا يـدل على أن هذه السياسة كانت سياسة نفاعية وأيضا لتكوين مناطق نفـوذ فـي شـمال وجنوب بلاد الشلم ، أن تحوتمس كان يحضر إلى مصر أبناء الأمراء المحليين فـي أميا ليقوم بتربيتهم في مصر ويغرس في قلوبهم حبها وتقافتها . وقد بلغ عـدد مـن أحضرهم من أبناء الأمراء إلى مصر في حملته الأولى سنة وثلاثين طفـالا . ونجـد بشراء إلى هذه المدياسة النفاعية في أقوال تحوتمس الثالث إلى كهنـة أوزيـر وكـان فخررا بما أداء لمصر : " لقد أطلقت حدود تامرى ( أي مصر ) إلى ما تحيط الشـمـس فحرا به ، وعوضت أطلها بعد خوفهم قوة ( وأمنا ) وأقصيت الشر عنها ، وجعلتها فـــوق

وفى عهد خليفته رمسيس الثاني قامت حرب كبيرة بينه وبين الحيثيين دارت رحاها عند مدينة قادش، وكان السبب فيها هو حماية ا<u>لولايات التي موالية</u> لكل مسن

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢٠٦ .

وهناك الحملة التي أمر الملك مرنبتاح بارسالها في العام الجامس من حكمه ضد بعض المدن الظمطينية وشعوب اليسير يارو في جنوب فلسطين وانتصار الملك عليهم وقضى على الأقوام الرجل الخارجين عن طاعته وكانوا يهددون حدود ممسر الشد قدة. (١)

وفى نهاية الأسرة الخامعة والعشرين تجرضت مصدر السلات عـزوات الشورية ، وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض اوسها الاحتسلال أجنبي ، ووصسل الأشوريون في حملتهم الثالثة حتى مدينة طبية التي تعرضت التخريب على أيديهم . وفي نهاية الأسرة المائمية و العشرين تعرضت مصر لثالث غزو أجنبي وهو الفسزو الفارصي الذين دغلوا البلاد وحكموا خلال الأسرة المائجة والعشرين وغسزو مصسر للمرة الثانية وكونوا أسرة حاكمة في نهاية الأسرة الثالثين .

ولم يحدث أن هاجمت الجيوش المصرية المسلك والإمسارات الأسبوية التقضاء عليها وتكوين لبدر اطورية كما حدث لها من جانب لمبراطوريات أسيوية وقد أشرنا إلى سياسة تحوتمس الثالث بالنسبة لأبناء الأمراء ، ولدينا نص القائد وني مسن فترة مابقة في الأسرة السادسة الذي يدثنا عن مسلك جنوده أثناء حملة تأديبية فسي جنوب فلسطين . ويقول : " أنه لم يحدث أن أغتصب جندى كمرة خبز مسن عسيل أو اغتصب نعلة ، ولم يحدث أن نهب أحد جنوده خرقة من قريسة ، أو مسلب عنزة من عشيرة "(ا) ، حتى جاوز بجيشه مناطق الحدود الشمالية الشسرقية ويقص وني أن جنوده بلغوا الآلاف ، مما يدل على ان أهل الحكم في عصسره تصودوا أن

<sup>(</sup>۱) التي جاءت أخبارها على لوحة نصبي امنحت ب الشالث ومرنبتساح ، راجم د. رمضان عبده: تاريخ مصر القدم ، الجزء الثاني ، طبعة ٢٠٠١ ، ص ٢٥٥ - ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٣٤ .

يجندوا تطاعا واسعا من إمكانيات البلاد لأغراض الدفاع . ويبدو انه كان يصساحب هذه الحملات بعض رجال الدين الذين كانوا يثيرون حماس الجنود ويذكرونهم الجهاد في سبيل الأرباب وضرورة الولاء الحكام والرؤساء والحرص على تقاليد الديسن (1) وكان هناك بعض التراجمة الذين يعاونون القادة على التفاهم مع أهل البلاد أو المسدن التي تفتح لهم أبوابا من تلقاء نفسها . ومما يدل على أنها كانت سياسة دفاعية أيضسا أن الملك أمنصحات الأول من الأسرة الثانية عشرة ، شيد في أيامه عسدة تحصينات طويلة امتنت على الحدود الشرقية والشمائية الشرقية وسميت في مجملها باسم "حائط الأسراء أن الأسراء الثرقية وسميت في مجملها باسم "حائط الأسراء أن الحياد الشرقية والشمائية الشرقية وسميت في مجملها باسم "حائط

وتأكيدا لهذه السياسة نجد في وصنايا الملك خيتى الثالث (أو الرابع) كيفية المحد من اخطار البدو عن طريق إنشاء مدن محصنة على حواف الوادى وتعمير ها لمجدر الرجال يسكنونها ويزرعون ما حلوها ويتحصنون بها حين الشدة ويصدون منها غارات قبائل الصحواء الشرقية وقال له في ذلك:

لا تتهیب العدو فهو لا یغیر إلا على ظموطن العنمــزل ولا یجــرا علـــی
 مهاجمة مدینة عامرة بالسكان ، ثم شجمه على اتباع سیاسته وقال له:

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٣٥ -

<sup>(</sup>Y) المرجم السابق ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٤٩ .

ويقول له أيضا:

" قوى حدودك ، لنه من الأفضل أن تكون مستعدا للأحداث المقباء " .(1) وفي الغرب كانت العلاقة ومع بعض القبائل تمثاز أيضا بالتوتر منذ أقسدم العصسور حتى نهاية الأسرة العشرين . الذين كانوا يحاولون باستعرار مهاجمة غسرب الدلتا ودخول مصر والاستقرار فيها .

وفى عهد سيتى الأول بدأت عناصر من الهجرات الهند- أوربية تستقر فسى ليبيا وبدأوا يهددون الحدود الغربية لمصر ، ولكن تصدى لهم مسيتى الأول ، وفسى عهد رمسيس الثاني عادت هذه العناصر تهديدها للحدود الغربية المصرية ، وربما كان هذا الخطر هو المسبب الرئيسى الذى جعل رمسيس الشانى بينسى سلسلة مسن المصون على الحدود الغربية من مصر مثل حصن الغربانيات ( على مقربة من برج العرب ) وحصنا آخر عن العلمين وحصن عند زاوية أم الرخم إلىسى الغسرب مسن مطروح ،

وفي عهد مرنبتاح قامت قبائل البدو الليبية ومعهم خسس جماعات أريــة مهاجرة من العناصر الهندوأوربية وهى الايكــــواش ، والتورئسا ، والروكـــى ، والشردانه ، والشكرش بالتجمع وأخذت تهاجم حدود مصر الغربية بشسدة ، ودفعـــوا بنمائهم وأولادهم وقطعانهم القليلة وطمعوا في أن يعبروا البرارى إلى الدلتا ويستقروا في أرضيها الخصية ووصفت نصوص معبد الكرنك تحركاتهم بأنهم :

" (جاءوا مع ) زعيمهم ، هؤلاء الذين يقضون النهار سعيا ( فى ) الأرض ويتقاتلون فى سبيل ملئ بطونهم يوميا ، والجهوا نحو أرض مصــــــر لكـــى بيحشــوا ( عن ) احتياجات أفواههم " .(١)

فخرج إليهم الملك مرنبتاح واستمرت المعركة ست ساعات انتهت بهزيمسة

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٩١٩ .

<sup>(</sup>٢) نص الجدار الشرقى لفناء الخبيئة بالكرنك ، السطر ٢٢ ، راجع : . Kitchen, RI IV, p. 2 – 12

## المهاجمين والمعتدين م ويقول شيخا منهم لولده :

واتكبتاء على ليبيا ، حرم أهلها المعيشة والحالة الرغدة ( في مصر ) وسا
 عادوا بجرأون على السمى بين المزارع ، وتوقف سعيهم في يوم واحد \* (١٠).

وعادوا الكرة في عهد رمميس الثالث فأوقعت بهم الجيوش المصرية هزيمة كبرى على حدود الدلمة الغربية وارتدوا إلى الصحراء فتتبعتهم الجيوش المصرية نحو عشرين كيلو مترا .

وفى الجنوب اتبع ملوك مصر القديمة السياسة نفسها ضد القبائل الزنجيــة منذ الأسرة الأولى ، الذين كانوا يحاولون باستمرار اجتياز حدود مصر الجنوبية عنــد الجندل الأول ، فأرسل أكثر من ملك الحملات التأديبية ضد هذا الخطر الممتمر .

وقام بعض الملوك أيضا بتثنيد الحصون لحماية هذه الحدود الجنوبية فقسام الملك سنوسرت الأول باقامة عدة تحصينات عند كوبان حتى بوهسن عند الجندل الثانى ، واتبع السياسة نفسها سنوسرت الثالث فقام بتشبيد عدة تحصينات قوية عبدارة عن حاتط كبير من الطوب اللبن بطول الشاطئ الشرقى النيل عند الجندل الأول وقسام ببناء ثلاثة حصون كبيرة ، وترك سنوسرت في معبد حصن سسمنه لوحتيسن مسن الجرانيت سجل كاتبه على أحدهما سياسته الحدودية ، ويذكر أن الملك قام في المسام الثامن من حكمه لتققد الأوضاع على حدوده الجنوبية عند وادى حلفا ، وأمسر بالا الثمن من حكمه لتققد الأوضاع على حدوده الجنوبية عند وادى حلفا ، وأمسر بالا التخسى يتعدى هذه الحدود أي زنجي قط عن طريق البر أو عن طريق النيل ، إلا من ابتغسى التجارة ، أو أوقد في مهمة فأولئك سوف يعاملون بالحمنى على حد قوله (٢) و ذكسر

\* أن أيا من ابنائي يحافظ على هذه الحدود التي أقرها جلالتي فإنه ابني وولد

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>۱) لوحة نصى أمنحتب الثالث ومرنبتاح بالمتحف المصدرى ، رقم ٢٤٠٦ ، السطر ١٠ ، راجع : العزيسز السلوب : Kitchen, RI IV, p. 12 - 19 . د. عبد العزيسز صالح : المرجم السابق ، ص ٢٧٦ ؛ د. رمضان عبده : المرجسع السابق ، العزد الثانى ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٨١ .

منى . وأما من يدموها ويقشل فى الحقاظ عليها قلوس ابنا لى تولم يولسد منسى (1 ) .
وأما كوف نفذت هذه السياسة بحزم فإن هذا تشير إليه الرسائل اليومية التسمى كاتت
تصل إلى الماصمة من روساء الحصون فى الجنوب وهسى تبيسن أن كان هناك
تحركات القبائل أم لا . وتنتهى معظم الرسائل اليومية بالصيفة التقليدية :

" كل الأمور في أملاك الملك في أمن ومعلام ، كل شيتون المديد آمنية سلمة أنا . واتبع ملوك الدولة المحديثة مداسة الدفاع هذه وذهب اكثر من ملك السي المجنوب ابتداء من أحمس الأول حتى مرنبتاح . وقامت بين ملسوك مصر وحكام الشعوب المجاورة وخاصة في الشسرق علاقات ود وصداقة وعلاقة ترابيط ومصاهرة ، وعلاقات ثقافية ، ولم تكن صور الحملات المابقة إلا جزءا من سياسية خارجية قامت على تأمين الحدود .

فإذا كنا تحدثنا عن تهديد بمض القبائل الأسووية لحملات بمثلث تعدين في سيناء ، نجد في بعض النصوص ذكر لعناصر آسيوية كانوا يرافقون البعثات المصرية ويضمون للعمل ضمن أفراد البعثات المصرية ، مما يجعلنا نفترض وجود نوع من التقارب بين المصريين وبعض العناصر الأسيوية المسالمة .

ومن قصة سنوهى نعلم أن أحد البدو تعرف عليه فمنحه ماء ولبنا مطبوخــــا وصحبه إلى قبيلته وعامله بالحصنى حتى وصل إلى جبيل وتعرف على أحد رؤمــــاء القبائل وحكى لرئيس القبيلة قصته ، فرحب به الرجل وزوجة من كبرى بناته ووهبـــه أرضا وقطعانا من الدائمية .

<sup>(1)</sup> د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ٢٣١ ؛ سير آلن جــــارندر : مصــر الفراعنة ( ترجمة د. نجيب ميخانيل ومراجعة د. عبد المنعم أبو بكر ) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣ ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) آان جاردنر: المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

البلاط يوسلون الهدايا إلى أمراء سورية . فقد عثر على أثار مصريــة فــى بيســـان ومنطقة تل الدوير وقطنه شمالى حمص وفى رأس الشسرا وفى جبيل وفى مجـــدو . كما عثر فى مصر على أثار عبارة عن هدايا من بعض أمراء آسيا لمولك مصر مثل ما عثر عليه فى معبد الطود .

ومن أشكال الملاكات الدبلوماسية الرسائل التي كانت متبادلة بيسن أمنحت ب الثالث وأمنحتب الرابع وملوك وأمراء غرب آميا ، والتي عثر عليها في تل العمارنة وكتبت بالخط المسماري ، وهو خط اللغة الأكدية التسى كسانت مستخدمة كلفسة دبلوماسية ويعرفها بعض المصريون في بلاط الملك . ويبلغ مجموع هسذه الرسسائل <u>٣٧٩</u> رمالة .(١) وتتقسم هذه الرسائل إلى مجموعتين منفصلتين :

خطابات متبادلة بين ملوك مصر وأصدقانهم من ملــــوك وأمــراء شــــــــال وجنوب بلاد الشام .

وخطابات متبادلة بين البلاط المصرى والأمراء الموالين لمصـــــــر والذيـــن كانوا عرضة للتهديد الحيثي في شمال وجنوب بلاد الشام .

ومن أشكال الملاكات الدولية، المعاهدة التي وقعها تحوتمس التسالث وخوزياس الثانى ملك الحيثيين فيما بين عامى ١٤٦٠ - ١٤٦٠ ق.م . والمماهدة التي وخوزياس الثانى و خاتوسيل ملك خيتا ويتضمع من بنود هذه المعاهدة أن الطرفين قد سئما الحرب ورخبا في حياة سلام بينهما . وتضمنت بنود المعاهدة الدفاع المشترك والتعلون المشترك . و عائت المراسلات بين البلدين مصر وخيتا وتشير وثاقق بوغاز . كوى إلى التهنئة التي كتبتها زوجة رمميس الشانى نفرتارى إلى بودويات الميادين وتأول فيها :

أننى في سلام وأرضى في سلام وأننى اتمنى لك يا أختى السلام وكسان أبن رمسيس الثاني وفيا لبنود المعاهدة ، وعندما خربت شعوب البحر أرض الحيثيين وأشاعت المجاعة فيها ، أمر الملك مرنبتاح بإرسال شحنات كبيرة من الفسلال عسن طريق المراكب إلى بلاد خيتا .

Knudtzon, Die El Amarna Tafeln, p. 991 – 996; Helck, LA I, (1) p. 173.

ومن أشكال الملاقات أيضا ، علاقات المصاهرة ، تدعيما الملاقسات بيسن الدول المنجاورة وحكامها . ققد أرسل الملك ساحورع من الأسرة الخامسة بعثة السي سوريا لإحضار أميرة سورية لتكون زوجة لملك مصر . وزانت علاقات المصاهرة في الأسرة الثامنة عشرة ويقال أن تحوتمس الثالث قد تزوج من اكسثر مسن أمسيرة سورية . وامتلا قصر أبنه أمنحتب الثاني بجوار أسيويات ، ربما حضرن مع إحسدى الأميرات التي تزوج منها الملك . وتزوج تحوتمس الرابع من أبنسه ملسك ميتساني ارتاما ، وقيل أن أباها جادله في قيمة مهرها عدة مرات قبل أن يزفها إليه .

وتزوج إخناتون من زوجات أخريات من بينه فن أسيرة ميتانية تسمى تادو هيدا . وبعد توقيع معاهدة السلام بين رمميس الثاني وخاتوسيل بحوالسى ثلاثة عشر عاما ، جاء الملك الحيثي في زيارة رسمية إلى مصر ، مصطحبا معه ابنته لتصبح زوجة لملك مصر ولتهذا بذلك صفحة جديدة من العلاقات .

سلما : تدفق عطاء الإسان المصرى القديم ويروز قدراته في أكثر من مجال مضاري ، ونقصد هذا قدراته الذهنية والجسمانية معا وما حققه بفضلهما في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية والعلمية والغنية وأساليب التربية ونظم التعليم . وتوضع لم هذه المظاهر والمجالات إلى العديد من المعارف وأبدع فيها ووضع لهمضها أسما عملية مما ساعده كثيرا في تحقيق الكثير مسن مظاهر حضارية عريقة تعد من أقدم الحضارات البشرية ، قبالممرفة والتجارب أنشأ المصرى القديم حضارته ويالعلم تطور بها ويقدراته ازدهر بها .

ثقد كانت شجاعتهم كبيرة وأصبحت سواعدهم أكثر قوة ، ويذل كل واحد مجهودا يعادل ألف رجل . (١)

كان لديه أيضا الوعى الكافي لكى يعرف أغراضه فى الحياة ، وشارك ملوكه وحكامه في الفهم والإدراك . وأن الملوك من جانبهم تزعموا وحكموا شعبا واعيا وقالوا شعبا مؤمنا بنقيدته وبما عليه من ولجبات وماله من حقوق .

كان لديه كذلك الفكر الأصبيل ، فصنع حضارته بفكره الخاص ، ولم يدخله أي تأثير أجنبي (1) . وشعر المصرى بأن هذه الحضارة حضارته ، وهذا مسا جعله يمسى دائما إلى المحافظة عليها وعلى مظاهرها والتطور بها ، وكل ما حققه مسن مظاهر حضارية نجد انه أمبعه بمصريته الأصبلة وبأفكاره الذائية ، فكانت الأصالة المصرية في جوهر الأثنياء ، وكان التنظيم في العمل وكانت الذقة في التنفيذ ، وكان التنظيم في العمل وكانت الذقة في التنفيذ ، وكان الابداع في العمل وكانت الذقة في التنفيذ ، وكان الإبداع في الإبراء عليه الإبراء في الخراج .

وأخيرا كان لديه فوق كل هذا الإيمان القوى ن فكان قلبه يفيض اعتراف بجميل المعبودات عليه وفضلها عليه وهبته من خيرات وهبات على هذذه الأرض ، فبحث بإخلاص عن التقرب إلى المعبودات .

ونحن لا نقصد بهذا الكلام أن نشير إلى تفوق عنصر الجنس المصدرى القديم على غيره ، فموضوع تفوق أو نقاء عنصر بشرى على أخر مساهس إلا مفاهيم عنصرية حنصرية حنصرية حنصرية القديمة خاصة ، ولكن نقصد هنا الإشارة إلى مكونات الإثمان المصرى نقسه وقدراته من خلال النصوص التسي

<sup>(</sup>١) Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 77 - 78.
(٢) ذهب بعض المؤلفين إلى القول ، بأن بعض المظاهر الحضارية في مصر كانت واقدة عليها من القارج بسبب وفود الجانب ، فمثلاً تطويسر أساليب السرى وتجفيف المستقمات عزفه المصريون من الخارج منكرين بذلك صفة الإيسداع والأصالة المصرية ، راجع : د. مدحت جابر : بعض جوانب جغرافية المصران في مصر اللابية ، ص ٨٤ .

وصلت البينا في هذا الصدد . فكانت له عقائده الدينية في الدنيا وما ترتب على ذلك من ظهور المعبودات والمذاهب الدينية والأساطير الدينية ، وشيد المعسابد الرئيمسية والمحلية ، وكان يتابع ويشارك فيما يؤدى فيها من طقوس وشعائر وأعياد دينية .

كما كانت له عقائد في الأخرة والبعث والخلود وما نوتب على ذلــــك مـــن عادات جنانزية وعلدات في مراسيم النفن وتلايم القرابين وأخذ يؤمن كل ذلك بالمئون والصديغ الجنائزية والمصمول الدينية المختلفة .

فقى مجال المعارف والعلوم نجد ان المصريين القدماه كانوا مسن أوائل الشموب التي اخترصت الكتابة واللغة . ولم يذهب أهل الفكر في مصر القديمة في عصورهم المتيقة بعيدة للبحث عن حروف لهذه اللغة ، بل نجد انهم اشتقوا حروفا لها مما هو موود في بينتهم من كانتات حية ومظاهر بينية وكل ما كان يستخدمه الإئمسان في حياته الوومية من أشياء مادية منذ أقدم المعصور ، واتخذوا مسن همذه الأئسياء والمناصر رموزا أضلوا لها قيما صوتية وأصبحت تمثل حروفا هجائية . وكل نلسك يدل على حسن تصرف ومقكرة وذكاء ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد . ولكن نجد انه مئذ ظهرت العلامات الأولى للكتابة المصرية في الألف الرابعة ق.م ، نجد أنها مرت بعدة مراحل للتطور حتى استقرت تواحدها وزادت مغرداتها وتطورت أشكال الكتابية بها ، واستمرت هذه اللغة عدة الإف من المنين وعاشست حتى دخول المعسيحية مصور .

وهكذا نجد الله أثناء هذه الفترة الزمنية الطويلة من تساريخ مصدر القديم وحضارتها ، كان بدلغل هذه الحضارة أناس يتكلمون لغة ولحسدة ، يعمبرون بسها ويكتبون بها خطوط أربعة . وترك لذا المصريون القدماء ثروة لغوية ضخمة ممثلة في تلك الفقرش والكتابات التى نجدها على الأثار المختلفة . فقهد ذ أن معظم هذه النقوش والكتابات سجلت بعبارات لغوية تقيقة نشعر من خلالها بقيمة كاتبها فسالذى رمسها او نقشها أو كتبها او سجلها كان كاتبا فنان او كاتبا كان لديه شسمور فنسان . وبالقمل نجد أن الكاتب في مصر القديمة ، كان عادة رساما ونقشا فسى أن واحد . وكان الغنان مواء اكان رساما أو نقشا كانت تسيطر عليه روح الكاتب . نكان يتحتسم

على القنان أن يكون على علم تام بأصول اللغة وقواعدها ، وأن يلم بكل مسا يقدوم بتسجيله من أحداث نبتية أو تاريخية ، وإم تكن كل بقده المعارف يسالأمر السيين ، وربا كانت لديه أنماط من النصوص كان يقوم بالقباس أفضلها ويسجله كياما يرب بطريقة متتاملة مناطمة . ومما يدل على تممك المصرى القدم بلغته واعتزز وبسها أنه على الرغم مما تعرض له تاريخه السياسي من فترات جنعف ودخول اليونان المحار والرومان مصر وحكمهم فيها لمدة عدة قرون ، ألا إننا نجد الخط الهيرو عليقي هسو الخط الذي سجلت به جميع نصوص المعابد الرئيسية من العصر البطلمي الروساني وجميع النصوص الرمعية ، كما تممك المصري أيضا بخطوطه الثلاثة الأخرى في جميع كتاباته . ولم ينس مؤرخو وفلاسفة اليونان أن يذكروا أن " الكتابسة مصريبة النشاء " أي أن أول من اغترعها هو المصرى القديم . كما شهد هيرودوت للمصريين بالمبرق في مجال النقش على الأحجار فيقول :

" أنهم أول من حفر الصور على الحجار " أى أنهم أول من عرفوا الكتابـــة بالنقش على الحجار . فهم لم ينقشوا الصور فقط على الأحجـــار بـــل نقشــــوا أيضــــا التصوص التي تتناول وصف وتصير هذه المناظر وتحديد الغرض منها .

ولعل أفضل ما يبين أهمية معرفة اللغة والكتابة في مصر القديمة هـو أن أهل الفكر ربطوا بين هذه المعرفة للكتابة وبين مجموعة من القيم ، فيقــول المعلم لتلميذه:

" الكتابة أعز عنده من ميراث في أرض مصر ، وأعز من ضريح في عــالم الغرب " .

و لأهمية الكتابة أتخذ المصريون القدماء لبها معبودا ومعبودة وقدسوا أدوات الكتابة .

كما يبدو أيضا أن اختراع أدوات ووسائل الكتابة قد حدث أيضا منذ الله المصور أى قبيل بداية عصر الأسرات . ومما ساعد على تطور الكتابة وتقدمها توافر المواد المسلمة الكتابة والرسم والنقش كالأحجار ، اللغاف ، الشقف ، قطع من شطف الحجر الجيرى الأبيض ، كسر الفخار ( الأرستراكا) وأخيرا البردى . اللهذي

عرف الإنسان المصرى القديم صناعته منذ عصر الأسرة الأولى كما يدل على ذلك ا البرديات الغير مكتوبة التى عشر طيها داخل جراب فى مقبرة حماكا الذى كان وزيـرا فى عهد خامس ملوك الأسرة الأولى ( دن ) .(١)

وقد وصف بلینی ، ذلک الجغرافی الیونانی الذی عاش بین عــلمی ۲۳ ــ ۷۹ میلانیة ، استخدم البردی فی الکتابة بأنه :

الأداة الرئيسية في حفظ تراث الإنسانية والتاريخ " كما استخدموا المداد السود في التسطير العادى ، وأما المداد الأحمر فكان يستخدم في تسطير العناوين وأوائل المفردات . واستخدم المصرى القديم كأداة المكتابة قصبة من البوص .

ولهذا كانت الكتابة من أهم المعارف التي توصل إليها الإنسان المصدرى القديم ، وكان تسجيل الفكر بالكتابة فتحا كبيرا في مجال الحيساة الثقافية للحضارة المصرية وبالكتابة سجل ونقل المصرى القديسم مسا توصسل إليسه مسن مظاهر حضارية ، وبالكتابة أيضنا سجل المصرى القديم أحداث تاريخه الطويل .

ومن أهم لفائف او قراطيس البردى الطبية عشرة ؛ وهي بردي<u>ات</u> : اللاهون ، ادوين سميث ، ابرس ، هرست ، براين ، لنـــدن ، كارلمـــبرج ، شمـــتر بيتي ، ليدن ، وللدن – ليدن ـ<sup>(۱)</sup>

وكلها تعتوى على وصفات فى أمراض النماء ومعالجة الجروح والجراهــــة العامة ، وأمراض القلب والشرابين ووظــــاتف الأعضـــاء ، ووصفــات لأمــراض العبون ، وأجزاء عن العلب البيطرى .

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم ، الجــزه الأول ، طبعــة ٢٠٠١ ، ص

 <sup>(</sup>۲) د. معير يحيى : تاريخ الطب والصيدلة المصرية في العصر الفرعوني ، الهيئة
 المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٤ ، ص ١٩٩ – ٢١٧ .

وهناك برديات طبية أخرى أقل شهرة لمعالجة أمراض الأطراف وتحتـــوى على تعلويذ لحماية العرأة الحامل والطفل العواود .

وكانت هناك بعض المدارس لتعليم الطب ، وحسن بينها مدرسة ايونو ومدرسة أنشئت في سايس للموادات اللاتي كن يقمن بدورهم بتدريس أمر اهن النساء للأطباء أنفسهم (1) ، ومدرسة أيمحوتب بعنف التي اشتهرت مكتبتها الطبية والتي كان يتردد عليها الأطباء . وكان يطلق على هذه المدارس اسم " بيوت الحياة " يقوم الكتبة المتخصصون فيها والذي كانوا على جانب كبير مسن العلم ، ننمسخ المعلوسات والإسماف الطبية ، ويذكر ديودور الصقلي بان هذا التعليم كان ينقل من الطبيب السي

وكان ينظر إلى طبقة الأطباء في مصر القديه قطرة ملوها التقدير والاحترام وكانوا ينقسون إلى أربع فقات: الأطباء الكهنة ، الأطباء العاديون بكافة تخصصاتهم، والمساعنون، الأطباء البيطريون ، وتوصلوا إلى معرفة أسباب بعسض الأمراض المعروفة ، مثل الحمى ، والانكاستوما والذبحة الصدرية ، وشلل الأطفال ، وأمراض المعددة، وضمنط الدم ، وبلغ مجموع ما وصفوه في بردياتهم ما يربو على 200 مرضا باطنهات ، كما عرفوا علاج الأمراض التناسية وأسراض السرأس ، وأمراض الأنون والأسنان والمرافق والمجاوزة والمحال والكبد والكنيتين وأمراض العيون كالرمد والتهاب الجقون والكتراكت ، وفي بردية ابرس مئات المقاقير التي خصص عشرها لملاح أمراض العيون . وهناك نصوص أخرى تحدثنا عن بعض الأمراض وعلاقاتها بالمرو والاثورة التي . (1)

ومارسوا الجراحة ، وعالجوا الجروح السطحية والكسور والخلوع والحروق والأورام . وأعدوا المقاتير المختلفة التي تتكون من مـــواد معدنيــة ومــواد نباتيــة ومنتجات الحيوان وصغراء بعض الأسماك .<sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٥٤ -- ١٧٥ ، ٢٥٩ -- ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٧٧ - ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٨٥ - ٣٤٣ .

وعرفوا الكيمياء لصناعة الأدوية والمقاتبير وإعداد وتحضير الألوان اللازمة للرسم والتلوين والتصوير والصباغة . كما نجدوا فحسى إعداد الروائع والمعطسور والزيوت ن مما يدل على معرفتهم الجيدة بخسواص المسواد المعدنية والنباتسات والأعشاب المختلفة .<sup>(7)</sup>

وعرفوا الرياضة (أى الحساب) للانتفاع بها في حياتهم الاقتصادية فتنظيم مياه النيل وقياسها وضبطها وحفر الترع وتحديد مواسم الزراعة والحسساد وعملية التبادل التجارى وجمع الضرائب العينية وتتفيذ المشروعات المعمارية الضخمة كانت كلها أمور تدعوا إلى استخدام الرياضة فعرفوا الأعداد الحسابية العشسرات والمشات والألوف وألوف الألوف ، وكان المصريون ملمين بالنظام العشرى في الحساب ، كما عرفوا الجمع والطرح والضرب والقسمة وأيضا الكسور البسيطة والمعادلات الجبرية المسيطة .

وعرفوا اليندسة ( فن الممارة )كما يظهر ذلك فسى المنشات المعمارية الضخمة التي شيدوها والتي تدل على أن التنفيذ كان قائما علسى عمليات حمسابية وهندسية درست دراسة وافية ، واستغل المصرى القديم هذه المعارف فيما أخرجسه من فنون وفيما قام به من صناعات وحرف .

وعرفوا القلك فاهتموا برصد الأجرام السماوية ودراسة حركاتها في السماء وخاصة وأن صفاء سماء البلاد ساعدهم على ذلك . وأطلقوا على الكواكب والنجسوم أسماء خاصة ورمزوا لها برموز الأقاليم المصرية . واتخذوا السنة النجيسة وحسدة

 <sup>(</sup>١) عن التعنيط في مصر القديمة ، راجع ; R. e I Sayed, في مجلة كلية الأشار العدد (٢) لعام ١٩٧٦ ، ص ٢٥٧ – ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) د. سير يحيى : المرجع السابق ، ص ٢٢١ – ٢٤١ .

أساسية لقياس الزمن والتقويم ومقدارها ٣٦٥ وربع يوما . وابتكروا أيضها المسنة المدنية على أساس المسنة المدنية على أساس المسنة المدنية على أساس المسنة النجمية ، وهي مكونة من أثنى عشر شهرا ويحتوى كل شهر على ثلاثين يوما يضاف إليها خمسة أيام تسمى أيام النمن تقسام فيها الأعياد الدينية .

ومن المحتمل ان الذين اشرفوا على بناء الأهرام وآثار أخرى مثل معبد أبى سنبل قد استمانوا بالعاملين فى الأرصاد الفلكية وذلك لتحديد الاتجاهات الأصلية ولهذا نجد أن الأهرام أقيمت عند خط عرض ٣٠ شمالا وإن أضلاع قواعدها تنطبق علـــــى الجهات الرئيسية الأربع .

وقسموا اليوم إلى أربع وعشرين ساعة : اثنتا عشرة ساعة للنـــهار واثنـُـــا عشرة لليل . وكان لكل ساعة اسما معينا . كما استخدموا المزاول في قياس الوقــــت وكذلك الساعات المائية . واعدوا نتاتج لتقويم الأيام وللأعياد الدينية والرسمية .

وعرفوا أيضا السعر والتعاويذ . وكان الطب يخلط أحيانا بالسحر . وكانوا يعتقدون أن أسباب بعض الأمراض ترجع إلى تأثير أرواح شريرة مونية . ولذلك يمكن أن يبرأ منها الإثمان بواسطة التعاويذ السحرية بعد معرفة طبيعة هذه السروح الشريرة (1) . ويعمل الكاهن على طردها بالرجاء مسرة وبالتسهيد والوعيد مسرة أخرى . وكان الإثمان يستعين بالسحر أيضا عندما يقف أمام مشكلة لو صعوبة مسا ولا يمكنه التغلب عليها بالطرق الطبيعية أو بالتصرف الطبيعي . فكان يلجأ إلسي تتليلها بطريقة السحر .

أبدع المصريون القدماء في المجالات الفنية المتعددة ووضعوا لـــها قواعــد

<sup>(</sup>١) د. سير يحيى : المرجع السابق ، ص ٢٥١ .

صارمة وأنظمة واستماتوا في بعضبها بمعارفهم العلمية والنظرية مع الدقة في التنفيدذ وإخراجها في صورة متنامقة جميلة ، وترك المصريون القدماء من عمال ومهندسين ومشرفين بصماتهم في مجال العمارة الدنيوية والدينية والجنائزيسة عبير المصسور المختلفة ، تشييد المدن والقصور والمنازل ودور الحكومسة والمسدود والحصسون والمعابد والمقاصير والمقابر والمعابد الجنائزية ، كما كانت لهم بصماتهم فسى فسن الرسم والنقش والنحت والتلوين والزخرفة وفن التطعيسم والفنون الأخسري مشل الموميقي والغناء والرقص ، وكأنوا أول من اخترع النوتة الموسيقية .

كما أخترع المصريون القدماء فنون اخرى مثل العاب الحظ والفكر والتسلية ووسائل ملء أوقات الفواغ ، وعرف كذلك فنون الرياضة .

وأبدع المصريون القدماء أيضا في مجال أنب وتركوا لذا ثروة أدبية ما زلنا 
نعجب بها على الرغم من مضمى ما يترب من أربعة ألاف سنة على كتاباتها و مسن 
هذه الثروة الأدبية نرى يداعهم وبراعتهم في التمبير والإنسان وجسال الأمسلوب 
وجودته وبلاغته وانتقاء المعلني الجميلة وبداعة التصوير وساعدهم على ذلك مرونسة 
اللغة المصرية القديمة وسهولة التمبير بها . وما بلغته هذه اللغة في مجسال المجاز 
والتثبيه والكذابة والتورية والبيان والبديم والتهكم الرائم ، وما شابه ذلك من قواعد 
كانت تقضله طائقة الملوك وجميع طبقات المجتمع الأخرى ، وكتبوا في أدب الحسوار 
كانت تقضله طبقة الملوك وجميع طبقات المجتمع الأخرى ، وكتبوا في أدب الحسوار 
وأدب النصيحة والتعاليم والحكم أي الأدب التهذيبي وقبلوا عليه أكثر من إقبالهم على 
وأدب النصيحة والتعاليم وعما كان يصبيهم من مأمى وأحداث نتيجة لتدهور الأرضاع 
الاجتماعية في فترات الضعف السياسي . كما اقبلسوا على أدب المديم والتسعير 
والأغاني التي كانت تفيض بالجمال وأرق المعاني . ومالوا كذلك إلى كتابـة الستراجم

ونتيجة لهذه المعارف والعلوم والخيرات والتجارب والقنون والآداب اعتقد المصريون القدماء في أهدية العلم أو التعلم الذي يساعد الإنسسان على أن يسسموا معنويا وروحيا ومانيا . وأن الهدف من التعليم أسمى من أن يكون مانيا ، فكان لسه هدف روحي وهو بلوغ السعادة في الذنيا ورضى النفس . وكسان التعليم عندهم ضرورة من ضروريات الحياة . وعبر المصريون القدماء على لمسان أصحاب النصائح والتعاليم والحكم والمعلمين في المدارس عسن تقديرهم وتبجيلهم للعلم والمعرفة .

ولهذا كانت هناك دور للتعليم في المدن والأقاليم والعواصم ، وإلى جـــانب هذه المدارس التقليدية كانت توجد المدارس الفنية لتعليم الرسم والنحــت والموســيقي والرقص . وهناك مدارس التربيــة المسكرية ، ومــدارس الطــب ، والمكتبــات المضرورية لدور العلم .

وكان التلميذ يمر بعدة مراحل تعليمية حمب ظروفه وميوله واستعداده ولهذا كانت تعد المناهج التعليمية يدرس فيها التلميذ الكتابة واللفة وقواعدها ، الأدب ، التربية الدينية ، التربية الخلقية ، الرياضيات ، التاريخ ، الجغرافيا ، الرسم ، التربية البدينية . وكانت هناك طرق ووسائل للتقييم والتقييم .

سابعا : احترام العمل وذوبان ذاتية الغود في الجماعة وأصبح العمل قمة في حياة الإنسان المصرى القليم ، قيمة بمجدها الحكام انفسيم وتحث عليها الحكم والتعاليم فكانوا خاصعين النظام من الحكم يقوم على التكافل الاجتماعي للحميع والأيمان الشديد بحق كل إنسان في المأكل والمأوى والأمن ، مادام يسودى واجبه كفرد في جماعة مترابطة محكمة التنظيم لا تخضع للمخرة (١) أو لحاكم جائز كما للحقد البعض ، ولم تكن المكافأة المادية تمثل قيمة كبيرة له ، فقد كانت المكافأة المادية تمثل قيمة كبيرة له ، فقد كانت المكافأة المادية تمثل قيمة كبيرة الم ، مما اصبغ حيات مع بطابع الحقيقية هي إحساسه بإجادة العمل والتغاني في انجازه ، مما اصبغ حيات عم بطابع التماون المشترك وتتميق الجهود وتنظيم الانتفاع بنتائجها ، وأدى ذاليك كليه إلى

 <sup>(</sup>١) مختار السويفي : مصر والنيل في أربعة كتب عالمية ،الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٨٦ ، ص ٩٤ .

التجانس بين عناصرها البشرية وندرة الفوارق الجنسية بينها ونزع عنها رداء الفردية والأشافية . وكانت أولى الفضائل المعروفة عند العامل المصدى هو طاعــة الرئيـــس والأمانة في أداء واجبه وحسن التصرف .

حتمت البينة في مصر على أهلها أن ينهجوا في حياتهم نهجا يقـــوم علــي التماون الوثيق يهيمن عليهم النظام الدقيق (1) . كما كان لدى المصرى القديم نز عـــة العمل الجماعي والتعاون المشترك . وقد ترتب علـــي الاشــتفال بالزراعــة زيــادة التمامك بين أفراد الجماعة نتيجة لإمكان انتفاع الكل بالمجـــهودات الجماعيــة فــي عمليات الزراعة مع زيادة التعاون بين جماعــة لامــتصلاح المزيــد مــن الأرض واستفلالها ازداد الميل إلى التجمع بين الجماعات في سبيل حماية المناطق المزروعــة ودره أخطار الغيضائك عنها .

لقد أدرك المصرى القديم نعمة البينة التي وجد فيها فالنيل يسير بانتظام فسى الموادى ويفيض كل عام في وقت محدد ومعه ينتشر الخصب وتكثر المحاصيل وتنمو الماشية وتنتشر القرى والمدن . ونتيجة الإدراكه قيمة هذه النعم التي اعتبرها منحست من المعبودات كرس نفسه للعمل الشاق والمتواصل خلال العام . فجزء منه أعطال لذري وجزء آخر أعطاه لخدمة المعبودات والملك في بناء الأهرام والمعابد وكسل المنشآت الملكية وحتى منشآت كبار الشخصيات .

فمنذ أقدم العصور ارتبط أداء المصرى بنوع من النظام . فقد تحولت حيات.

 <sup>(1)</sup> تاريخ مصر القديمة وأثارها – الموسوعة المصرية ، المجلسد الأول – الجسز ء
 الأول ، مس ١١٧ .

في ولدى الذيل من التجول إلى الاستقرار وتعلم الزراعة منذ العصدر الحجرى الحديث . وتعلم الزراعة دفعه إلى مراقبة الذيل وارتبطت حياته الزراعية بهذا النهو فهذا ينظم حياته على أسلس أن الذيل يفيض في وقت معين ، وإذا فساضت مياهه ، هجر عمله في الأرض الزراعية ، وبدأ يفكر في عمل آخر بديل حتى لا يفقد طاقته . هذه ، فكان يذهب للممل في مشروعات الدولة .

فطبقا الأسطورة أوزير ، فبعد أن يغطسى الفيضان الأراضسى الصالحة للزراعة يجب إعداد الأرض حتى يخرج النبات فيحيا ويأتى بالثمار ، على شــــــريطة أن يسود القطر النظام .(١)

كما أن <u>تعلم الزراعة دفعه إلى التماون مع من حوله مـــن النـــاس</u> . اى أن النيل كان منذ أقدم العصور محور كل شئ فى حياته . ولائمك أن الإنمىان المصـــرى القديم بوعيه قد أدرك منذ البداية الدور الكبير الذى يلعبه هذا النهر فى حياته .

وبغضل النيل تعلم الإنسان المصرى القديم النظام كما ساعد النيل على تفوير الطاقات في داخله وفرض عليه التجمع والعمسل المتسترك . فسأعد الأرض الزراعية في وقت منتظم واغذ يراقب ارتفاع منسوب المياه في النسهر ويخسترع الوسائل لقياس هذا المنسوب ، كما أخذ يبني السدود ويحفر الذرع ويشسق القنسوات ويفترع آلات الرى لرفع مياه النيل ، واتخذ من طميه مادة لصناعة الطسوب ليبني ممكنه ، ومن طميه صنع أيضا أوانيه الفخارية ، ومن النباتات التي تنمو على ضغافه صنع الفلك التي ينتقل بها على صفحاته من مكان إلى مكان .

وأصبح الممل ' قيمة ' في حد ذاته في حياة المصرى القديم ، قيمة يمجدها الحكام أنضهم وتحث عليها الحكم والتعاليم . وكان المصرى القديم مدركا لسهذه القيمة . والعمل بالنسبة له ' عطاء ومقدرة وتحمل ' فقد أطلق المصريون القدماء على العمل كلمة ' كات ' وأعطوا لها زمز رجل جالس يحمل فوق رأسه حملا قد يكسون وعاءا تحمل فيه الرمال . ويمكن لنا تقريب كلمة كات من كلمة ' كا ' بمعنى ' طاقسة

<sup>(</sup>١) فرانسوا دوما : المرجع السابق ، ص ١٠٣ .

أو فاعلية أو نفس فاعلة أو إرادة حسنة أو نشاط أو فن ((١) ، وكانوا يصنعون تماتم على هيئة علامة " الما " لهذا نجد انه أثناء محاكمة الإنسان في عالم الأخرة عليمه أن يعترف بانه أدى عمله على وجه الأكمل فيقول :

\* تقد أحسنت عملى في ( بادى ) مصر \* (٢) . ومن هناك كانت الجدية فسي العمل وقوة العزيمة، وكانوا يؤدونه أيضا بنوع من الحيوية والتقوى الغير مسألوفتين والغير معروفتين عند أهل المجتمعات الأخرى في العضارات القديمة المجاورة . كما أن العمل في مجموعات متأزرة متعاونة كان السبب في تعارفهم وقوادهم .

ولم يعرف المصرى القديم الملل ولم يركن إلى الراحة ، فقد شديد بنشاطه المجم وقوة عزيمته والعمل في جماعة صرحا من الآثار المادية ظهر أن الزمن عجز عن محوه محو تاما ، وقد أقام هذا الصرح من العمائر المختلفة بأبسط الوسائل المادية والمعدلت مما يصعب تحقيقه في عصر الآلة والإمكانيات المادية والتقدم التكنولوجي في عصرنا الحالى .

وتلك العزيمة والصبر وحب العمل وتقديمه (٢) والعمل الجماعي كانت من مساتهم منذ أقدم العصور حتى أخر عصور تاريخ مصر القديم ، وأ\_م تكن هذه المسات وليدة عصر معين واختلت بعد ذلك .

وكان يجب أن نركز هناك على هذه النقطة وهى روح العمل الجماعي هذه النقطة وهى روح العمل الجماعي هذه التي كانت تعتبر ركيزة من ركانز الحضارة المصرية . ومنذ أن أدرك الإنسان أن قوته الجماعة وأن أمنه مرتبط بها وازدهاره مرهون بغناها وتطورها فسنزع من نفسيته رداء الفردية والأثانية والذاتية وأصبح عضوا في الجماعة .

<sup>(1)</sup> لكل هذه المعانى راجع: - 14 Meeks, Alex. I, p. 394 – 395; 11 p. 394 – 395; 111, p. 306 – 307.

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣٢٣ .

ومن العوامل التي ساعدت على تقديس المعل والمعل الجماعي ، هو وجود السلطة الحاكمة الواعقة التي استشفت الموهبة الكامنة في روح أقراد شعبها وعمليت على تفجير الطاقات الحيوية فيها . كما قامت السلطة الحاكمة بتبنى العنساصر الفذة ذات المواهب المتعددة من أبناء هذا الوطن وأسبغت عليهم كل ألوان التشجيع المسادي والمعنوى ، وكان الملك يقوم بنفسه بتققد الإعمال في منشأته المعمارية والتحدث إلى العمال وإسباغ الهبات والهدايا عليهم في المناسبات ، واستجابت بقية أفسراد الشسعب لهذا التقدير وانساقت تحت هذه القيادات الهذة الذكية التي أحصنت توجيه أفراد الشسعب فنكان أحسن توجيه ، كما تكلفت السلطة الحاكمة بحماية الحقوق وقرض القوانين كمسا رسمتها أنماط مظاهر الحضارة المصرية القديمة في المصور المختلفة ، ويقول عضخ شاشنقي :

أعط الشغال (أو العامل) رعيفا تأخذ رغيفين من كتفيه (() هذا إلى جانب توافر مناخ الاستقرار السياسي في أغلب العصور مما حقق للإنسان والعامل والفنان المصرى القديم نصيب من الأمن والأمان في مجتمعه مما دفعه إلى العطاء والإبداع فيما أخرج وجمله يسمى ضاربا في أرجاء الأرض على حد قول إغناتين :

" يستيقظ القطران ويشبان على قدمها ، الأنك أنت بلا شك مانح هذه اليقطـــة فيهما ، فيبلار أهلهما إلى محمل أطرافهم وارتداء ثيابهم ، وأكفهم ممدودة إلــــى أعـــلا يقدمون صباحك ، ثم يسعى <u>كل حى إلى عمله ضاربا في أرجاء الكون</u> " . <sup>(1)</sup>

وليس أمامنا إلا نعجب أولا بما اخرجوا من أعداد لا تحصى من الأوانسى الجميلة من مختلف أنواع الأحجار وأصليها في عصور ما قبسل الأسرات وبدايسة الأسرات ، والذي صنعت بمهارة فاتقة ونقان بالغين .

وليس أمامنا إلا أن نحنى رؤوسنا ثانيا إجلالا وتقديرا أمام تلـــك المنشـــآت المعمارية الضخمة التي أقامها المصريون القدمـــاء منـــذ عصـــور الدولـــة القديمـــة

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) د. رمضان عده : تاريخ مصر القديم ، الجزء الثاني ، طبعة ٢٠٠١ ، ص

والوسطى والحديثة والمعتلة في أهرام الهويزة وخاصة إذا علمنا أنهم لم يستخدموا في الهتما سوى المقل والزلاقات وبناء المجسور من الطوب اللبن وربما ومسائل أخسرى نجها والمعتلة أيضا في تلك المقابر الملكية المحفورة في الصخبر وخاصسة في منطقة البر الغربي في طبية ، والتي تتكون من غرف ودهائيز ومعرات مستقيمة تارة أخرى ، قد يصل طولها أحياتا إلى أكثر من مائة متر منحوتة فسي باطن الصخر ، وتزدى في النهاية إلى حجرة الدفن . مثل مقسابر تحوتسس الأول ، وتحوتمس الثاني ، وتحوتمس الأابل ، وأستب الشائي وتحوتمس الرابسيع ، سيتي الأول ، والمعتلة كذلك بهو الأساطين الكبير في الكرنك الذي بسدأه رمسيس الأول ، وسيتي الأول ، وواسئلة كنلك بهو الأساطين الكبير في الكرنك الذي بسدأه رمسيس الأول . والمعتلة كذلك بهو الأساطين أنهو من نوعه في المسالم القديسم ، أراد المهتدس الأول المهتدس الأول المهتدس النابية في هيهة كبيرة . فشيدوا في وسيل اطرين هائلين من أسساطين في مسبيل إظهار هذا المعر الأوسط وفي سبيل تحديده ، صغين هائلين من أسساطين في مسبيل إظهار هذا المعر الأوسط وفي سبيل تحديده ، صغين هائلين من أسساطين أخيرة من عشرة أسائر .

وأقام الفائلون تماثيل ضخمة هائلة في معبد الرمسيوم من عــــهد رممسيس والتي كانت تقام أمام المدخل وتمثل الملك جالسا ، وبيلغ ارتفاعها حوالي شمانية عشــر مترا تقريبا . وهي منحوتة في كتلة واحدة من الجرانيت الذي يستجلب مــــن الجنـــدل الأول وبيلغ وزنها أكثر من ألف طن .

وكل هذه الأعمال كاتت تستئزم أعدادا كبيرة من العمال والنحاتين . والممثلة أيضا في تلك المعابد المنحوتة في الصخر في بلاد النوبة وأهمها معبدى أبر مسمبل ، وخاصة المعبد الكبير الذي حفر بعمق ثلاثة وستين مترا داخل الصخر . ونحتوا في واجهة المعبد أربعة تماثيل هائلة صخحة لرمميس الثاني يزيد ارتفاع كل منسها عسن تسمعة عشر مترا ، وجعلوا محور المعبد مستقيما من الشرق إلى الغزب حتى تصدافح اشعة الشمس التماثيل المقدسة الأربعة الموجودة في قدس الأقداس وهو أعمق مكان في المعبد ولاسيما تماثيل معبود الشمس رع حور آختي والملك نفسيه وآسون رع في المعبد ولاسيما تساطو إلى الخوبة قدم المحيات المواقعة الطواية يدخل ضوء الشمس بلي القاعة العرضية شم إلى عدس قدس

- (١) في اليوم الثالث والعشرين من شهر فبراير (يوم مولد رمسيس الثاني )؟ .
  - (٢) وفي اليوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر ( يوم تتويجه ) ؟ .(١)

وعلى الرغم من بعد هذا المعبد ما يقرب من ألف ميل عن عاصمة الملك رمسيس الثاني برعممس في شرق الدلتا ، وحوالى ٢٨٠ كم جنوبي أسوان والبيئـــة الفقيرة البعيدة القامية فإن المهندس المعماري الذي أشرف على المعل وكذلك العمـال المصريين قد أتموا عملهم بنوع من الإثقان والدقة فـــي كــل مـا نحتــوه ونقشــوه ولونوه بإمكانيات عصرهم وما أتبع لهم من معدات وأدوات .(٢)

وقد عمرت مياه المعد العالى موقع هذين المعيدين كباقي معايد بلاد النوبـــة حيث تضافرت جهود العالم لاثقاذ هذه المعابد واشتركت عن طريق منظمة اليونسـكو في دفع نفقات مشروع أساسه تقطيع صدخور هذين المعيدين إلى أجزاء يسهل نقلـــها وقد بدأ للتنفيذ في يونيو ١٩٦٤ وانتهى في سبتمبر ١٩٦٨ (٣)

وكما ذكرنا من قبل أن وراء هذه المنجزات الضخصة مسواحد الفنسانين والمسلاع والعمنال المصريين والرأس المخطط والمدير من طبقة المهندسين المعسارين مسن أمثال إيمحوت الذي أشرف على المجموعة الهرمية الرائعة للملك جسر مؤسس الأمرة الثالثة بسقارة ، والتي تثمل الهرم المدرج وملحقاته ، والاشك في أن وراء بناء هرمي سنفرو بدهشور شخصية مهندس مجهول لا نعرفه حتى الأن ، أما هسرم خوفو قنعرف أن الذي أشرف على بنائه حم ايونو والذي ربما كان يمت بصلة قرابسة

<sup>(</sup>١) مختار السويفي : مصر والنيل في أربعة كتب عالمية ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجم السابق ، ص ٢٥٧ – ٢٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـز.
 الأول ، ص ٧٧ .

لمخوفى . ومن عصر الدولة الحديثة نعرف المهندس المعمارى الينيي الذى أشرف على نحت مقبرة تحوتمس الأول ، وسنموت الذى أشرف على المعبد الجنازى الملكة حاتشبسوت في الدير البحرى . وأمنحت بن حابو الذى شيد المعبد الجنائزى الملك أمنحت الثالث في البر الغربي وكذلك معبد الأقصر .

واحتفظت أجيال المصريين بذكرى ايمحوتب قرونا طويلة ، وجعله المتعلمون في الدولة الحديثة على راس أهل الحكمة والتعاليم ، واعتبروه من رعساة المثقفين ، واستحبوا أن يسكبوا قطرات من الماء من الأوانسي الصغيرة المتصلة بمحابرهم مع التمتمه باسمه ، تبركا به كلما بدأوا بكتابة أمر خطير . ثم زادوا فقدسوه في عصورهم المتأخرة واعتبروه ولدا للمعبود بتاح رب الفن والصناعة . وأخيرا ذكره الإغريق المتصرون باسم ايموتس واعتبروه معبودا للشفاء .(١)

كما ذاعت أيضا شهرة المنحتب بن حابو مهندس امنحتب الثالث وترتب على سمعته الطبية أن قدسه المصريون بعد وفاته واعتبروه من المعبودات ثم عبده فسى عصور هم المتأخرة وشاركهم الإغريق في تأثيهه ، وقدموا أمه وصورها على هيئة المعتاجة والحماب . وأعادوا بناء مقصورة شعائره في غسرب طبية وأحالوها إلى معبد كبير ، وجمعوا بينه وبيسن ايمحوتب وخصصورا لسهما مقصورتين في الممسطح المطوى من معبد حاتشبصوت بالدير البحرى ، وشادوا بكرماته في قضاء حواتجهم وشفاء مرضاهم إذا باتوا في معبده ، ثم جمعوا بينه وبين ملكة في أسطورة سموها " تتبوات القخراني" . (1)

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٩١ ؛ د. رمضان عبده: المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٤٧٨ حاشية (١) .

المدين عاميرة الرون على ٢٠٠٠ د. رمضان عده : المرجع العابق ، الجزء الثاني ، المرجع العابق ، الجزء الثاني ، ص ١٥٧ - ١٥٨ وعن هذه الشخصيات الشهيرة راجع الدراسات التي تفتا بها عنهم : Rel Sayed مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية العدد ٢٦ لعام ١٩٧٧، ص ٥٠ - ٥٥ والعدد ٢٦ لعام ١٩٧٧، ص ٢٣٠ والعدد ٢٦ لعام ١٩٧٧، ص ٢٣٠ Wildung, Imhotep und Amenhotep p. 42 – 64

ملكه و لم تقتصر مجهودات العمال المصريين على المنشأت المعماريسة الخاصة بالملوك ، بل نجد أنهم بذلوا المجهودات نفسها بالنسبة الأثار التي كانت نقيام لكيار الشخصيات فمن أهم مقابر سقارة وأكبرها حجما واجملها نقوشا مقبرة مرى روكيا ، فهى فريدة بين مقابر سقارة وغيرها من مقابر الدولة القديمة في فخامتها وعدد حجراتها إذ بيلغ طولها ٤٠ مترا وعرضها ٢٤ مترا ، ولا يقل عدد حجراتها عن ٢٧ ومشيدة كلها من الحجر (١) . وكذلك مقبرة منتومجات الكاهن الرابع لأمون في عصدر الالمدرة العشرين ، والتي حفوت في المدخر في البر الغربي في طبية .(١)

ومما يؤكد هذه الروح في العمل والتماون هي القصة التي سطرها لنا أحد حكام الألليم الذي يدعى " تحوتي حتب الثاني " في نقوش مقبرته فسى البرشا مسن عصر الدولة الومطي ، والتي يحكي فيها قصة الشستراك ١٩٧١ رجلا مسن بينهم مأجورين ومجندين ومتطوعين (") . جاءوا من عرب وشرق إقليم الأرنب ، جساءوا بنوع من الرضي ، ولهذا يكرر تحوتي حتب هذه الصيغة أمام كل مجموعة مسن الأقراد ، وحضووا لكي يشتركوا في سحب تمثال له من المرمر أذن الملك له بإقامته في مقصورته مقبرته في الجزء الذي يملو مسطح الأرض ، وقد بلغ ارتفاعه ما يقوب من منة أمتار وثلاثة أرباع المتر ، وبلغ وزنه حوالي ستين طنا وكان من بيسن المتطوعين لسحب هذا التمثال رجل هرم كان يستد على كتف طفل ، ويقول تحوتي حتب في نصوص مقبرته تعقيبا على هذا الحدث :

\* لقد كانت شجاعتهم كبيرة ، وأصبحت سواعدهم أكثر قوة ، وبذل كل واحد مجهودا يعادل للف رجل \* .

\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلسد الأول – الجسز ء الأول ، ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) R. el Sayed مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المجلد ٢٦ لعــــام ١٦٧٩ ، ص ١٥ - ١٦ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول ، الجدز ، الأول ، مس ٣١٩ شكل ٣٢٧ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ١٦٨ ؛ د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم ، الجزء الأول ، طبعة ٢٠٠١ ، ص ٦٦٨ .

ولمل في الكلمات التي وجهها الملك خوتسى التسالث ( أو الرابع ) الأبنسه مريكارع من المصر الاهناسي ما يشير إلى هذه الروح أيضنا والحث علممل المممل بجدية ونشاط ونبذ الكمل والخمول فهو يقول :

" واحترم حياة مملوءة بالنشاط ... ولعل يدك لا تصبح عاطلة ، ولكن اقبال على ع عملك منشرها ، فالتراخي يقضي على السماء نفسها " . (١)

وتظهر هذه الروح أيضا في النقوش الى تسجل مراحل البعثة التي أرسلتها الملكة حاتشبسوت إلى بلاد بونت ، فكانت هذه الحملة التي ذهبت عن طريق البحسر الأحمر مجهزة فيما يبدو بمجموعة مسن الفنسانين الرمسامين الذيبن قساموا بسدور " المشاهدين " والذين كتبوا أدق تقرير علمي مصور ناطق ، في بلاد بونت ، مسواء من الناحية الطبيعية أو البيئية ، ومن ناحية جغر الهتها البشرية والأجنساس المختلفة التي تسكنها ، وتقاليد وعادات أهلها الذين يعيشون هناك . وهذا بالإضافة إلى دراسسة علمية ممتمة لمختلف أنواع الأسماك والأحياء المائية في البحر الأحمر .(1)

وقد ذكرتا فيما سبق مقولة على مبارك في أن سعادة مصر موسسة على

الأول : " بذل هم أهلها ، وطرح أتقال أسباب الكسل والفتور عن كواهلهم " .

والثاني : " اتباع القوانين المنتظمة التي لا يتطرق إليها الخلل " .

أمناً : <u>ارتماط العمل بالفكر والتخطيط السليم</u> فتحقق الإثقان وأعظه المنجرات والمحرّات ، ونرى هذا التخطيط السليم القائم على دراسة وعلم وكذلك التنفيذ الدقيق في أكثر من مجال ففي مجال العمارة نراه في بناء الأهرام وحفر مقابر الملكية فسمي البر الغربي في طبية وحفر معابد رمسيس الثاني في بلاد النوبة وحفس السرائيب

<sup>(</sup>١) د. رمضان الميد : المرجم السابق ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) مختار السويفي : مصر والنيل في أربعة كتب عالمية ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع فيما سبق ، ص ٢٣٨ وحاشية (٣) .

الطويلة تحت مسطح الأرض في مقارة وفي تونا الجبل والممرات أمنفل الهرم المسدرج والهرم المدفون في مقارة . وفي مجال اختراع الألوان والتخطيط ووسائل الإضــــاءة وفي مجال الطب والفلك والرياضة والحماب ، وفي مجالات الفنون المختلفة وأليـــــب الممل ( K3t ) نوع من أنواع الفن ، وعمل المعبود نفسه هو فنه ، اذا ارتبط مفـــهوم الممل بالفن والتخطيط السليم .(1)

تأسعا: فيلم مجتمع متماسك الفناء تربط بين أفراده روابط وعادات وتقاليد راسخة مما جعل المجتمع في منأى عن المشاكل والاتحراف...ا التني تعرفها المجتمعات المعاصرة . فمصر القديمة كانت تعتر بتقاليدها المتوارثة ، التي تنظم حياة المجتمعات عاملة والأسرة خاصة ، حتى بدت لنا هذه الثقاليد وكأنها تضارح الأهرام في مسيطرة الديانة على عقول المصريين القدماء ، فكان لها أثر كبير في حياتهم ، ووقفت سيطرة الديانة على عقول المصريين القدماء ، فكان لها أثر كبير في حياتهم ، ووقفت حائلا أمام كل تقليد أو عادة أجنبية قد تتسرب إلى المجتمع المصرى نتيجة لاتصالات مصر بالأشعوب الأخرى ، ولا تتقق مع الثقاليد المجتمع المتوارثة أو قد توثر عليها بطريقة مطبية ، ولهذا ظلت تقاليدهم وعاداتهم الأصيلة المتوارثة هي السائدة طهوال فترات تاريخهم وانصمهر كل ما هو خارج وغريب عنها في بونقهة هذه الأصالة .

تدل النصوص على أن الأسرة كانت أساس المجتمع في مصر القديدة ، وكانت تصود كل أسرة الروابط الأسرية التي تحكمها صلات الرحم والود والاحسترام والوفاه وقد أهدت الأسرة المصرية القديمة المجتمع المصرى خير عناصره ، وكان الأباء حريصين على أن يجعلوا من فاذات كبدهم لبنات قوية في البناء الاجتماعي وأحجار صلبة في أساسه ، فأعطت الأسرة المصرية الإناء الأوفياء والقادة والحامم الذين بنوا فأحسنوا البناء ، وأعطوا لمجتمعهم ولبلادهم فكان خير عطاء .

<sup>(</sup>١) عن هذا المعنى ، راجع : 111, p. 308

<sup>(</sup>٢) د. أبر اهيم نصمي : تأريخ مصر في عصر البطالمة ، الجزء الثاني ، الطبعسة الثالثة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٦ ، ص ٣ .

كان يسود الأسرة الواحدة عدة فضائل . وكان المصريون احسرص النساس على إلماء علاقات زوجية ناجحة وموفقة ، فحرص كل مصرى على إسعاد زوجت ومعاملتها بالحسنى ورعايتها والمحافظة عليها . فأغلب المصرية بالطاعة وحسن العشرة مثاليات صالحات وأمهات طيبات . وعرفت الزوجة المصرية بالطاعة وحسن العشرة والوفاء والحنوز الصادق والبر الخالص والسيرة الطبية الحسنة ، فهى تبذل كل ما فى وسمها لرعاية زوجها وتدبير شئون حياته . كما كان المصريون أزواجا أوفياء ذوى طبيعة خيرة . وكان الزوجة لا يتوانى في بذل كل ما يستطيع من نفقات فى سبيل المحدد قلب زوجته وإبخال المسرور عليها بكل ما هو طبب . وكان يحسرص على توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لها . وقد حثت الصيغ والتصوص التى جساعت في بعض التعاليم على أهمية المحافظة على الماتفات القوية التى تربيط بيسن الزوجين . ويقول بناح حتب في سياق حديثه لولده :

الناف المستحت رجلا معروفا ، فتزوج وأحبب زوجتك كما يليق لها ، قدم لها الطعام واستر ظهرها بالملابس فأفضل دواء لأعضائها هو العطر الطيب ، فاسعد قليها ما حييت ، إنها حقل خصب لولى أمرها ... ولا تتهمها عن سوء ظن ، ... (١) ويقول آني :

° كن كريما مع من في منزلك ، لا تكثر من إصدار الأوامر إلى زوجتك في منزلها إذا كنت تعرف إنها ماهرة في عملها ... ° .<sup>(1)</sup>

وكان الزوج يحرص دائما على مناداة زوجته ، كمسا كان الحسال قبل النواج ، بلفظ " يا أختى " وليس " حمت " بمعنى زوجة ، وتناديه هي أيضا بلفظ " يا أختى " . وكان الآباء ملتزمون بتربية أولادهم تربية فاضلة ، وإذا فحصنا فقرات مسن التعليم والنصائح والحكم نجد أن جزء كبير منها يحث على واجبات الأبنساء نحسو الوالدين و حدر لمها وطاعتهما والمعلف عليهما عند الكبر والسبر والسبر المهدد الوالدين و احترامها وطاعتهما والمعلف عليهما عند الكبر والسبر

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الأول ، طبعة ٢٠٠١ ، ص ٥٦٤ . (٢) المرجع المنابق ، الجزء الثاني ، طبعة ٢٠٠١ ، ص ٣٤٨ .

" أحبب الكتب كحبك لأمك ، فليس في الحياة ما هو أعلى منها "(١) ويقسول آني أيضا لولده:

" أطع أمك واحترمها ، فإن المعبود هو الذي أعطاها لك " . " ضاعف الخبز الذي يجب ان تعطيه لأمك وأحملها كما حملتك . وهي كم من مرة اعتنت بك ، ولم تتخل عنك . وعندما وضعتك بعد شهور من حملك أعطتك تدبيها في فعك لمدة ثلاث سنوات بصبر ووضعتك في المدرسة وبينما ( كانوا ) يعلمونك الكتابــة كسانت هي تتنظرك أثناء غيابك كل يوم بالطعام والشراب من منز لــها ، والآن وأنــت فــي ز هرة العمر واتخذت لك زوجا وصار لك بينا اتجه بنظرك إلى الطريقة التي تربيت بها والتي تغذيت عليها ، فإن كل ( هذا ) من عمل أمك فلا تجعلها تلومك حتى لا ترفع يديها نحو المعبود (شاكية ) فيستجيب تشكوها " .(١)

ونقرأ في تعاليم بتاح حتب من الأسرة الخامسة ، ما يجب أن يقوم به الابن نحو أبيه:

" كم هو جميل أن يطيع الابن أباه " " ما أجمل طاعة الابن المطيع فهو يأتي ويستمع مطيعا ، إن الطاعة هي خير ما في الوجود . إن المطيع هو رجل كامل في نظر الكبار ، فإذا تقبل الابن كلام أبيه بقبول حسن وتنبه وأطاع ، فإن الابن مسيكون حكيما وتصبح أعماله موافقة " .

ويجب اتخاذ الأب تدوة حسنة يقتدى بها ، وفي هذا المعنى يقول :

" ما أطيب أن يأخذ الابن عن أبيه ما أوصلته إليه الشيخوخة " . (٢) وكمسا حبُ الحكيم أنى ابنه على العناية بأمه في كبر ها وأن يحملها كما حملته نجد أن كبير كهنة آمون امنمحات الذي عاش في عصر الأسرة الثامنة عشرة ، يحدثنا عما يفعله مع أبيه المسن ، فيقول :

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، الجزء الثاني ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٥٦٣ .

\* كنت عصما الشيخوخة لأبى عندما كان حيا . اذهب واجئ طبقا لأوامسره ، لم أخالف كالام قمه قط ، ونفذت بعناية كل ما كالفنى به ، ولم أهمل التعليمسات التسى أعطائى اياها ، ولم أنظر إليه بحده ، ولكن كنت لغفض رأسى عندما يتحدث إلسسى ، ولم أتفاخر بعمل (شئ ) لم يكن على علم به \* .(١)

ويمد وفاة الوالدين كان على الابن الأكبر أن يكون وفيا لذكراهم . وذلـــك بإقامة النصب تخليدا لذكراهم أو تقديم القرابين باسمهما في الجبانة كما تشــير بذلــك بعض الصيغ في نصوص الدولة القديمة ، التي تشير إلى صفة التراحم هذه ، فتقــول بعض هذه الصيغ :

" إلى أبى وأمى ، أنا فعلت هذا لهما بعد أن دخلوا فى الغرب ( اى توفيا ) "
أدى الطقوس للمعبود من اجل أبيك وأمك اللذين وضعاك علـــــى طريـــق الأحياء ( أى الحياة ) " .

\* قدم الماء ( المقدم ) لأبيك وأسك اللذين يرقدان في الدوادي ( الجبانة ) • (٢)

عاشر!: التمسك بالقيم الخائفية والقضائل والمثل الصليا التي كانت ثابقة الأركبان في حياة المصريين القدماء وكان لها أثر كبير في تزكية نفوسهم وتبسكهم بالمهادئ والفضائل - وكان لها تأثيرها المباشر أيضا في حياتهم وسلوكهم ، حتى السه يمكن القول بأن حضارتهم من زاوية معينة - تعتبر في المقام الأول - حضارة أخلاقيسة . وكانت أولى الفضائل طاعة الوالدين والرئيس والقدرة على حفظ اللمسان في كبل المناسبات ثم أدب الحديث وحسن التصرف في المجتمعات والأماثة في أداء الواجب . ولما كان شعب مصر القدم يتحلى بهذه الصفات فإن هذا يفسر أسباب از دهار واحدة من اقدم الحضارات التي عرفها العالم حتى اليوم .

Gardiner, The tomb of Amenemhat, ZAS 47 (1910), p. 87- 99; (١) ، 87- 99، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية العصد ٢٥ لعسام ١٩٧٨ ، ص ٥٤ ، ١٩٧٨

 <sup>(</sup>۲) رلجع: الباب الثامن ، الفصل الثاني ، كما تمنا بدراسة صيغ التراجم هذه في :
 Melanges Gamal Mokhtar, BdE 97 11 (1985), p. 271 – 292 .

اعتمدت حضارة مصر القديمة على القيم الخلقية التي كانت ثابتة ومعسنقرة في نقوس الناس يعملون بها ويحافظون عليها ويتمسكون بها في صسدق وقناعة ، فارتبطت حضارة المصريين القدماء بالديانة والقيم الخلقية يكمل كل منها الأخسر فالتبطئ بالمثل الخلقية المائدة أعطيا المصرى القديم قوة نفع كبيرة والمسلوك جملته يقيم سياجا من القيم حول حضارته وبذلك جمع بين ما هو روحاني والمسلوك والأخلاق فذلك يعني أن أفة كالمسوس والأخلاق فذلك يعني أن أفة كالمسوس بدأت تتخر في كيانها . فالقيم هي حماية للقوانين وتطبيق لها من الناحية المعنوية بسل إنها كذلك من أهم الموامل في استمراز ها وبقائها متماسكة الأطول فترة ممكنة .

كان الآباء يربون أو لادهم على مبادئ الرجولة وقضىاتل الأخالاق وآداب السلوك وحسن المعاملة في أثناء التربية المنزلية . وليس أدل على ذلك من أن كتب ومؤلفات المصريين في التربية قد صيفت في أسلوب النصائح والتعاليم ، يزود بسها الآباء أبناءهم ، وفيها ثروة من تجاربهم في الحياة التي عركوها وسجلوا هذه النتائج ما ينير مبل الحياة لأبنائهم ، وفيها نماذج من القضائل الخلقية يجدر بالأبناء التمسل بها كما كانوا يحثون أبنائهم على التملع بالإيمان والتقوى . وصلات الرحسم كالبر بالوي الدين وحسن معاملة الزوجة واحترام الغير والتسلمج والتواضع والاستقامة واتباع طريق العدل والعطف على الأهرين والمحافظة على الأسرار والأمانية والإخلاص والصبر وحسن اغتيار الأصدقاء وغير ذلك من القيم والأداب والسلوكيات . وبمشال هذه القيم والآداب عرص الأباء على تهذيب أخلاق الأبناء في الصغر قبل أن يغادروا المنزل إلى دار الحياة الكبرى حتى يصبحوا مدربين على حسن المعاملة والماسلوك

ولا توجد حضارة عبرت عن القيم والعدالة بقدر ما عبرت عنها الحضــــارة المصرية . وذلك لأن رسوم ونقوش آثارها تعبر عن أصاق ونزعات إنسانية متعـــدة وكان شعبها لكثر الشعوب إنسانية وأكثرها احتراما لحياة البشر من أي بلد آخر فـــــى المالم القديم . وفي كل البلاد التي وجدت فيها تسوة يندكس ذلك في رسمها ونقوشها ولكن في مصر القديمة لا نجد أى أثر لهذه القسوة فكل شئ مصور بطريقة هادئة وملائمة ومناسبة ومحببة إلى النفس . وتصور لنا النصوص الأدبية المعانى والقيسم الإنسائية والمبلوكيات والأداب التي كان يتبعها المصرى القديم وقد سبق أن أشرنا إلى الروابط التي كانت تربط بين أفراد الأسرة الواحدة الابن نحو والديه ونحه أفراد

وعندما نادوا بالتماليم والحكم كانوا يطبقونها بحزم ، وكان المصرى القديــــم فخورا بفضائله . وكان مملكه يتميز بمجهود حقيقي الإطاعة ما حثث عليــــه مبـــادئ الديانة وما نادى به أهل الفكر والكهنة من تعاليم وحكم ومبادئ وقيم .

ونجد صدى لهذه المعانى في مختلف النصوص ، وقد عبر عنها أكثر مسن فرد من طبقات المجتمع ، فنجد هذه المعانى في النقوش النسي تخسص سير كبيار الشخصيات من حكام أقاليم وقواد ونبلاء وكبار كهنة ، وكهنة عاديون ، وأيضا فسي بعض النصوص التي تخص الأشخاص العاديين .

ركز أهل الفكر وأصحاب التعاليم والحكم في وصاياهم على عدة فضائل خلقية ، وكان المعلمون يختارون من هذه التعاليم العبارات والجمل التي تحث التلميدة أو الابن على ضرورة اتباع الحق وإقامة المدالة التي هي جزء من القيسم الخلقية ، فاتباع العدالة يعنى الاستقامة وفعل الخير تطوعا يعنى رقى النفس (١) . وكذلك حشوا على الأخلاق القاضلة التي هي ثروة الإنسان ، ومساعدة الغير علسى اعتبار أنسها فضيلة ، ومقلومة الالتواء في النفس فقيه تزكيسة لسها ، والابتصاد عما يغضب المعبودات ، والحث على الفضيلة والابتماد عن الإثم والفجور ، وعدم الطمسع فيما للمعبودات ، والحواضع مع الأخرين ، ونجد كل هذه المعساني فسي النصوص بلكخلفة .

 <sup>(</sup>١) يان اسمان : ماعت مصر الفرعونية وفكــرة العدائــة الاجتماعــة ( ترجمــة د. زكية طبوزاده د. عليه شريف ) دار الفكر للدراسات والتشـــر والتوزيـــع ،
 ١٩٩٦ ، ص ٥٧ .

" لا تتفاخر بقوتك بين أقواتك في السن ، وكن على حذر من كـــل إنسان حتى من نفسك ، إن الإنسان لا يدرى ماذا سيحدث أو ما الذى سيفعله المعبود عندما ينزل عقابه " .(١)

\* كل البيوت تقتح أبوابها لغير المتكبرين ، ولصاحب اللمان المتواضع توجد حجرات عديدة ، وهناك سيف حاد يوقف من يرغب في أن يظهر أهميته \* .

ويقول <u>أحد القضاة</u> الذين عاشوا في عهد الملك نى - اوسررع - أنسى مسن الأمرة الخاممة :

 أنا لم استول على شئ يخص الأخرين على الإطلاق ... أننى لم ارتكب أى عنف ضد اى إنمان ° .(1)

ولمل التعاليم التي تعتبر أكثر التعاليم شمولا ، هي تعاليم الوزير ب<u>ناح حت ب</u> الذي عاش في عهد الملك جد كارع أسيسي من الأسرة الخامسة ، ويقول فيها لابنه : - \* لا بداخلنك الفرور بسبب علملك ، ولا تتعال لأنك رجل عالم . .

- إذا كنت رئيما يحكم الناس فلا تسع إلا وراء كل ما اكتملت محاسنه حتى تظل صفائك الخلقية دون ثفرة . ما اعظم المدالة فإن قيمتها خالدة ولــــم ينـــل منـــها ( اى ) إنسان ... \*
- أ تممك باهداب الصدق و لا تتخطه حتى ولو كان ما تقوله قد خلا مما يرضى ...
   ( الأغرين ) وأحذر من أن تشوه الحديث ... \* .(1)

<sup>(1)</sup> د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، الجزء الأول ، طبعة ٢٠٠١ ، ص ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٦٥ .

• 'إذا أردت أن يحمن خلقك وتصون نفسك من كملل سوء فأحذر مسن الطسع ، فهو مرض عضال لا دواه له ، ولا يمكن الإنسان أن يطمئن إلى وجوده معسه ، فهو يحيل الصديق حلو المودة إلى عدو مريز ، ويبعد الخادم الموثوق بسه عسن سيده ، ويفصل ما بين الأباء والأمهات والأخوة الذين ولدتهم أم واحدة ، ويفرق بين الزوجة وزوجها \* .(١)

وحثه على الإيمان والثقة بالنفس ما يكفل له الانزان المسلوكيي فسى عملسه ويغنيه عن تملق الرؤساء وذل الرجاء ، قائلا له :

الرجل من قال اكتسبت بعملي ... ، وليس الرجل من قال اتمني لنفسي. وقد يقول إنسان لسوف الشبع هذا ، فإذا هو في غده محروم من خيرات ويقول لسوف أغنى هناك ، ثم ينتهي إلى ترك ثروته لمن لا يعلمه ... فإن ما أراده المعبود يتحقق ، فإذا عزمت أن تحيا بالقناعة أتاك ما قدره لك الأرباب بأكمله ... ، والسرزق وفسق إرادة الرب ، والجهول هو من يعترض على إرادته " .(1)

° ما أطول حياة الإنسان وما أسعده إذا كان خلقه متحليا بالاستقامة فإن مــــن يلترم جادتها كون لنفسه ثروة ° .(<sup>7)</sup>

ويذكر <u>حرخوف</u> من الأسرة السائصة الذى كان أصلا من الفنتين ، فى نقوش مقبرته ما قام بعمله :

لقد كنت إنسانا طبيا ، أثيرا ادى أبيه ، محبوبا من أسه ، ومحبوبا من جميع الخوته ، وقد أعطيت الخبر المجانع والملابس المعارى وعبرت النهر بالذى لا قارب لمه وكنت أقول الكلمات الطبية ولم أكرر إلا ما هو مقبول ولم أقل أبدا أية كلمة سيئة لدى رجل في الملطة ضد أى إنسان ... ولم يحدث أن أكنت شيئا على الإطلاق يمكن أن يحرم أبنا من ميراث أبيه لائنى كنت أرغب فسى أن أجد القبول المحبود

<sup>(</sup>١) راجع : الباب الثامن ، الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، من ٣٥١ - ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٣١ - ٤٣٤ .

الأكبر \* (١) . ويقول ابيى في نقوش مقبرته في دير الجبراوي من الأسرة السادسة :

 ثقد أعطيت الخبز للجائع ، والملبس للعارى " (<sup>(۱)</sup> ويقول حاكم إقليم مـــن المصر الومبيط الأول أنه اعتبر نفسه :

\* زوجا للأرمل وأبا لليتيم ، وأنه أوى من لا عاتل له ودفن مســـن لا أهـــك له \* <sup>(۱)</sup> ومن <u>العصر الاهنامي</u> ، نجد الملك خيتى الثالث ( أو الرابع ) يقـــول لائيــــه مريكارع :

" اعمل من أجل أن تكن لك كل البلاد الحب ، فالأخلاق الحميدة ، هى الشئ الذى يكون موضعا للذكرى " (<sup>1)</sup>

ومدح أحد كتبة أسيوط خيتى بن تف ايسب حاكم أسيوط فسى العصسر الاهناسي: "ما أجمل ما تم في عهدك ، لقد رضيت المدينة بك ، وما كان ممستغلقا على الناس جملته مكثموفا مباحا من تلقاء نفسك ، عن رغبة منك فسى إسسعاد أهسل أسيوط ، ولقد جعلت كل موظف يستقر في منصبه ... (")

## ويقول خيتي بن تف ايب في نصوص مقبرته:

\* استمعوا إلى أهل الغد ، الله كنت سخيا مع الناس جميعهم .. مسديد الرأى ، نافعا لبلده ، سمحا مع الشاكى إذ جنى الليل ( اطمأن ) النائم فى الطريق ودعــــا لــــى وأصبح شانه شأن من نام فى داره تحرسه هيية رجل الشرطة \* . (١)

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده: المرجم السابق ، ص ٥٧٦ .

Urk I, p. 145, 103 – 4. (Y)

<sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٤٥٠ .

<sup>(</sup>٤) د. رمضان عبده: المرجع السابق ، ص ١١٩٠.

<sup>(</sup>٥) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ١٤٧ .

## وقال أيضنا :

" بان الشخص النبيل ( من ناحية الخلق ) هو الذي يستطيع ان يتفوق بمآثره على مأثر أبيه ، وأن جزاءه على ذلك سوف يكون الرحمة في الأخرة ... فضلا عنن حسن سمعته في بلده ، وتعظيم الناس لتمثاله بعد موته " .(١)

وفي قصة القروي القصيح من العصر الاهناسي أيضًا ، نقرأ ما يجب عليـــه أن يكون الإنسان وما يجب أن يتحلي به ، فيقول القروى لرنسي بن مرو :

" أنت أب البنيم وزوج للأرملة وأخ المرأة المطلقة ، وأنت شوب (أي دثار ) لمن لا أم له " . " رجل البستان الشرير يروى أرضه بالمساوئ فتتحول أرضه إلى أرض الكذب ، وبنمو كل ما هو مدئ في ضيعته " . ويقول أيضا :

" أقم العدالة من اجل سيد العدالة لأن عدالته هي العدالة الحقيقية " .

من يمارسها ، فإذا توارى هذا الإنسان في قيره ( فإن ) استمه ستوف لا يمحتى ، وسوف تظل ذكراه ( خالدة ) بمبب الخير الذي فعله " (١) . ويقول موظف في بيست المال في الأسرة الحادية عشرة عن نفسه:

" انه مواطن كفء ، يعمل بساعده ، و "أضاف انه كان يعتبر سندا في إقليه طبية ، وأنه أحيى منطقة الجبلين في سنوات قل الخير فيها وتعطل فيها أر بعمائة رجل \* (١) ويقول حميى جفاى من الأسرة الثانية عشرة عن نصه أيضا:

" أنه اهتدى بعقله إلى سبيل الحسنى ، وعرف دائما كيف يقدر خطواته " (") ومن عصر الدولة الحديثة لدينا نصوص عديدة : فهناك نص يخسص الأمير كارس من عهد أحمس الأول ، وكان رئيسا لديوان الأم الملكة أعــح حتــب ، وصف فيه بأنه :

<sup>(</sup>۱) المرجم السابق ، ص ۱۶۷ . (۲) المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ۱۲۶ . (۳) المرجع السابق ، ص ۱۵۹ .

" حسن الكامة ، متعفظ الروح ، الذي يدير القصر ، ممسك اللمسان عصا يسمعه فهه ، لا يمنع لنفسه أي تسلية بالليل أو النهار وأنه الرجل الذي يحب المدالسة أمين للغابة ، حكيم في قراراته ، الذي يحمى الضميف ، الذي يدافع عمن لا حسامي له ، نو الكلمة التي ترضي المتخاصمين وتزدى إلى صلحهما ، وهو أيضسا عادل كالميزان (١) . ويقول الملك تحوتمس الثالث لوزيره رخمي رع :

" تصرف وفقا المدل ، فالمحاباه يمقتها الرب ، وإليك نصيحة تتخلق بــها : عامل من تعرفه كما تعامل من لا تعرفه " ... (1) . وعمل رخمى رع بنصيحة ملكــه وها هو يقول :

" لقد سموت بالمدالة حتى عنان السماء ، وجملست بسهاءها يمسم الأرض باتساعها ، فاستقرت في خياشيم الناس كنسمة الشمال التي تطرد عكوسات البسدن ... وأبيت المنكر ولم أفعله وجملت النمام يقى على أم رأسه " لم أضم بحق من أجسل مكانة ، ولم أصم الخي عن صغر اليدين ولم أقبل رشوة إنسان "<sup>(1)</sup> ووصف " إوسر" لحد وزراء تحوتمس الثالث كما لو كان الرجل : " الذي يغمل ما تجهه كل الطبقسات من أعلى وأبضنا من أمغل ، الذي يهتم بالأغنياء وأبضنا بالفقراء ، الذي يحمسي الأرامل دون عائل ، الذي يساعد الشيوخ المجزة ويوفر السعادة لكل إنسان «(1)

ووصف حاجب الملك تحوتمس الثالث ، يدعى انقف بانه : " ليس من أحسد لا يعرفه ... خادم الفقير ، أب اليتيم " ثم قال : مبيطر على ضميرى ودفعنى اللسى أن ألهل ما فعلت ، وهو وازع جليل ، لم اتعد وحيه ، وخشسيت ان أخسالف صوتسه ، فغمت به كثيرا وأصبحت كاملا بما دفعنى إلى عمله ، وذا مقام بفضل توجيهه ... فهو الذى قال الناس عنه أنه معجزة الأرباب ، ذلك الكائن في كل ( جمسد ) ، هسو الوازع ، وهو الهادى إلى خير طريق لبلوغ الكمال ... " .(\*)

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>۲) د، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ۲۰۱ . (۲) المرجم المابق ، ص ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٤) د. رمضان السيد : معالم تاريخ مصر القديم ، طبعة عام ١٩٨٤ ، مكتبة نهضة الشرق ، ص ٩٩٤ .

<sup>(</sup>٥) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢٠٣ .

ويصور لنا ا<u>لكتبة المصريون</u> عاقبة الإنسان حميد السيرة في هذه الكلمــــات الموجهة إلى روح رجل يسمى أمنمحات رئيس الأعمال في عهد <u>تحوتمس الثالث</u>:

" يا امنمحات ، لعل ذكر الله تبقى خالدة فى مــــنزلك وفــــى تمــــاثيلك وفــــى مقاصيرك ، وتبقى روحك حيه وجمدك فى أمان وفى مقبرته ، لعل اسمك يعيش البــى البد على لعان أطفالك ....... (١) . ويقول معلم لتلميذه من عصر الدولة الحديثــة أيضا :

إذا رجاك يتيم مسكين اضطهده آخر وود هلاكه نصارع إليه وقعم العسون
 إليه واجعل نفسك منقذا له ، فمن أعانه المعبود حق عليه ان يعين كثيرين غيره \* .(١)

وآخر يقول : " حـــرر غــيرك إن وجدتــه رهيــن القيــد وكــن حاميــا للضعيف " .") ومن عصر الأسرة الحادية والعشرين : ويقول آني :

الرجل النافع أو الحكيم هو الذي يسيطر على مشاعره ويمتــــاز بـــالتفكير الصائب الصامت ويقول عنه: " الرجل الصامت مثل الشجرة التي تتمو في بســــتان وتقف أمام صاحبها مزدهرة مشرة وإن ثمارها لطبية وأن ظلها لمنعش " .(\*)

ويقول عنخ شاشنقي : " لا تكره إنسانا ( لمجرد ) رؤيته ما دمت لا تعــرف حقيقة خلقه ". ويقول أيضنا : " لا تكن ساقط الهمة حين الشدة ، وأفعل الخير وأرمـــه وسط البحر ، وإذا فعلت معروفا لخمسمائة إنسان وراعاه واحد ( فقط) فحســــبك أن

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع : الباب الثامن ، الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

جزءا منه لم يضبع " .(١)

ومن أجمل ما قاله عنخ شاشنقى ، ولا زلنا نودده حتى يومنا هذا بأن الخلـق قبل العلم ، وها هو يقول :

" وإنما يتأتى التعليم بعد رقى الخلق " .

° ولا تقل إني عالم وتفرغ للعلم ° .(٢)

ونجد ان هذه المعانى نفسها يرددها المتوفى بعد بعثه أمام محكمة الأخسرة . وهى خصال على أرفع مستوى خلقى يجب أن يتحلى به كل إنسان على وجه الأرض فيقول المتوفى الذى بعث :

" لم اكنن سببا في يكاء أحد ، لم أصب أحدا بألم ، لم أبعد اللبن عن قدم صغار الأطفال .... لم أجدف على المعبود ، لم امتلى صلفا " .(") وفي نسخ أخدرى يقول :

\* أنا لم أكتب ، أنا لم أغش \* (1) \* أنا لم أقتل ، أنا لم أسرق ، أنا لم أمسب ، نزاعا ، أنا لم أكتب ، أنا لم أطمع في أى شئ ، أنا لم أمسب ، أنا لم أخصسب ، لقد تجنبت اللغو في الحديث ، لم أقم بالتسلط على الأخرين ، أنا لم أكن متكبرا ، أنا لسم العمود ، أنا لم لر تكب أية خطينة خلقية ، أنا لم امنع الخبز عن الجسائع ، ولا ألماء عن الظمأن ، ولا الملبس عن العارى ، ولا أحمسل أشر الخطيشة على

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) فرانسوا دوما \* : ألهة مصر ( ترجمة زكى سوس ) الألف كتاب ( الشانى )
 الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٦ ، ص ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ مصر القديمة وأثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـز.
 الأول ، هن ٣٩٢ .

جسدى " .(١) وعندما ينتهى من حديثه الطويل يعان طهارته بقوله :

" إنى طاهر ، طاهر ، طاهر ، طاهر " أى طاهر النص والبدن . وهكذا نجد أن الروح الأخلاقية تسرى فى كل الوصايا الملكية والشمبية التى وصلت إلينا من نصوص مصر القديمة ، حتى انه يمكن القول بأن حضارتهم من زاوية معينة – تستير فى المقام الأول – حضارة أخلاقية .

حادي عشر: المحافظة على التراث الذي توارثته الأجبال المتلاحقة سواء اكسان تراث فكريا أو عمليا أو ماديا فقد الأجبال المتلاحقة سواء اكسان لدن أن يقضى عليه الحضارة المصرية في كل أطوارها وفي كل مظاهرها ، فقد توارثت مظاهرها مدن الحضارة أجبال عديدة من المصريين القدماء ، فحافظت عليها وأحاطتها بسياج من العقيدة الراسخة والقيم والمبادئ (1) . فعاشت تلك المظاهر عميقة في داخل نفس كل مصرى قديم ، الذي كان لديه شعورا عميقا بالمحافظة على ما هو قديم لأنه جزء من تراث أجداده ، وبمحافظته على القديم من التراث كان لمه عظيم الاثر في الحفاظ على أغلب ما توصل إليه أجداده الأواتل من معارف وعلوم وآداب والخفاظ أيضا على كل من أقاموه من أثار معمارية . (7)

وخير ما نستشهد به بالنسبة لأهمية المحافظة على التراث هو ما جاء علـــى لمان الوزير بتاح حتب الذى عاش فى القرن الخامس والعشرين ق.م . وهو من أقــدم أصـحاب القماليم وفى سياق حديثه عن تراث السلف يقول :

" أن ذكر اهم لتجرى على ألسنة الناس ، لأن أقوالهم سديدة ، كل كلمة منها

<sup>(</sup>١) د. رمضان عيده : المرجم السابق ، الجزء الثاني ، ص ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>٢) د. إبراهيم نصحى: تاريخ مصر الغرعونية فـــى عصـــر البطالمــة ، الجــز ،
 الرابع ، الطبعـــة الثالثــة ، مكتبــة الأنجلــو المصريــة ن القـــاهرة ١٩٦٦ ،
 ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٦٨ - ٢٦٩ .

( تراث ) موروث ، لا تذهب واحدة منها سدى على هذه الأرض " . <sup>(۱)</sup> ويذكر ننفـــر كابتاح فى بردية ديموطيقية من المصر المئاخر : " انه كان يريد قــــراءة النصــــوص الهيروغليفية وأدراك الكامات الصحيحة للأقدمين " .<sup>(1)</sup>

ومما يدل على أن بعض هذه المفاهيم لمقومات الحضارة المصرية كانت راستة في عقائد عامة الناس وتفكيرهم ، وإنها مفاهيم ضرورية وشبه مقدمة الأسها جزءا من حياتهم اليومية ، نجد إنهم كالوا يصنعون تماتم تصبير عسن هده المقومات ، كانوا يرجون من ورائها الحماية والتأثير فيما يريدون القيسام بسهم سسن أعمال ، فالتمبير عن مقومات أو خصائص :

الاستقرار: نجد في صنع تماتم على هيئة عمود "جد".

مكونات الإنسان المصرى: نجدها في صنع تمانم تمثل أعضاء الجمم مثل اليد تسارة مقبوضة وتارة مهموطة ، والذراع والساق والقلب ، وهذا ما نجده ممثلا أيضــا فـــى حروف اللغة المصرية القديمة .

العقائد الدينية: نجدها في صنع نماذج تمثل معبودات أمثال هورس وبس وايزيسس وانزيس ويزيسس والوزير . وهي كلها معبودات تلعب دورا كبيرا في محاية البشر أهواء كاثوا أو امواتا كما أننا نجد مجموعة من الحيوانات المقدسسة مثل البقرة والمجل والتعماح والقود ورأس الثور ورأس الصقسر وطائر الأيبسس والمعجل الحامية وجات .(1)

تقديس الحاكم: نجده في صنع تمائم تمثل التيجان الملكية على اختلاف أشكالها.

<sup>(</sup>١) راجع : الباب الثامن ، الفصل الثاني .

 <sup>(</sup>٢) ألن جاردنر: مصر القراعنة (ترجمة د. نجيب ميخائيل ومراجعسه د. عبد المنعم أبو بكر) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣، مص ٥.

Baines - Malek, Atlas of Ancient Egypt, p. 211. (\*)

تقديس المعلى: نجده في صنع مجموعة من التماتم تمثل أدوات المسهندس المعماري. (١)

المحافظة على التراث: نراه في معظم البقايا المعمارية والأثرية العديدة المتنوعـــة المنتشرة في جميع المناطق الأثرية وتنل من نفسها على أن المصرى القديم لم يعبــث أو يدربها أو يهمل في صيافتها على مر آلاف الممنين وهي تعبر خير شـــاهد علــي روح المحافظة هذه التي كان يؤمن بها المصرى القديم فسلمت آثاره وحافظت علـــي خصائصها .

وتتجلى هذه الأمرة نزعة عارمة لإحياء تراث الحضارة المصريبة ومظاهرها لمتعددة وبعث تقاليدها ومثلها العليا . وبدأوا بالقعل حركة تمجيل وتدويسن لجميسع المتعددة وبعث تقاليدها ومثلها العليا . وبدأوا بالقعل حركة تمجيل وتدويسن لجميسع المتعددة ولعين تقاليدها والدينية والعلوم الرياضية والهندسية وتقليد الفنسون التسي كسانت معروفة في عصر الدولة القديمة ، وحاولوا أيضا تقليد الأسلوب القديم فسي الكتابة وعادوا من جديد إلى إحياء الأسماء القديمة والعادات القديمة وبحثسوا عسن وشائق وكتابات العصور القديمة وأعادوا ترتيبها وترميمها . وقد تم تقليد ألقساب المشرف بمض المقابر في سقارة بمقطفات نقلت عن متون الأهرام (٢) هسذا بالإضافة إلى يمض المقابر في سعرة معماري كبسير السائقة .(٢) وفي عصر الأسرة الثلاثين قام الملك نختبو الأول بنشاط معماري كبسير السائقة .(٢) وفي عصر الأسرة الثلاثين قام المالك نختبو الأول بنشاط معماري كبسير كما قام الملك نختبو الثائل كثيرة في أكثر المناطق في المصعيد والدلتا وقام بترميم المعدد من المعسابد كما قام الملك نختبو الثائل ببناء وترميم العديد من المعساب كما قام الملك نختبو الثائل بنباء وترميم العديد من المعابد في أرجاء البسلاد وأطهر

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلسد الأول – الجـز.
 الأول ، ص ١٩١ .

 <sup>(</sup>٢) الن جاردنر: مصر القراعة (ترجمة د. نجيب ميخائيل ود. عبد المنعم أبـــو
 بكر ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣ ، ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) مختار السويفي : مصر والنيل في أربعة كتب عالمية ، ص ١٣١ .

المهندس والغنان المصريان أن الجذوة لم نزل متقدة فى النفوس فعاد للفن كشــير مـــن جماله واخرج المثالون تطما فنية تثير الإعجاب .<sup>(١)</sup>

ثاني عثير: ثبات مقومات الحضارة أمام المحن ولم تتغير أو تفقد أصالتها لأسبها كانت تعرر عن خصائص المصريين القدماء أنفسهم وتؤكد على ذاتهم المصرية الأصلية . لأن الحضارات لا تزدهر إلا إذا كانت معبيرة عين خصائص شعبها مستلهمة إمكانياته وقدراته ومعبرة عن فكرة ومنسقة مع روحه الوطنية ، ففي خـــالل العصور التاريخية الطويلة عانى الشعب المصرى من فترات الضعف التي يمكن ان يتعرض لها أي مجتمع إنساني مثل الاضطرابات الاجتماعية والأزمسات والشورات والمجاعة والغزوات والاحتلال الأجنبي ولم يسلم من اي من هذه الأمور ، ولكن أي من هذه العوامل لم يؤثر في عمق أو جوهر مقومات حضارته . فظلب الحضارة المصيرية محتفظة بكيانها وشخصيتها الوطنية في أعقاب الثورة الاحتماعية في نهاسة الدولة القديمة وفي عهود المجاعة في عصر الملك جسر من الأسرة الثالثــة. وفــي العصر الاهناسي كما تثير إلى ذلك نقوش المعلا وفي عصر الدولة الوسطى وفي أوقات احتلال الهكسوس لأرض مصر وفي أثناء الثورة الدينية التي قام بها إخناتون وفي أنتاء الإضطرابات الاقتصادية التي وقعت في نهاية حكم الملك رمميس الشالث وفي أثناء الاحتلال الأشوري لها وفي أثناء الغزو الفارسي وقيام الحكم الفارسي على أرض مصر ، وفي أثناء غزو الإسكندر وقيام حكم البطالمة والرومان من بعدهـم ، ونجد أن الحضارة المصرية ظلت أثناء هذه المحن تعبر عن خصائص شعبها والم تتغير مقوماتها ولم تغلب على أمرها أو تنطوى أو تخمد طاقات الفكر والعمل عند الإنسان المصرى القديم إذ ظلت الروح المصرية حية تنبض في صدور أهلها . واستطاعت العصبية الوطنية الشديدة لدى المواطنين المصرين أن تجد متنفسا عن طريق عدة مظاهر سياسية وحضارية .

<sup>(</sup>۱) د. احمد فخرى : مصر الفرعونية ، الطبعـــة الخامســة ١٩٨١ ، ص ٤٤١ -

المصريين بوجه عام استعروا بعيشون كما كان يميش أجدادهم من قبل ، متفظين نبينا بعدم الله التي عرفوها منذ عصر الدولة القديمة ويخضعون القوانين التي التي عرفوها منذ عصر الدولة القديمة ويخضعون القوانين عاداتهم وتقاليدهم المالوفة (١) ، وأن ملايينهم كانوا يفلحون توارض والوفهم يشتفلون بالصناعات والحرف والتجارة ، ويعينون المعهودات التي آمنوا بها ، ومنذ تلك الفترة تلحظ ازديادا واضعا في التدين المصرى ، ويتخاطبون ويكتبون بلغتهم الوطنية معترين بتقافتهم الأدبية والعلمية وخير شاهد على ذلك إشادة كتاب الإغريق بحكمة المصريين القدماء ووفود المكتبين صنن أبرز الشخصيات الإغريقية على مصر لينهاوا من مواردها الفنية فقد كان كهنة مصر أوسع أهلها الوغريقية على مصر لهناوة افونهم وروح الإبداع فيها . لذلك عندما عطى الفشاء الهوناني هذه الروح المصرية الأصيلة كان عطاءا رقبقا وازداد رقة حتى لا تبدو الهوناني هذه الروح المصرية الأصيلة كان عطاءا رقبقا وازداد رقة حتى لا تبدو المراكز الإغريقية في الإعلى منحصرة عليه وخاصة في الإسكندية .

لقد عجزت الروح اليونانية عن أن تتغلنل فتسري في أعساق المقلبة المصرية ، إذ كان الدين راسخا في الأعاق ومن ثم يتمذر ان تزعز عسه أو تقتلمه روح عشقت زخرف الحياة الدنيا ولم تتجارزه دون التفكير في عالم الأخرة الذي آسن به المصريون القدماء أشد الإيمان ، واستسلم اليونانيون للطقوس الدينية المصريسة ، وقوج الإسكندر على الطريقة المصرية ، وظهرت صور ملوك البطالمة والأباطرة الرومان على جدران المعابد المصرية وهم يتعبدون إلى المعبودات المصرية ، ولسم تنظهر آلهة المدن الإغريقية على جدران المعابد المصرية لأن آلهة الإغريق تتصرف كالبشر وليس لها نفس القدمية لهذا وجد الملوك البطالمة البديس ل لإشباع وجدائسهم الديني في الظهور على جدران المعابد المصرية وهم يتعبدون إلى المعبودات المعبون وبنقربون الذي نهلت منه حضارة المصريين القدماء أمسبباب وجودها

 <sup>(1)</sup> د. إيراهيم نصحي : تاريخ مصر في عصر البطالمة ، الجزء الرابع ، الطبمــــة الثالثة ، النجار المصرية ١٩٦٦ ، ص ١٥٨ ــ ١٥٩ .

واستمرازها ، وريما كاتوا فخورون أن تظهر صورهم على جـــدران أهــم المعــابد المصوية .

ولم تكشف لنا الحفائر عن أى معبد للآلهة الإغريقية له أية قيصة دينية أو 
تاريخية وأن كنا نعرف أنه قد أتشنت معابد كثيرة لهذه المعبودات في الإسكندرية (أ). 
وقد قصر البطالمة منشأتهم الدينية في بداية عهدهم على الدور التقليدي السذي كان 
ملوك مصر يقومون به في العصور السابقة ، وهو القيسلم ببعص الترميسات أو 
الإضافات الجزئية أو إكمال زخرفة بمض الجدران . ففي معبد الأقصر أقيم في عهد 
الإسكندر الأكبر هيكل صغير كان مصريا في تصميمه و عمارته وزخرفتسه ، وفي 
معبد الكرنك أنشئ هيكل آخر من الطراز نفسه أيام فيليب از هيدايوس وهو أخ غير 
شقيق للإسكندر الأكبر (أ) وتم زخرفة إحدى قاعات هذا المعبد في عهد الإسكندر 
الرابح (أ) ، إلى جانب إضافات البطالمة في المعبد من عهدى بطلميوس الشالث والرابسع 
الزامن ، كما نرى إضافات البطالمة في المعابد الجنائزية في البر الغربي .(1)

إلى جانب هذه المنشآت الثانوية ، أنشأ البطالسة معابد مصريسة كبيرة للمعبودات المصرية في لغو ودندرة وكوم أمبو وإسنا وفيلة ودير شماويط ، وهي معابد مصرية في تصميمها وعمارتها وطرازها وزخرفتها وتخلو مسن التسأثيرات الإغريقية خلوا تأما . فقد استطاعت مصر دائما عقب الغروات الخارجية التي تمرضت لها أن تقيم ثانية في كل مرة أسرة ملكية جديدة من أهمال البسلاد ، تعتقب ظ

 <sup>(</sup>۱) د. إبراهيم نصحى : تاريخ مصر في عصر البطالمة ، الجزء الرابع ، الطبعة
 الثالثة ، ص ٢٦٦ حاشية (١٩) .

<sup>(</sup>٢) راجع د. اير اهيم نصحى : المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الإسكندر الرابع جاء بعد فيليب از هيدايوس ، وحكم متدونيا ، راجع المرجع السابق ، ص ٧٠ . و لا شك أن في ماتم باسم فيليب از هيدايـــوس و الإسكندر الرابع كان من عمل بطلميوس الأول عندما كان حاكما علـــى مصــر ويحكم باسميهما ، راجم : المرجم السابق ، الجزء الرابع ، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) د. اير اهيم نصحى : المرجع السابق ، الجزء الرابع ، ص ٢٦٨ - ٢٦٩ .

بالتقاليد القومية القديمة في نظم ومظاهر الحضارة المتوارثة ، ولكن منذ هذه اللحظة لم يرتق عرش مصر ثانية ملك وطنى ، فإنه منذ قدوم الإسكندر خضعت مصر مسا يقرب من عشرة قرون لحكام أجانب من البطائمة ثم الرومان ، وبعد ذلك أصبحست جزءا من الدولة الإصلامية ، فاكتمبت بذلك ديانة جديدة ونظام حكسم جديد ونظام اجتماعي جديد وثقافة جديدة ( خاصة في مجال اللغة ) وطوم جديدة وفنسون جديسة وأساليب تربوية ونظم تعليم جديدة وبذلك توقفت اسستمرارية الحضارة المصريسة القديمة وبدأت مسيرة الحضارة الإسلامية خلى ثرى الأرض الطبية نفسها واستطاعت أن تغشيها تماما الحضارة الإسلامية ذات الروعة والجمال والتي شيدتها الأجيال مسن المصريين جيلا بعد جبلي .

ونجد أن هذه العوامل أو المقومات التي صاعدت على يطور وازدهار الحضارة المصرية ، والتي قمنا باستخلاصها من النصوص ودر امسة الاثرار التسي وصلت إلينا قد جرت الإشارة إليها أو إلى بعضها في كتابات المؤرخيسن والرحالة والمجغر الهيين اليونان والرومان الذين زاروا مصر فيما بين القرن السادس قبل الميسلاد والثاني بعد الميلاد ، وكذلك في كتابات بعض الفلامية وأهل الفكر اليونان كما تتبسه الملوك البطائمة والإباطرة الرومان عند حكمهم لمصر إلى أهمية هذه العوامل وهذه مات .

أن المصريين الذين يعيشون في جو فريد ، على حافة نهر يمتاز عن بقيــة الأنهار الأخرى ، كانت لهم معتقدات في كل شئ والمجالات تقريبا ، وعادات وتقــاليد على اختلاف الشعوب الأخرى ، (1) وشرح بتقصيل التكوين الطبيعي لأرض مصـــر

Herodote - Thusydide, Oeuvres Completes, texte presente, (1) traduit et annoté par A.Barguet, Paris (1964), p. 155 (35).

وبالنسبة لتنفق عطاء الإنسان المصرى القديم نجد انه فى عسهد البطالسة والرومان أقام المعابد الضخمة فى أدفو ودندرة وكرم أميو واسنا وفيلة ، وهى معابد مصرية فى تصميمها و صارتها وطرازها وزخرفتها ونرى بصمات يد الفنان العامل المصرى فى كل مكان ، فعبر عن هذه النقوش والمناظر المتعسددة أواد أن يعبر عن روحه المصرية المعميمة وعطانه المستدر فشيدها بنفس الإثقان والمسهارة وأخرجها فى أحسن صورة كما هى المادة دائما ، وربما بصورة أكثر اتقانا مسن ذى قبل الميثمة المناف أن الإصالة المصرية وقدرته التي تتحدى الوجسود الأجنبي وأواد عبر هذه المسورة على المنافة المصرية لا تموت ، فعبر هذه الصسورة على المبدران إنما هو يقاوم فى صمت وأن تراثه حى ولم يمت .

وبالنسبة إلى الجانب الديني نجد أن هيرودوت تحدث عن المعتقدات الدينية الى الرتبطت برموز حيوانية وكان مصدر حيرة له . وزار المعايد الكبرى في سايس وثل بسطة ومنف . ونلمس في كتاباته أن المعتقدات الدينية قد أشرت فيسه كشيرا وجذبت انتباهه وقد أراد أن يرى في المعبودات المصرية صورة طبق الأهسل مسن المعبودات اليونانية . وأشار إلى الأعياد الدينية التي كان يحتقسي بسها فسى المسدن الكبرى ، مثل عيد القناديل الموقدة في مايس ، وعن وهسى المعبودات والمسادات الجائزية وكان يتحدث عن المعبود اوزير باحترام بالغ ، وكان يمتنع غالبا عن ذكسر بعض النفاصول التي من شأتها أن تكشف أسرار كو تعتبر انتهاكا للحرمات . (١)

وتحدث ديودور الصطّى في كتابه عن معتقدات المصريين والمعبسودات المصرية التي كانت تعبد في مختلف المدن .<sup>(۱)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الأول طبعــة ۲۰۰۱ ، ص ۲۶۸ -۲۵۲ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ٢٥٤ - ٢٥٥ .

واهتم بلوتارخ بالمقلند المصرية<sup>(1)</sup> وخاصة أسطورة لوزيسر وايسزه حتى الفلاطون تأثير في آخر موافقاته بالديانة المصرية وشبه المعبودة نيت ، معبودة مسايس باثنينا (خاصة في الفقرة ٢٣) . (1) وشعر الملوك البطالمة والروسان بأهمية هسذا المامل في حياة المصريين فشيدوا من جانبهم المعابد الضخمة في أدفو ودندرة وإبسنا وكوم أمبو وفيله ومدامود وارمنت وفي دوش بالواحات ، وكلابشه في بسلاد النوبسة (نقل الأن جنوب أسوان) .

وبالنمبة لجانب تقديس الحاكم وطاعته نجد أن الملوك البطالمة والرومان قد تشبهوا بملوك مصد السابقين فأضغوا على أنفسهم طلهم القداسة . فتقبوا بالقاب ابسن المعبود أو المعبودة و المعبودة و المعبودة و وركزوا على فكرة الميسلاد المقدس ، حتى يقنعوا الشعب المصرى بأنهم مثل حكامهم المابقين من نمل وخلسف مقدس ، فكان يلحق بالمعابد البطاهية والرومانية معبد صعفير يسمى " معبد الميسلاد ( المقدس ) " (7) . ومن هذه المعابد ( الماميزى ) الباقية حتى الآن ما هسو ملحسق بمعابد : دندرة ، فيلة ، كوم أمبو ، أدفو ، ارمنت ، كلابشة أ<sup>1)</sup> وكان يودى فى هذه المعابد طقوس تقديم الموادد . (\*)

وبالنسبة التوانين فيذكر ديودور الصعلي أن التشريعات كانت دائما موضوعة تحببت أعين القضاه . وهذا ما أكده أفلاطون حينما قرر في كتاباته : " لقد كان لكل شم فسي مصر القديمة قانون (1) وبالنمبة لعامل إحترام العمل وذوبان ذاتية الغود فقسد فسهم الملوك البطالمة والرومان أهمية هذا العامل وقميته عند المصريين القدماء بجموع طبقاتهم فوجهوا الطاقات المعهودة والمعروفة إلى تشييد المعابد الضخمة التي ذكرناها من قبل معابد ألغو ودندرة وكوم أميو ولمينا وفيله .

<sup>(</sup>۱) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، ص ۲۰۹ . (۲) المرجع السابق ، ص ۲۰۳ – ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) د. أير أهيم نصدي: تاريخ مصر في عصر البطالمة ، الجزء الثاني ، الطبعــة Daumas , les Mammisis des ؛ ٢٨ - ١٩٦٢ ، ١٩٦٦ الثالثة ، ١٩٦٦ ، ١٩٦٥ و 1958 , p 88 - 223 . Daumas , op. cit., p. 79 - 122 . (٤)

Daumas, op. cit., p. 79 – 122 . (£)
Daumas, op. cit., p. 163 – 232 . (e)

١) د. عبد الرحيم صدقى : القانون الجنائي عند الفراعنة ، ص ٢٨ .

وقد زينت جدران هذه المعابد بزخارف مصرية صميمــــــة ، تمتـــاز بدقــة صنعها وحسن السجامها وبجمال ما فيها من التوازن بين شخصيات مناظرهــــا ومـــا حولها من النقوش الهيروغليقية التى تفسر هذه المناظر . واكمل هذه المعـــابد الوـــوم وأكبرها هي المعابد الثلاثة الأولى : دندرة ، أدفو ، كوم أمبو .

وقد استغرق تثنييد معبد أدفو ونزينه حوالى مائة وثمانين عاما ، لنا أن نفهم للدقة التي خرجت عليها صورة هذا المعبد ودقة كل نقش وكل كلمة منقوشــــة علــــي جدرانه .<sup>(۱)</sup>

أما بالنسبة لقيام مجتمع متماسك البناء فقد استبدت الدهشة بالرحالة اليونانيين من وضع المرأة في المجتمع المصرى القديم . ويروى ديودور الصقلى في شئ مسن الضيق بأن الرجل على ضفاف النيل كان يفرض عليه عقد الزواج الطاعة لزوجته ، وقد فهم الحرس على مراعاة الزوجة والمحافظة عليها على أنه طاعة لها ، فقد دأب الرحالة اليونان أن يشاهدوا ربط نسائهم بحيل تصير وجرهن وراءهم .(<sup>7)</sup>

أما بالنسبة <u>للتممث بالقيم الخاقية</u> ، فقد لمس الرحالة اليونان ذلك بأنفسهم ، ويقول منترابون :

° من التقاليد التي كان يرعاها المصريون بوجه خـــاص ، الحــرص علـــي تهذيب كل من يولد لهم من الأطفال ° .

وقد شهد هيرودوت المصديين بعدة فضائل سبقوا بها كافة الشعوب منسها : \* انهم أول من راعى السنة أو التقاليد التي تحرم مباشرة النساء في المعابد ودخولسها بعد ذلك دون اختسال \* أي دون طهارة . (؟)

<sup>(1)</sup> د. ايراهيم نصحى : تاريخ مصر في عصر البطالمة ، الجزء الرابع ، الطبعة الثالثة ١٩٦١ ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٧٣ – ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) د. احمد بدوى - د. جمال مختار : تـــاريخ التربيــة والتعليــم فــي مصـــر ، ص ب ٢٥٥ - د.

ونعرف بلوتلزخ ( ٤٦ م – ١٢٠م ) ذلك المصورخ اليونسانى السذى درس الفلسفة ولا سيما الفلسفة الأخلاقية والذى زار بلاد كثيرة من بينها الإسكندرية ، نجـــده يتحدث فى مولفه " الأخلاقيات " عن عقيدة اوزير وايزه لما فيها من معانى خلقيـــــة : الوفاء والصراع بين الخير والشر الذى هو صراع أبدى .

وبالنسبة الثبات المقومات أمام المحن وأنها لم تتغير أو تققد أصالتها ، نجده أن ذلك يتمثل في فن المعارة وفيما أخرجته يد الفنان المصرى الأصيال في عن المعارة وفيما أخرجته يد الفنان المصرى الأصيال في عبد بطلعيوس المعابد في عصر البطالمة والرومان فمعد أنفو الذي بدأ فيه في عام ٥٧ ق.م . هو معيد مصدرى بحت في تصعيمه وصارته وطراز زخرفته ، حتى أن علماء الأثار السم يستطيعوا التعرف على تاريخه قبل قراءة نصوصه ، مما يدل على أنه يخلو من التأثيرات الإعريقية خلوا تأما . (١) ومعيد دندرة الذي بدأه بطلعيوس التأسم ( مسوتر الثاني أنه نخد أنه لم يتم بناؤه إلا حوالي منتصف القرن الأول في عهد الأبساطرة الرومان ، ندرة المعيد كغيره من معابد البطالمة والرومان ، بالرغم من تأخر عهده وإنشائه بعد روال عصر الأسرات المصرية الصابقة لا نامس فيه أي أثر للفن الإغريقسى ، فهو مصرى خالص في تخطيطه وصارته ونقوشه ومواضيم زخرفته .(١)

وأخيرا بالنسبة لمعبد كوم أمبو ققد أنشئ فسى عهد بطلميـوس المسـادس ( فيلومتور ) لكن زخرفته لم تتم إلا في العصر الروماني . ونرى في هـــذا المعبــد أيضا الخواص نفسها التي نجدها في غيره في المعابد المصرية البطلمية مــن حيـث التصميم والعمارة والزخرفة المصرية الأصيلة .(٦)

وهناك أيضا معبد فيله الذي بدأ بناؤه في عهد بطلميوس الثاني (فيلادلفوس)

<sup>(</sup>١) د. إير اهيم نصحى : المرجع السابق ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٧٥ .

ويمتاز هذا المعبد بعهاته ورونقه ، إذ بنى جميعه من جرانين امســـوان الأهــــر (1) ،
وأكمل هذا المعبد بطلميوس الثالث وبعض العلوك البطالمة . ومعبد ابسنا الــــذى بـــدأ
بناؤه فى عهد العلك بطلميوس العادس ( فيلومتور ) (1) . ومن المحتمل أن البطالمـــة
أتماموا لإيزيس عدة معابد فى الإسكندرية وما يجاورها (1) وذلك فى طراز مصــــــزى
صميع .

وأخيرا فإن هذه العوامل التي ذكرناها وكانت العبب الرئيسي فسي تطور وازدهار الحضارة المصرية قد استمرت افترات طويلة جدا مما يدل على تأسلها المميق في حياة المصريين القدماء ، ويدل على أهمية طابع الامستمرار في هذه المحضارة ، وبالإضافة إلى تأصل هذه العوامل في نفوس المصريين القدماء وتأثير ها المبشر في حياته المهرسة ، فقد كان لهذه العوامل تأثير أيضا في عي حياة الشعوب والحضارات التي اتصلت بالحضارة المصرية وأفلات منها وفي مقدمتها الحضارة الموامل المنازع التي متدمتها الحضارة المواملة التي المنازع الذي المتحب والحضارة والنها ، ولا يزال ذلك الرحب وهدذا الحضارة والنهل من معين تقافقها وعلومها وأدابها ، ولا يزال ذلك الرحب وهدذا النهل بجذبان الكثيرين من المتخصصين وغير المتخصصين في المصر الحديث مسن شمي بقاح العالم لكي ينهاوا منه ويشيعوه بين الناس في كتبهم ومولفاتهم .

وإذا مداد الاعتقاد عند بعض الزوار الأجانب المبهورين أمام ضخامة الأسار المصرية بان المصريين القدماء الذين صنعوا تلك الأسار ، أنساس غير طبيعيين يتمتعون بقدرة فائقة على الإتيان بالخوارق ، وأنهم قد استعانوا بالمحدر في تنفيذ كل هذه الإنشاءات الهائلة ، فعليهم الرجوع إلى تلك العوامل التي ذكرناها ليدركوا أن وجود هذه العوامل مجتمعة تحقق المعجزات وهي التي منحتهم القدرة على إرمساء تقدم وأعظم حضارة عرفها تاريخ البشرية الحضارى ، ففي الوقت الدذي كان فيا

 <sup>(1)</sup> د. ايراهيم نصحى: تاريخ مصر في عصر البطالمة ، الجزء الثاني ، الطبعـــة الثالثة ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>Y) المرجم السابق ، ص ٣٨ حاشية (V) .

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ، ص ٢٠٦ .

الأسلاف البعيدين لهولاء الزوار الأجانب يعيشون على الصيد من أجل الحصول على قوتهم ويسكنون الكهوف ، كان المصريون القدماء يعرف ون العديد مين مظاهر الحضارة ويفضلهم أصبحت مصبر ذلك البلد القديم في حضارته أول بلد عرف أهليه الزراعة ، وعرفوا كيف يعيشون في مدن ، وكيف يصنعون الأدوات مــن الحجــارة ومن المعلان ، وكانوا أول من اخترع الكتابة والحروف والرموز ، وأول مـن أعـبـد قوائم التقويم واختراع مزاول الشمس ، وكانوا أول من عرف نظم الحكـم والإدارة ، وأول من اعتقد في قدرة الأرباب ، وكانت لهم معتقدات فـــي الحيــــاة الدنيــــا وعـــالم الآخرة ، وأول من توصل إلى المعارف الدقيقة في العلوم وخاصة العلسوم الهندمسية والرياضيات ، وأول من عرف الفنون وخاصة العمارة وضخامة البناء وروعته ودقة النحت والنقش والرسم فكان هؤلاء المصريون القدماء فنانين أقدر من فناني العصير الحاضر ، وقوما يحبون الجمال في الفن أكثر من الآن ، ولهذا أقاموا الآثار ضخمـــة ظلت آلاقا من المنين من بعدهم كشاهد المالم عن قدرتهم ومقدرتهم وكرمز معبر عن ازدهار حضارتهم . والاتزال هذه الآثار كالأهرام والمعابد والمقابر المنشورة علي طول البلاد تلقى في نفس كل من ير اها الإعجاب والدهشة ، فاعجب بـــها الأجــانب سواء من العلماء أو من غير المتخصصين أو من الأشخاص العاديين أكثر من إعجابهم بآثار أي شعب آخر . ويمكن القول في النهابة بأنه لو فرمني أنه له بيق لمصر من مظاهر حضارتها القديمة سوى عمارة هذه الأهرام والمعابد والمقابر لكفي ذلك كدليل مادي خالد على المعارف التي توصل إليها هؤلاء المصريون القدماء فيسر مظاهر حضارتهم العربقة .

### الباب الرابع

### نظم الحكم والإدارة

كان المصريون القدماء من أواتل شعوب العالم التى عرفت معنى الوحدة السيابية . ويفضل هذه الوحدة أصبح هناك ماك واحد يطبعه الناس عن حب واحترام وتقديس وكان لابد للملوك الأواتل الذين حققوا وحدة البلاد السياسية أن يكون بالقرب منهم موظفون يمثلون حلقة الوصل بينهم وبين رعاياهم . فمنذ عصر بداية الأمسرات تكونت الحكومة في مصر القديمة وذلك من مجموعة كبيرة من كبار الموظفين الذيب كاثوا يقومون بتنفيذ أوامر الملك وتلقى التعليمات منه . هذا إلى جانب عدد معين مسن صفار الموظفين ، ومن هنا نشأت الإدارات الحكومية المختلفة .

وفي البداية كانت الوظائف محدودة ، ولكن الوظائف محدودة ، ولكن نظرا لتطور النظام الإدارى في البلاد بعد ذلك ، أصبح الجهاز الحكومي متمسدد الأفسراد والوظائف وهكذا كان المصريون القدماء من أقدم شعوب العالم التي وضعت أسسين نظم الحكم والإدارة . وكل هذه النظم كان لها أثر ها الفعال فسي توطيد الأوضاع السياسية في مصر القديمة وتثبيت دعائمها . وعلى الرغم من تركيز السلطة في يسد الملك إلا أنه لم يكن ينفرد بالرأى . ولهذا خلا تاريخ مصر السياسي القديم في أعلب عصوره من الثورات الكبرى التي تقوم ضد الحاكم في أوقات الشعمف السياسي والأزمات الاقتصادية ، وبالعلبم عرف تاريخ مصر القديم ثورة واحدة كسبرى فسي مكان الماصمة منف نتهجة للضعف السياسي الذي أصاب البلاد فسي نهايت عصسر الدولة القديمة ، كما عرف ثورات أخرى في أماكن محدودة وعلى فسترات محسدودة نتيجة للأرمات الاقتصادية التي كانت تصيب البلاد فيان الم يكن هناك تصرد أو حصيان دائم أو عام ولكن ثروات تعنية ومستمرة ضد المحتلين الأجانب .

وكان مسلك الشعب المصرى القديم يتميز بمجهود حقيقى لإطاعة المعبودات واحترام قوانين الدولة واحترام وتبجيل الملك ، لكى يصبح فسى علاقمة طيبسة مسع الممبودات والحكام ، وكان المصريون ، سكانا طبيين ، من السهل حكمهم ، متحفظين إلى درجة كبيرة في عاداتهم ولم يخرجوا عن قواعد السلوك العامة . وكان كل ملسك ير غب في أن تسود عدالة حكمه ، فكانت كلمته هي القانون ، وكان يحكم بين النساس بالمدل .

### وراحل التطور السياسي قبل قيام الأسرة الأولى:

نزحت إلى مصر منذ أقدم العصور قبائل وجماعات ، سكنت الصحــارى أولا ، ثم هاجرت إلى ضفاف النيل حيث وجنت ســبل الــرزق ســهلة ميســورة . وسرعان ما تعلمت الزراعة واستناس الحيوان وعمدت إلى الاستقرار .

ويمكن القول أن ظروف الحياة في البيئة المصرية هي التي فرصت على المي التي فرصت على الإثمان على الإثمان على الإثمان على الإثمان على التعاون المشترك . وذلك لنفع مشترك ، وهو الاستفادة من مياه النيل وتنظيم الرى عن طريق شق الترع والقنوات والممل على توسيمها وتنظيفها كل عام. وإما لدفع خطر مشترك وهو تجنب الأخطار الجانبية التي تنتج عسن فيضان النيل وذلك بإقامة الجمور وتقويمها ومراقبتها وصيانتها .

وأخذت تلك الجماعات تتجمع وزادت أعدادها ولجأت إلى إقامـــة الممـــاكن الدائمة المتجاورة في المناطق البعيدة عن القيضان وأخطاره . وبدأ بطرأ علمي هـــذه الجماعات التغير في حياتهم الاجتماعية ، وبدأت تتنقل من حياة القبيلــــة إلـــي حيـــاة القرية ، وأخذت تتجمع في قرى صعفيرة ، وبعد ذلك اندمجت تلك القرى مع بعضـــها البعض وأدى ذلك إلى نشأة المدينة . وانتقلوا بعد ذلك من حياة القرية أو المدينة المحينة واسمح وياة أوسع أفقا هي حياة الإقليم ، الذي تمثل في مملكة صغيرة يحكمها حــــاكم يقــوم على رعاية شنونها وتدير أمورها الإدارية . (١)

 <sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعوني – المجلم.
 الأول ) ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، مكتبة النهضة المصريــــة ١٩٦٢ ،
 مس ٩٢ – ٩٣ .

وكان لابد من قيام حاكم أو رئيس من البداية لتوجيه الناس والاستفادة مسن جهودهم وتوحود تلك الجهود في مجال الرى والزراعة واستصلاح الأراضي . ومسن هذا قامت السلطة المركزية في الأقاليم التي نتظم الممل وتشرف عليه وإلسى جسانب ظهور الأقاليم المختلفة ظهرت كذلك بعض المدن التي كانت تتمتع بنوع من القداســـة الدينية منذ أقدم العصور ، أو المدن التي كانت تتمتع بنوع من القوة السياسية بغضســل

ففى المصور التى سبقت قيام الأسرة الأولى ، كانت مصر مقسمة فيما يبدو إلى عدة أواليم قامت فى بعضها بيوت قوية وممالك هامة . وكان لبعض هذه الأقساليم عواصم أو مدن رئيسية . ووصلت البينا فيما بعد قوائم بعدد هذه الأقساليم ، اختلفت أعدادها عبر المعسور 2 وفى الواقع أنها قليلة المدد فى عصور ما قبل الأسسرات . ولكن نعرف من بعض النقوش من العصور التالية أنه نشأ الثان وعشرون إقليما فسى الوجه القبلى وعدد يتراوح فى المصور المختلفة بين المينة عشر والعشرين إقليما فسى الموجه البحرى .

وكان لكل إقليم رمزه الذى يميزه عن غيره من الأقاليم ، وقد اتخذت هـــذه الشارات في بعض الحالات أشكال المعبودات المحلية أو الرموز التي تشير اليـــها ، والتي عبدت في الأقاليم المختلفة منذ أقدم المصور وكانت هذه الرموز تصور فـــوق أعلام تثبت فوق المعالمة الهيروغليفية التي تعبر عن اسم الإقليم ، وكان علــــي رأس كل إقليم حاكمه ، وعن هولاء الحكام لم يصلنا أي أثر حتى الأن .

ثم أخذت تلك الأقاليم تتحد مع بعضها تارة بدافسع المصلحة المشستركة ، وتارة عن طريق الغزو وذلك عندما حاول بعض حكام الأقاليم بدافع الطمع والرنجسة في بسط النفوذ ، ضم الأقاليم الأخرى الصغيرة تحت لوائه ، مما أدى إلى تكويسن تويلات صغيرة أو ممالك صغيرة تضم كل منها بعض تلك الأقاليم ، وظهرت فسى تلك الأقاليم أيضا بعض المدن الهامة .

ومرت هذه المملك الصغيرة والمدن الهامة بمراحل سياسية شمستى حتسى انتهى الأمر بالقوحيد المياسي للبلاد من ممالك صغيرة في الوجسه القبلسي والوجسه البحرى للى <u>مملكتين كبيرتين</u> فى كلا الوجهين إلى <u>مملكة واحدة</u> أو أسرة ملكية واحدة هى الأسرة الأولى .

ونعتمد في تطيلنا لتلك المراحل على نقوش الصلايات ومقامع القتال وبعض الأثار الصنورة الأخرى . وما جاء في متون الأهرام من إشارات عن أحداث قديمة . وربما على ضوء بعض العناصر الأثرية التي كثف عنها منذ فدترة فدى مسقارة وحلوان ربما نستطيع أن نحدد تنظيم البلاد إداريا أكثر فأكثر في قلب تلك القدون المامضة من عصور ما قبل الأسرات . ولهذا فنحن نأسف لأثنا لم نستطيع أن نتعرف على المشاكل التي كانت تخص النظام الإداري للبلاد . وكل ما نستطيع أن نقولمه أن تلك الأقاليم المصرية وبعض مدنها مرت بعراحل صراع سياسي ، بلغت ثمانية ، في مسيل تكوين الوحدة السياسية في عصور ما قبل الأسرات ، وذلك كما بينها في كتابنا السابق .(١)

وظهرت تبعا لذلك مملك صغيرة قوية في الوجه القبلي والبحرى ودخلست في صراع فيما بينهما ، وكانت الغلبة لأحدهما على الأخرى وفي كسل مسرة كسانت المملكة في الوجهين تتخذ عاصمة جديدة وتحاول أن تروج لمعبودها كمعبود رسمى .

وفى المرحلة السابعة من الصراع ، انفصلت مملكة الوجه القبلى عن مملكة الوجه القبلى عن مملكة الوجه القبلى عن مملك الوجه البحرى ، وعادت مصر إلى مملكتين إحداهما في الشمال واتخذت عاصمت الهما يبدو في مدينة "ب او بوتو "، وهي تل ابطو أو تل الفراعين الحالية في شهمال شرقى دسوق ، وقد اتخذ البيت الحاكم الذي تأسس في ههذه العاصمة ، المعبودة واجيت حامية لهم ، ويرمز إليها بالحية ، كرمز الحماية ، وكانت تعبد فهي مدينة مجاورة لمدينة ب .

واصبح نبات البردى الذى ينمو بكثرة فى المستقعات المجاورة ، هو الرسز العلم للوجه البحرى . واتخذ حكام المملكة النحلة شعارا ملكيا لـــهم واتخـــنوا التـــاج

<sup>(</sup>۱) د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم ، البـــزء الأول ، طبعــة ۲۰۰۱ ، ص

الأحمر تلجا ملكيا لهم . وظلوا أولياء لعبلاة ممبودهم في مدينة "ب" وهـــو المعبـود حورس حامي الملكية . وقامت مملكة في الجنوب واتخنت عاصمتها في مدينة " نخن " التي أطلق عليها الإغريق اسم هير الونبوليس بمعنى مدينة المستر ، التي تسمى الآن الكرم الأحمر شمال إلغو بنحو ٢٠ كم ، واتخذ البيت الحاكم الذي تأسـس فــى همـذه العامسمة ،المعبود نخبت التي كان يرمز إليها بأنش المقاب حامية لمملكتهم . وكــانت تعبد في مدينة نخب على الضفة الشرقية للنيل في مدينة الكاب الحالية ، وأصبح نبـات اللوتس الذي كان ينمو بكثرة في بعض أراضى الوجه القبلي هو الرمز العام الوجـــه القبلي . واتخذ حكام المملكة نبات البوص أو الخيزران أو الأثل الذي كان يطلق عليه اسم سوت رمزا ملكيا لهم . واتخذوا التاج الأبين تاجا ملكيا لهم . وظلـــوا أوفيــاء لعبادة معبودهم الرئيسي أو الرسمي حورس الذي وقد عليهم أصلا من الشمال فقدموه واعتبروا أنفسهم انباعا له .

وييدو أن هذه المملكة القصرت على الجزء الذي ينحصر بيسن القصير وايفو . وفي المرحلة الثامنة والأخيرة قبل قيام الأسرة الأولى بثلاثة قرون ونصف ، قامت سلالة ملكية أو بيت مالك جديد في مدينة ثيني ( طينة ) التي تقوم على أهلالها حالها أو تقع بالقرب منها مدينة جرجا . وكان حكام الوجه القبلي قد انتقلوا إليها وذلك قبل قيامهم بترحيد البلاد مباشرة نظرا لموقعها الذي يتوسط أراضي الصعيد وقربها من جبانتها ابيدوس وهي العرابة المدفونة حالها . ومن المحتمل أيضا أن هذه المسلالة قد فرمت البيت المالك في نخن ، وحلت محلها . ومن المحتمل كذلك أن أسرة ثينسي ربما كانت فرعا من البيت المالك في نخن ، وحلت محلها . ومن المحتمل كذلك أن أسرة ثينسي حورس أيضا . ويلاحظ أن كلا من المملكتين في الشمال والجنوب اتخذتها المعسود حورس أيضا . ويلاحظ أن كلا من المملكتين في الشمال والجنوب اتخذتها المعسود حورس معبودا رسميا وذلك مما يدل على أهمية هذا المعبود في هذه الفترة .

و لا نعرف حقيقة الظروف التى حاطت بقيام الوحدة السياسية للبلاد على يد أو ملوك الأمرة الأولى نعرمر - مني . ونعلم قفط أن الأسرة الحاكمة القوية في ثينى بالوجه القبلى اعترمت محاربة مملكة الوجه البحرى فزحفت إلى الشمال ونجحت فسى مهمتها ووحدت الوجهين في مملكة واجدة فلما تم توحيد الوجهين أصبح الملك يلقب ، بلقب " ملك مصر العليا والوجه البحرى " ويتحلى بتاجين أحدهما يرمز إلسى الوجب القبلى وهو الناج الأبيض ، والآخر إلى الوجه البحرى وهو الناج الأحمر . ومن هنا اخذ المصرى القديم يمبر عن كل ما يخص نظم الحكم والإدارة فى البلاد بسالمشي . وظلت هذه الثنائية فيما يخص الإدارات التى تتصل بالشنون الإدارية للوجب القبل . وللوجه البحرى ، وظهرت أيضا فى ألقاب الموظفين المحلقين بتلك الإدارات . (1)

و هكذا نجد أن اتحاد البلاد في ظل حكومة قوية كان ثمسرة جسهاد وكفاح طويلين .(٢)

### قيام الملكية المسرية وتطور نظم العكم والإدارة عبر المعور التاريخية :

-----

لم تفصح لنا الآثار ولا الأساطير الدينية عن الطريقة التي نشأت بسها الحكومة المصرية والمملكة المصرية التي تكونت عناصرها واكتملت في المصسور التالية على الأسرة الأولى (أ). ونحن نعلم انه منذ بداية عصر الأسرة الأولى أخذنت معالم الملكية المصرية تتكون شيئا فشيئا وأصبح هناك ملك واحد يحكم على البلاد كلها . وتم تتويجه وتعينه رسميا ، وهو الذي قام باختيار العاصمة في المكان الأكثر مملاءمة للظروف السياسية وللأوضاع الداخلية ، وتشييد القصر الملكي فيها والاهتسام بمعبد معبودها المحلى ، وأسبعت على الملك صفة القداسة ، وأملقت عليه عدة أنقاب أنشئت الوظافين ورجال بالملط وكبار الشخصيات ، ونلك لمعاونة الملك فسي إدارة دفسة الأمور في البلاد ، ويم الأمرة الأمرة الأمرة الأمرة على مطاقات صغيرة من المساعة والقابهم على مدادات الأواني الفخارية ، أو ينقشونها على بطاقات صغيرة من المساعة

<sup>(</sup>١) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٠٩ - ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ٩٤ .

 <sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعسراق ،
 طبعة ١٩٧٩ ، ص ٧٣ – ٧٥ .

أو نصب صغيرة . أما في عصر اللولة القديمة فقد عرفنا ألقابهم عن طريق لوحاتهم وتماثيلهم أو نقوش مقابرهم ، أو عن طريق برديات أرشيف المعابد ، مشل برديسة أرشيف أبو صبير (أ) التي تمدنا بالألقاب وأسماء الإدارات التي كانت مسن الكشرة بحيث تكفى لمعرفة تطور نظم الحكم والإدارة في هذه الفترة . وعثر علسي بردتيسن تحتويان على قوائم بترتيب الوظائف :

أوليهما : بردية بولات رقم ١٨ وترجع إلى بداية الأسرة الثالثة عشرة أو النصف الأولى منها (1) وتذكر لنا بالإضافة إلى الملك الملكة وأخوات الملك ويبدو طبقا للبردية لن هولاء كن يقمن بوظائف إدارية في الدولة ولكن لسوء الحظ لا نستطيع أن نحصد طبيعة هذه الوظائف . وهناك قائمة طويلة بالموظفين ، ومما يؤسف لسه أن التسدر ج الوظيفي لم يؤخذ به إلا بالنسبة لأربع وظائف هامة هي :

الوزير وكان معه ثلاثة من المعتشارين وهم : قائد الجيش ، ورئيس الزراعة ، كاتب السجلات الملكية ، وتشمل بقية القائمة مجموعة من ألقساب البسلاط سواء أكانت ألقابا شرفية أم فعلية مثل رئيس الديوان الملكي الذي كان مكفسا بنقال الأوامر الملكية الشفهية إلى الكتبة ، وكان يشرف أيضا على "مكتب تبرعات الشعب " ومثل " كبير مقاطعة المدنيين " وهي الوظيفة المعروفة حاليا باسم المعسدة ، ولم تهمل البردية ذكر ابسط الوظائف في تلك القوائم ، كوظيفة الموميقيين و المغنيين من ذكور أو إناث وكالمهرجين وكذلك طائفة العمال والصناع والسزراع الملحقيان بإدار ات وممتلكات القصر الملكي .

المنتهما: وثيقة من عصر الرعاممة تحتوى على قانمتين بالنمبة لترتيب الوظـــانف على رأس القائمة الأولى أسماء المعبودات تليها أنصاف المعبودات، والملك العـــاكم

Posener - Krieger, les Archives du temple funéraire I, p. (1) 109 - 110; 11, p. 57 - 661.

Hayes, Egypt: from the Death of Ammenemes III to (Y) Sequencer II ( Cambridge Ancient History ) p. 9-10; Drioton - Vandier, L'Egypte (ed. 1952) p. 304-305.

فالزوجة الملكية ، فوالدة الملك ، وأبناء الملك ، والوزير ، والحاكم الذين كانوا يلقبون بأبناء الملك ، وكبار روساء الفوق المسكرية ، والكتبة الملحقين بالمكتبــة الملكيــة ، ورجال المراسيم والتشريعات ، وحامل المظلة ، وحامل المروحة ، وكتبة القصــر ، وكبار موظفى البيت الأبيض ( بيت المال ) وكبير كتبة ملفات المحكمة العليا ، وكتبة الضرائب المقررة . ثم تشمل القائمة الثانية معثلى الملك في الأقاليم وفي المدن وفــي الخارج والمبعوثين الملكيين في كل البلاد ، وحاملي أختام الملك في المواني النهريـــة والبحرية .(١)

وكان لكل موظف كبير عدد من الموظفين المساعدين يعينونــــه علــــى أداء وظيفته وكان يشغل كل إدارة فوقة حقيقية من الموظفين . وكانت الإدارة المصريــــة تميل إلى التوسع وإنشاء إدارات وظائف جديدة حسب مقتضيات العصر والأوضــــاع السياسية في الداخل والشارج .

### اغتيار وكان الغاهجة الرئيسية للحكم:

يمكن القول بأن مكان الماصمة في مصر القديمة كان يتغير أحياتسا طبقا النظروف السياسية في الداخل والأوضاع السياسية في الداخل جونك طوال المصسور التاريخية . فظهرت بعض المدن الكبرى كعواصم نظرا الخروج حكام أو ملوك البلاد من هذه المدن والست الصسدارة لمسدن من هذه المدن والست الصسدارة لمسدن أخرى ، احتفظت تلك المدن بمكانتها المقدسة وتصبح عاصمسة دينيسة أو تحتفظ بشاطها السياسي وتظهر كماصمة مرة أخرى ، أو تحتفظ بمكانتها الإدارية أو تسودى دور الماصمة الثانية .

وكما ذكرنا من قبل في كتابنا (١) ، إن اسم الملك نعرمر لم يرد في بدايسة

<sup>(</sup>۱) ببير مونتيه : الحياة اليرمية في مصر في عهد الرعامســـة ( ترجمــة عزيــز ( Montet , la Vie Quotidienne : ٢٤٠ - ٣٢٩ من ١٩٦٥ من ١٩٦٥ من ١٩٦٥ و Egypt au temps des Ramses , p. 245 n.(1).

<sup>(</sup>٢) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، ص ٢٩٩ .

القواتم الملكية كأول ملوك الأسرة الأولى ولكن عشر له على أثار تؤكد بأنه أول مسبن حقق وحدة البلاد السياسية . وتتسب بعض الروايات إلى الملك منى أنه رأس الأمسرة الأولى ، وبه تبدأ القوائم الملكية . ولكننا رجحنا الرأى القائل بأن نعرمر هو منى وأن اسم منى ليس إلا لقبا له يعنى " المثبت أو المدعم " لأركان حكمه الجديد .

- نيفن : هى العاصمة القديمة وأصبحت عاصمة دينية فقط ، وأقام فيها أوائل الحديد من الأشرة الأولى العديد من الأثار وذلك في معبد معبود ها حديد معبود ها المصرية .
- بيلي : أو طينة اتخذتها سلالة نعرمر منى عاصمة لها وهسى نقسع على مقربة من ابيدوس ، وأصبحت ثيني أول العواصم السياسية المصديسة ، وظلت طيلة أيام حكم ملوك الأسرتين الأولى والثانية عاصمسة المسلاد والمقر الرسمي الملوكها . ولو أن بعض ملوك هاتين الأسرتين كــــاتوا بقمون أهيانا في مدينة الجداد الأبليض .

وكان (نعرمر) منى هو أول من فكر فى تخطيط مدينة أو قلعة محصنة فى الجدار الأبيض ، تلك القلعة التى سوف تصبح النواة لعاصمة مصر بعد ذلك . ويبدو أن الملك شيد هذه المدينة وسورها بأسوار عالية أحاطتها من كل جانب ، وكان يجيد لكى يمنقر فيها من آن لأخر ، لأنه فهم ان استقراره فى الجنوب لسن يساعده على حكم الدلتا ، ولذلك أقام فى منف أو مدينة الدار الأبيض .(1)

 <sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٨٠ – ٨٢ ؛ د. أحمد فخـــرى :
 مصر الفرعونية ، طبغة ١٩٨١ ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) د. رمضان عده : المرجم السابق ، ص ٤٣٥ .

ملوك الأسرة الثالثة هو نقل العاصمة السياسية من ثيني إلى منف (1) التي لعبت هذا الدور حتى نهاية الأسرة السادسة ، أما بالنمبة للأسرتين السابمة والثامنسة فخرج حكامها من إقليم تقط ومنف . أما علوك الأسرة التامسسة و العاشرة فخسر ج حكامها من إقليم هير الفيويوليس ( اهنامبيا المدينة ) . وفي الدولة الوسسطى ظهرت أهمية مدينة طبية مع بداية الأسرة الحادية عشرة وظهرت أيضا أهمية معبودها آمون . ونقل امنحات الأول مع بداية الأسرة الثانية عشرة الإدارة من طبية إلى نقطة اكثر مركزية في ايثت تاوى بالقرب من بمها أو اللشت الحالية في الفيوم .

أما ملوك الأسرة الثالثة عشرة فيقال أن أصلهم كان يرجع إلى طبية . أما ملوك الأسرة الرابعة عشرة فكانوا من إقليم سخا بمحافظة كفر الشيخ . أما ملوك المهموس فقد اتخذوا عاصمتهم في فاريس في شرق الداتا واستمر حكمهم خالال الاسرة الخاممة عشرة حتى المابعة عشرة . وفي الأسرة الثامنة عشرة عشرة والتاسعة عشرة والمشرين والحادية والعشرين أصبحت طبية عاصمة لمصر كلها على الرغم من أن أختاتون شيد له عاصمة دينية في تل العمارنة . وشيد رمميس الشائي مقر مناهد بر رعميس الشائي مقر المشرين أصبحه عشرة والعشرين أصبحه عنه عشرة الدائة والعشرين أصبحه عنه عشرة الدائة والعشرين أصبحه عنه عالى عاصمة ثانية بجوار طبية هي تانيس في شرق الدائا .

وخرج ملوك الأسرة الثانية والمشرين من هير اقليوبوليس ، ولكن نجدهم قد تركوا منطقة هير اقليوبوليس لكي يستقروا فيما يبدو في تل بسطة شرق الدلتا . ومسع ملوك الأسرة الثالثة والعشرين ظهرت أهمية بوباست أو تل بسطة كماصمة للأسرة الجديدة في شرق الدلتا . ومع الأسرة الرابعة والعشرين التي حكم فيها ملكان فقسط ، ظهرت أهمية مدينة سايس ومعبودتها نيت ، كماصمة جديدة في غرب الدلتا . (١) ومع قيام الأسرة الخاممة والعشرين الكوشية في مصر عادت إلسي طييسة

أهميتها ، ومع الأسرة المسامعة والعشرين <u>أصبحت سايس</u> من جديد عاصمة لمصــو . ------

<sup>.</sup> ١١٠ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١١٠ . R. el Sayed , Documents Relatifs a Sais et ses divinités, (٢) BdE 69 (1975) , p. 73 – 286 .

وأصبحت عامرة بالكثير من المباني وكان معبد نيت مـــن أجــــل المعـــابد وأكبرها .(١)

وفى خلال الأسرة السابعة والمشرين حكم الفرس مصر واستقر بعضهم في منف . وخرج الملك الوحيد اميرتى في الأسرة الثامنة والمشرين من سيسايس ، أسا الأمرة التاسعة والعشرين فأصل ملوكها الأربعة كان من مندس ( تمي الامديد في الدلما ) . وأول ملوك الأمرة الثلاثين نختتبو الأول كان من مدينة سمنود في ومسط الدلتا .

## أولا — نظم الكم:

-----

الولك:

تتريجه :

----

لا نملك أية تفاصيل عن كيفية تتويج الملك في الفترة التي سبقت قيام الأسرة الأولى سواء في مملكة الوجه القبلي أو مملكة الوجه البحرى . ولا شك أن التتويسج كان يتم طبقا لمراسيم معينة لا نمرفها لمدم وجود آثار تشير إلى ذلك وكذلك لمدم التطور في استخدام الكتابة على الآثار في هذه الفترة ، فليس هناك نسص منقوش يحدثنا عن ذلك . ولكن ليدنا بمن الحقائق منها أنه على رأس مقمعة القتال الخاصسة بالملك المقرب – التي عشر عليها في هير اتونبوليس قبل اتحاد الوجهين مبائسرة – كان الملك ممثلا يرتدى التاج الأبيض . ولكن الموحد الحقيقي للبسلاد كسان خليقت معيد حورس في هير الونبوليس يبدو أنهما يمجلان نجاحه في إتمام الوحدة المياسية التي يدأها الملك المقرب ، وأن الملك بسهذه

R. el Sayed, la Déesse Neith de Sais, BdE 86 (1982), p. (1) 267-483

المناسبة المهامة أهدى هذين الأثرين لمعبد حورس ، ليصبح هـــذا الانتصـــار تحــت رعايته . فعلى الأثر الأول وهو صلاية من الشست وهي محفوظــــه الأن بـــالمتحف المصرى ، صور الملك على وجهها الأمامي متوجا بتاج الوجـــه القبلـــى ، وعلـــى وجهها الخلقي متوجا بتاج الوجه البحرى . وعلى الأثر الثاني وهو رأس مقمعة تتـــال صور وهو متوجا بتاج الوجه البحرى تأكيدا الشرعية حكمه على الدلتا وقد أراد بذلــك أن يؤكد لنتصاره على أهل الوجه البحرى (١) . ولا شك أنه عقب انتصاراته هذه تـــم تتوجه ملكا على الوجهين ، ولاشك أن مثل هذا الحدث الهام في التـــاريخ المدياســـي للبلاد قد سجل على أكثر من أثر لا تزال أرض مصر تحتفظ بأمراره وتغاصبيله .

### نعلم أن مراسيم النتويج كانت نتم في البداية على أربع مراحل :

- <u>في البداية</u> يظهر المرشج للملك على منصبة مرتفعة عليها مقصورة عرش للوجه القبلي والبحرى ، ويصعد الملك على هذه المنصبة ويجلس فترة على عرش الشمال مرتديا التاج الأحمر ، وبعدها يصعم على عرش الجنوب مرتديا التاج الأبيض .
- يقوم بضم الأرضيين ويتمثل ذلك فى ضم النباتين البردى واللوتس حول العمـود
   سما الذى يرمز إلى الوحدة ، وهو يقوم بهذه الحركة الرمزية إشــارة إلــى
   التوحيد الوجهين تحت حكمه .
- يقوم بعد ذلك بالطوف حول جدار مدينة منف ، الجدار الأبيض ، ليثبت مسيطرته على عاصمة البلاد .
- تسجل الأسماء والألقاب الخمسة التي يجب أن يحملها الملك عند توليه المسرش
   وبعد الانتهاء من احتفالات التتويج تسجل هذه الأحداث فوق بردية وترسل نسخ

Saleh - Sourouzian, Official Catalogue ; Egyptian (1)
Museum Cairo No. 8a - b.

 منها لكل حكام الأقلام لأخبارهم بهذا الحسدث السيامسي ، وبعد ذلسك تقسام الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد بهذه المناسبة .(١)

ونعلم من النقوش في المعايد وعلى الآثار المختلفة من العصور التالية بأن مراسيم التتوبيج تبدأ عامة باثبات أحقية الملك في العرش على أساس أن المعبودات قد اختارته منذ أن كان طفلا رضيما ليكون ملكا على البلاد ، وعلى الكهنة أن يروجوا لهذا الميلاد المقدس بكافة المصور . فإذا ما استكمل الملك هذه الصفة المقدسة اجتمع كبار الكهنة ليختاروا اسم العرش الخاص بهذا الملك (1) والإضافة طابع القداسة على هذا التتوبيج فإنه بعد أن يتم هذا الاختيار يقوم المعبودان حورس وست بتطهير الملك بالماء المقدس ثم يضعان فوق رأسه التاجين ويقومان بعملية رمزية تمشل توحيد القطرين وتتم بربط ماقين إحداهما من نبات البردى والأخرى مسن نبات اللوتمس بعلامة الوحدة ) .

وبعد أن نتم هذه المراسم المقدمة يجلس الملك تحت شجرة مقدمة • شجرة الأشد ) (أ) ومن خلف الملك المعبود أتوم ، معبود الخليقة وأقدم المعبودات ويقوم مراقبة ما يحدث . وأما الملك المعبود تحوتي والمعبودة سشات يقومان بتسجيل اسمه على أوراق هذه الشجرة وهي شجرة الخلود ، متمنين له طول المعر ، ثم يقام بعدنك اختفال بإقامة المعمود " جد " الذي يرمز إلى الاستقرار والأمن ويتبعه احتفال تطلق فيه أربعة سهام يصوب كل منها نحو ناحية من الجهات الأصلية الأربع . شهم

<sup>(</sup>۱) د. رمضان عبده: تاريخ مصر القديم ، الجــزء الأول ، طبعــة ٢٠٠١ ، ص ٢٥٠ ـــ ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٥٧ ؛ تـــاريخ مصـــر
 القديمة وآثارها – للموسوعة المصرية ، المجلــــد الأول – الجـــز، الأول ، ص
 ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وآثارها ، المرجع السابق ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق ، شكل ١٤٣ .

يطلق الملك أربعة طيور يتجه كل منها نحو الجهات الأربع ، والمقصود بهذه المسهام إنها نذير وتحذير للأحداء فى الجهات الأربع ، أما الطيور فهى تطلق لتماـــــن علـــى المالم أجمع خبر تتويج الملك على عرش الهلاد .(١)

وكما رأينا كانت مراسيم التتويج تنضمن جانبا مدنيا وجانبـــا دينــا فــهى احتفالات شرعية وقانونية ودينية مقدسة . فكان على الملك أن يؤدى المراسيم المدنيـة وبما أنه اعتبر شبه مقدس أو صاحب قداسة على الأرض ، فإن المعبودات تشـــاركه وتباركه وتحميه أثناء احتفالات التتويج فما هو مدنى بالنسبة للملك لا ينفصل عن مــا هو دينى أيضا .

# ألقابه الرسمية :

بعد مراسيم التوبج كان يطلق على الملك أسماء أو ألقاب رسمية ثلاثة وذلك منذ عصر بداية الأسرات، وهي :(<sup>7)</sup>

### ١- اللقب العوري:

-----

وهو الذى يربط العلك بالمعبود حورس . فـــالملك هـــو الممــُــل الشـــرعى للمعبود حورس ( الصدّر ) على الأرض ، وهو معبود الأسرات والملكية المصــريـــة ، فهو لم يكن معبودا فقط بل كان ملكا وورث الملك والملكية عن أبيه اوزير ( المعبــود

\_\_\_\_\_

(١) المرجع السابق ، ص ١٧١ ؛ وأيضا : Daumas, la Civilisation de ؛ وأيضا : L'Égypte Pharaonique, p. 55 , 65 , 68 .

(۲) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ۷۰ – ۲۷ ؛ د. أبسو المحاسن عصف ور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، ۱۹۷۹ ، ص ۲۹ حاشية (۱) ؛ د. بيومى مهران : دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم ، الحزية : الحضارة المصربة ، ص ۲۰۱ - ۱۱۲ .

الغير ) وجده جب وهو آخر المعبودات التي حكمت على الأرض ، وأصبح الملـوك البشر يمتقدون أنهم ورثة حورس والمعتلون له ، وأن ملوك الصعيد في عصر ما قبل الأسرات كاثوا يتعبدون للمعبود حورس في مدينة نخن ، وعندما نجدوا في توحيـــد البلاد احتفظوا برمز هذا المعبود وأصبح يعلو السرخ الذي يمثـل واجهـة القصـعر الملكي كما نرى على لوحة الملك جت في متحف اللوفر (١) ، أي أ، القصر الملكــي بمن فيه تحت حماية المعبود وظهر هذا اللقب في القاب ملوك الأسرة الرابعـة وظـل ممتخدما حتى المصر البطلمي - الروماني وقد ذكـر بكـثرة فـي مقـابر الدولـة القديمة. (١) وفي الأسرة الثامنة عشرة أضيفت إلى هذا اللقب صفة اللور القوى '.(١)

### ٧- اللقب النبتي:

\_\_\_\_\_

وهو الامم الذى يربط الملك بـــالمعبودتين الرسميتين للوجهين القبلــى والبحرى ، وهما أيضا المعبودتان الحاميتان منذ الأسرة الأولى ، فعندما كانت مصــر مقسمة إلى مملكتين قبل الأسرة الأولى ، كانت المعبودة " نخبت " أنشى المقاب حاميــة للوجه القبلى ومقر عبادتها في الكاب ، والمعبودة " ولجيت " التى يرمز إليها بالحيـة ، حامية للوجه البحرى ، مقر عبادتها في بوتو . وتدل هذه التسمية على ان الملك كــان ممثلا لملطانهما ويحكم على مملكة مزدوجة تحت حمايتها المقدسة أ<sup>1)</sup> . وكذلالة على هذه الحماية المقدسة نجد أن الممل المقدس الذى يزين مقدمة التاج الملكى يتكون مسن

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 49 – (1) 50 fig. 22.

Gardiner, Egyptian Grammar, London (1957), p. 71 – 75; (Y)
Dobrev, BIFAO 93 (1993), p. 184-187.

 <sup>(</sup>٣) عن هذه الألقاب ، راجع د. رمضان عبده : المرجــــع الســـابق ، ص ٤٥٤ ـــ
 ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٧٦ .

رأسين صغيرتين تمثلان هاتين المعبودتين (¹) . وظهر هذا اللقب في ألقــــاب ملـــوك الأسرة الرئيمة .(¹)

### ٣- أقب النسوبيتي:

\_\_\_\_\_

لم تكتف كل من مملكة الوجه القبلي والبحرى قبل اتحادهما بمعبودة وحامية فحسب وإنما اتخنت كل منهما شمارا ملكيا مميزا لها ، فاتخنت مملكة الصعيد نبات السوت أو الأثل شمارا ملكيا لها ، واتخنت ممكلة الوجه البحرى شمارا ملكيا لها وهو النحلة . فلما اتحد الوجهان تعمد ملوك الأسرة الأولى ان يؤكدوا اتخاذهم للشسمارين النحلة ، فيم المثالث وهو ما يعبر عنه بالنموبيتي أى المنتسب إلى نبات السوت وإلسى النحلة ، ويحتمل أن أول ملك انتخذ هذا اللقب هو الملك دن (أو وديمو) خامس ملوك الأمرة الأولى . (") ومئذ عهده اصبح هذا اللقب من أهم الألقاب الملكية التي يتخذها كل ملك عند جلوسه على العرش وبعد تتويجه (") . وعند تتويج الملك رسميا كسان كل ملك عند جلوسه على العرش وبعد تتويجه (") . وعند تتويج الملك رسميا كسان المناهدة القبينة (") . وأضيف إلى هذه الأسماء الثلاثة القبين آخرين في عصر الدولة القديمة (") وهما :

### أ- لقب عورس الذهبي:

\_\_\_\_\_

أصبح الملك في الأمرة الرابعة يتلقب بلقب حـــورس الذهبــــي ، وييـــدو أن سنفرو من الأسرة الرابعة ومران رع من الأسرة السانمية قد حملا هذا اللقب.<sup>(٧)</sup> فنجد

<sup>(</sup>١) كما نرى على رأس تمثال ملك من الأمسرة السلاسة والعشرين ، راجسع : Daumas, op. cit., p. 98 fig . 41 .

Dobrev, op. cit., p. 187 – 188.

Dobrev, op. cit., p. 195 a. 52.

Daumas, op. cit., p. 129.

Grimal, les Termes de la Propogande Royale, Paris, (c)

<sup>(1)</sup> د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٧٣ ؛ (٦) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٧٣ ؛

Daumas, op. cit., p. 45 – 46. Dobrev, op. cit., p. 189 – 194.

رمز الصغر ممثلا واقفا على علامة الذهب . وقد أدلى العلماء بعسدة آراء بالنسبة لتفسير معنى هذا اللقب ، رأى البمض أنه يعنى " حورس الذهبى " ، والذهب هنا لتفسير عن جمد المعبودات ، فالمعبود رع عندما تحدث قال : " جلدى مسن الذهب للخالص " . وهناك إشارة إلى أن لحوم المعبودات من ذهب وعظامهم مسن القضبة وشعورهم من اللازورد . ويرى البعض الآخر أن علامة الذهب فى هذا اللقب تصبر عن اسم معبود الشر مت ، الذى كان يطلق عليه اسم نوبتى وعلى مقر عبادته اسسم نوبت ويذلك فالقب يعنى " حورس ( المنتصر على ) ست " ، وهدذا يعنى أيضا النصار الخير على الشر . (أ) ويمكننا أن نضيف تفسير آخر وهو أن هذا اللقب يبيسن المصلة بين المعبودين رع وحورس وارتباطهما معا ، وحورس هو صورة من صدور رع المتعددة (أ) ويقال للمعبود رع فى النصوص البطلمية :

" الذى يتلالأ مثل الذهب (٢) أو " قرص الشمس المذهب (٤) وفى رأينا أن الملك وجسده فى نقاسة هذا اللقب يحوى من ناحية كل هذه التضييرات ، أى أن الملك وجسده فى مسماء الذهب ، وهو الذى يتلألأ كالذهب فى مسماء مصر يوميا ، ومن الحية أخرى يربط بين الملك وبين أقسوى الطيسور فى البيئة المصرية (٥) ، وهو الصقر ، ويربطه أيضا بمعدن من أنفس المعادن فى الأراضسي المصرية وهو الذهب .

Frankfort, la Royauté et les dieux, Paris (1951), p. 83; (1) Gunn - Gardiner, JEA 4 (1917), p. 248; Daumas, op. cit., p. 45.

Lalouette, L'Empire des Ramses, Paris (1985), p. 26 et p. (Y) 481 N3.

Daumas, Mammisis de Dendara, p. 106, 103; Chassinat, (\*) Edf. V, p. 342, 1 . 12.

Chassinat, Edf. V, p. 148, 1.2; p. 251, 1, 12. (1)

Lalouette, op. cit., p. 481 n. (3). (a)

#### ٥- لقب صاريم:

\_\_\_\_

أى ابن معبود الشمس رع ، وكان يسبق الاسم الفعلى للملك . وهو اللقب الذي يحمل الملك منذ صعوده على العرش . وهو يضع الملك تحت حماية المعبسود رع الذي ظهر في المساء يوميا . ويبدو أن هذا اللقب قد ظهر عند جسدف رع لأول مرة واستخدم بكثرة على آثار خفرع ومنكاورع في الأسرة الرابعة وقد وجد مكتوبا في داخل خاتة ملكية .(١)

### ٧- لقب بر -عا:

-----

أن الأوصاف التي وصنف بها القرآن للكريم فرعون الذي عساصر سيننا مومي عليه المعلام ، تختلف عن المعنى المعروف لهذا اللقب في النصوص المصرية القديمة . كان يطلق علي القصر الملكي منذ عصر بداية الأسرات ، اسم " برنسوت " بمعنى " البيت الملكي " وأحيانا اسم بر عا بمعنى " البيت الكبير " . وكان يقصد " بالبيت الكبير " القصر الذي يسكن فيه الحاكم أو الملك ، والذي كان يجب أن يكون مميزا عن بقية البيوت الأخرى لكبار رجال الدولة (") . والذي كان يتجه الجميع اليسه في حالة رهبة وخشوع (") . ويعرور الوقت أعطى هذا اللقب مداولا أشمل وأكبر ، في حالة رهبة وخشوع (") . ويعرور الوقت أعطى هذا اللقب مداولا أشمل وأكبر ،

Lalouette, op. cit., p. p. 62; Dobrev, op. cit., p. 196-197. (1)

(٢) ويرى د. بيومى مهران: دراسك فى تاريخ الشرق الاندى القديم ، الجـــزءة :
 الحضارة المصرية ، ص ١٢٩ حاشية (١) ، أن ' برنسوت ' كان يقصــــد بـــه بيت الملك او الإدراة الملكية أما ' بر ــ عا ' فقعنى المقر الرئيسي للحكومة .

Daumas , la ب ٥٠ معد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٢٥ (٣) Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 629 . عرف خلال الحكم العثمائي بعد بالاف السنين وهو " البساب العسالي " (أ) أو حاليا " البيت الأبيض " ، " قصر الأليزيه " ، الذي يعبر عن قصر الحاكم وبالتسالي عسن الحاكم نفسه .

ومنذ عصر بداية الأسرات أطلق على الملك المصرى كما رأينا سابقا ألقاب وأسماء ثلاثة أضيفت إليها في عصر الدولة القديمة لقبان آخران . ولم يطلق لقب بسر – عا إلا على القصر الملكى . وأصبح لكل ملك متوج أسماء وألقاب تحسمة تطلق عليه ونجدها على أغلب الآثار التي تركوها لنا . ولم يطلق المصريون القدماء لقسب بر – عا على بعض الملوك إلا بعد ذلك بعدة قرون . وعندما أطلقوه علسى بمسض ملوكهم فهذا لا يعنى انه كان حاكما جائزا أو صاحب سلطة غاشسمة ، بسل كانوا يقصدون من ورائه معنى "ساكن القصر الملكى " اى صاحب السلطة الشسرعية أى

وعرف هذا اللقب في القبطية <sup>(۲)</sup> ب -رو و ب -ررو وباليونانية بيــو -رو وقد حرف العبرانيون اللقب بر - عو إلى فرعو ثم أضيف إليه في اللغة العربيــة نون أخيرة ليصبح \* فرعون \* <sup>(۲)</sup> . ولم يطلق لقب فرعون على أى ملك من ملـــوك الدولة القديمة والوسطى .<sup>(4)</sup>

Drioton - Vandier, L'Égypte (éd. 1946), p. 175

Daumas, la Civilisation de L'Égypte Pharaonique, p. 629; (1)

Pestman, Textes démotiques et bilingues I, p.104 n. (12). (Y)

 <sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح : المرجع الصابق ، ص ٧٥ ؛ د. بيومي مهران : در اسات تاريخية من القرآن الكريم ، الجزء الأول ، ١٩٨٠ ، ص ٨٠ – ٨١ .

<sup>(</sup>٤) ظهر هذا اللقب في ألقاب بعض الأشخاص الذي كانوا يعملون في القصر الملكي

وفى وظائف مختلفة تربطهم بالقصر الملكى فى عصر الدولة القديمة ، وكــــان يعبر فى هذه الفترة عن " القصر الملكى " فمثلا نجد الوظائف :

وظ هر أيضا ف هي بعض نصصوص الأسرة الثامنية عسرة بمعنى " فرصون " فسسى خطساب معنى معنى القصص الملكي " (أ) وبمعنى " فرصون " فسسى خطساب من عهد أمنحتب الرابع ولكنه يرجع إلى عهد تحوتمن الثالث (أ) ولكن في الأسرة التاسعة عشرة ، أشير في نصوص قصائد معركة قلاش وفي مصادر أخسري إلى الملك رمسيس الثاني بالتسبية " فرعون " أكثر من خمسين مرة (آ) وكذلك إلى الملك

\_\_\_\_\_

" الملحق بالقصر الملكى ، طبيب القصر الملكى ، معنى القصر الملكى ،
 كاتب القصر الملكى ، مشرف حدائق القصر الملكى ، حارس القصر الملكى ، مصفف الشعر في القصر الملكى ، راجع :

Posener- Krieger, les Archives du temple funéraire I, p 109 n. 2; t. 11 p. 385, 103, 6-8, 386, 1. 12, 14, 19; 387, 1. 22, 27 – 28; 388 1. 44 – 45; 389, 1.1 – 2; 391, 1. 1, 2, 4; 404 ( d2 ); 588, 607, 657 – 661; Meeks, Alex. I, p. 130 no .77. 140; 131 no 77. 1410; t. p. 137 no 78. 1459; t. 111, p. 96 no 79. 0985; Faulkner, Concise Dictionary, p. 89.

وذلك على لوحة بالمتحف المصرى رقم JE. 72274 الخاصة بآمن ام مستتب
 الذي كان يحمل لقب " حارس القصر الملكي " راجم : Chr . Zivie Giza

au Deuxieme Millenaire, p. 222, . 1.2.

الدير البحرى التي تمثل حاملي القرابين الذين كانوا يحملون القبائل مثـل : \* ممير القصر الملكي \* ، \* مصفف الشعر في القصـــر الملكـــي \* ، راجــع :

Griffith, Hieratic Papyri From kahun and Gurob, pl. 38, 1. 10; Gurob 1.1. = Gardiner, Egyptian Grammar (third edition) p. 75, n. 10.

Kitchen , Ramesside Insciption II, p. 92, 1.10; 104, 1.11; (7) 16 - 105, 1.11-15; 113. 1.5-14; 114, 1.1-2; 115, 1.15-16; 116, 1.6-10; 117, 1.1-2; 129, 1.1-2; 130, 1.1-10; 131, 1.1-10; 132, 1.11, 14-15; 133, 1.10, 13-14; 159, 1.15; 174, 1.13-14, 176, 1.5, 8; 180, 1.1-2; 181, 1.1-3; 182, 1.5, 12; 222, 1.15; 226, 1.8, 10; 383, 13.

مرنبتاح اكثر من مرة (أ) وفي عصر الأسرة التلمعة عشرة نفسها أطلق لفظ بر <u>عا</u> على حاكم أرض مصر باعتبار أن ملك مصر هو الحاكم سيد الأرضيين ( الوجه القبلي والوجه البحرى ) وهي تحت حمايته ولهذا يقال تا - بر – عا بمعنى " أرض الملك أو الحاكم " أو با - تا – ان بر – عا وهي تلل على المعنى نفسه .(1)

وظهر هذا اللقب كذلك فى الخطابات التسى ترجمع إلسى نهايسة الأمسرة العشرين ، وذلك دون ذكر اسم العلك صداحة ، وذلك على أكثر من ثلاثسة عشسر خطابا ، ولكن من المعروف أن المقصود بهذه التسمية هو العلك رممسيوس الحسادى عشر (٣) . ويضيف شرنى أن هذا اللقب كان يطلق على العلك المحي .(١)

وظهر هذا اللقب مرة أخرى في عصر الأمرة الحادية والمشرين في ألقساب بمض رجال البلاط الذين كانوا يعملون في خدمة الملسك بسوسسينس الأول بمعنسي القصر الملكي . وعثر هذه الألقاب على بعض الكتل التي عثر عليها في مقابرهم في تانيس<sup>(0)</sup> ولم يستخدم هذا اللقب أمام أسماء بعض الملوك في النصوص الرسمية كلقب للملك بمعنى "فرعون" إلا ابتداء من عصر الملك ششنق الثالث من عصر الأمسسرة

(١) راجع نص قناء الخبيئة بالكرتك السطر ٢٨ - ٢٩ ،

Kitchen , op. cit . IV, p. 5 , 1 . 28 – 29 .

ولوحة اتربب ، السطر ٢ من النص الخلفي ، راجع :

Lefebvre, ASAE 27 (1927), p. 22.

Meeks, Alex . 111 , p. 318 . (Y)

Wente, late Ramesside letters, p.  $4 n \cdot 15$ ; 21; 32 - 33; 37; (7) 42; 49, 52 - 54; 61; 69.

Cerny - Peet, JEA 13 (1927), p. 38 verso 1.2. (1)

Von Kaenel, BSFE 100 (juin 1984), p. 34-35 fig. (1); (e)
: مده الأثقاب هي 36 fig. (2); 40 fig. (6).

منير مراسم القصر الملكى ، "مدير فنانى القصر الملكى " ، "مدير ضياع القصر الملكى " ، "مدير ضياع القصر الملكى " ، "كاتب القصر الملكى " . ويلاحظ أن Von Kaenel ترجمة هذا اللقب بـ " فرعون " ولكن في رأينا ان المقصود به هذا هو " القصر الملكى " .

طهرقا ، بسماتيك الأول ، بسماتيك الأسانى ، ابريس ، اسازيس ، دارا الأول ، نغتبو الأول ، نغتبو الثانى ، خباباشا . أمام أسماء بمض الحكام اليونان أمثال : الاسكندر الأكبر ، الاسكندر الثانى ، وبمض الملوك البطائمة أمثال : بطلميوس المأثر ، بطلميوس الثالث عشر (۱) ، وبحص أمسماء الأبلطرة الرومان ، أمثال : اعسطس ، كلوديوس ، نيرون (۱) ، ويذكر لنا شرنى أن هذا اللقب أطلق على الملك وعلى الملكة وأن هناك ثلاثة أسماء مركبة ظهرت في الملكوس المسوس الديموطيقية والقبطية يظهر فيها لقب برعا بمعنى " ملك أو فرعون " بسرى - برعا " القصر الملكى " ، بر - عا " قصر الملك " ، بريت - برعا " بلاط اللوعون " . (١)

كان الملك يتقلد هذه الألقاب الخمسة أو السنة السابقة عند ارتقائسه المسرش وتتويجه ملكا . يضاف إليها اسمين لهما دلالة دينية ويربطان الملك بصفة من صفات المعبودات . الاسم الذى حمله الملك منذ مولده ، أى الاسم الأصلى ويستمر في حمله بعد ارتقائه العرش ، مثل اسم رمسيس ( رح ولده ) . واسم العرش ، وهو الذى كان يطلق على الملك بعد تتويجه ، مثل وسر – ماعت – رح ( أى قويسة عدالــة رع )

J. Gordon , Hommages Sauneron I, p. 180 – 182 ; Meeks , (1) Alex . 111, p. 96 n . 79 . p. 985 .

<sup>(</sup>٢) ظهر هدذا الله ب أيضيا في معبد دندرة ، راجيع : Chassinat, Dendara VIII, 59, 5.

Malinine, : وقد ذكر هذا اللّقب بكثرة في البرديات الديبوطيقية ، راجع : Choix de Textes jurdiques, 2 partie(1982), p. 5, 7, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 29, 30-35, 48-53; Gauthier, LRIV, p. 441 - 442; t. y, p. 244 (index)

<sup>(</sup>٤) Cerny , Coptic Etymological Dictionary, Cambridge 1976 , (٤) عن هذا اللقب وتطور معناه عبر المصور راجع : د. رمضان عده : تاريخ مصر القديم ، الجـزء الأول ، طبعــة ٢٠٠١ ، ص ٤٥٩ – ٢٥ ؛ المؤلف نفسه : في مجلة التاريخ والمستقبل ، كلية الأداب جامعة المنيا ، عــدد بإينر ١٩٩٩ ، ص ٢٠٠ - ١١٤.

وهو الاسم الذى اتخذه رممىي*س الثانى بعد نتوجه ، وكان هذان الاســــمان يحاطـــان* بشكل بيضاوى وهو ما يطلق عليه اسم خرطوش ( ملكى ) أو خانة ملكية .(<sup>()</sup>

### ٧- مغات وألقاب أغري:

-----

إلى جانب هذه الألقاب الخمسة التى يمكن أن نقول عنها أنها ألقاب رسممية وكانت تطلق أغلبها على كل ملك فى كل مصر ، كان يوجد مجموعة أخسرى مسن الإلقاب والنموت تضفى على الملك صفات عديدة على مسبيل الدعايسة والمبالفسة ، وأهمها هى التى تظهر الصفات الآتية :

# مفاته الهقدسة :

كان المصريون ينظرون إلى الحاكم على انه معبود بكل معاني هذه الكلمسة يخشاه الناس ولكنهم في الوقت نفسه يطيعونه عن احترام وتقديس . وسوف يصبسبح هذا الطابع المقدس من أهم معالم الملكية المصرية حتى الفسرو المقدونسي . وطبقا للتقاليد الدينية ققد ورث الملك الملكية عن حورس ، المعبود الشرعي السذي آل إليسه حكم مصر من قبل المعبودات بعد صراعه المرير ضد معبود الشر مسست . ويعسد الملك في الوقت نفسه الممثل الشخصي للمعبود حورس . وكمسا رأينسا مسابقا ، أن مجموعة الأمداء والألقاب الخمسة التي كانت تطلق على الملك منذ بداية الأمسسرات مدى ارتباط الملك بالمعبودات : حورس ، رع ، نخبت وواجيت ، وقد أطلسق على الملك كذلك ، طوال المصبور التاريخية المختلفة ، ألقاب ونعوت أخرى على مسابيل المبالغة . وهي تبين نشأته المقدسة وأصله المقدس وطبيعته المقدسة وأنسه صساحب المبراث المقدس لحورس ، وارتبط اسمه يصفة دائمة باسسم المعبودات الأخسرى كمولود منها أو مخلوق منها أو كابن لها أو كمحبوب منها أو هي التي أشرفت على تربيئة وأرضعته ، أو هي التي تكفل له الحماية ، بل أن هناك ألقابا أخسرى تشسبهه تربيئة وأرضعته ، أو هي تتي تكفل له الحماية ، بل أن هناك ألقابا أخسرى تشسبهه

<sup>(</sup>۱) د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ص ٢٠٨٩ - ٢٠٩ .

بالمعبودات نفسها . وهناك ألقاب تبين صفاته الجممانية وارتباطها بأجماد المعبـودات الخالدة .<sup>(۱)</sup>

إلى جاتب هذا حاول الملوك من جاتبهم أن يروجوا لهذه الأحقية الشرعية المقدسة التى تؤهلهم للحكم . والمثال الأول على ذلك هو أقدم عليه ملسوك الأمسرة الخامسة في عصر الدولة القديمة ، إذ وصلتنا بردية تسمى بردية وستكار تحكى لنساقصة ميلاد الملوك الأوائل من الأمرة الخامسة وكيف أنهم أبناء للمعسود رع ومسن صلبه ، وأن المعبودات الأخرى هن اللاتي ساعين في ولادتهم وهيأت لهم التيجان .

وقد تكررت هذه القصة مرة ثانية ، إذ صورت الملكسة حاتشبسوت علسى جدران معيدها الجنائزى في الدير البحرى في الير الغربي في طيية منساظرا تمشل مولدها المقدس وكيف أن أمها حملت من المعبود آمون نفسه . وكيف أنه قد أراد عن قصد أن تتولى ابنته حاتشبسوت عرش البلاد .<sup>(7)</sup>

وقد مار الملك أمنحتب الثالث على هذا المنوال من إرجاع نسبه للمعبود أمون مباشرة وصور هذه القصة لميلاده المقدس في معيد الأقسر (1). وصور الملك وميين الثاني القصة نفسها على بقايا كتلة من معيد مدينة هابو . (1) وتبنسى بعصض الملوك البطالمة والرومان هذا التقليد . فالحقوا بالمعابد البطلمية مشل معبد دنددرة وادفو وكوم أمبو وفيلة ما يسمى "بععابد الميلاد المقدم" التي تبين نقوش جدرانه أن الملك البطلمي لا يختلف عن بعض الملوك المصريين وأنه كان يعتسبر نفسه ابنا للمعبود وأن المعبودات الأخرى هي التي تكلفت بولانته ورعايته لأنه الطفل المقدم من بذرة مقدمة . (1)

<sup>(</sup>١) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣٩ .

R. el Sayed, la Déesse Neith de Sais, p. 338 (Doc. 314). (٢) د. رمضان عبده: تاريخ مصر القديم، الجسزء الأولى، طبعة ٢٠٠١، ص

<sup>&#</sup>x27; ' R. el Sayed, op. cit., p. 338 ( Doc. 315 ) فراه المراد ( د) ( المراد المرا

Daumas, les Mammisis des temples égyptiens, Paris 1958, (°) p. 29-64, 79-122; R. el Sayed, op. cit., p. 339-340 (2-4).

وقد كلف الكهنة بنقش هذه القص*ص على جدران المعساب*د ليراهسا النساس ويؤمنوا بأحقية الملك في الحكم وشرعيته المقدمة في الحكم .<sup>(١)</sup>

اعتبر الملك الكاهن الأول أو الكاهن الأكبر لكل المعبودات ، وذلك لأنه كان يمتبر في الوقت نفسه ابنا لهم جميعا ، وصور في جميع المعابد ، حتى المعابد التسيى يمتبر في الوقت نفسه ابنا لهم جميعا ، وصور في جميع المعابد ، وهو يقــوم تأديــة الطقوس للمعبودات ، حتى ولو أنه لم يذهب إلى هذه الإماكن البعيدة ، ولكن صـــور هكذا تأكيدا لصفته ولسلطته المقدمة ، وكان ينوب عنه في تأدية الطقــوس الكـاهن الاكبر في المعبد ، ومن جانبه اهتم الملك بتشـــيد المعـابد والمقــاصير والــههاكل للمعبودات وأوقف عليها الأراضي والضباع المعفاة من الضرائب .

وترتبط اسم الملك باسم المعبود انوبيس ، أو اوزير في جميع صدغ القرابين الرمسية ، وذلك بصفته المقدسة وبصفته الكاهن الأول لكـــل المعبودات ، فكانت القرابين تقدم باسمه في جميع معايد المعبودات .<sup>(١)</sup>

ولهذا كله أيضا أصبحت تنظم عبادة الملك باعتباره معبدودا وكانت تقام الشمائر الجنائزية له بعد وفاته . وبسبب هذه الصفة والمكانة المقدمة ، اشترك الناس في بناء أثار الملك الضخمة من معابد وحفروا مقبرته في الصخر شديد الصلابة وفي ظروف عاية في الصعوبة ، ولحضروا الأحجار الصلبة من المحاجر البعيدة في الصحراء الثماقة الوعرة ، كل ذلك عن طواعية ورضي .

ولتأكيد هذه الصفات المقدمة كان يطلق على الملك مجموعة مسن الألقساب تعبر عن هذه المماني وهي عن :

\_\_\_\_\_\_\_

 <sup>(1)</sup> ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ۱۳۰ ، د. بيومسى مهران : دراسة في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، الجزءة : الحضارة المصرية ، ص ۹۹ - ۱۰۹ .

 <sup>(</sup>٢) ألفه نشبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٦ - ١١٧ .

#### نِهَأَةُ الْمِلْكُ وأَمِلُهُ الْمِقْدِسِ :

-----

فكان يطلق عليه ألقاب : " البذرة المقدمــــة (١٠) ، " البــذرة النشــطة (٢٠) ، " " انتمال المقـــدم (٢) ، " انتمــل النشــط (٤) ، " البيضـــة الكاملـــة " ، " البيضـــة الشرعية " (\*) ، الطقل المقدم ، (١) الخلف المقدم . (٧)

## طبيمته الهقدسة :

\_\_\_\_\_

وكان يطلق عليه أيضا ألقاب : نثر الذي يترجمه أغلب علماء المصريــــات بالإله ولكن نفضل ترجمته " بالمعبود " (<sup>()</sup> ، ولكن في رأينا الشخصي إن لقـــب نــــثر يقصد به هنا " المقدس أو صاحب القداسة "<sup>()</sup>، ولا يقصد به المعبود بمعنى معبــــود

Grimal, les Termes de la Propogande Royale Egyptienne, (1) Paris (1986), p. 96 (232).

Grimal, op. cit., p. 100 (249). (Y)

Id., op . cit ., p . 110 (229). (\*)

Id., op. cit., p. 68 (249), 71 (129). (1)

Id., op. cit., p. 97 (236 – 240).

Grimal, op. cit., p. 98 n. 243 – 244. (1)

Meeks, Alex. I, p. 312. (Y)

Grimal, op. cit., p. 125 (338). (^)

(٩) اعتاد علماء على المصريات من الأجانب والمصريين على ترجمة كلمسة نسئر بمعنى "لهة". ونثروت بمعنى "لهة ونثروت بمعنى "لهة ونثروت بمعنى "لهات. وقد ناقش " بدج" معانى هذه الكلمة وترجمها بمعانى كثيرة : " شسيبه الإلسه ، المقدس ، الهي ، نو قداسة ، قوة ، قوى ، حماية " وأضاف أنه ليس متأكدا من المقدس ، الهي ، نو قداسة ، قوة ، قوى ، حماية " وأضاف أنه ليس متأكدا من المعنى من هذه المعانى ( راجع , و محالية " وأضاف أنه ليس متأكدا من vol. 11 (1913) , p. 99 – 121 و و بطل لنا رأى " بروجش" الذي نكر أن نثر تعنى " القوة النشسطة التسي تتنج و تخلق الأشياء في انتظام متكرر ( Ud., op. cit , p. 9 ) . وفي ——

يعبد ، وكان يطلق على المعبود نفسه ثلاثة ألقاب رئيسية : نـــثر – عـــا " المعبسود الكبير " ( مثل أتوم واوزير ورع وخنوم ويناح وجـــب وغيرهـــا ) ، ونـــثر – ور " المعبود العظيم " ( مثل خونسو وغيره ) ، ونثر – نفر " المعبود الكامل "(١) ( مثل اوزير ) . وكانت هذه الألقاب الثلاثة تطلق أيضا على الملك بمعنى " المقدس، الكبير ، المقدس العظيم ، المقدس الكامل " .(٢) وأول من حمل لقب نثر – عــا هــو سنفرو ، وأول من حمل لقب نثر - نفر هو جدف رع .(٢) ومثل لقب نثر فسي هــذه الحالة مثل لقب " نب " الذي يعنى " رب " بالنسبة للمعبود ، ويطلق على الملك بمعنى " سيد ( الكل ) " . وقد ادخل لقب نثر " المقدس " في ألقاب أخرى تؤكد على مكانسة وطبيعة الملك المقديمة مثل: نسوت – نثري الملك المقدس(1) ، حقا – نثري الحـــاكم -- رأينا أن هذا التفسير مقبول ومنطقى . أما مورنز فيترجم هذه الكلمة بمعنى آلــه ويذكر إن العلامة التي تتكون منها الكلمة هي عيارة عن فاس يرمز إلى القيوة الكامنة في المعبود نفسه ( راجع : , Morenz , la Religion Egyptienne Paris (1962), p. 41 كما أشار مونز إلى رأى بيسينج الذي كتب مقالا مطولا عن هذه الكلمة وأشار إلى أن نثر ترجع في اصلها إلى كلمة نثري بمعنى النطرون الذي يعسبر عن فكرة الطهارة والنقاء ( راجع . Id., op . cit ., p. 41 n . 2 وفي رأينا أنه يجب التمييز بين لقب نثر بمعنى معبود الذي يعبد ، والذي كـــان يطلق على المعبودات بوجه عام وعلى المعبودات في صحبة معبود الشمس وعلسي معبودات الشعوب أعداء مصر ، ونثر بمعنى مقدس أي له قداسة وكان يطلق علي الملك الحي أو المتوفى أو على حاشيته أو على بعسض الأتسخاص المتوفيين ذوى المكانة ، راجع : . Meeks, Alex.l.p. 205 - 206; 11, p. 211; 111, p. 166 Grimal, op . cit ., p. 108 - 110 . (1) Grimal, op . cit ., p.62 (89) , 109 (284) , 125 - 128, 136 (٢) لأن كلمة " معبود لا تحتاج إلى أية تفاصيل أخرى لأن المعبود يتصف أساسا بالكمال . - عن مفهوم كلمة نثر ومعانيها المتعددة في فكر المصرى القديم ، راجع الجعزء الثاني ، الياب السابع ، ص ٤٠ ــ ٧٩

Dobrev, BIFAO 93 (1993), p. 200 n. 76 – 78. (7)
Meeks, Alex. 111, p. 161; Grimal, op. cit., p. 125 (340). (4)

| الوحيد المقدس <sup>(٣)</sup> ، نثر – ور | المنبس <sup>(۱)</sup> ، نشر – نشرى المق <i>دس قداسة<sup>(۱)</sup> ، وع – ن</i> شر |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | المقدس العظيم() ، نثر - منخ المقدس الغير .(١)                                     |

### عاجب الهبراث الوقدس:

" الوريث الناقع أو المقيد مثل حور س " (")

Grimal, op. cit., p. 126 ( 341 ).

### ارتباطه بالهميومات:

(11)

p. 86.

فيقال له مثلا " المولد من رع أو آتسوم " (١) ، " المولسود مسن المعبسودة (X) (<sup>۱)</sup> ، " المخلوق من رع ، آمون رع ، آتوم ، بتاح (۱) ، " الدى أرضعت المعبودة ( X ) (١٠) ، " الذي ربته المعبودة ( X ) (١١) ، " ابن آمــون " أو " ابــن رع م(١٢) ، " ابن المعيودة ( X ) (١٢) ، " المحبوب من المعبود ( X )(١٤) ، المحبوب من المعبودة ( X ) .

(1) Wb11, 363, 1-2; Id., Alex. 11, p. 212; 111, p. 161; Grimal, op. (Y) cit., p. 125 (339). Vikentiev, La Haute crue du Nil, p. 15; Grimal, op. cit., p. 101 (7) (253). Meeks, Alex. 11, p. 211; 111, p. 71. (4) Wb 11, 85, 8-9; 358, 11. (0) Id., op. cit., p. 178 (531). (7) Id., op. cit., p. 102 (225 - 257), 104 (268). (Y) Id., op. cit., p. 62 (89), 71 (128), 102 - 103. (^) Id., op. cit., p. 105 (274 – 276). (1) Id., op. cit., p. 103 (265), 1204 - 106.  $(1 \cdot 1)$ Id., op. cit., p. 62 (89), 115 (91). (11) Id., op. cit., p. 71 (126 - 127), 109 (284), 155 (455). (11) Id., op. cit., p. 84 (183). (17)

Meeks, Alex. 11, p. 166; Wb 11, 101, 3; Piankoff, leCoeur,

تشيمه بالهميودات:

(1·)

# مثل حورس (١) وست (١) ، أنه " رع بالنسبة بمصر والعامـــة (١) ، أي رع النافع بالنسبة للبلاد وللعامة التي يسكنون فيها ، " ذو الأشعة الساطعة "(<sup>1)</sup> مفاته الوسيانية : " الجميل " (") ، " جسده من ذهب ، و عظامه من الفضة " (") ، " الجبل من الذهب ١(٢) موهبته : مثل: " الحكيم والعارف والذكي " . (^) تتميحه کملک: " سند التنجان " (٩) ، " محدد التبجان " . (١٠) Id., op. cit., p. 72 (135), 73 (138), 76(151, 91(211). (1) Id., op. cit., p. 88 (196), 91 (211). (٢) Id., op. cit., p. 370 (1242), 371 (1247). (٢) Id., op. cit., p. 382 (1065). (٤) Id., op. cit., p. 72 (135). (0) Id., op. cit., p. 126 (345). (4) Id., op. cit., p. 127 (349) (351). (Y) Lalouette, L'Empire des Ramsès, p. 370 - 372. (4) Grimal, op. cit., p. 211 - 228, 382 (1302). (1)

Id., op. cit., p. 714 (872).

## کماری سلطة :

فهو " الملك ط() ، " الحاكم ط() ، " السيد ط() ، " المساهل ط() ، ويطلق عليه أيضا " ملك الأرضيين ط() ، " سيد الأرضيين ط() ، " سيد أرض الجنوب " () ، " ميد أرض الجنوب " () ، " حاكم الفرضيين ط() ، " حاكم الأرضيين ط() ، " حاكم الأرض. المدداء " (() ، " حاكم الفرداء " (() ) . " حاكم الأرض.

وفي عصر الأسرة التاسعة عشرة ذكرت التسعية : تا بسر - عسا "أرض الحاكم أو الملك " (<sup>(1)</sup> أي أن ملك مصر هو الحاكم المطلق وميد الأرضيين . السذي يترأس الأرضيين <sup>((1)</sup> ) " ملك مصسر <sup>((1)</sup> ) ، " ملك مصسر <sup>((1)</sup> ) ، " ملك مصسر <sup>((1)</sup> ) " الحاكم العظيم لمصر <sup>((1)</sup> ) " حاكم كل ما يحيط بالشسمس <sup>((1)</sup> ) وهو أيضنا : " ملك عامة العشب <sup>((1)</sup> ) ، " ملك الأحياء <sup>((1)</sup> ) " مبيد العاسسة <sup>((1)</sup> )

```
Id., op. cit., p. 170 (508).
                                                                ÌΫ́
Id., op. cit., p. 383 (1307).
Id., op. cit., p. 562 (13).
                                                                (٣)
Id., op. cit., p. 383 (1307).
                                                                (1)
                                                                (0)
Id., op. cit., p. 486 (219).
Id., op. cit., p. 513 (345).
                                                                (1)
                                                                (Y)
Id .. op . cit .. p. 562 (10).
ld ., op . cit ., p. 321 (1038).
                                                                (^)
                                                               (¹)
(¹ ·)
Id ., op . cit ., p. 574 (83).
Id., op. cit., p. 339 - 342, 371 (1250). 440 (5).
                                                               hv
Id., op. cit., p. 574 (85).
                                                               ÌΥ
Meeks . Alex . 111 , p. 318
                                                               18
Grimal, op. cit., p. 130 (369).
                                                               ١٤
Id ., op . cit ., p. 73 (138).
Id., op. cit., p. 242 (24).
                                                               10
                                                               11
Id ., op . cit ., p. 565 (24).
Id., op. cit., p. 576 (90)
                                                               'nκ
Id., op. cit., p. 59 (78).
                                                               ١٩
Id., op. cit., p. 237 (749).
Id., op. cit., p. 565 (5).
Id ., op . cit ., p. 561 (5) .
```

# " الذي على رأس عامة الشعب <sup>(١)</sup>

## سياسته الداغلية :

### ما يجب عليه تحو بلاده وشعبه:

فهو "موحد الأرضيين (<sup>(1)</sup>) " منظم الأرضيين (<sup>(1)</sup>) " منظم الأرضيين (<sup>(1)</sup>) " الذي يمبب الهدوء للأرضيين (<sup>(1)</sup>) " الذي يمبب الهدوء للأرضيين (<sup>(1)</sup>) " الذي يمبب الهدوء للأرضيين (<sup>(1)</sup>) " الذي يجمل الأرضيين ( في ) سلام (<sup>(1)</sup>) " الذي يحلقظ على حياة الأرضيين بالغذاء (<sup>(1)</sup>) " ( مصدر ) الفضاء لمصر (<sup>(1)</sup>) " الذي يجافظ على حياة العامة (<sup>(1)</sup>) " الذي يهب نسيم الحياة (<sup>(1)</sup>) " الراعى الطيب للعامـة (<sup>(1)</sup>) " الراعى الطيب للعامـة الناس (<sup>(1)</sup>) " الراعى الطيب العامـة الناس (<sup>(1)</sup>) " الراعى حياة قواته (<sup>(0)</sup>) " راعـى تا مـرى = مصـر " ((1)

```
(1)
  Id., op. cit., p. 367 (1224).
  Id., op. cit., p. 319 (1027).
                                                                    (Y)
  Id., op. cit., p. 321 (1034).
                                                                    (T)
  Id ., op . cit ., p. 320 ( 1033 ) .
                                                                    (٤)
  Id., op. cit., p. 317 (1018).
  Id., op. cit., p. 316 (1015).
  Id ., op . cit ., p. 314 (1011).
  Id ., op . cit ., p. 231 (727).
 Id., op. cit., p. 261 (817), 264.
  Id., op. cit., p. 263 (823).
 Id., op. cit., p. 235 (739).
  Id., op. cit., p. 242 (761).
                                                                   Ì١٢
                                        أحد ألقاب رمسيس الثاني -
 Id., op. cit., p. 349 (737).
                                                                   ١١٢
                                                                  Ìξ
 Id., op. cit., p. 349 (1161).
                                       أحد ألقاب اوسركون الثالث =
                                           أحد ألقاب سيتي الأول -
                                                                  1101
 Id ., op . cit ., p. 350 (1162).
                                       أحد ألقاب ر مسيس الخامس =
.(1160). Id., op. cit., p. 349 وفي
كتاب اليو ابات المسجل داخل مقبرة ر مسيس السادس مثل حور س " ر اعى البشــر
" متكنا على عصبا في وضع راعي وهو يقوم على رعاية البشر الممثلين بأربعـــة
من المصريين وأربعة من الفلسطينيين وأربعة من النوبيين وأربعة من الليبيين ،
       راجم: . Sanneron- Yoyotte, la Naissance du monde, p. 76.
```

" المناك المحبوب " ، " العادل (1 ) ، " المرشد للبلاد (1 ) ، فهو الذي يعطى التصاليم وهو الذي يعطى التصاليم وهو الذي يمبيب " الرخاء ، و القيضى ان والنسور " النساس (7 ) ، " راحى تسامرى (مصر ) (1) ، " أب وأم للكل (1 ) ، " الذي يطبق العدالة (1 ) ، " الذي يثبت العدالسة عبر الضغتين (1 ) ، " سيد القوانين الصالحة (1 ) ، ذو القوانيسين النشطة (1 ) ، ذو القرارات الصالحة (1 ) ، " ذو التصرفات الناجعة (1 ) ، " ذو المعجرزات المظلومة (1 ) ، " من الأعياد " .

وما يجب عليه نحو المعبودات : " الذى يرضى كل المعبودات <sup>(14)</sup> ، " الذى يرضى المعبودات بتحقيق المعاللة <sup>(10)</sup> ، " الذى يفعـل المعبودات بتحقيق المعاللة <sup>(10)</sup> ، " الذى يفعـل ما تحب المعبودات <sup>(11)</sup> ، " الذى يعمل ما هو سار لجميع المعبودات <sup>(14)</sup> ، " الـذى يجمل المعبودات راضية بما تحبه <sup>(14)</sup> ، " الذى يجعــل المعبودات راضيية فــى مقاصيرها ، (17)

Id., op. cit., p. 55 (61), p. 345 – 347. (1)ld., op. cit., p. 348 - 351. (Y) Id., op. cit., p. 229, 294 - 338. (T) Id., op. cit., p. 349 (1160). (1) Id., op. cit., p. 350 (1162). (0) Id., op. cit., p. 55 (61). (1) Id., op. cit., p. 54 (57). (Y) Id., op. cit., p. 348 (1149). (A) (1) ld., op. cit., p. 233 (733). Id., op. cit., p. 348 (1149). 1 - 1 Id., op. cit., p. 317 (1018). Ċ١١ Id., op. cit., p. 353 (1178), 354. ĹΥΥÌ Id., op. cit., p. 513 (345). 115 Meeks, Alex. 11, p. 342. (11) (10) Grimal, op. cit., p. 300 n. 943. R. el Sayed, Documents relatifs 'a Sais, p. 124 n. (0). (17) Zivie. Hermopolis, p. 124 - 125, 127, 130. (1Y) Grimal, op. cit., p. 343 n. 1130. (1A) Id., op. cit., p. 515 n. 353. (11) Id., op. cit., p. 301. (4.1)

#### سياسته الغارجية :

-----

# مَشَاطُه العربي والدفاع عن البلاد :

\* سيد القوة "<sup>(1)</sup> ، " عظيم وشديد القوة "<sup>(1)</sup> ، " الملك القسوى "<sup>(1)</sup> ، " الملك القسوى "<sup>(1)</sup> ، " الملك القوى الذي يحمى مصد "<sup>(4)</sup> ، " اللـذي يحمى

مصر <sup>((۲)</sup> ، " درع البلاد <sup>(۲)</sup> ، " دو الذراع القوية " .<sup>(۸)</sup>

وتتنبهه بعض الألقاب بالحيوانات والطيور المفترسة وذلك للدفاع عن البلاد: 
فهو الصفر حورس الذي يحمى مصر بجناحيه (١) ، " الصفر المقدس عندما يتو ضل 
بين الطيور (١٠٠) فهو أيضا " الفهد أو الأمد أو الثور (١١٠) فهو " الثور القوى (١٠١) ، " 
ثور على حدوده (١٠١) ، " الثور الفتى (١٠١) ، " الثور الفتى لحمايـــة مصــر (١٠٠) 
" ذنب الوادى (١٠١) ، وعند القتــال هــو " ســيد العــيف (١٠١) ، " حــامل القــوس 
الماهر (١٠١) ، " ماهر في القتال (١٠١) ، وهو أيضا : " ذو الموة المظهمة ضــد كــل

```
Id., op cit., p. 704 (819).
Id., op. cit., p. 81 (171), 83, 703 (814-817), 705.
Id., op. cit., p. 242 (762).
Id., op. cit., p. 326 (1053).
Id., op. cit., p. 231 (725).
Id., op. cit., p. 322 (1040), 700 (801).
Lalouette, L'Empire des Ramses, p. 376.
Grimal, op. cit., p. 231 (727).
Grimal, op. cit., p. 75 (147).
ld., op. cit., p. 77 (156).
 Lalouette, op. cit., p. 308, 380, 382, 392, 399; Grimal,
                                   op. cit., p. 404 - 430.
Grimal, op. cit., p. 230 (367).
 Id., op. cit., p. 684 (692).
 Id., op. cit., p. 84 (183), 89 (199), 155 (455).
 Id., op. cit., p. 328 (1065).
 Id., op. cit., p. 429 (1479).
Id., op. cit., p. 513 (345).
ld., op. cit., p. 714 (873).
ld., op. cit., p. 710 (851).
```

البلاد الأجنبية (<sup>(1)</sup> ، " الذى يطأ كل البلاد الأجنبية (<sup>(1)</sup> ، " ( الذى ) أخضـــع البـــلاد الأجنبية (<sup>(1)</sup> ، " فر الصبرت العظيم فى كل البـــلاد (<sup>(4)</sup> ، " الحـــاكم ذو الانتمــــارات المظيمة ضد كل البلاد الأجنبية ".(<sup>(9)</sup>

وكانت كل هذه الألقاب والنموت التي كانت تطلق على الملك تكتب وتنسخ عادة فيما يسمى باسم " بيت الحياة " وهو مكان مخصصص لنسسخ كسل النصصوص والمولفات الدينية وغيرها . وكان هذا المكان ملحقاً بالمعسابد الكسبرى فسى مصسر القديمة . أما إذا كان هذاك لقب جديد فكان ينشر بواسطة الموظفين ورجال البلاط فى كل أنحاء الملاد .

# زيئته وملابسه الرسمية :

كان الملك يستيقظ مبكرا في الصباح ، ثم يستحم ويقــوم مصفـف الشــعر 
بالقصر الملكي بتصفيف شعره وتقليم أظافر الأيدى والأرجل . وكان الملك لا يظــهر 
مطلقا عارى الرأس أمام الجماهير، بل كان يضع زيا على رأسه حتــي وهــو بيــن 
خاصته . وكان يضع على رأسه شعرا مستمارا مستدير الشكل يحوطه إكليل معقــود 
من الخلف . ويلتف فوق الكليل ثعبان الكويرا المصنوع من الذهــب ، انتفــخ عنقــه 
فائتصب وسط الجبين وأثناء الاحتفالات أو المقابلات الرسمية يضع التاج المزدوج .

وكان الملك يفضل أن يضع على رأسه أثناء استعراض الجيش وخلال المحروب ، الخوذة الزرقاء ذات الخطوط المتعرجة . وكان يضع أحيانا غطاء السرأس المسنوع من القماش الأبيض ومخطط بخطوط حمراء ، وكان يضعه أيضا

Id., op. cit., p. 703 (814). (1)

Id., op. cit., p. 668 (612). (7)

Id., op. cit., p. 700 (801). (7)

Id., op. cit., p. 696 (774).

ld., op. cit., p. 580 (114).

- -

أثناء الحفلات .

ومن أزياء الحفلات أيضا اللحية المستعارة ذات الجدائس والتسى تثبت بمشبكين مع زى الرأس ، مهما كان نوعه ، وكان الملك فسى المسادة يحلسق ذقنسه وشاريه ، وأحيانا كان يترك شعر الذقن يذمو قليلا ثم يحلقه فتصبح مربعة الشكل .(١٠)

وكانت القطعة الأساسية في ملابس الملك ، هي النقية ، وتمتاز النقية الملكية بأباد التي والمتاز النقية الملكية وبأنها ذات ثنيات بشدها حزام عريض تتوسطه انشوطة من المعدن نقشت على فتحتها كتابة هيروغليقية تمبر عن اسم الملك وبمض القابه ، ويعلق ذيل ثور في الخلف وأحيانا كانت تعلق في الحزام من الأمام منزر على شكل شبه منحصرف مستطيل . كانت ترصع من الداخل بعقود من اللوال . وكان الملك يمتلك مجموعة ضخمة مسن الصنائل المصنوعة من الجالد والقش أو من المعدن . أما العقود والقلائد فهي عديدة وذات أشكال جميلة . أما القلادة الرئيسية فكانت تحتوى على عدة صغوف من اللواو يضمها تقلان على شكل رأس صقر وكانت تعلق على الرقية بواسطة رباطين . وأحيانا كان يعلق على رقيته أيضا لوحة مستطيلة للصدر على هيئة واجهسة المعبد بواسطة سلملة مزدوجة . كما كان يتزين بثلاثة أزاوج من الأساور ، أحدها في أعلى الذراع وأخرين عند المعصمين والثالث عند الكمبين . (1)

## سلطاته ووجباته وأعماله الرسوية :

\_\_\_\_\_

يذكر ديودور الصقلى أن الملك كان يستيقظ في ساعة مبكرة مسن الصباح وأن وقته كان موزعا بطريقة دقيقة بين العمل والعبادة والراحة . فيعد أن كان يستزين الملك ويضع الزى الرسمي كان يقدم ذبيحة أو قرابين للمعبدودات . ويستمع إلى دعوات وتراتيل كبير الكهنة ، وكان يقوم بعد ذلك بتنظيم أوقاته بيسن الاجتماعات

 <sup>(1)</sup> بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامســـة (ترجمــة عزيــز مرقس) ١٩٦٥ ، ص ٩٤ ، ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٧٢ .

الرمسية والمقابلات والمجاكمات والتنزه والتعلية . يجلس الكتبة القرفصاه من حواـــه تتسجيل تنظيم أوقاته وتسجيل أو لمره وتعليماته .

كان الملك الحاكم المطلق ورأس الدولة التي تتجمع في يده كل الخيوط التى تهيمن على شفون الحكم والإدارة في البلاد . وكان الملك حريصا على أن يحاط علما بكل الأحداث الجارية في البلاد (١١ ومن الألقاب والصفات التي كانت تطلبق عليم يتضع أنه كان صاحب سلطة وسلطان على الوجهين القبلي والبحرى وتظهير هذه الألقاب كما رأينا دوره في السياسة الداخلية والخارجية ومسئولياته تجساه الوجهين وأهلها . كان الملك يشترك في أعسال الحكومة بنصيب وافر .

كان الوزير يعرض عليه صباح كل يوم أحوال البلاد ، ومدير الممسل في الحكومة ، والمشكلات التي تتطلب أخذ رأيه فيها .

### (١) الإشراف على الميزانية:

بعد ذلك ياتى دور المشرف على بيت المال ن الذى يقـ دم المـلـك تقــاريره المالية وأحوال البلاد من الناحية المالية والضرائب المجبـــاة والجزيـــة ومصروفـــات الحكومة .(١)

وفي بردية بولاق رقم ١٨ والتي ترجع بدايـــة الأســرة الثالثــة عشــرة أو النصف الأول منها ، نجد جانبا عن كيفية إعداد الميزانية التي تعرض على الملـــك ، وقد كتبت هذه البردية بيد كاتب من طبية يدعى نفر حتب (<sup>7)</sup> ، كان يعيش في عـــهد أحد ملوك هذه الأسرة ، وكان لهذا الملك وزير يدعى عنخو ، وكان الكاتب نفر حتب

<sup>(</sup>١) ببير مونتيه : المرجم السابق ، ص ٥٥ ، ٢٧٢ – ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعـــراق ،
 طمعة ١٩٧٩ ، ص ١٩٨٤ - ١٨٥ .

مكلفا بإعداد ميز الاية البلاط الملكى ، فالدغل كان يأتى أساسا من جمسع الضرائس ، و والتى كانت تعد و تجمع فى ثلاثة أسام يحمل كل قسم اسسما عامسا ، أى أن تأديسة الضرائب كان موزعا بين ثلاثة مكاتب . وتكشف لنا البردية انه كان هنساك ثلاث الأواع من الدخول : عادية وغير عادية ويومية ، يمثل بعضها تبر عسات الشسعب (ا) للتاج الملكى . أما المصروفات فكان الكاتب يسجلها يوميا ويحدد الرصيسد المقسترح للصرف منه فى اليوم التالى . وكانت هذه المصروفات تتضم إلى بندين :

- (1) مصدوفات عادية وتشمل مخصصات الدولـــة ومستحقات العائلـــة العلكيـــة
   ومرتبات الموظفين .
- (ب) مصروفات غير عادية وتشمل الهبات التي منحت بواسطة الملك الأفراد حاشيته
   أو كبار موظفى الدولة على هيئة مكافآت بمناسبة عيد من الأعياد الدينية .

وكان الكاتب يتبع كل بند من المصروفات بالإيضاحات الآتية :

- " عن طريق أمر مكتوب " من الملك شخصيا ، وذلك أشبه بالمنشورات أو القرارات في وقتنا الحاضر .
- أو "عن طريق أمر شفهي " من الملك شخصيا ، نقل بواسطة موظ به سسمي
   باسمه من موظفي البلاط الملكي ، مثل رئيس الديوان الملكي الذي كان مكلف!
   بنقل مثل هذه الأوامر الملكية الشفهية .(<sup>7</sup>)

وقد جاء فى هذه البردية ذكر قوائم الوظائف التى كانت معروفة فممى هـذه الفترة فهاك قائمة طويلة بالموظفين من كبار هم حتى أبسط الوظائف ، وكل همـــولاء كاتوا يعاملون معاملة موظفى الدولة ويصرف لهم مخصصات من ببيت المال ، وهمـى معفوعات عينية قحل محل المرتبات لأن البلاد كانت لا تعرف فى ذلك الوقت نظـــام العملة وكان يجب ألا تمثل هذه المدفوعات عبنا تقيلا على الميزانية العامة . فكان

<sup>(</sup>١) طبقا للبردية كان هناك مسنولا عن مكتب تبرعات الشعب.

<sup>(</sup>Y) راجم: Drioton - Vandier, L'Egypte (ed. 1952), p. 304 - 305

الملك يتكلل بصمنار الموظفين وطبقة العمال والصناع والزراع ويقوم بتنذيتهم وكـــذا تساتهم وأطفالهم .

## (٢) الإشراف على المشاريخ الدلطية:

- درى على أثر من أثار الأسرة الأولى ، أن من بين أعمال الملك هو القيام بافتتاح
   مشاريع حفر الترع أو شق القنوات أى هو الذى يعطى إشارة البدء فى مشاريع
   لارى . (١)
- تفقد مبير الممل في المحاجر والمناجم والطرق الممتدة في الصحراء لحفر الأسار فيها (٢) . ونعلم أن الملك سوتي كان مشغولا بتزويد الباحثين عن الذهب بالمساء ، وهم أولئك الذين كانوا يعملون في المنطقة الواقعة شرقى ادفو وكان هذا الأمسر يشغله إلى حد أنه انتقل بنضمه ليرى مدى متاعب العمال المحرومين من الميساء وهم يعملون تحت أشعة الشمس المحرقة(٢) .

#### (٢) سن القوانين وإسدار المراسم:

للقضاء على الفساد الذي يصيب موظفى الإدارة في بعض الأحيان . مئـــل المرسوم الذي أصدره حور محب القضاء على الرئســوة واســتغلال بعــض الكتبــة

Pirenne, Histoire de la Civilisation de L'Egypte Ancienne, (1) p. 67 - 69; Erman-Ranke, la Civilisation Egyptienne, p.111

Daumas, la Civilisation de L'Égypte Pharaonique, p. 40. (7)

<sup>(</sup>٣) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٧٣ .

ومحصلى الضرائب السلطة الحصول على أموال صغار المزار عيسن . كسا تتاول المرموم الذى أصدره سبتى الأول تحذيرات وجهت بلهجة شديدة إلى الوزراء وكبار الموظفين وحاكم كوش وإلى حملة السهام وإلى حسراس الذهب، وإلى الأمسراء وروساء القبائل في الجنوب وفي الشمال وإلى القرسان وروساء الإسطبلات وحملسة المظلات وإلى جميع رجال حراس القصر الملكي وجميع المبعوثين . وكان المقصدود من هذا التحذير هو منع هولاء الموظفين من سوء استغلال أملائك ومخصصات معبد ابيدوس . كما قرر أن كل موظف يضع يده على ممتلكات المعبد يحاقب بضربه مائسة ضربة بالهراوة وأن يرد ما سرقه وعليه أن يدفع ما يعادل قيمته مائة مرة على سبيل التعويض . وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى جدع الأنسف وقطع الأذنيسن وحجز الجاني ويصبح عاملا زراعيا بين خدم المعبد (1)

## (٤) تبعمل مستولية الأعمال العربية :

\_\_\_\_\_

كانت تقع على الملك مسئولية القيام بالأعمال الحربية وقفع عليه مسئولية حماية البناد والنفاع عنها وعن حدودها في الشمال والجنوب والشسرق والنسرب. وكان يرأس الجيوش وقت الحرب أو يرأسها أحد قواده الكبار ، وأحيانا كان يشترك معه الأمراء من أبنائه ، وكان عليه إعداد جيش قوى والعمل على وجود جيش أسابت منظم يدافع عن البلاد ، او يرسل قواته للمعل في المحاجر والمنساجم في أوقات المعلم ، وكان يطلب عقد اجتماع لمستشاريه في البلاط الملكي إذا تعرضست حدود البلاد للخطر أو ليخبرهم بنبأ انتصار الجيش .

## (°) تميين كبار الموظفين :

\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٣٤٨ - ٣٤٩ .

الأسرات حتى نهاية الدولة الوسطى ، وأصبح له فى عصد الدولة الحديثة وزيــــران يتقاسمان الإشراف على الشنون الإدارية للرجهين القبلى والبحرى . وكــــان اختيــار كبير الكهنة مثل اختيار كبير كهنة آمون مثلا كان من سلطة الملك (١) . أمـــا تحييــن الكهنة من ذوى المناصب الدنيا ، فقد كان يترك للوزير فى غالب الأمر ، وكان مـــن حق الملك ترقية من هو صاحب كفاءة ونشاط من الكهنة ، هذا فضلا عن أنه كان من حق الملك أن ينقل أى كاهن من معبد إلى آخر ، وكان من سلطة الملك كذلك تحييـــن لقضاه من ذوى السمعة الحميدة والسيرة الحسنة .

## (١) علَّ منم المغو عن بعش المذنبين:

كان الملك يصدق في بعض الأحيان على بعض الأحكام القانونية (1 . وكان يمنح العفو عن بعض المذبين أو الفارين (1 مثاما حدث في قصة سنوهي عندما عشا عنه الملك سنوسرت الأول ومسح له بالعودة إلى مصر بعد أن فر منها في لحظة من لحظك الشدهف .

# (٧) المشاركة في الأعياد والاحتفالات الدينية والرسمية :

كان العلك يشترك فى الأعياد التى تخصه مئـــل عيـــد العــــد ( أى العيـــد الثلاثيني ) أو الأعياد التى تقـــام بعنامــــبة تتويجـــه واحتفــــالات النصـــر والأعيــــاد والاحتفالات الدينية الكبرى .<sup>(4)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> بيير مونتيه: المرجع العابق ، ص ٧٧٥ ؛ د. بيرمي مهران : در اسسات في تاريخ الشرق الأدني القديم ، الجسزءة : الحضارة المصريسة ، ص ٤٦٧ – ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٧٦ – ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١١٣ – ١١٥ .

# (٨) متم المبات والعدايا:

تكشف لنا بردية بولاق رقم ۱۸ السابق ذكرها ، أن الملك كان يمنح أفسراد المائلة الملكية بعض الههات المينية بمناسبة الأعياد . وتذكر البردية عيدين كلاهما يخص طقوس المعبود مونتو مدامود . ونعلم أن من بين المستقيدين ، بالمطاءات الملكية ، الملكة وأخوات الملك . وأثناء حرب التحرير ضد الهكسوس كسان الملك . يوزع الذهب تقديرا الشجاعة عدد من قواد الحرب .

ويرى من الخارج صف القاصات الملكية وقد زودت بالكرامسى ذات المساند والصناديق الفاخرة . وقد رصت جميع الهدايا التي ستوزع علسى مواتد وضعمت والصناديق الفاخرة . وقد رصت جميع الهدايا التي ستوزع علسى مواتد وضعمت بجانب الملك . وفي فناه القصر يقوم حراس الملك بترتيب صفوف مستحقى الجوانز والخالم ، كل بدوره ، حتى حافة الشرفة عندنذ يحيى معمستحق المكافأة الملك ، بذراعيه ، ويلقي كلمة يمتدح فيها الملك ، فهجيبه الملك بالثناء على مهارته وتفانيه في عمله . وعلى الفور تعلق القلائد في أعلق من أنعم بسها عليسهم (١) ورأينا الملك اختلان وهو يقوم بتوزيع الجوائز بنفسه . وكانت الهدايا ذات قيمسة كسبرى أحيانا الملك المتون من ١٠ دبن (١) من الذهب و ٢٠ من الفضة ، و ٢٠ ارورا مسن الأراضسى الزراعية .

## (٩) استقبال السفراء الأوانب:

كان حفل استقبال السفراء الأجانب يفوق بكثير حفل توزيع المكافآت ، لأنـــه كان مناسبة عظيمة تتيح للملك بان يظهر فيها أبهته . ولإقامة هذه المحفلات كان الملك

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٧٨ - ٢٧٩ .

يشيد سرادقاكبيرا ومعط ميدان ، ويحيط بهذا السرادق الحسرس الملك. وحساملوا المظلات والكتبة . ويصطف السفراء من أركان العالم الأربعة فى وقت واحد علسبى جوانب السرادق الأربعة ، تتقدمه الهدايا الثمينة التى أحضروها معهم ، فيقوم الكتبة بجردها وتسجيلها ثم تحمل بعد ذلك إلى مخازن المعبد المجاور .(١)

# حياته الشخصية :

\_\_\_\_\_

كان الأمير في حداثة منه يقوم بعمارسة أنواع مختلفة من الرياضة مسلل المعدو والقروسية والتجديف والرماية وتصويب الهدف كما فعلل أمنحتب الشائي . وعندما يصبح ملكا كان يمارس بعض هواياته . فقد ترك لنا أمنحتب الثالث مجموعة من الجمارين عليها نقوش تحدثنا عن ذكرى صيد الحيوانات المتوحشة مسلس شيران وامود بالقرب من قتا (۱۱) . وصور الملك رمديس الشائد على الجدار الداخلي للصدر الثاني وهو يقوم بصيد أمد وقرر وحشى ووعل .(۱۲)

ولم يعتمد رمميس الثالث على ضباطه للتأكد من أن خيوله في حالة طبيـة ، فهو الذي كان يتوجه إلى الإسطبل الكبير بالقصر مرتديا ثيابه الرسمية كاملة يحيط به حامل المظلة وحامل المروحة ، ويليهما الضباط لخدمته .<sup>(1)</sup>

عندما كان الملك يعود من رحلة صيد بعيدة ، وجد راحته في قصره فسي طيبة في صحيح فلي العلم . فقد طيبة في صحيحة الملكة وأبنائه . وكان الملوك يحرصون على مجالسة أهل العلم . فقد استدعى سنفرو إلى البلاط الملكي كاهنا كان يصرف أحداث الماضي ويتتبأ بالمستقبل . وعندما بلغ سمع الملك خوفو ، أنه يعيش في عهده كاهن يأتي بالمعجزات

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٨٢ -- ٢٨٤ .

Drioton, ASAE 45 (1947), p. 87-92; Breasted, AR11(865). (Y)

<sup>(</sup>٣) ببير مونتيه : المرجم السابق ، ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٨٨ .

## كاف أحد أو لاده ، بأن يحضره إلى القصر الملكي .<sup>(1)</sup>

وكانت إحدى تسليك الملك ان يشاهد المصارعات والمسابقات التي تقام بين الجنود الذين أحسن تدريبهم . وكثيرا ما كان يدعو معه رجسال السلاط ليستمتعوا بالشاهدة (٢)

# ثقافته وخبرته وإشراك ولى العهد في الحكم:

\_\_\_\_\_

كان هناك من العلوك من كان على جانب كبير من الثقافة وذو خبرة في مثنون الحكم والإدارة ، مثل العلك خيتي الثالث (أو الرابع) من العصر الأهناميسي الذي ترك لأبنه مريكارع بردية جمع فيها كل تجاربيه وتحليله للسياسية الداخلية والخارجية التي يجب اتباعها وذلك في صعورة نصائح لولده مريكارع . وكذلك برديمة تعالم أمنصحات الأول لأبنه سنوسرت الأول من الأسرة الثانيسة عشرة . وتعاليم تحتمين الثالث لوزيره رخمي رع وطاعة سيتي الأول لخدمة الدين والمعبودات ألا كل كما لتي يحتثنا رمميس الثالث في نصوص بردية هاريس رقم ١ عما قام به من أعمسال لتجميل معابد المعبودات الأقسل موجد آنوم في ايونسو ومعبد بتاح في منف وما يماثلها دون فن ينسى معابد المعبودات الأقسل مرتبة ، إذ أمدا بمد والحرب المدربين ويقطمان من الماشية والملاك المينيسة وفي مناسبة كل عيد من أعيادها . ولم يهمل ذكر ما قام به للناس من توقير أسباب الراحة والأمن والاستقرار ولهذا يكرر دعاءه لجميع المعبودات من أجل ابنه ومن أجسال أن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٩٤ - ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٨ -- ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) راجع قيما بعد ، الباب الثامن ، الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٤) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٩٨ - ٣٠٠ .

#### ثانيا –بطيرالدارل :

## الوزير واغتماماته:

كان لابد الملوك الذين حققوا وحدة البلاد أن يكون بالقرب منسهم موظفون يمثقوا وحدة البلاد أن يكون بالقرب منسهم موظفون يمثقوا فوجسه الوجسة الخلقي ، نجد أن الشخص الذي كان يعبق العلى والممسيز عن الآخريس بطولسه وملابسه وشعره العمتمار روما انطبقت عليه وظيفة وزير وذلك لأسه يحسل لقسب "غيّ "ريما كان الأصل لكلمة ثاتي بمعنى وزير . ونقش على بعض الأوانى التسسى عثر عليها تعت هرم جسر على لقب قلضى عالى ووزير باسم منكاى ، ولا نعسسرف هل كان مواليا لأول ملوك الأسرة الثالثة أو لأحد سابقيه ، نقد عثر على هذا الاسسم على أوانى كثيرة ولكن من الصعب تحديد ذلك .

وظهر لقب وزير في ألقاب ليمحونب من بدلية الأسرة الثالثة على الرغم من أن بعض العلماء يمتقد أن وظيفة الوزير لم تظهر إلا في الأسرة الرابعة (أ). كانت هذه الوظيفة تسند في أول الأمر إلى أحد أبناء الملك ، ولكن أصبحت بعد ذلك، مسن حق بعض كبار الشخصيك الذين لم تربطهم بالملك أي رونيط قرابة.

وحفظت لنا نقوش مقبرة ر<u>خسي رع من الأسرة الثامنة عشرة</u> ، التوجيسات التي وجهها له تحوتمس الثالث عندما نصبه وزيرا ، ولكسها تحسفره مسن التحيز والمحاباة وعليه أن يحكم بالعدل والنزاهة والرفق بالناس وأن يعاملهم بالممساواة (<sup>۱۱)</sup> . وكانت هذه المبادئ التي ينبغي على الوزير أن يطبقها في دائرته و كان يطبقها أيضا

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 52. (1)

<sup>(</sup>۲) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ۱۲۱ ؛ د. بيومسى مهران : دراسات في تاريخ الشارق الأدنسي القديم ، الجازه : الحضارة المصرية ، ص ۱۳۰ – ۱۳۹ .

و عن حالة الإدارة ولدارة الأقاليم ولدارة المعبد والنصوص الإدارية ، راجع : Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt I, p. 12 – 28.

بقية الموظفين الذين يمارسون القضاء في الأقاليم .(١)

ومن واجبات الوزير أنه كان برأس إدارتي الفزانتين أى بيت المال الأبيض ويشرف عليه مدير أو رئيس ويختص بضرائب الوجه القبلي ، وبيت المال الأحمـــر ويختص بضرائب الوجه البحرى (<sup>۱)</sup> . وأنشئت هاتين الإدارتين تحت حـــكم الملـــــك الملـــــك الملـــــك الملـــــك الملــــك "

واتدمجت الإدارتان في عصر الدولة القديمة تحت إدارة واحدة وأصبحت تسمى "بيت المال المزدوج الأبيض (۱) . وكانت هناك إدارات تابعة لبيت المال هذا في الأكاليم وكان المشرف على بيت المال في العاصمة يقوم بتقديم تقريره اليومسي للوزير ويتدر الشئون المالية للدولة معه بحيث يمكن توزير الدخل على أوجه الصرف المطلوبة من الحكومة . وبعد ذلك يأخذ الإذن منه لكى يبدأ نشاطه اليومسي في مكان عمله . فتقدّع بأمره المخازن . وكان الوزير ينتظر من الموظفين المحليسن تقريرا في أول كل فصل من فصول السنة . وتقريرا شهريا عن مسير الأعسال حتى يمكن للوزير بدوره أن يطلع الملك أو لا بأول على الأحسوال الاقتصادية في

وكان الوزير يقابل الملك صباح كل يوم ويمرض عليه أحوال البلاد ، وسير الممل الحكومي ، ويمرض عليه المشكلات التي نتطلب رأيه وينتقي منه التوجيسهات الضرورية ، وكان الوزير يبلغ بارتفاع منسوب مياه النيل حتى يتسني تقوير ما يمكن أن يوزع من الأراضى التي تصل البها المياه ، وبالتسالى تقديسر المضرائسب التسي سنقرض عليها ، فكان يوجد سجلات في بيت المال تتضمن قوائم بالأملاك من حقول وحدائق ومنازل ، وكان لابد أن يسجل كل تغيير يطرأ على حالة هذه الأملاك ، (٤)

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٢٤ – ١٢٥ .

وكانت خزالة الدولة تشرف على جمع المنتجات التي كان يجب على أهالى البلاد تقديمها البيت المظيم " بر اعا " أى القصر الملكى ، وكانت محاصيل الحقول والبساتين تجمع في الشونة المزدوجة لبيت المال ، وكان الوزير يشرف على تقلى المبنوان والحرف الأخرى والتي كانت إما تنفع عينية ، وإسا المفدونية على المهن والحرف الأخرى والتي كانت إما تنفع عينية ، وإسا المنفخة ، وتسجل كل هذه الضرائب وقيمتها في مسجلات رسسمية ، وطبقا لنصوص حجر بالرمو ، نمام أنه ابتداء من عهد الملك عج ايب من الأسرة الأولسي كان هناك إحصاء كل عامين ، وهذا الأمر يجملنا نمتقد أن هنساك ضرائب تنفسع عينية ، والإحصاء كل عامين ، وهذا الأمر يجملنا نمتقد أن هنساك ضرائب تنفسع عينية ، والإحصاء يسمح أيضا بتحديد الأراضي التي خربست بواسطة الفيضان المرتفع . وكان الوزير يشرف أيضا على تلقى جسزى الأنطار الأجنبيسة التابعة

كان الوزير كبيرا للقضاة ويرأس القضاء . وقد سجلت نقوش مقبرة رخمسى رع جانبا من قاعة الوزير يصطف الناس في خارجها مترقبين دورهم ليدخلوا واحسدا واحدا أمام الوزير ليمرضوا شكاياتهم . وكان ينبضى أن ترفسع الشسكاوى للوزيسر مكتوبة ، وحينذذ يبدأ الوزير في النظر إليها كلما أولد التأكد من فقرة أو بند .

وكان يجلس من حوله مستشاروه أو الموظفون المختصون بالثسنون القانونية (1). وإذا كانت الشكوى المقدمة للوزير تتملق بنزاع على أرض مثلا ، فقد حدد القانون أن يصدر الوزير حكمه في خلال ثلاثة أيام . أسا إذا كانت الأرض موضع النزاع في مكان بعيد عن العاصمة ن فقد أباح القانون للوزيار مهاة تبلغ شهرين حتى يستطيع أن يبحث الأمر ووضع الأمور في نصابها ، وفي هذه الحالاة يقوم بالتصديق على مستدات الحدود بنضه للفصل بين مالك الأرض وجاره .(1)

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ، ص ١٢٥ -- ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ١١٢ .

مجلسهم هذا ينتقل أحياتا إلى مكان الحادث ليعاين ويناقش المتهمين . وكان يطلب مسن المهتمين أحياتا أن يعبدوا وصنف ما اقترفوه أمام أعضاه المجلس .

وقد جاء في محضر من محاضر جلسات الدائرة التي عهد إليها بالتحقيق في سرقات المقابر الملكية في أواخر عصر الرعامية ، أن أعضاء الدائرة القضائية قسد انتظوا إلى منطقة المقابر في البر الفربي مع اللصوص التحقق من كل سرقة ، وكان يترك لكل لمس القرصة يشرح فيها كيفية دخوله المقبرة بمفرده أو مع أعواته الله وكانت تسجل الأسئلة الموجهة للصوص وإجاباتهم عليها فيصا يشبه المحاضر الحالية ، وكان وزير الجنوب يرأس بعض جلسات هذه الدوائر القضائية ، بالإضافة الي ذلك كانت المجالس القضائية الكبرى تحت إشراف الوزير ، فهو الدن يشرف على البيوت (أو دور ) المئة الكبرى ، ويرأس مجلس عشرة الجنوب المغلساء ،

وكان الوزير يشرف على إدارات أخرى في الدولة ، فكان يشرف مثلا على أملاك بعض المعابد الكبرى وعلى معابد المعبودات الأخرى . ويشرف على مخزنسى الملال الرجهين القبلي والبحرى ، ويشرف على جميع " أشغال الطلسك " كسا أنسه الملكل الرجهين القبلي والبحرى ، ويشرف على جميع " أشغال الطلسك " كسا أنسه والمقود والوصايا . ويشرف أيضا على قوات الشرطة والحرس ، وقسوات الجبش على حدود البلاد ، وكان رؤساه هذه القوات الخاميات في القلاع والحصسون وملحقاتسها على حدود البلاد ، وكان رؤساه هذه القوات في القلاع يرسلون إليسه بتقارير بمسا الوزير التوجيهات والأوامر من الملك نفسه بما يجب عمله (١٠) . وكان يقوم بترقيسة بعض الموظفين في وظائفهم ، بالإضافة إلى أن الوزير كان يجمع في يده أكثر مسن ملطة في مجال الإدارة والقضاء ، وكان من الممكن أن يصبح أيضا كبير الكهنة في مجلد الكرية في طبية أو كبير الرانيين في ايونو . ومن الممكن أن يصبح أيضا كبير الكهنة فس

<sup>(</sup>١) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٦٢ - ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣٦ - ١٢٧ .

رجال الأندب والمحكم والأقوال المأثورة ويتناقل الناس عنهم أقوال الحكمة التسى وردت على لمائيهم أو التي قاموا كتابتها ، ولمل أشهر هؤلاء كان بتاح حتب وزير جد كارع اسيسى من الأسرة الخامسة .

وكان المركز الرئيسي الذي يباشر منه الوزير في حصر الدولـــة القديمــة والوسطى إشرافه على إدارات الحكومة ، هو الماسمة ليكون تربيا من الملــك (۱). ولتمييل تنفيذ تعليمات الملك على الإدارات المختلفة . كما كان من حقه الاحتفاظ فسي مكتبه بسجلات الدولة الإدارية والقانونية ، وفتح و طق مصاتع القصر ، وفي صحبته حامل الختم الملكي . كما كان يستقبل السفراء والجزى الأجنبية ، والإشــراف علــي البعثات الخاصة بالتعدين أو قطع الأحجار ، وحشد قوات الجيش والنفتيش عليها .(۱)

وهناك لوحة بالمتحف المصرى تحمل رقم ١٥٧٨٧ مسن عصسر الأمسرة المادمة وعثر عليها في أبيدس وعليها نص يخص إحدى المديدات النبيلات وتدعى " بنت " وكانت ذات صلة قرابة بالملك ببيى الأول ( والدة زوجته ) وكانت تحمل مسن القابها الألقاب الآكية : " الأميزة الوراثية ، ابنة جب ، ابنة مرحسو ، ذات المسترة ، القامسية ، الوزيرة ، ابنة تحوتى ، مميزة ملك الوجه البحرى ، ابنة حورس ، المبجلة من قبل ( لوزير ) الذي يترأس الغرب ، ميد ابيدوس ، المبجلة نبت " أ" . فهل يشير هذا النص إلى أن هذه المناصب كانت قاصرة على بعض مدات الأمرة الملكيسة ؟ وعندما يقال لها إنها ابنة تحوتى فهل هذا يدل على أنها صاحبة ثنافة وعلم ؛ ولسو أن المبحن برى أن هذا اللقب كان شرفها .

<sup>(</sup>١) البرجم البنايق ، من ١١٢ – ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١٣٦ .

Borchardt, Denkmaler des Alten Reiches II, p. 59 (1); (7) Vernus, Athribis, BdE 74 (1978), p. 455 (3); Meeks, Alex 11, p. 418; WbV, 344, 2.

وأيضاً جلال أبو بكر : أسيوط حتى نهاية عصر الدولسة القديسة ، رمسالة ماجستير غير منفسورة ، كليسة الأداب – جامعـة المنيسا ١٩٨٩ ، ص ٢٠٥ حاشية ، ٣٣١ ، ٣٣١ ، ٤٥٧ وراجع أيضا د. رمضان عيده : تاريخ مصرر القدم ، الجزء الأول ، طعمة ٢٠٠١ ، ص ٩٦٥ .

قام قيشر بإحصاء أكثر من خمسة وعشرين لقبا إداريا حملته السيدات فسيي عصد الدولة القديمة .(١) وكانت هذاك مشرفة الطبيبات ، يستنت التي كانت مسينولة عن علاج سيدات البلاط الملكي . وورد لقبها هذا في مقبرة ابنها آخت حقب بـــالجيزة من الأميرة الرابعة .<sup>(٢)</sup> و تذكر النصوص سيدة من القيرن الحيادي والعشيرين ق. ه حكمت إقليم أسبوط باعتبارها وصبية على ابنها .(١)

### كبار الهوظفين :

الى جانب الوزير كان هناك موظفون آخرون ظهرت أهميتهم عبر العصور التاريخية وطبقا لتطور نظم الحكم والإدارة ، وكان يعتبرون من كيار رجال الدولة ، ومنهم : "مستثبار ملك الوجه البحري ( أو حامل ختم ملك الوجه البحري ) " وظهر هذا اللقب منذ العصر الثيني ، وكان لحامله دور هام وفعال الأنه كسان يتحكسم فسي الجزء الشمالي الأكثر غني في البلاد ، ولو أننا لا نملك أي دليل علي وجود وظيفة مماثلة للوجه القبلي . وكان تحت يد هذا الموظف الكبير موظفون يحملون لقب رؤساء الأعمال .(١)

- "المشرف على الزراعة".
- " المشرف على السجلات والوثائق الملكية".

وقد أخذ بالتدرج الوظيفي بالنسبة لهذه الوظائف الثلاثة الهامة ، إلى جــانب قواد الجيش بقواته البرية والبحرية ، الذين احتلوا مكانـــة مر موقــة فـــ المجتمـــع المصرى القديم . ففي أوقات الحرب كان برأس فيال الجيش كبار القادة . وفي أوقات العلم كان يستمان بعدد من الضباط في النواحي الإدارية للجهاز الحكومي (6) . وعشر على لقب قائد الجيش في أقدم نقش عثر عليه في سيناء من الأسرة الثالثة (١) . ومسن

Fisher, Administrative Titles of woman in the old kingdom, p. (1)

Hassan, Giza I, p. 83 Fig. 143; Jonkckheere, les Medecins de (Y) L'Époque Pharaonique, p. 41.

 <sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح: الاسرة في المجتمع المصرى القديم ، ص ٧٣.
 (٤) الفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٩٧.

٥) المرجم السابق ، ص ١٢٧ .

Erman -Ranke, la Civilisation Egyptienne, p. 111; Pirenne, (1) Histoire de la Civilisation de L'Egypte Ancienne, p. 68.

### الوظائف الكهري أيضا:

- " ابن الملك حاكم كوش " ، حاكم بلاد النوبة السفلي ،
- " مبعوثو العلك أو مستشار العلك" عبر البلاد ومنهم من كان يحمل لقب" أنسى العلك "و" عيني العلك "(1) وبالتحديد في الوجه القبلي أو الوجه البحرى .
  - " رؤساء الكتبة " في الإدارات الحكومية المختلفة .
  - " رؤساء الأقسام المتعددة " في الإدارات الحكومية .

ويكمن القول بأنه بالنسبة لكل هؤلاء الموظفين الكبار فلاهم بـــدأو! حياتــهم الوظيفية في وظيفة " كاتب " في إدارة ما ثم ترقوا فيها حتى اســـتطاعوا أن يرأســوا الإدارات أو يحكموا مدنا أو مقاطعات .(")

- احامل المروحة على يمين الملك ، وكان من أرفع الألقاب في الدولة ويحمل ولى العهد .<sup>(7)</sup>

# موظفو القسر الملكي :

كان القصر الملكى هو مركز الحكومة وفى الوقت نفسه بيت الملك ، والذى يشرف عليه هو بنفسه ، ونعلم أنه منذ عصر بداية الأمرات كان القصر الملكى يتضمن جزءا خاصا بالحريم يشرف عليه أحد الموظفين ، وكان هناك مدير القاعدة الوسطى ، يقوم بوظيفة رئيس التشريفات ويقوم بتقديم الموظفين إلى الملك .<sup>(4)</sup>

ونعرف من نقوش الأختام الأسطوانية أو طبعات الأختام فوق مدادات

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ المصارة المصرية ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٢٨ .

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 53 . (1)

الأوانى أسماه وألقاب بعض الأشخاص والإدارات التى الدقوا بها ، وكان حول الملك أيضا بلاط به أ<u>صنقاه</u> ومن الصعب معرفة حقيقة هذه الصنداقة او مداها ، وكانت مخصصات القصر الملكى أكبر من مخصصات رجال الدولة وتكثشف لنا برديا أرشيف أبو صير من الدولة القديمة عن بعض القاب موظفى القصر الملكى وكذا الم أصحاب المهن والحرف الذين كانوا ملحقين بالقصر الملكى ومن هذه الألقاب نجد :

- " الملحق بالقصر الملكى " ، " رئيس المحلقين بالقصر الملكى " ، " كاتب القصـر الملكى " ، ومن أصحاب المهن والحرف نجد :
- "رئيس مصنفى الشعر فى القصر الملكى " " مقام الأطافر فى القصر الملكى" " منسى " معنئول الأضاحى فى القصر الملكى" " " طيب القصر الملكى" " " المشرف على حدائق القصر الملكى" " " المشرف على حدائق القصر الملكى" " " المشرف على حدائق القصر الملكى" " " رئيس المشرفين على حدائق القصر الملكى " " ونيس المشرفين على حدائق القصر الملكى " المشرفين المسرف أيضا أن هذا اللقب الأخير كان معروفا من قبل فى عصسر بدايسة الأسسرات ، فعرف :
  - " المشرف على حدائق وكروم ملك مصر العليا والوجه البحرى "
    - " كتبة الأرشيف الملكى".

وإلى جانب وجود من يهتمون بالحدائق الملكية ، كان هناك أيضسسا طبقسة المسناع من نحاتين ورسامين والعمال اللازمين لصناعة الأثاث . وأخيرا كان هنساك \* حارس القصر الملكي \* .(٢)

View to Antimoto and Confine I - (1)

Posener – Krieger , les Archives du temple funéraire I , p. (1) 109 ; t. II , p. 385-389 .

Id., op. cit. II, p. 657 – 661.

Id., op. cit . II , p. 661 . (\*)

#### موظفو الإمارات المكومية :

كان أو لاد الموظفين يبدأون وظائفهم الإدارية بمجرد تخرجهم من المدرسة وكانت ترقياتهم تبما لقدر اتهم مواهيم وتفانيهم في العمل . وكان ينبغي على الطالب أن يكون ملما بقواعد اللغة ويجيد الكتابة ويعرف أشكالها وتكون لديه معرفة بفنسون الله وخاصة أدب التماليموالانب الديني وأن يكون ملما بمجموعة من العلوم أهمها : الرياضة والقيدمية والتاريخ والجغزافيا والرسم . وبعد ان يتلقى هذه العلوم فيما يسمى بالمدارس الأولية كان عليه أن يلتحق بعدها بإحدى مدارس دولوين الحكومة لكي يجمع فيها بين دراسته الأولية والخبرة العملية فيمهد به إلى موظف كبسير أو كاتب كنور لكي يعلمه في الإدارية والرسمية لكي يعلمه في الإدارية والرسمية المغلقة ، وعندما ينتهي من هذه المرحلة العملية يصبح بعدها مؤهلا لكسي يشخل وظيفة كاتب في إخدى إدارت الدولة أو الجيش أو المعابد أو القصر الملكي وبعمد أن يمكث فترة في وظيفة كاتب في إخدى لاتان يصبح بعدها رئيما للكتبة .

كان هناك مجموعة من الإدارات تخضع الإشراف الوزير . يعمل بها عسدد من الموظفين الذي يجمع بينهم نظام وظيفي محدد . وكان عماد الوظائف الحكرمية هو " الكاتب " الى كاتت من الوظائف المرموقة في الجهاز الحكومي . وكسان مسن الطبيعي أن ينتشر هولاء الكتبة في كل المصالح والإدارات الحكومية في الماصمية وفي مختلف أقاليم البلاد يصرفون الأعمال المختلفة ويراقبون أمساك الدولة ، ويقدرون الضرائب ويعجلونها ويجمعونها ثم يباشرون تنظيمها وتحديد أوجه صرفها .(١)

وحملت طائقة الموظفين مجموعة من الألقاب التي سجلوها علـــــي جــــدران مقابرهم أو علـــــي آشـــارهم المختلفـــة التــــي تركوهــــا ، وعليـــها تحــــدد وظائفـــهم

 <sup>(</sup>۱) بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة (ترجمة عزيسز مرقس) ص ٣٤٤ .

واختصاصاتهم (1) ، وكان كل شخص ذو أهمية · يحتل وظيفة في الحكومة أو بيسن طبقة الكهنة . ولوحظ في عصر الدولة الوسطى كثرة عدد الموظفين ذوى المناصب المستيرة وازداد انتشارهم في جميع مصالح الحكومة (1) . ويمكن الموظف أن يهودى أصالا متنوعة وينتقل من عمل إلى آخر في سهولة . فقد كان " ونسي " فسي بهادئ الأمر من رجال الشرطة ثم أصبح قاضيا ، ولما نشيت الحرب ، شغل وظيفة قسائد عسكرى (1) ، وكان الابن يرث الوظيفة عن أبيه مادام أهلا لها وتزول بعد ذلك مسن وريث إلى آخر . وكانت أمنية الآباه هو حصول الأبناه على ولجهة مقبرته منذ عصسر في صبيفة " نداه إلى الأحياه " التي يسطرها المتوفى على ولجهة مقبرته منذ عصسر الدولة القديمة ، النص الآتي :

" إذا أردتم أن تؤول وظائفكم الأولادكم فعليكم أن تقولوا صيغة القرابين ....
لمسالح فلان " وإذا لم يقم الأحياء أو من يمرون بالمقيرة بما يجب عمله لمسالح ذكرى
فلان ، فإنهم عرضة للتهديد ، ولن يشغل أبناوهم مكاتهم فى الوظــــانف والموظــف
للماهمي يحرم من وظيفته وتوقع عليه عقوبة شديدة كما يحل المقلب بــأولاده الذيــن
تعند إلهم أعمال يدوية شاقة . (1) وكان موظفو الملك يكـــافنون بالكمــاه والمعاليــا
والهدايا وبالمعلم والشراب ولم يكن الملك يتكفل بمكافأة الموظفين وإطعامـــهم فــى
حياتهم فقط ، بل أن هبلته كانت تشمل أسرهم بعد وفاتهم . (1)

### ها يبهب أن يكون عليه الموظف من سلوكيات:

----

كان الحكماء يحثون ممثلي السلطة بالعدل والإنصاف في أداء مهمتهم ، وقد ذكر بعض الموظفين في نقوشهم في مقابرهم ، أو على تمثال شيد في المعيد ، أنسمم

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ المضارة المصرية ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) للمرجع السابق ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) بيهر مونتيه : المرجع السابق ، ص ٣٤٢ ، ٣٤٢ .

Garnot, L'Appel aux vivants, p. 25; Wild, l'Adresse aux (4) visiteurs " du tombeau de Ti, dans BIFAO 58 (1959), p. 101-113; Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 11, p. 570 - 571.

 <sup>(</sup>٥) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١١٣ – ١١٤ .

## كاتوا يسلون وفقا ثقاك المهادئ . فقال الوزير بتاح - مس :

\* لقد صلت ما يستحق ثناء الناس ويستوجب رضا المعبودات ، لقد أعطيب خبزا للجائم وأشبعت من لا يملك شينا " . وقال الوزير ر<u>خسي ر</u>ع :

أنه \* كان يحمى الضميف ضد القوى ويدافع عن الأرملة التـــى لا أقــارب لها . وعين الأولاد في مراكز آباتهم \* . وقال باك ان خنسو ، كبير كهنة آمون أنــه : 
\* كان يمد يده البانسين ويضمن الميش للمعوزين ، ولم يعامل الخدم بقسوة ولكنه كــان أبا لهم ..... ووضع اليتهم الذى التجأ إليه تحت حمايته وحرص بنفسه على مصـــالح الأرملة . ولم يطرد ولدا من مركز كان يشغله أبوه .. ولم ينزع الطفـــل مــن ببــن ذراعه أبه ... (١)

# الإمارات المكومية المغتلفة :

# توجد أغلب الإدارات الرسمية في العاصمة مثال ذك :

# إمارة التعماد :

عشر منوك الأسرة الثانية عشرة وأوائل ملوك الأسرة الثالثة عشرة ، وبعض هــــذه عصر ملوك الأسرة الثالثة عشرة ، وبعض هــــذه البرديات تخص التعداد ، وهذا بالطبع عامل أساسى للإدارة في أي بلد ، وقد كتبـــت بعناية كبيرة جدا ، وكان تعداد السكان يتم في مكتب رئيس التعداد أما موظف كبـير ، وويسجل بواسطة كلتب توثيق أمام عدد معين من الشهود من موظفي الإدارة ، أحيانا يكونون ثلاثة ، وتحفظ نسخ من بياتات التعداد في إدارة التعداد بالماصمـــة ، وكــان هناك مكتب التعداد في الأقاليم وكان يوجد أيضا مثل هذا التعداد بالماسمــة المحتلكــات

<sup>(</sup>١) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٣٤٧ .

المقارية والماشية ، وتدانا النصوص أن هذا التعداد كان يجرى في أول الأسر مسرة كل عامين ، وبعد ذلك أصبح يجرى كل عام ، وبحيث تستطيع الحكومسة المركزيسة الإحاطة على وجه التقريب في كل وقت بعدد السكان ، وحصر نثروة البلاد، وربمسا كانت العاصمة مقسمة إلى لحياه ، لأننا نعلم من برديات اللاهون أن أتليم الفيوم كان مقسما إلى مقاطعتين شمالية وجنوبية . (1)

#### إدارة الشون والغلال:

-----

الإشراف على شون تخزين الفلال التى تسأتى مسن مصاصيل الأراضسى الملكية ، والتى تأتى من ضرائب الملك الخاصة . كما كان لكل معبد شونته الخاصة به تتخزين الغلال من أراضى أوقاف المعبد . وكان الإدارة الشون فروع فسى جميسع الإنايم .

### إدارة المبات الملكية :

-----

كانت هناك إدارة تقوم بتقديم القرابين والتقدمات فى مقابر عدد كبير مسن الموذافين ، وكان يطلق عليها اسم " بر حرى وجب (٢) . وكان ملحقا بـــهذه الإدارة موظفون وعمال . وتشرف أيضا على الهبات الملكية من طعام وشراب .

## إدارة الأشغال والأعبال:

وهى التي تتولى عبء إنشاء المعابد المختلفة وأهسرام ومقسابر الملسوك والملكات وبعض مقابر كبار الموظفين . وكذلك فيما يتعلق بالمشروعات العامة مشسل بناء الممدود والقلاع والعصون وإدارات الحكومة المختلفة والقصور بكسل ملحقةتسها

Drioton - Vandier, L'Egypte (éd. 1952), p. 301 - 308. (1)

<sup>(</sup>٢) ألقة نخبة من العلماء : تاريخ المصارة المصرية ، ص ١١٤ .

وكان ملحقا بهذه الإدارة من يقومون بتخطيط المدن والقرى العامة والقرى الخامســــة بسكن العمال ، وأيضا، بتخطيط العيادين العامة والحدائق العامة ، وكان بها عدد مــــن المهندمين والموظفين والعمال .

## إدارة الهناجم والتعدين:

وهي التي تنظم إرسال البعثات الاستخراج الذهب وغسيره مسن المعدان . وكانت ترسل معها جماعات من قوات الجيش لتأمين الطرق الموديسة إلى المناجم المبعدة في الصحراء ، وكانت تقوم أيضا بإعداد الخرائسط اللازمسة لمواقسع هذه المعالم . ولا ثبك انه كان يصحب هذه المعالم من الديهم خبرة في معرفسة نرعيسة المعادن الخامة في دلخل طبقات الصخور ، ومعرفة مدى جودتسها والتي تمستلزم استخراجها ، وكان يصحب هذه المعائن أيضا طبيب لمعالجة الممسال إذا تعرضسوا الإصابات أثناء عملية استخراج المعادن أو قطع الأحجار (1) ، وعلى صخور شسبه جزيرة سيناء هذه البعثات .

# إمارة التسجيل والتوثيق :

وتقوم هذه الإدارة بتسجيل الوصايا الخاصة بالأقراد لصالح أشخاص آخرين

Posener, Dictionnaire de la ۱۱۱۶ الدرجاء السابق ، ص ۱۱۱۶ الدرجاء (۱) Civilisation Égyptienne, p. 160 – 161; Daumas, la Vie dans L'Égypte Ancienne, p. 50 – 55.

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١١٥ .

## أو لمنالع وقف من الأوقاف .

#### إمارة الوثائق الهلكية:

وهى تختص بتسجيل ونسخ وحفظ كل الأولس الملكيـــة الخاصــة بتعيين الوزاء وكبار الموظفين وحكام الأقاليم . أو الأواسر والتعليمات التى تخص الإدارات الحكومية أو القوائين التى يسنها الملك لإصلاح الإدارة . وبعد أن تتسخ هذه الأوامـــر ترسل إلى جميع أنحاء البلاد وتوزع على الإدارات المختلفة في الماصمة وفي الأكاليم حتى يسير الموظفون على هديها . وتجد أحيانا في هذه التعليمات توجيهات لمختلفة في المحاسمة وفي الأكاليم الوجه التشاط الحكومي أو فرض الضرائب أو إعفــاه أشــخاص او معـابد مــن اى المترض لو منابد مــن المحاسفة و عدم التعرض لها . وفي هذه المراسيم يحرص الملك على أن يأمره وزيره بان يتولــــى الإمــراف على نشر هذه المراسيم ووضع نسخ منها على أبواب المعابد .

وعثر على ما يمثل مبنى وثائق القصر الملكى فى عصر الرعامسة ، وهــو يشتمل على قاعة رئيسية تدعم سقفها عشرة أساطين فى صفين ، وفيها مقاعد مرتفعة يجلس عليها الكتبة ، وقد نشر كل منهم بردية أمامه على مــــائدة ، وأمـــا القاعتسان الجانبيتان فتحتويان على صناديق تحفظ فيها الوثائق .(١)

# ثالثا --النظام الهالي:

اعتمدت مصادر الدولة على ا<u>سستغلال الأراضسي</u> المسالحية الزراعية ، واستغلال ثروات البائد الطبيعية ، وكان ارتفاع النيل في مواسم الفيضان يعسجل أول بأول وذلك الارتباط هذا بتقرير الضوائب المفروضة وكانت الدولة تعتمد على جبايسة

<sup>(</sup>۱) د. أتور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ١٣٥ شكل أ ، ب .

الضرائب وطى تصدير المنتجات المحابة مثل تصدير الفائف السبردى ، والأسسماك المملحة . وفي عصر الأسرة الثاملة عشرة عندما أصبحت الدولسة دولسة عسكرية تعتمد إلى حد كبير على فتوحاتها في الخارج ، اعتمدت أيضنا على الجزيسة والسهدايا التي ترد تباعا من أملكها في الشرق .

### الخرائب

\_\_\_\_

كان النظام الاقتصادي يخضع لرقابة الدولة . وكانت الدولة تقوم بتنفيذ مشاريع الرى المختلفة اللازمة للمزار عين . وتتكفل بتوفير المسواد الخسام للصناع وأصحاب الحرف التي يتمكنوا من دفع ما عليهم من ضرائب ، التي تمشل الدخل الرئيسي للدولة ، فهناك ضريبة المحاصيل الزراعية ، وضريبسة الحسرف والمسهن والمنتجف . فطبقة الصناع وأصحاب الحرف والعمال عليهم دفع الضرائب . فسهناك رئيس كلك مجموعة من الصناع أو العمال عليه أن يملم إنتاجهم المطلوب منهم كمنت كثف أحد لذلك بكل دقة إلى الجهات المسئولة ، وكانت الدولة تصرف له مسا بإزم هذه المجامات من غذاء وشراب ومواد .(١)

وكانت الضرائب على الأراضى الزراعية تحصل بكديات من الحبوب وتقدر على الأرض الزراعية طبقا لجودة طبيعتها وخصوبتها وإنتاجها . وكان بعض ملاك الأراضى من أصحاب الحرف المختلفة ، مثل ما تخبرنا به رسائل حقا نخست عندما ينصح ابنه بأنه يجب عليه أن يعدح نوع من الأقمشة عندما يقدمها للبيسع وأن يقول أنها من أحصن الأقواع .(1)

وتحت حكم الملك آمازيس فرضت أول ضريبة على الدخل العام . وأحياسا كان يخصص جزء من هذه الضرائب بنسبة العشر على المنتجات المحلية والصلارات والواردات والمواد الخام التي تصل إلى منطقة نقراطيس الجمركية

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) د. أحد فخرى : مصر الفرعونية ، ١٩٨١ ، ص ٢٠٥ .

لصالح معبد المعبودة نيت طبقا للوحة نقر اطيش من عهد نختتبو الأول ، والمحفوظة في المتحف المصدى .

وكان كتبة الحكومة يراقبون أملاك الدولة ويحددون استخدامها ، ويقد دون الضرائب ويسجلونها ويقد دون الضرائب ويسجلونها ويجمعونها ، ثم يباشرون تنظيمها وتحديد اوجب صرفها .(١) والأراضى التى يؤجرها الفلاحون من الملك كانوا يدفعون عنها ضرائب تقدر بحوالى عشر بن في المائة من المحاصيل .(٦)

## إدارة بيتي المال :

\_\_\_\_\_\_

وكانت تقولى أمور جمع الضرائب بأنواعها والى كانت تجمع مــن أقحـاء البلاد . وتوضع إما فى المخازن الرئيسية بالماصمة ، وإما بالمخازن الفرعيــة فــى الأقاليم . وتكونك الم المحازن الأمــرة الثالئــة عشرة أسماء ثلاث إدارات كانت تختص بجباية الضرائب ، وكان لمكتـــب الوزيــر الملطة الطيا فى مراقبتها بوجه عام . ومن الصعب تحديد دور الثلاث إدارات بشـــئ من التفصيل .

- وكانت هذه الضرائب إما عينية كالتي تفرض على المحاصيل والماشية وبقيسة المنتجات ، وإما من الذهب والمفضة وكانت تحتفظ في بيت المال ، أمسا المحساصيل فكانت تجمع في فروع إدارة الشون (٢) . ونرى في أحد المنساظر تمثيلا لمكتسب حكومي يقوم الكتبة فيه بالممال الكتابية ، ونرى الممال وهم يكيلسون في زكات محصولا ما ويمجلونه أمام الكاتب (٤) . وكانت هناك سجلات في بيت المال يمسسجل

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١١٣ .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـزء الأول ، ٧٣٧ .

فيها كل ما يورد وما ينصرف يوميا مع الإشارة في كل سجل هل تم هذا الصرف بأمر ملكي كتابة أو بأمر ملكي شفاهة . وكان هناك أيضا " مكتب تبرعات الأهالي " وهسي دور كانت تتحصر وظيفتها في جمع الهبات التي تؤدى إلى التساح الملكسي مسن المراز وعين والأهالي . وكانت أجور العمال تدفع عينا لأن البلاد لم تعرف نظام العملة إلا في العصور المتأخرة . وكانت هذه المدفوعات تستقطع من خزينة بيتي المسال . وأحيانا نجد أن مستوى الحياة المعيشية كان عرضة للقلو ، ولدينا اوستراكا عن غلسو المعيشة في طبية في بداية الأسرة الثامنة عشرة .(1)

### رابعا –النظم القضائية :

## مغموم كلمة ماعت:

يترجم علماء المصريات هذه الكامة بـ " الحقيقة ، العدالة ، النظام " ويذهب البعض إلى أن معنى ماعت يتمدى هذه المعانى إلى معنى أكثر شمولا ، فعاعت تعنى المعاما " النظام الكونى " أو " النظام الكونى " أو " النظام الكونى " أو " النظام الكونى يشهم ل : الملكية والمحكمة والمدالة والعلبيمة أو الخصوية ، والحرب ، أو الانتصار ، والطقم أو التضموية والاثراف على شنون البشر وأصبح لها تأثير في واجبات الحكومـــة (") لقد عاش آمون نفسه على ماعت وتغذى بها وأخيرا فهي الضمان لوجود امون نفسه ويقل له " انك على قيد الوجود لان ماعت على قيد الوجود (") ، وأن صلمـــة نظــام المحكم بماعت يقوم على أساسين :

أن الدولة موجودة لتحقيق وتطبيق الماعت .

الماعت يجب أن تتحقق ليصبح العالم (أو الأرض) قابل السكني.

ويجب على الإنسان الاتحاد بماعت حيث إنه مـــن المنـــروري أن يكــون

<sup>(</sup>۱) Drioton, BSFE 12 (fevrier 1953), p. 11-25. (۲) د. أحمد سليم - د. سوزان عبد اللطيف: الجريمة والعقاب في الفكر المصسرى القيم، دار المعرفة الجلمبية، الإسكندرية، ٢٠٠١، ص 20 - ٢٣. (٣) فرنسوا دوما: الهي مصر ( ترجمة زكي سوس ) الهيئة المصرية الماسة الكتاب ١٩٨٦، مس ١٤١٤.

ملتزما بالماعت ويمثلئ قلبه بالماعت بل ويصبح نفسه ماعت لكى ينتصر على الفشل فى هيئته الدنيوية وعلى كل ما هو شائن . وهنا يكمن سر المدوام الشهبه إعجازى للحضارة المصرية والذى استمر آلاف السنين .(١)

## القوانين :

....

كانت هناك مجموعة من القوانين والتشريعات انسي يصدرها الملك أو المجلس والعلاقات بين الأثور اد مسع المجلس والعلاقات بين الأثور اد مسع المجلس والعلاقات بين الأثور اد مسع بعضهم البعض ، كما تنظم العلاقة بين الناس والسلطة الحاكمة (\*) . و كانت مسواد القانون وأنواع العقوبات تسجل فيما يسمى بالسجلات القانونية . ففي مقبرة رخمسي رع وزير تحويمس الثالث نقشت بجوار صوره الوزير أربعين لفاقة من الجلد نقشت عليها مواد القانون الذي يسير على هذاء رخمي رع . وأشار ديودور المعقلي السذي زار مصر في القرن الأول ق.م . وإلى وجود قانون مصرى كان مدونا في شانيسة ذار مصر في القرن الأول ق.م . وإلى وجود قانون مصرى كان مدونا في شانيسة

وكانت القوانين التي يصدرها الملك تنشر في صورة مراسيم ، وكسان مسن سلطة الملك أن يضيف إلى هذه القوانين ما يراه صالحا من مواد أو يضيف إلى تلسك القوانين التي أصدرها من سبقوه من ملوك ، كما كان يحق الملك أن يبطسل بعسض

(۱) یان اسمان : ماعت ، مصر الفرعونیة وفكرة المدالـــة الاجتماعیــة ( ترجمــة د. زكیة طبوزاده ود. علیه شریف ) دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیــــع ، ۱۹۹۳ ، مص ۱۹۹۶ .

Posener, Dicitionnaire de la Civilisation Egyptienne, p. 91 . (۲)
. ۲۲ – ۲۲ سليم – د. سوزان عبد اللطيف : المرجع السابق ص: ۲۲ – ۲۲

(٣) د. عبد الرحيم صدقى : القانون الجنائي عند الفراعنة ، الهيئة المصرية العامـــــة
 للكتاب ، ١٩٨٦ ، ص ١١ .

القواتين ويلغي العمل بها (١) مثل القوانين والتشريمات التي تصدر ها الملك حور محب والتي تقضي بمنع الرشوة ومعاقبة الموظفين الذين يتجرون بالرقيق ويستولون على أموال الشعب بدون وجه حق ، وتقضى هذه القوانين بمنع السخرة في أعسال القصر الملكي . كما تضمنت هذه القوانين عقوبات صارمة ورادعة لمن يعتدي على المراكب الخاصة بنقل المحاصيل ، وحماية هـذه العراكب من عدوان قطاع المراكب الخاصة بنقل المحاصيل ، وحماية هـذه العراكب من عدوان قطاع يهلورق (١) وكان يعاقب من يتأخر عن توريد الضرائب المستحقة عليه ، وكل موظف يهدون الإحوال المدنية وهي خاصة بيضا للعقوبات المختلفة . وكان هناك ما يسمى والبيع والشراء والمقود الإدارية المختلفة ، وأيضا الإيصالات الكتابية التي تحرر لعقد البيافات الخاصة ببنود الاتفاق على قصاصة من البردي بالخط الديموطيقيي ، وفي البيافات الخاصة ببنود الاتفاق على قصاصة من البردي بالخط الديموطيقيي ، وفي المؤلف ، ولدينا العديد من البرديات الذي صحة البيانات المذكورة في الاتفاق ، ولدينا العديد من البرديات التي تضمن كل أنواع هذه المقود وخاصة في الاتكتوب منها على البرديات الديموطيقية .

# هور القضاء:

-----

كان رجال القضاء يختارون من بين الأشخاص محمودي السمة والسيرة ، وكان الملك يصرف للقضاء مساعدات تسد حاجتهم وكانوا يعينون بأمر ملكي . وكان الملك يصرف للقضاء مساعدات تسد حاجتهم وتكفي لإقامة معيشتهم أما رئيس القضاء فكان نصيبه أضعاف هسذا القدر وذلك للقضاء على الرشوة والاختلاس . وكانت دور القضاء تخضع لسلطة الوزير ، الذي كان يحمل لقب رئيس القضاء أو كبير القضاة ويقضل هذا اللقب كان يتمتع بساحترام

 <sup>(1)</sup> د. بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشمسرق الأنسى القديم ، الجبزءة :
 الحضارة المصرية ، ص ٢٢٦ .

كبير بين الناس (1) . وكان يرأس ما يسمى " الدور الست العظيمة " وهي محاكم ذات 
صبغة معينة ، ربما كانت مثل محاكم الاستناف الحالية . وربما كانت هذه تنقسم إلى 
ست دواتر ، يرأس كل منها قاضيى . فقضلا عن لقب ( سلب ) نجد لقسب الكلتب 
القضائني ( سلب سش ) وكاتب الشكاوى ( سش – سبرو ) ومدير الإدارة القضائية 
( سلب ايمي سش ) . وكان أعضاء هذه المحكمة يختارون من بين عظماء الصعيد 
المشرة ، وقد يحمل بعضهم القابا أخرى مثل روساء الاسسرار أو روساء الكلام 
المرس الخاص بالمداو لات . أهمهم جميعا هو " القاضي فم نخن " الذي يحمل لقسب " رئيس الأسرار " الذي ينطق بأحكام محكمة السنة ، او يحمل لقب " رئيس الأسرار " وهسم طبقتيسن : 
الذي يجلس وحده في محكمة السنة (1) . وكان يماعد الوزير ورؤسساء الجلسات 
مستشارون يسمون " خرى سشتا " اى " القائمون على الأسرار " وهسم طبقتيسن : 
مستشارو التحقيق ، ومستشارو الجلسات . كما كان هناك قضاة : 
تحقيق ، ومستشار و الجلسات . كما كان هناك قضاة .

كما أنشنت محكمة قنيت وهي محكمة تتميز بتغير أعضائها وهم عادة مــن المراء يجتمعون على هيئة محكمة كبرى في يوم معين عند بوابـــة أحــد المعــابد . وهناك محكمة الملك . ولما كان القضاة يتغيرون فقد سميت المحكمة \* محكمة ذلـــك اليوم \* . ولم يكن من الضرورى أن يكون كل أعضائها من القانونيين ، وإنمــا كــان من بينهم الكهنة ، وكاتب الملك ، وحامل المروحة ، وعمدة المدينة ، وكالــهم تحــت أمِرة الوزير الذي يرأس المحكمة . وفي يوم آخز نرى الأعضاء سبعة مــن الكهنــة والمشرفين على المعبد وكاتبا ولحدا ، وهو المختص بينهم ، وهو الذي يحـرر أوراق القضية . (٢)

 <sup>(</sup>۲) ألفه تخبة من العلماء: تاريخ الحضيارة المصريسة ، ص ۱۱۱ ؛ د. بيومي مهران: المرجم الماليق ، ص ۲۳۳ – ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٣) د، بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٣٣٧ .

وكان الملك يوكل عنه بعض الموظفين القصل في القضايا بجاتب أوانك الذين يمارسون الإدارات القضائية ، وفي حالة وجود نزاع أو مشكلة كان بعض الموظفين يجتمعون على شكل دائرة قضائية " جاجات" النظر في هذا النزاع ، وفسى هذه الحالة ينبغي وجود الموظف القضائي الذي يطلق عليه لقب" الكتب القضائي ( ملك مش ) معهم ، ويمكن لهذا الموظف ان يسجل القضية المنظروة ويسجل وجهة نظر الطرفين وما يقرره القضائة ، كما أن هؤلاء الموظفين القضائيين هم الذين يعرفون القوانين وطريقة تطبيقها وطريقة متابعة القضايا في المحاكم وتتفيذ الحكام .

ومن هؤلاء الكتبة القضائيين كاتت تتكون الإدارات القضائية المختلة السي 
تعقد في أكثر من مكان طبقا للأحوال والظروف والملابسات و هناك منظر في مقبرة 
موسى من حصر الرعامسة نرى فيه اتعقاد محكمة : أربعة قضاه جالسون وأمامهم 
حاجب المحكمة ، وأمامه ثلاثة أشخاص أولهم المتهم أو المدعى عليه منحنيا وثانيهم 
رجل يمثل الإدعاء ويقود المتهم وثائثهم الشاكى رافعا يديه إلى أعلى (١٠) . ولما كان 
تتفيذ بمض الأحكام يحتاج إلى بعض رجال الشرطة ، فإن مسن بيسن اختصاصسات 
المشرفين على الإدارات القضائية ، الإشراف أيضنا على بمض تنظيمسات الشرطة 
حتى يضعنوا تنفيذ الأحكام .

### أنواتم الدعاوي والقضاياء

كان القوم يحرصون على تسجيل القضايا فضلا عــن تقديم الشــكوى أو الدعوة مكتوبة لمكتب الوزير . وحينئذ بيدأ الوزيــر مناقشــتها مسـتمينا بــالقوانين المكتوبة في ملفات رتبت أمامه يرجع إليها كلما أراد التأكد أو الاستشارة ، ومن حوله يجلس مستشاروه أو الموظفون المتصلون بنواحى القضاء . ويبدو واضحــا أن إدارة المدل في مصر القديمة كانت منظمة تنظيما حسنا ، وكانت الناس جميعا أمام القانون سوامية والكل يعامل على قدم المسلواة .

أما أنواع القضايا فتشمل القضايا المتملقة بالمقارات والأراضى والمسيرات والممتلكات والمنزاعات الشخصية والأحوال المدنية والقضايا المتعلقة بالمعاملات مسن بيع وشراء وعدم الوقاء بالدين . وقضايا التسلم ضد نظام الحكم وإضاراب الممال (1 . الإخلال بولجبات الوظيفة والسرقة والاختلاس والمعلب والنهب والقائل والزنا ، والبلاغ الكانف ، والشهادة الزور أو اليمين الكانب ، الامتناع عن مصاعدة أو مديد المون لإثقاذ ضحية في جريمة من الجرائم ، تقديم السرارات الذمة الماليب بصورة مزورة ، تزييف الموازين أو المقاييس أو المعايير المفشوشة أو غير مسليمة وكذا تزييف أختام الأمراء عدم الالتزام بدفع الضرائب المقررة أو قتسل الحيوانات والقداح الأشجار بدون مبيب ، الهروب من الخدمة العسكرية أو عدم إطاعة الأوامسر المسكرية وإنشاء الأسرار الحربية . (1)

فإذا كانت الشكوى المقدمة تتعلق بنزاع على قطعة أرض مثلا ، فقد حسدد القانون أن يصدر الوزير حكمه فيها خلال ثلاثة أيام . أسا إن كانت بميدة عسن العاصمة شمالا أو جنوبا ، فقد ممح القانون للوزير بمهلة شهرين ، حتى يستطيع أن يبت فسى يبحث الأمر ووضع الأمور في نصابها وما كان الوزير أن يستطيع أن يبت فسى الحالات الممروضة عليه بسرعة إلا إذا كان هناك أرشيف كسامل منظم يستطيع الرجوع إليه معريما لهمه ومات المطلوبة ، وللوزير أن يصدر للحكسم لمسالح أحد المتلزعين بعد عدة تحريات ومماع شهادة الشهود وفسى هذه الحالة يتسوم بالتصديق على مستدان الحدود بنفسه للفصل بين مالك الأرض وجاره .

وقد سجل بيبي عنخ من وزراء بيبي الأول من الأسرة السادسة على جدران مقبرته في مير <sup>(۲)</sup> أن المحكمة قد برأته من تهم وجهت إليه عندما كان كبيرا لكهنــــة حتحور في مدينة القوصية ، وان هذه الاتهامات كانت عقوبتــــها المــــجن . وهنــــاك القضية التي اتهمت فيها الملكة إيبيتين زوجة الملك بيبي الأول ونسبت اليـــها القبـــام

<sup>(1)</sup> د. احمد سليم - د. سوزان عبد اللطيف : المرجمع العسابق ، ص ١٣٥ - ١٠٥ . ١٥٠ - ١٠٥ - ١٥٥ - ١٠٥ . ١٨٥ - ١٥٩ . ١٨٤ - ١٨٥ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨

<sup>(</sup>٢) د. عبد الرحيم صدقى : القانون الجنائي عند الفراعنة ، ص ٢٦٦ - ٥٤ . Blackman, The Rock tomb of Meir, vol. 1V, p, 24.

بموامرة لا نعرف تفاصيلها على وجه التحديد . وعهد الملك إلى القائد ونسى ومعه القاضى حارس نخن ، للتحقيق فى القضية ، ومعرفة أن كانت الملكة مذنبة أن هسى براه مما نسب إليها ، وهناك قضية زوجة رمسيس الثالث التي دبرت مؤامرة لاغتيال الملك وتتصيب ابنها بتناؤر مكانه ، وفضل الملك رمسيس الثالث أن يعطى مسلطات مطلقة للقضاة الذين وثق فيهم ، وحكم على بنناؤر ومعه ثلاثة آخرين بالإعدام وحكم القضاة ببراهة " حامل الراية " والاكتفاه بقرار لومه والحكم على أربعة آخرين بجدع الأنفو وصلم الأننين .

ونخرج من هذه الصور الثلاث بأن الملوك كانوا يلتزمون جادة العدالـة ازاء رعاية ، وهي تثبت مدى حرص الملك على العدالة وإعطاء كــل ذى حــق حقــه وإتاحة الفرصة المتهم في أن يثبت براءته ، إن كان بريئا ، وهناك قضيــة ســرقات المقابر في العام السادس عشر والسابع عشر من حكم رممييس التاميع والعام التامـــع عشر والعشرين من حكم رممييس الحادى عشر الى تشملها إحدى عشر بردية ، منـها مبعة في المتحــف البريطــاني أرقــام ١٠٠٧، ١٠٠٥٢ ، ١٠٠٥٢ ، ١٠٠٥٢ ، ١٠٠٥٢ ، ١٠٠٥٢ ،

#### أنواع المقوبات :

-----

تبدأ بالمقوبات الخفيفة كالضرب والسجن والجلد والغرامة ثم التشويه مئسل جدع الاثف أو الأنن أو اليدين أو عقوبة الوضع على قطعة خشب ( خازوق ) ، ثــــم عقوبة الأشفال العامة ( الشاقة ) والتعذيب بالحرق حيا فى غرفة الرماد أو الإعــــدام المصحوب بتعذيب أو الإعدام شنقاً (") فى حالات الخيانة العظمى ، كالموامرة صــــد

James, An Introduction to Ancient Egypt, London (1973), (1) p. 120

<sup>(</sup>۲) د. عبد الرحيم صدقى : القاتون الجنسائى عنبد الفراعشة ، ص ٣٠ – ٣٣؛ د. اهمد سليم – د. سوزان عبد اللطيف : المرجم المسابق ، ص ١٢٩ – ١٢٥ ، ١١٥ - ١٦٥ ، ١٧٨ – ١٨٠ ، ١٨٣ – ١٨١ - ١٨١ - ١٩٨ - ١٩٠ .

العلك . وكان القانون ينص على أن يسأل القاضى المذنب أكثر من مرة حتى نتاح لـــه الفرصة للاعتراف لتخفيف العقوبة عليه ، وكان العلك يقـــوم فـــى بعـــض الأحيـــان بالتصديق على بعض الحكام (1) . أما عن أنواع العقوبات فهى كالأتى :(1)

١- الحكم بالإعدام على من يحلف يمين كاذبة ، وعلى شاهد الزور ، وعلم سن يزور في البيان الذي يقدمه السلطات الحكومية عسن مصدر دخله ، وعلمي صدحب البلاغ الكاذب ، وعلى من يمتنع عن تقديم العون لمن يتعرض المموت ، وهو قادر على إنقاذه .

الحكم بالإعداء على من يقتل إنمانا ، حرا كان أو عبدا . والنساء المحكوم
 عليهن بالموت لا ينفذ فيهن الحكم إذا كن حبالي إلا بعد وضع حملهن .

٣- الحكم بقطع اللمان على كل من يفشى الأمرار للأعداء .

الحكم بالجلد بالسياط والحرمان من الطعام ثلاثة أيام على كل مسن يهمل فسى
 الإبلاغ عن جريمة قتل . والحكم بالعقوبة نفسها على من يتهم برينا بجريمة لسم
 يرتكبها .

قطع يد الذين يزيفون العملات أو يطففون المولزيــن والمكــابيل أو يــزورون
 الأختام الرسمية . والكتبة الذين يزورون في متون السجلات أو يمحون شيئا من
 نصوصمها أو يزورون عقوا إدارية .

الحكم على من يغتصب امرأة بالخصى حتى يحرم من رجولته التى دفعته إلــــى
 هذا العمل الثالث .

لما عقوبة الزنى فكانت ألف جادة للزانى وجدع أنف الزانية حتى تحرم المسرأة
 من لكبر مقومات جمالها . أو يحكم على المرأة الزانية بالحرق حية .

<sup>(</sup>١) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٢٧ .

 <sup>(</sup>۲) د. بهاه ایراهیم : المرجع السابق ، ص ۱۰۹ – ۱۹٤ ؛ د. بیومسی مسهران :
 المرجم السابق ، ص ۲۲۰ – ۲۲۷ .

الحكم على الآباه والأمهات الذين يتقلون أبناءهم بالعرض على ملاً من النساس ،
 وهم يحملون جثث أبنائهم لمدة ثلاثة أيام وثلاث أيال متوالية .

أما قتل الوالدين أحدهما أو كليهما ، فعاقبته قطع أجزاء صغيرة من جثة القـــاتل
 بالتدريج ، ثم حرقه حيا فوق الأشواك .

١٠ الإعدام لمن يقوم بمؤامرة ضد نظام الحكم والملك .

۱۱ هناك عقوبات جدع النف والنفى إلى ثارو والجلد الذى يصل إلى مائة جلدة
 والجرح في خممة مواضع من الجمم ضد بعض المجرمين .

الضرب في الجرائم البسيطة أو إرسال المتهم للعمل في الأعمال الشاقة فـــي
 المحاجر وقطع الحجار .

وكان المجرمون يحتجزون فى سجون خاصة ما داموا رهن التحقيــق فـــإذا صدر الحكم عليهن أرسلوا إلى سجون أخرى لينفذوا فيها المقوبة .

كان يوجد بملحق بمعيد الكرنك " سجن أو حجر " جاء ذكره فسي نصين أحدهما من عصر سيني الأدلى و ويذكر النسص أن أحدهما من عصر سيني الأدل والثاني من عصر رمسيس الثاني و ويذكر النسص النالمسوص كاتوا يسجنون في سجن عند بواية الصرح الثاني بمعيد الكرنسك . ولكنسه معن خاص بالذين كاتوا يعتدون على حرمة أسلاك وأراضني معاد آسون . هذا خلاف سجون الدولة التي كانت موجودة ، فنعرف مثلا أن الأسرى أبيسام رممسيس الثالث كاتوا يحجزون في حصن رمسيس الثالث . وجاء ذكر كلمة " المدجن العظيم في نقوش مقبرة رخمي رع عند حديث الملك عن واجبات الوزير .(١)

وعرفت كلمة " سجن " في النصوص المصرية ابتداء من عمسر الدولـــة الوسطى وظلت مستخدمة في النصوص حتى العصر المتأخر . وكان هنــــاك <u>خمـــمن</u> كلمات تعبر عن السجن في اللغة المصرية القديمة وهي :

 <sup>(</sup>١) د. محمد عبد القادر : آثار الأقصر ، الجزء الأول : معابد آمون ، الهيئة
 المصرية العامة الكتاب ، ١٩٨٢ ، صر ، ٥٧ .

- ith تعبر عن " السجن العمومي أو السجن الخساص " فسي نصسوص عصري الدولة الوسطى و الحديثة . (")
- mnkb تعبر عن " السجن العمومي " في نص من عصر الأسرة الثانيـــة والعشرين .(١)
- أnrt تعبر عن السجن العمومي أو المعتقل أو مصمكر الأشغال الشهاقة في يعض نصوص عصر الدولة الوسطي .<sup>(7)</sup>
- وهى مشتقة أساسا من الفعل ḫnr بمعنى " يسجن ، يحبس ، أو يحجر وتأتى أيضنا بمعنى "مجرم أو سجين "<sup>(4)</sup> .
- šcr لابد أن تسبقها أداة التعريف: P3 وتعبر عن "السجن المعومسي " في نصوص عصر الدولة الحديثة .("). أو ســجن ملعــق بمعبــد
- (١) Wb. I, 148, 25; Meeks, Alex. I, p. 56; II, p. 51; III, p. 39.
  د. أحمد سليم د. سوزان عبد اللطيف: الجريمة والعقاب في الفكر المصرى
  القديم ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ٢٠٠١ ، ص ٦٥ ١٩ (١) ويذكر
  المؤلفان عدة وثاتق ذكرت فيها هذه الكلمة .
- (۲) Wb 11, 95, 21.
   د. أحمد مىليم -- د. موزان عبد اللطيف: المرجع السابق ، ص ۷۲ (۲)
- Wb 111, 296, 14-18; Meeks, Alex. I, p. 280; II, p. 283; (۲)

  Faulkner, Concise Dictionary, p. 193.

  عبد اللطيف: : المرجم السابق ، من ۲۹ ۷۷ (۲)
- Meeks, Alex. 1, p. 219; Faulkner, op. cit., p. 193. (1)
- Wb. 1V, 421, 15. (°)
  - د. أحمد سليم د. سوزان عبد اللطيف : المرجع السابق ، ص ٧٤-٧٧ (٤).

# أمون :Scr n pr Imn-RC أمون

ddhw تمير أيضا عن "المسجن العمومسي " ولكسن فسي العمسر المثلّم: (١٠) تجدث د. سليم في المؤلف المدادق عبين ١٤ الفظا

تعبير عن السجون أو المقبوض عليه والأسير (<sup>7)</sup> . كما تحدث عـــن (دارة الســـجون ، كالمشرف على السجن Sš n hnrt (<sup>1)</sup> وكتبة السجن (<sup>8)</sup> وكتبة السجن (<sup>8)</sup> ومديــر المســـجن (<sup>8)</sup> ومديــر أعمال الســـجن Sš n hnrt (<sup>1)</sup> وحارس الســـجن S3w hnrt أو S3w hnrt (<sup>1)</sup> .

وقسم السجون إلى قسمين : سجون مدنية : الى كانت توجسد فسى المسدن الكبرى وعواصم الأقاليم فى طبية ، وفى ثينى ، وفى الاشمونين ، وفى الفيوم ، وفسى منف ، كما شيدت سجون صغيرة أو أماكن للحجر فى بعض الإدارات المهامة للدولسة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٧٤ حاشية (٢) .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد سليم -- د. سوزان عبد اللطيف : المرجسع السابق ، ص ٧٤ -- ٧٥

Wb V, 635, 13 . 1(0)

<sup>(</sup>٣)المرجم السابق ، ص ٧٦ - ١٠١ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٧٠ - ٧١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٨٨ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ، ص ١٠٨ - ١١٢ .

وفى العصون على الحدود .<sup>(۱)</sup> منجون المعابد ملحقة بالمعابد الكبرى منها معبد آمون في طيبة <sup>(۱)</sup> .

# ة أوسا النظام المسكري:

-----

# الشرطة وأقسامها :

\_\_\_\_\_

لعبت العوامل الاجتماعية دورا هاما في حفظ الأمن في مصـر القديمـة. و والعوامل النفسية كانت نتيجة للترابط الاجتماعي الذي ساعدت على تكوينــه البيئـة المصرية منذ نشاتها.

عاش المصريون القدماء في ظل قوانين موحدة ، وكان مملكهم العام يتسم بإطاعة قوانين الدولة حتى يصبحوا في علاقة طبية مع الحاكم والدولة ، ولهذا كانت نعبة الجرائم في المجتمع العصري القديم قليلة جدا ، فيما عدا حوادث متقرقة ، ولكن على الرغم من ذلك كان لابد من وجود قوات الأسرطة ، وكان قوام قوات الأمن فسي عصر الدولة الحديثة فرق خاصة من المصريين تحت العلاح دائما ، ولم يدخل فسي عدادها فرق الجنود المرتزقة الذين كان يوتي بهم من الجنوب ، ولكن كان يعستمان أحياتا بقوات من قبائل المجاو والبجه ( البشارية ) اذيسن كانوا يعملون ككشافة ويقومون ببعض العمليات الخفيفة مع قوات الجيش وحراسة الحدود ، كان لرجال لشرطة مكانتهم بين أفراد الشعب ، ويقول الحكيم آتي في هذا المجال لولده :

" اتخذ من شرطى شارعك صديقا ، ولا تجعله يثور عليك " . وتتقمم قموات الشرطة إلى سقة أقسام : الحرس الملكي ، الشرطة الخاصية ، الشرطة المحلية ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١١٢ - ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١١٩ - ١٢٣ .

الشرطة النهرية ، شرطة المعايد ، وشرطة الحدود . وكان لكل قسم رئيس أو لكـــل مجموعة رئيس . وكان على رأس الشرطة الوزير الذي تقدم إليه التقارير اليومية من رجال الشرطة أو روسانها عن إغلاق المخازن وانتحها في المواعيد المقررة فضــــلا عن تقديم بيان عن الداخلين والخارجين من حدود البلاد .

أما الحرس الملكي فكان يتبع الملك في غدواته وروحاته . وكانت مهمة الحرس الملكي حراسة القصر الملكي أيضا وحراسة الملك عند خروجه الأداء مهاسه الرسمية أو أداء شماتره الدينية أو المشاركة في الاحتفالات ، ويبدو أن الملك كان يختار من بيم أفراد حرسه أشد المقربين إليه ، ليكون بمثابة حارسا وبخاصسة أثناء خروجه للحملات الحربية .

أما الشرطة الخاصة وهي لحماية الملك أيضا وضمان ولاه أفراد الشــــعب ولا يستبعد أن يكون من رجال الجرس الخاص الذي كان مــــن واجبـــهم الإشــراف بأنضمهم على شراب الملك ضمانا لمالامته .

أما الشرطة المحلية ، فهى الأكثر عددا ، وكانت العلامة الممسيزة لجنود الشرطة في غرب طبية مثلا علما مصورا عليه غزالة ، أما في تل العمارنة فكانت درعا مستطيل الشكل رسم عليه عدو يضربه أو يعاتبه الملك . أما عن أماكن مراكز المشرطة فلممنا نعرف على وجه التحقيق ، ولكن يظهر أنه كان هناك مركز للشرطة بالقرب من معبد الرمعيوم في البر الغربي في طبية . وكان لهذا المركسز رئيس . (١)

- المحافظة على الأمن العام وتوفير الأمن والآمان للمواطنين في داخل البلاد .
- تطبيق القوانون في المناطق المختلفة . فعندما قام العمال بإضرابهم فـــي نهايــة
   الأسرة المشرين نظرا التأخر صرف مستحقاتهم الشهرية ، تجمعوا عنــد مركـــز
   الشرطة فلم يجد رئيس الشرطة سوى التسليم بمطالهم ولكنه طلب منـــهم عــدم

الإخلال بالنظام ووعدهم بان يعمل على تنفيذ مطالبهم .(١)

- تتفيذ الأحكام اللازمة .
- حماية الإدارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والمؤسسات العامة.
  - إعداد سجلات للمجرمين .<sup>(۱)</sup>
  - تلقى تقارير موظفى الإدارة .
    - التحقيق في الحوادث .
  - حماية الجيانات من اعتداءات اللصوص عليها .

### وسائل البحث الجنائق:

\_\_\_\_\_

الاستعانة بسجلات تسجيل الجرائم وأسماء المجرمين ( محاضر الشرطة في عصرنا الحالي ) .

- ٢- استخدام الكلاب البوليسية .
  - ٣- تفي الأثر .
- ٤- استخدام المرشدين لمعرفة كيفية ارتكاب الجريمة ومكانها .

وكانت الكلاب البوليسية تستخدم في أغراض ثلاثة : الحراسة ومطاردة الهاربين والقبض عليهم وأخيرا القفاء الآثار التعليل على المجرمين .(١)

\_\_\_\_\_

- (١) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعسراق ، طبعة ١٩٨٧ ، صر, ٢٥٠ .
  - (٢) د. بهاء الدين ليراهيم : المرجع السابق ، ص ١١٣ ١٢٠ .
  - (٣) د. بهاء الدين إيراهيم : المرجع السابق ، ص ١٣٩ ١٥١ .

### وسائل التحقيق الجنائى:

-----

1-حلف الميين في البداية . فكان على الشاهد او المتهم ضمانا اذكـــر الحقيقــة أن
 يحلف الهمين بحياة أحد المعبودات أو الملك .

الاستمانة بأهل الخبرة في الكشف عن نوعية المسادة الممسروقة أو المزيفة أو
 الاستمانة بأهل الخبرة لمماينة مكان الجريمة .

٣- المواجهة وذلك بمواجهة المتهمين بعضهم البعض (١).

٤- التحقيق من صحة ما ورد باعتراف المتهم .

٥-تفتيس أماكن وقوع الجريمة الإثبات الحالة .

٩- التعنيب للاعتراف .(١)

وكان هناك نوع من القضاة المتخصصين فهناك القضاء الاستثنائي والقضاء التجارى ، والقضاء لأجانب .<sup>(٣)</sup>

# واجبات أغري للشرطة :

- -

إلى جانب حفظ الأمن ، يقومون بأعمال الأخرى :

- الإشراف على جباية الضرائب المفروضة على البضائع الخارجيــة . ويبــدو أن
   قوات الشرطة كانت توضع عند فوهات النرع لضمان جباية الضرائب .
  - جمع المجندين وفرزهم من جميع أنحاء البلاد في الأقاليم المختلفة .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٥٢ - ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) د. عبد الرحيم صدقى : القانون الجنائي عند الفراعنة ، ص ٩٨ - ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٠ – ٨٤ .

- مرافقة بمثات التعدين وقطع الأحجار .(١)

أما الشرطة النهرية فكانت لحماية تنقلات الأفراد أو شحن النجارة عبر النيل والحماية ضد قراصنة البحار في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

أما <u>شرطة المعابد</u> فكانت لحراسة المعابد وموظفيها وممتلكات المعبـــد فــــى الخارج .(٢)

أما شرطة المصود فكانت مهمتها مراقبة تحركات القبائل والبدو في المحدولوات المتاخمة لحدود البلاد في الشرق والغرب والجنوب . فلم تتوقف عناصر البدو في أي وقت من الأوقات حتى تحت حكم الملوك الأقوياء ، من التسرب عبير الحدود الشرقية ، التي كانت محمية بمجموعة من الحصسون منذ عصسر الدولة الوسطى ، وكان يقوم بحراسة هذه المحصون قوات من شرطة الحدود . وكسان مسن المسعب على أي ابسان المرور خفية ولكن كان لابد أن يدون له في بطاقسة خاصسة بمركز شرطة المحدود : تاريخ الدخول والخروج عبر الحدود ، واسم المسار واسم أبيه ، والحالة الاجتماعية ، وأصل الموطن ، ومهنته والفرض من دخوله إلى داخسا البلاط . وكان هناك نقلط الحراسة أيضا على الحدود الفربية والجنوبية . وقد وصلتنا الملاط . وكان التي كانت مقامة في قمة وسمنة في الجنوب من عهد سنوسرت الشالث بعض أوراق البردي التي كان الموظنون المقيمون بها يسجلون فيسها يوميسا عدد التوبيين الذين اجتازوا المحدود شمالا بغرض التجارة أو الأعراض أفسرى . وكسانت عدد المسجلات تتسخ لترسل إلى الماصمة حيث يتعرف الملك أو الوزيسر على ما يجرى من تحركات على حدود البلاد . وهناك نص في معيد الملك .

<sup>(</sup>١) د. بهاء الدين ايراهيم : المرجع السابق ، ص ١٣٣ - ١٣٨ .

 <sup>(</sup>۲) المرجع المسابق ، ص ۱۳۵ ؛ د. بيومي مهران : المرجع المسابق ،
 ص ۱۸۳ – ۱۸۸ .

Erman - Ranke, la Civilisation Egyptienne, p. 723 - 724; (\*) lalouette, L'Empire des Ramsès, Paris (1985), p. 259.

مرنبتاح يحدثنا فيه رئوس الحصون الغزيية عن حالة الزعيم الليبي بعد هزيمته علمي الحدود الغزيبة . وكل ذلك يدل على مدى اهتمام الدولة بمراقبـــة الحمدود ووضــــع الموظفين المدنيين والمسكرين بالحصون البعيدة .(١)

#### الجيش :

\_\_\_\_

قضل الشعب المصدى القديم حياة المعلم ومال إلى المسلم بوحــى طبيعتــه الطبية ، وطبيعة بلاحه المصنوة الخيرة ، ولم يكن ينبغى إثارة الحـــرب مسن أجــل الحرب والغنيمة إلا في حالات قليلة نادرة (1) . وكانوا على استعداد للقتال إذا دعــت ظروف المياسمة الخارجية إلى ذلك ، وكانوا يتجاوبون مع ملوكهم في محاربة أعــداء الهلاد والطامعين في خيراتها ، وكان الملك هو قائد الجيش الأعلى ، وكـان الوزيــر غالبا ما يقوم بوظيفة وزير الحرب ، فقد كان يرأس عامة الموظفين في الجيش فـــى عصر الدولة الوسطى ، وكان يكلف جماعات كثيرة من الكتبة المعســـكريين بأعـــال التجنيد والإمدادات وحفظ سجلات الممارك الحربية .(1)

#### غرق الجيش:

\_\_\_\_\_

لم تحدثنا النصوص المصرية عن سن محدد للجندية ، وربما كان يجند أبناء العشرين ، وفي حالة التعبئة العامة للحروب كــــان أنفــار الجيــش يجمعــون مــن الاقتاليم (أ) . وكان التجنيد وراثيا فكان أبناء المجندين لهم الاقتماليت فـــى الالتحـــاق

- (١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١١٩ ١٩٨ .
  - (٢) المرجع السابق ، ص ١٩٤ .
  - (٣) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١٩٧ ١٩٨ .
- (٤) في نصائح خيتى الثالث ( أو الرابع) لأبنه مريكارع ، يقول : " لاحظ أن بلمدك عامر بنشئ غض في من العشرين " ، راجع : ألفه نخبة من العلماء : تـــاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٩٥ - ٢٠٠٠.

وعن العسكرية بوجه علم ، راجع : Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 11, p. 400 - 412, 578, 580 - 581; 111, p. 317 - 318, 486. بقوات الجيش عن عيرهم (١) . كان المجند يلحق في البداية بجماعة من سنه ، يطلق عليها اسم " جامو ان خردو " بمعنى " جماعة الناشين " ، ويسسمي أفر ادها باسم " عنور " أي الناضيين أو المسالحين التجنيد صحيا ، وكان يطلق عليهم أيضا أسسماء " حور نغرو " بمعنى " العلمطار التساضيين " و " إسدو " بمعنى " الغلمان " . ٢) وتمهدت الدولة أفراد هذه الجماعات بالمنونة والكماء . وكان يشرف عليهم روسساء نو رتب محدودة . ثم يملك المجند طريقه إلى ما يسمي بالمبرية . وقد اختلفت أعداد المرايا من عصر الدولة الحديثة من مانتي المبرايا من عصر الوقة الحديثة من مانتي وكانوا يسمونهم روساء الخمسة ، ورؤساء المبائة . وامتازت كل وكانوا يسمونهم روساء الخمسة ، ورؤساء المائة . وامتازت كل جماعة أو سرية بلواء خاص أو شعار خاص يميزها . ويعلو السرية عادة رصورة يصور حيوانا كاسرا أو غير كاس ، أو يصور حيوانا كاسرا أو غير كاس ، أو يصور حيوانا المبلط الملكى . وذلك تبعسا معبود معبن ، أو فرسين متقابلين ، او شارة من شارات البلاط الملكى . وذلك تبعسا لاختلاف تكوين الجماعة ، إن كانت من المشاة أو الرماة أو حرس المعابد والقصور ينسبها إلى ملك أو معبود .

يلى السرايا كتا<u>نب</u> كبيرة ، تألفت فى عصر الدولة الحديثة من مشاة ورماة ، وتضمن بعضها إلى جانب مشاته نحو خمسين عربة حربية بغرسسانها . ويمكس ان تتدمج الكتائب فى فيالق ، تراوحت أعدادها الضاربة خلال الدولة الحديثة بين فيلقيسن وثلاثة وأربعة ، وتألف كل منها من خمسة آلان راكب وراجل . وجسرى المسرف على تسمية بعض هذه الغيالق بأسماء معبودات الدولة الرسمية . تيمنا بهم واعترافسا

<sup>(</sup>۱) د، بيومي مهران : المرجع السابق ، س ۱۸۸ – ۲۱۰ .

Schulman, Military Rank, title and Organization in the (Y) Egyptian New Kingdom (MAS6) (1964), p. 33.

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٨ أ - ب .

بغضلهم وأملا في كسب حمايتهم ومناصرتهم في أوقات الحرب (1) . وتشير نصوص من عهد الملك صيتي إلى فرقة آمون ، وكانت تعرف باسم " الأكسواس الباسلة " ، وفرقة مت وتعرف باسم " الأكسواس الباسلة " ، القوقة رع وتعرف باسم " الأكسواس الملكولة رع وتعرف باسم " الأكسواس القولة " وفرقة بتاح التي ظهرت لأول مرة ، في عهد رمسيس الشساني (1) . ولدينا مناظر من عصر الدولة الحديثة ، تمثل مجموعسات رمزية مسن فسرق الجيسش المختلفة (1) . إلى جانب هذه القوات الوطنية العاملة ، كان هنساك الرساة النوبيسون والمجاو لحراسة الحدود . وبعد ذلك القوات المرتزقة التي كانت تأتي من الشسرق او المخرب أو الشمال . وهناك القرق الخاصة ببناء المصمكرات والتحصينات العسكرية الكرامة لتأمين الحدود . فقد اهتم المصريون القدماء ببناء الحصون وإقامتسها على المحدود الشرقية و الغربية و الجنوبية .

# التمريب:

\_\_\_\_

حظى التنزيب بعناية كبيرة بغية الوصول بالجيش إلى مستوى رفيع . واهتمت تدريبات المجيش بالعدو والسباق والرماية والمصارعة والفروسية (1) ونلك لبث زوح النظام وتقوية البدن والتعود على الخشونة وتحمل المشاق . كانت أولى تدريبات الجيش تستهدف تنظيم الخطوة ومشية الصف . كان على الجندى المصسرى أن يلتزم بالخطوة المنتظمة . فيمير الجندى تلو زميله فسى الدوريسات المحسودة ،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المرجع المعابق ، ص ٢٠١ ؛

Daumas, la Vie dans L'Egypte Ancienne, p. 106 – 110 .

(۲) بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامية ( ترجمة عزيز ( ٢) ، سر ٢٠١٣ .

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٩٨ شكل ١٢؛ تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجزء الشانى ، شكل ١٦٦، ١٦٧، ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) د. بيومي مهران : المرجم السابق ، ص ٢٠٢ .

ويسير الجنود في صفوف يتكون كل منها من أربعة جنود في القصدائل والسدرايا ، ويسير أكثر من أربعة جنود في تشكيلات الكتائب والفرق الكبيرة (1) فسسى صفوف متوازية وتبلغ سبعة أو ثمانية صفوف ، وكان يعاون الجماعة على تتظيهم مشهيتها الرئيبة ، نافخ البوق الذي كان مصنوعا من التحاس أو من الفضة ، وطوله لا يتجابرز ذراعا واحدا ، مستقيم الشكل ولا تصدر عنه إلا بعض النفعات الموسيقية العادية ، أو ضارب الطبلة ولكن وجوده كان تلارا ولكنه صور في اللوحات التي تمشل التجنيد وفي الأعياد مثل عيد اوبت المصور في معبد الأهمر ، وكان نسافخ البسوق يتقسدم الجماعة ويكون دائما في مقدمة الصف ، أو يلتزم نهايته أحياتا أخرى .(1)

<sup>\*----</sup>

<sup>(</sup>۱) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصريــة ، ص ۱۹۳ شــكل أ - ب ، ص ۱۹٤ ، شكل ۱۱ ، ص ۲۰۱ .

 <sup>(</sup>۲) ألقه نخبة من العلماء: تاريخ الحضيارة المصرية ، ص ۱۹۳ شكل ۱۰.
 ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٩٨ شكل ١٣ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٩٩ شكل ١٤ ، ص ٢٠٢ – ٢٠٣ .

الضخمة ، أو تحت مظلة الوقاية ، وكذلك ركوب الخيل والعربات الحربية التي تشدها الخيل . وكانت اوق الخيالة أو فرق العجلات الحربية من أرقى وحدات الجيش . هذا فضلا عن التدريب على أسلحة العصر ، على الرغم من أن القادة لم يسجلوا وسسائل التدريب والتعليم التي تلقوها او تكفلوا بها في حياتهم العسكرية .

وتركزت في منف معمدكرات الخيالة وبعض المصانع الحربية . وكان الظمان يقضون فيها عدة سنوات لمعرفة طباع الخيال والتدرب على امتطاء ظهورها . وربما كانت توجد حاميات في جرجا التي كانت تنسرف على طسرق الولحات وحماية أمنها .

### التمريبات المسكرية لأبناء الأمراء:

\_\_\_\_\_

سجل بعض العلوك مناظر صورت تربيتهم العسكرية في صباهم ، كما صورت تربية أبنائهم .(١)

تتلمذ الأمير أمنحت في جرجا على يد القائد 'مين ' ، وتدرب معـه علـي 
رماية المشاه . وكان مين قد اشترك مع تحوتمس الثالث فـــى معاركـه الحربيـة . 
وصور مين في جانب من مناظر مقبرته درسا في الرماية ، ظهر خلاله يعلم الأمــير 
أمنحتب كيف يستفل قوة ساعده في شد القوس إلى ناهية مداه ، وكيف يثبت المســهم 
فيه ، وكيف يطلقه . واستمر أمنحتب يتلقى تدريباته في جرجا ، حتى اشتد عوده ، شم 
انتقل إلى منف وانضم إلى ممسكر اتها الكبيرة ، والقحق بفرقة الخيالة ، وقضى مســع 
الخيالة والخيل فترة طويلة ، فخبر طباع الخيل خبرة عملية . وتعلم أمنحتب الرمايــة 
المبالة وسنع ، كما تعلمها رجالا في جرجا . واستكمل أمنحتب تدريباته مع البحــارة 
المسكريين ، بتعلم التجديف ، وقطع فيه شوطا كبيرا من التقم .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٩٣ ، ص ٢٠٠ ، ص ٢٠٣ .

لقب كاهن ومن عصر الرعامسة نعرف حوري الذى كان يحمل لقب "الضابط مربى أفراس (خيول) الملك " ولقب " معلم المساعدين فسى ديسوان الكتابسة " (أ وكسان حريصنا على الاقتخار بثقافتيه العسكرية والفكرية . وتلقب زميل له يدعى امنمؤسسى ( أو امنمؤبت ) بلقب " كاتب الأوامر الملكبة للجيش المظفر " ولقب ماهر . وهو لقب كان يطلق على الكاتب ويطلق على معبود الكتابة تحوتى .

وكان لابد للضابط ان يتعلم الأدب القديم المشهور ، وأدب تحرير الرسائل ، ومسائل الحصاب ، وطريقة تقدير أنصبة الجنود من المؤن وكيفية توزيمها ، ولابد أن يعلم جغرافية البلاد وأسماء المدن الداخلية ، وما تشتهر به . وان يكون على معرفـــة أيضا بجغرافية البلاد الخارجية ، التى من المحتمل أن يذهب إليها كرسول أو يكلــف بمهام رسمية في أراضيها (<sup>7)</sup> . كل ذلك يمثل جانبا من الثقافة الضرورية لكل ضــابط ركب عربة حربية وأممك القوس .

وكان هناك كتبة الجيش الذين يكتبون أخبار الحملات الحربية على ملفات من الجلد أثناء مرافقتهم للجيش في حملاته الحربية وبعد ذلك تسجيل هذه الأخبار على جدران المعابد واللوحات ، وكان هؤلاء الكتبة على جانب كبير من الثقافة الدينية ولهم دراية بشئون الحرب .

## إمارة الأصلمة والهممات :

\_\_\_\_\_

نرى في بعض المناظر صفا من الرماة المصريين من عصر الدولة الحديثــة و هم يحملون القواس والأسهم وجراب الأسهم (<sup>٣)</sup> ، وأحيانا يمسكون بأقواس ضخمــــة

<sup>(</sup>١) د. أحمد قدرى : المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية ، سلسلة

الثقافة الأثرية ، هيئة الإثار المصرية ، ١٩٨٥ ، ص ٣٩ – ٤٤ . ٢/ أفه نخبة من العاماء : تا دخ الحضيات المصرية ، ص ٢٠١ شـكا ،

 <sup>(</sup>۲) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ۲۰۱ شكل ۱۰ م
 من ۲۰۳ – ۲۰۰ م

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ، ص ١٨٩ شكل (١) .

وبأقواس صغيرة <sup>۱۹</sup>؛ ، أو يحملسون السدروع والعسراب (<sup>۱۱)</sup> ، أو السدروع ومقمسة القتال (<sup>۱۲)</sup> ، ونرى سرية صغيرة من حملة الأقواس يتقدمهم حامل العلم .<sup>(۱)</sup>

وهناف تتطويف ثلثانية من حملة المصنى الطويلة (<sup>9)</sup>. وهنسك مجموعات رمزية تحمل الدروع ومقامع القتال والبلط والحراب والأقواس (<sup>1)</sup> والسيوف الممكوفة القصويرة ، ونرى أيضا بعض المناظر الجنود وهم وقومون باعداد أقواسسهم (<sup>1)</sup> أو الرماة النوبيون وهم يحملون الأقواس والأسهم (<sup>1)</sup> . هذا بالإضافة إلى المركبات الحربية التي تشدها الخيل ،<sup>1)</sup> المحبات الحربية التي تشدها الخيل ،<sup>1)</sup>

وعثر على تفاز من الجد كان يرتديه فارس المركبة الحربية ليشد بها لجام الخيل دون التأثير على أصابعه (١٠٠). وعثر على رداء قصير والى من عصر الدولــة الحديثة كان يرتديه الفوسان(١٠٠). هذا أيضا إلى جانب المعدات الخفيفة مان أعالام وألويه وسرايا والفرق (١٠) والأبواق (٢٠) وكان للجنود الزى الخاص بهم.

Wolf, Die Bewaffnung des altaegyptischen Heeres, leipzig 1926.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٩١ شكل (٥) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٩٣ شكل ٩٠ ، ص ١٩٤ شكل (١١) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٩٣ شكل ١٠ .

 <sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٩٢ شكل ٧ .
 (٥) المرجع السابق ، ص ١٩٣ شكل ١٩ .

<sup>(</sup>١) المرجم المالق ، س ١٩٨ شكل ١٢ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص ٢٠١ شكل ١٦ .

<sup>(</sup>٨) المرجم السابق ، ص ٢٠٢ شكل ١٧ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ، ص ٢٠٤ شكل ١٩ ؛ عن أنواع الأسلحة ، راجع :

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ، ص ١٩٠ شكل ٤ .

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق ، ص ١٩٠ شكل (٢) .

<sup>(</sup>١٢) المرجع السابق ، ص ١٩٢ شكل ١٨ - ب .

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق ، ص ١٩٣ شكل ١٠ .

كل ذلك كان يتم إحداده في بيت الأسلحة والمعدات اللازمة لقوات الجيئش ، وكسان يشرف عليها قائد عسكرى . وكانت تهتم بإمدادات الجيش من معدات وأسلحة منتوعة شيئة وخفيفة .(١)

### تجهيم الأسلمة وتوزيهما :

\_\_\_\_\_

قبل أن يعلن الملك الحرب ضد قوات أجنبية كان يرجبع عدادة إلى رأى مستشاريه . وكان توزيع الأسلحة والمهمات يتم في حفسل رائسع يحضسره الملك شخصيا . وكان الملك يتخذ مكانه على شرقة فوق ربوة عالية وقد اتكا بذراعه على شوفة فوق ربوة عالية وقد اتكا بذراعه على وسادة يتقبل التحيات ويسمع خطب ضباطه . وكانت ترص الأسلحة على اختلاف أنواعها (؟) . ويتقدم الجنود الواحد تلو الأخر في صف طويل ، ولا يلبسون إلا منزرا تغطيه قماش مثانة الشكل وبأيديهم الخالية يتسلمون الأسلحة ومن ثم يتحركون بينما يقيد كتبة كثيرون الأسماء والأسلحة من خوذات وسيوف وأتواس وجعاب مسهام ودروع حديثية ذات مقابض قصيرة تحمى جسم المحارب ، وخناجر .

أما المعربات الحربية ، فكانت تتسلم من الإمسطبلات العلكيـــة أو المخـــازن الجيش ويتكون طاقم العربة من رجاين ن المســـاتس والمحـــارب ، ويكـــون الأخـــير ضابطا . وتعمد المصربون آلا يذكروا في أغلب الحيان خسائر هم من رجال ومعــدات في النقوش المختلفة .<sup>(7)</sup>

#### مفازن الفلال والمؤن :

وهى خاصمة بتخزين الغلال اللازمة لأعداد المؤن الضرورية مــــن طعـــام وشراب والتى كانت تصرف للجنود فى أوقات السلم وأوقات الحرب حتــــى لا يلجـــأ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢١١ .

المجنود إلى النهب والسلب . وكان كتبة الملك وكتبة التجنيد بينذون مجهودات شاقة فى إطعام الجنود . ويتكون الطعام العادى للجنود من الخبز واللحم وخاصة لحسم البقسر والجعة وفطائر وخضروات . ويمبير الجنود فى نظام تحت إشراف ضباط صسف ، ويحمل كل منهم وعائه ويعبرون أحد الأبواب إلى فناء توجد فيه جرار ومواند مسلأى بالقطائر وقطع مستدير من اللحم المفروم وشرائح اللحوم . ويسجل الكتبة أو لا بسأول عدد الرجال وكمية التموين التي أعطت لهم .(1)

# البحرية والأسطول:

\_\_\_\_\_

تتكون من أربع فنات من المراكب وهي : فئة لخوض المعارك ، وفئة لنقل المجنود والمعدات الحربية ، وفئة لنقل الملك وحرسه وحاشيته ، وفئة لنقل البضــــائع التحلوبة ، الصناعة .

عرف المصريون القدماء صناعة المراكب منذ فجر تاريخهم ، فيخبرنسا حجر بالرمو بأن سنفرو مؤمس الأسرة الرابعة قد أرسل أسطو لا بحريا مكونسا مسن أربعين مركب لإحضار كتل أخشاب الأرز من جبيل (<sup>7)</sup> . وهناك أخشاب مركب خوقو التي كشف عنها علم ١٩٥٤ ، وهي من المراكب الخاصة للملك (<sup>7)</sup> . وفي معبد معجد معجد معجد محجد ثاب الأسرة الخامسة منظرا لمركب عائدة من مسورية . وأول إشارة لمعركة بحرية كانت من الأسرة المعادسة فيحدثنا القائد وني أنه ذهب إلى آسسيا للقضاء على تمرد هناك . وأنه عبر البحر بجيشه الضخم ونزل إلى الشاطئ في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٣٠٥ .

 <sup>(</sup>۲) د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم ، الجرز الأول ، طبعة ۲۰۰۱ ،
 ص ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٣) عثر في ٢٥ مايو ١٩٥٤ على أماكن مركبين في الناحية الجنوبية مــن الــهرم الأكبر ، وتم إخراج إحداها وأحيد بناءها وتركيبها ، راجع د. رمضان عبــده : المرجع السابق ، ص ٥٣٧ - ٥٣٣ .

شمال أرض سكان الرمال .

ويقهم من هذا أنه كان هناك مراكب تستخدم في الأمسطول التجساري لأغراض النقل والبعثات الخاصة بالمعابد ، والمراكب الخاصة بالملك ، ومراكسب الأسطول البحري ، واعتمد المصريون القدماء في عصسر الدولة الحديثة على الأمسطول الحربي اعتمادا كبيرا ، واشتهرت مدينة منف بأحواضها الكبيرة التي شيدت فيها مراكب الأمسطول المصري القديم (أ) . فهناك بردية في المتحف البريطاني تسجل نشاط بناء المراكب في منف ( برونفر ) أيام تحوتمن الثالث وقد مجل فيها أنسواع الخشب التي صرفت لرئيس بناتي المراكب لمدة ثمانية أشهر ، وعيسن فيها أنسواع المراكب والقوارب التي كانوا يقومون ببنائها ، وهناك إشارة إلى معركة بحرية بيسن تف به أمير أسيوط الموالى للأهناميين ضد الطبيبين في عرض نهر النيل .

وكانت اكبر معاركهم البحرية على نهر النيل وهى معركتهم مع الهكسوس في أوائل القرن السادس عشر ق.م ، كما كانت أكبر معاركهم في البحر المتوسط هي معركة رمعنوس الثالث ضد أساطيل شعوب البحر وانتصار أسطول رمعيس الشالث مما يدل على قوة أسطوله الحربي المعد للقائل ألاً . ويرى بعض العلماء أن المعركسة حديث عند مصبات الذيل ، في مكان ما إلى الشرق من بورسعيد الحالية قريبا مسن مخرج القرع البيلوزى ، وهناك معارك بحرية وقعت بين تف نخت وبعنفسى عند هرموبوليس وذلك خلال الأسرة الخامسة والعشرين .

وفى الأسرة السادسة والمشرين أرسل نكاو أسطولا حربيا أخضع به به مضن المدن السلطية مثل عسقلون واشدود وغزة ، وجاء بسماتيك الثانى ونشساً أسطولا كبيرا في البحر الأبيض وفي عصر الأسرة الناسسعة والعشرين كان الأسطول المصرى قوة يحسب حسابها ، فاشترك في النزاع بين الإغريق والفرس .

وقد أمد العلك نفريتس الأول ملك اسبرطة اجيلاوس بأسطول مــن مائـــة

<sup>(</sup>١) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٠٣ ، ٢٠٥ .

وعن البحرية ، راجع : Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 11, p. : وعن البحرية ، 402 , 410.

تمرس الجنود المصريون على النشاط البحرى في النيل والبحرين المتوسط والأحمر . ويبدو أن السباحة والتجديف كانتا من أهم التدريبات البحرية . وقد مسور البحارة والجنود على البر في تنظيمات وتشكيلات تشبه تشكيلات الجيشش السبرى . وكان هناك سرية أو قصيلة لأحداد البحارة المصريين من عصر الدولة الحديثة كان يشرف على تدريبها ضابط بحرى كبير وقد سميت باسم "سرية تربية البحارة " ونعلم من ناحية أخرى أن الأمير أمنحتب بعد أن أثم تدريبه على الرماية وركسوب الخيال استكمل تدريبة مع البحارة . واعتلا وان يسابقهم ويتحداهم في التجديف . ويتكسون طاقم المركب المقاتلة من بحارة يبلغ عددهم في المركب الكبيرة حوالى مائتي جنديا ومدريا على رأسهم حامل العلم وضابط من رتبة قائد بحارة . وكان مسن ضباط البحرية هم المشرفون على المراكب الحربية تبحر من ميناء في منف أو من أحد المواني على المماحل الشمالي .

أما رحلات المصريون البحرية للكشف والتبادل التجسارى مسع الشسواطئ الأفريقية وبلاد بونت فقد بدأت منذ عصر الدولة القديمة . وكان المصريون ينقلسون مراكبهم مفككة من مدينة فقط بطريق البر إلى شاطئ البحر الأحمر ، شم يشسيدونها هناك في ميناء يقم على مقربة من القصير الحالية .

قامت بعثة مشتركة من جامعة الإسكندرية وهيئة الأثار المصرية في عــــام 19۷٦ بالكشف عن موقع ميناء من الأسرة الثانية عشر لتبحر منه السفن المصريــــة للي جنوب البحر الأحمر ، وخاصة بلاد بونت – ويقع هذا الميناء عند مدخــــل وادى جواسيس ، جنوبي مدينة سفاجه بحوالي ٧٢ كم . وقد عثرت البعثة في هذا الموقــــع

<sup>(</sup>١) د، يورمي مهران : المرجم السابق ، ص ٢١٧ ، ٢٢٢ .

على لوحات منقوشة تحتوى على مرسوم أصدره الملك سنوسرت الأول لبناء السخن لإرسالها إلى بلاد بونت (۱). و نعرف من نقوش معبد الدير البحرى تقاصيل نوعية هذه العراكب إلى أرملتها الملكة حاتشبسوت إلى بلاد بونت (۱). ونعرف أيضا تقاصيل الأسطول الذى شيده الملك نكاو وأرسله إلى البحر الأحمر لكشف مسواحل أقريقياً الأسطول الذى شيده الملك نكاو وأرسله إلى البحر الأحمر لكشف مسواحل أقريقيا سن الموانى التي مر بها (۱). كما نكونت أيضا الأساطيل الخاصة بالمعابد الكبرى لنقال المناجات من اراضى المعابد والبضائع المختلفة ، وفي طبية وأمام مصابد الكرنسك كان يوجد مرفأ الأسطول المعبد ، وربما كانت توجد مثل العراقي في هليوبوليس وفي تقطير وفي منطقة نزلة السيسى على بعد ٥٠٠ كم من مكان معبد الدوادي للملك خوفي (۱). وكان هذا المرفأ مزودا برصيف على عمق مترين في الأرض الطينية .

-----

<sup>(1)</sup> موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ - ١٩٩١ ، المجلدان المسادس عشر والسابع عشر : ملامح ثروة مصسر الأثريسة والمسياحية ، ص ٢٩٦ ؛ د. عبد المنعم عبد الحليم : الكشف عن موقع مينساء الأسرة الثانيسة عشسرة القرعونية في منطقة وادى جواسيس على ساحل البحر الأحمر ، نشر في مؤلف : البحر الأحمر وظهيرة في العصور القديمة ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٣ ، ص ٧٣ - ٧٢ .

 <sup>(</sup>٢) موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ – ١٩٩٤ ، المرجسع المسابق ،
 ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٢٠ .

<sup>(1)</sup> اكتشف مكان هذا المرفأ حديثا ولكن ضاعت معالمه بسبب المبانى الحديثة التسى أقيمت عليه ، وكان مخصصا الاستقبال المراكب التى تحمل الأحجار الخاصسة بالمجموعات الهرمية للملك خوفر ، راجسع : د. رمضان عبده : المرجسع السابق ، ص ٥٣١ .

#### التقاليد المسكرية :

\_\_\_\_\_

كان على القائد أن ينظم مميرة جنوده على خير وجه ، وأن على الجنود أن الطاعة في الجيش وان على الجنود أن الطاعة في الحيش والثقليل من أسباب الشقاق بين الجنود ، ومحاول الساة في تنسر روح الطاعة في الجيش والثقليل من أسباب الشقاق بين الجنود ، ومحاول الساة تنشر بروح التراحم بينهم وبين مواطني المدن التي غزوها أو وهم في طريق الهي والعسدوان . وكان القائد ممتولا أمام الملك وأمام أهل بلده عن سلامة جنوده ، وعن عدم إصاب أحد جنوده أو تعرضه للمرض ، واستن بعض الملوك العسكريين تقليدا مستدبا فسي مجالس الحرب ، وهو تقليد تبادل الرأى مم القادة عند مواجهة مفاجأت الحروب وقبل دخول المعارك الكبيرة ، وكان القادة يحاولون تبرير رأيهم في خطط الهجوم وكسانوا يفضلون تأمين جيشهم ضد المفاجأت المتوقعة أشاء الهجوم ، وفي حالة خروج الجيش يفضلون تأمين جيشهم ضد المفاجأت المتوقعة أشاء الهجوم ، وفي حالة خروج الجيش مركبته الحربية ، وكان أبناء الملك يتبعونه في مركباتهم الحربية ، ومن ورانهم بقية القوات .

وتمتع أفراد الجيش الماديين والضباط ببعض النم والمنح التي كفلسها لسهم المحكم مثل منح الأراضى ، والخدم والعبيد والأسرى ، والإعفاء مسن الضرائسب ، وإعفاءهم من القيام بالمهام الشاقة ، وكل من له شكوى كانت تبحسث أمسبابها فسى المحال .

وقدرت القيادة المصرية بسالة المحاربين خلال المعارك . وكان اسم الجندى الشجاع بقيد في السجلات الملكية وعبرت عن تقدير هسا بالإنمسام عليسهم بالألقساب التشريفية ، والأوسمة والأنواط ، والمكافآت السخية ، والنترقى إلى أرقسى منساصب الضباط . فشاع من الألقاب التشريفية لقب " عحاوتى " أى المقساتل ، و " قسن " أى الجمور أو الشجاع ، و" كفعو " أى القناص الشجاع .

ومعلى كثير من القواد فى نقوشهم انهم منحوا مكافآت تشجيعية عبروا عنها بلمم ذهب الثلاير وذهب البطولة . وكان فى صورة ذبابة أو أسد تتجلى من شريط . فالذبابة كذابة عن خفة المنعم عليه والحاحه فى مطاردة عدوه (١) . والأسد رمزا المسية شجاعة وجرأة المنعم عليه . وكان البعض الآخر يمنح أسلحة مذهبه مطعمة بالأحجال الكريمة أو يمنح عيدا من الجنسين . ولديسا مشال الكريمة أو يمنح قطعة أرض فى بلده أو يمنح عيدا من الجنسين . ولديسا مشال الحربية "مرى آمون" والذي عين فيما بعد ، قسادا المستفينة الحربية "مرى آمون" وعندما بلغ من الشيخوخة و هو فى خنمة الملك ، قضاها فى باخلاص وتقان صعم جلالته أن يكرمه فمنحه منز لا جميلا ، كما أمده بخدم وقطعان من الماشية وأراضى عيد ، مع ضمانات حتى ألا يتمكن موظف القصر من المشية وأراضى عيد ، مع ضمانات حتى ألا يتمكن وطف والقصر من المتردادها ، ولم يشأ الملك أن يعفيه كلية من الخدمة العاملة لذلك عينه رئيسا الشرطة فى البر الغربي فى طبية . وقد منحت له كل هذه الخسيرات والأتساب فى حفال

كان الجيش المصرى أخف الجيوش كلها في المجتمعات القديمة فسى هسب البطش والانتقام والتتكيل بالأعداء ، فيما عدا عهد رمسيس الثالث ، فلم يعمد ملسوك مصر في غالبيتهم أن ينزلوا أشد ألوان العسذاب والتتكيسل بالأمسرى . كمسا فعسل المسومريون والأشوريون والبابليون (<sup>7)</sup> فمن هولاء الأمسرى من كان يعمل في خدمسة المعلمد أو يعمل في مشروعات مختلفة ، او يستخدم كعامل زراعسة أو فسى البنساء وصناعة الدسيج . (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>۱) ألفه نخبة من الملمـــــاء : تـــاريخ الحضـــارة المصريـــة ن ص ۱۸۹ – ۱۹۱ شكل ۹ ، من ۱۹۰ – ۱۹۸ ، ص ۲۰۶ شكل ۹۱ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجـزء الأول ، ص ۲۰۷ ؛ د. احمد قدرى : المؤسسة المسكرية المصرية في عصـر الإمبراطورية ، ص ٦٣ - ١٨.

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ العضارة المصرية ، ص ١٢٨ .

Mayani, les Hyksos et le Monde de la Bible, p. 127. (1)

لم تخل ملوكيات العسكرية المصرية من طابع التدين ، فحــرص الملــوك على أن يسجلوا فضل أربابهم عليهم قيما أحرزوه من نصــر ، واعتــادوا علــى أن يصوروا رموز أربابهم تتقدمهم إلى الحرب وتشاركهم الممارك ، لحمايتــهم ولتشــل قوى المداه . كما كفل الملوك العسكريون لجنودهم أداه شعائرهم الدينية خارج حـدود أرضهم فزودوا حصونهم ومسكر اتهم بالمقاصير الصغيرة لتأدية الطقوس لأربابــهم فيها . وكانونا يرسلون مع جيوشهم نفرا مــن الكهنــة ليشـيروا حمــاس الجنــود .

وكانت الدولة تستعين بأقراد الجيش في وقت المدام فسى الأعسال المدنية ونواحى النشاط الإدارى (1). وكانت الجووش تذهب إلى سيناء للبحث عن الأحجسار الكريمة المكزمة لإعداد المتاع الجنائزى والمنشأت المممارية للملك . وكان الصبساط المسكريون يتولون المناصب الخاصمة بالإشراف على عمليات التجارة الخارجية التسي ظلت حكرا على الملك وحده ، وكانوا يتولسون أيضسا أمسور البعثسات الخارجيسة والإشراف على جميع الإعمال المتعلقة بالمناجم والمحاجر .(1)

#### سادساً ~ نظم الحكم والإدارة في الأقاليم :

كانت هناك حدة أقاليم فى مصر منذ بداية عصر الأسرات ، وبدأت أسسماء بعض هذه الأقاليم فى الظهور فى النقوش منذ عصر الأسرة الرابعة ، على جسدران معبد الوادى لهرم سنفرو الجنوبي (٣) . وعثر على أسماء الأقاليم مغتلفة على تمسائيل الملك منكاورع وعلى بعض الحجار من عهود ني أو سر رع وسلحورع من الأسسرة

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلسد الأول – الجسز ء
 الأول ، ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>۲) د. أحمد قدرى : المرجع السابق ، ص ۲۳ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلـــد الأول – الجــز ء
 الأول ، عبي ١٠٨ – ١١٠ .

وعن نظام الحكم في الأقالِم ، راجع : Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt I, p. 16 – 20; 11, p. 582, 597 – 598, 601 – 602.

الخامسة . وعثر على قائمة لبعض أقاليم الصعيد من الأسرة الثامنة . وعلى الجـــدران الخارجية للمقصورة البيضاء للملك سنوسرت الأول والتي أعيد تشـــيدها فـــى معبـــد الكرنك (۱ ، نجد نكر اثنين وعشرين إقليما للوجه القبلي وسنة عشر للوجه البحرى . وعلى جدران المقصورة الحمراء التي شيدتها حاتشبسوت في مكان ما بالكرنك أيضــنا نجد قائمة تذكر اثنين وعشرين إقليما من أقاليم الوجه القبلي وسبعة عشر إقليما مــــن أقاليم الوجه القبلي وسبعة عشر إقليما مــــن أقاليم الوجه القبلي وسبعة عشر إقليما مــــن

وفى معبد سيتى فى ابيدوس وردت قائمة ذكر فيها اثنان وعشرون إقليما للوجه القبلى وخمسة عشر إقليما للوجه البحرى ، وفى معبد هييس من عصر الأسرة السادسة والعشرين ، نجد على جدرانه ذكر اثثين وعشرين إقليما للوجه القبلى ومسبعة عشر للوجه البحرى ، ونجد في المعايد البلطمية مثل نندره وادفو وكوم امبو وابوت في الكرنك ومدامود وغيرها ، قوائم عديدة بها تفاصيل أكثر عـن عاصمـة الإقليم والممبود المحلى فيه وكبير الكهنة وما يؤديه من طقوس ، وكبيرة الكاهنات والرمـز المقدس في الإقليم ، وفروع النيل التي تمر به والأراضى المصدراوية فيـه ، ولعـل أكثر هذ القوائم تفصيلا هي قوائم معبد ادفو التي اعتمد عليها مونتيه في كتابه عـن \*

والرأى السائد الأن هو أنه كان يوجد فى الوجه القبلى الثنان وعشرون الليسا وفى الوجه البحرى عشرون الطيما . وظهرت الثنانية فيمسا يضمس الإدارات النسى تتصل بالشئون الإدارية للوجه القبلى وللوجه البحرى . وكان كل إقليسم مقسم إلسى مقاطعتين : مقاطعة الشمال ومقاطعة الجنوب . ويمكن القول بسأن صفات شسمال وجنوب التي تتصل بالاسم لا يجب الأخذ بها حرفيا بل إلى حد مسا . وكسان يوجد

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص ٢٥٤ حاشية (٥) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص ١١٢ حاشية (٤) .

Montet, la Geographie de L'Égypte Ancienne, p. 5. (r)

مكتب التعداد في الأقاليم ، وكان هذا التعداد مثاما يجدث فــــي العاصمـــة ، يمــــل بواسطة كاتب توثيق أمام عدد معين من الشهود . وتكشف لنا برديات اللاهون مــــن الأمرة الثالثة عشر أن هذا المعداد يحــدث فــى مقــاطعتى إقليــم الفيــوم الشــمالية والجنوبية . وكان هناك أيضا تعداد للممتلكات والماشية .

وكان يوجد في كل إقليم إدارات مماثلة لما هو موجود في العاصمة وهــــي الدارات مصغرة تقوم بنسخ القوانين المعمول بها في إدارات العاصمة وكانت هنـــــاك مكاتب حكومية الإدارة الإقليم ، وعثر على نموذج مصور من عصر الدولة الوسسطى يمثل مكتبين من مكاتب إدارة الإقليم السادس عشر من أقاليم الوجه القبلى ، أحدهمــــا بيت المالى وتوزن فيه الأشياء الثمينة ويقوم بتسجيلها أحد الكتبة ، والأخر هـــو بيــت المون وتكال فيه الغلال ثم تخون في مخازنها .(١)

كان يحكم كل بقليم حاكم يعين من قبل الملك ويكون مسئولا أمامه وبتلقصى أو لمره ، و يتولى هو بنفسه العمل على تنفيذها في بقليمه ، و إذاعتها على النساس في بقليمه ، وكان يماعده عدد كبير من الموظفين المحلقين بالإدارات المختلفة فسى الإقليم ، وهم موظفون ملكيون . وبفضل هذا النظام الإدارى أصبح هناك مملكة قوية متحدة سياسيا ومنظمة إداريا .

<sup>(</sup>۱) د. أتور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ١٣٤ شكل ٣٨ .

 <sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١١٧ ؛ د. بيومى مهران : المرجم السابق ، ص ١٣٦ – ١٥٥ .

Yoyotte, BSFE 60 (Fevrier 1971), p. 24. (\*)

الذى يحمل لقب " عج - مر " أى الإدارى (أ) وهو أيضا أحد الألقاب الهامة لحكام الأكاليم ، وكان هناك موظف يحمل لقب مرخاسوت الدذى يشرف على جباله وصحاريه وما فيهما من موارد . ويخضع لأشراف حاكم الإقليم كل الشئون القاتونية، فهو الذى يرأس المحاكم والدوائر القضائية المحلية . كما أن حاكم الإقليم كان يشرث على الأشطة الدينية في الإقليم ، ومن الممكن أن يصبح الكاهن الأول للمعبود المحلى الذى يعبد فى الإقليم ، وكان يشرف أيضا على جمع الأفراد لتجنيدهم وإرسالهم فسي حمالت .

وكان حاكم الإقليم يحرص كما يذكر بعضهم في نقوشه مثل اميني من عهد الملك سنوسرت الأول ، على جدران مقبرته في بنى حمن أنه لم يستممل القوة مسع الأهالي ولم يظلم الأرامل ولم يقبض على اى عامل ولم يطرد راع من حقله ولم يكن هناك جانم في زمنه ، وأنه عمل على تطبيق العدالة ، وكانت بعض الأقساليم تتمتع بنوع من الامتقلال الذاتي عن السلطة المركزية في الماصمة ، وكان حكم الأقساليم يشيدون في بعض الأحيان مقابرهم في جبانة العاصمة الرئيسية على الرغم من عسم يشهم بها وبعد إلقيمهم عنها ، ولكنهم حرصوا على تشييد مقابرهم بجسوار مقبرة الملك مما يدل على مدى ارتباطهم بشخصية الماك (أ وكان كل إقليم يقسدم المدواد المذائية ، وعدد المراكب اللازمة للاصطول وإعداد الرجال للجيش المرابط ، ونلسك للمشروعات الملكية في كل إقليم وخارجه (أ) . ويمكن التنازل عسن وظيفة هساكم الإغيم في نظير قهية من الذهب ، فقد عثر على لوهة في الكرزية الأن

Meeks, Alex. 1, p 76; 11, p. 82; 111, p. 57; WbI, 240, (1) و 20 بوكان لهذا الموطقة الكبير صلة بالبعثات المرسلة إلى البحر الاحمر و 20 مناك أقله با لمورى مثل: od mr mr إدارى المعبود ) و المناك أقله با لمورى مثل: od mr mr أو الأراض المحداد او الأراض ما أي المسحراء بوجع عام ) od mr mr أن إدارى الأعداد او الأراضام مأى الميزائية ) od mr أي ( إدارى مدينة دب ) وكان له صلة بمشروعات السرى وحفر الترع ومراقبة ارتفاع عياد الفيضان و المسؤل عن نظام توزيسع أنصب المرازع من المياه وصيلة الجمور و السعود ، وكان امنحت بن حامو يحمل هذا الاسترازع من المياه وصيلة الجمور و السعود ، وكان امنحت بن حامو يحمل هذا اللقب ، راجع : ( Amenhotep fils de Hapou, p. 92 ( )

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١١٧ – ١١٩٠

<sup>(</sup>٣)د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١٤٥ .

بالمتحف المصرى تحت رقم ٥٢٤٥٣ وهي من الاسرة الثالثة عشرة ، وتحتوى علي نص يحكى لنا أن شخصا يدعى كبسى أراد أن يدفع له ما قيمته ستون دينا من الذهب (حوالي خصمة كيلو جرام ونصف )(١) ، ولكي يتقائل الشاكى سبك نخت عن وظيفة كحاكم للمنطقة الكاب (١) . وكان الأول قد ورث هذه الوظيفة عن أبيه الوزير آى - مرو ، وقد تم عمل بحث إدارى بواسطة مكتب الوزير والمشرف علي المقاطعة الشمالية للإقليم ، وعلى الرغم من أن هذا النص لسم يفحيص حتى الأن بواسطة متخصص في القاتون المصرى القديم بالنسبة لما جاء فيه من بنود قانونيسة إلا أنه يمكن ان نستقى منه معلومات لا بأس بها بالنسبة لأوضاع الإدارة .(١)

ويفهم من هذا النص أنه كان بمكن التنازل عن وظيفة حاكم الإقليسم نظير قدر من الذهب ، ويمكننا القول بأن هذا كان يحدث كاستثناء فقط وليس بصغة دائمة ، ويبدو أنه عندما تشترى وظيفة مثل هذا فإنها تتنقل فهما بعد إلى الورثة مسسن عائلسة المحاكم ، ويمكن إضافة أن أقليم الكاب كان يتمتع بوضع متميز ، ففي الواقع كان هـو الإقليم الوجيد في الوجه القبلي الذي نشأت فيه - خلال المصر الومبيط الثاني - عائلة إقطاعية بلغ نفوذها حجا كبيرا ، ومن الطبيعي ان حكام الأقاليم عندما كانوا بتولسون هذا المنصب كانوا يعتبرون أنفسهم مستقلين عن الإدارة المركزية .

وكان يمكن للملك أن يتنازل عن وظيفة كهنوتية لصناح الملكة . مثلما حدث بين الملك أحمس والملكة نفرتارى ، عندما تنازل الأول عنت وظيفة كهنوتية لصسائح الملكة طبقا لنص عثر عليه في معبد الكرنك . (<sup>1)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الدين حوالي ٩٣,٣ جرام ، راجع د. سمير يحى : تـــاريخ الطــب والصيدلــة المصرية في المصر الغرعوني ، الهيئة المصرية العامة للكتــاب ، ١٩٩٤ ، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، طبعة ١٩٨١ ، ص ٢٣٨ .

Drioton- Vandier, op. cit., p. 302 - 308; Kees, ZAS 70 (7) (1934), p. 88 - 100.

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p. 103. (1)

#### المدالة فو قرية جعرية :

\_\_\_\_\_

وهي قرية دير المدينة في البر الغربي في طبية قتحدثنا بقايسا الاومستراكا وبمعن البرديات عن حياة طبقة العمال من القرن الرابع عشر حتسي بدايسة القرن الحادى عشر حتسي بدايسة القرن الحادى عشر ق.م في هذه القرية (1). ونعلم من هذه الوثائق انه كان يوجد مجلسمي يسمي كنيت ، وهو أثنيه بالمجلس المحلي ، وكان يوجد في قرى أخرى . ويتكسون هذا المجلس من الشخصيات البارزة من سكان القريسة ، بعضسهم من الموظفيس المحليين ، وكان هذا المجلس مستولا عن إدارة وتنظيم الأعمال بين مسكان القريسة والنظر في قضاياهم ، وكان هذا المجلس يتكون من ثمانية أعضساه وأثناء نظر والتعاوى يصبع المعدد اثنا عشر ، وأثناء نظر دعاوى الوصايا العامة يصبسح المعدد

والقضاة طبقا لألقابهم كانوا من السكان المحترمين مثال رئيس العمال ، الكتبة النواب ، حراس المقابر ، ورجال الشرطة ، وأهم هذه الشخصيات رئيس كال الكتبة ، ومن كانوا لا يحملون ألقابا مميزة في المجلس يبدو أنسهم كانوا مجرد سكان عاديين ، وكان من بين أعضاء المجلس أحيانا قاهنية أن مان المريم (١) ، وكان هناك شمموان كتبت " المجلس التابع " وكان دوره الرئيسي ينحصر في القيام بتقتيش المنازل واحراز البضائع ، وطبقا لتقرير رسمي فان المهذا المجلس الحق في القيام بتقتيش المنازل واحراز البضائع ، وطبقا لتقرير رسمي فان المهذا المجلس الحق في القيض على شخص ما واستخدام التيوم معه .

أى أن هذا المجلس التابع كانوا أشخاصا مساعدين المجلس العلسى . وتسدل سجلات المجلس على أن القضاة يختارون من بين الذين يسكنون القرية وكان هنساك موظفون آخرون جاءوا من مناطق أخرى . وذلك لفترة معينة لعقد المجلس في دير

Id., op. cit., p. 59,

Id., op. cit., p. 63-64. (Y)

المدينة (1) . وكان من حق المجلس ان يقر الدعوة بعد تسلائ جلسات مخصصة الموضوع نفسه . وكان هناك سجلات المجلس التي تحتوى على قوانم بأسماء القضماة وكان القضاة هم الذين يعلنون بانفسهم الحكم . وكان هناك تمثال المالك أمنحتب الأول موجود في قاعة المجلس وكان يطلب رأيه في بعض الأحكام . وكان يبدى رأيمه بطريقتين :

الأولى: أثقاء بعض الأعياد يخرج تمثال هذا الملك فوق نموذج لقارب صنغير وأنتاء سير الموكب يسأل أحدهم المعبود عن رأيه في الخلاف القائم بين متخاصمين وعندئـــذ يجيب المعبود بعلامة واحدة أو أكثر .

والثانية : عن طريق خطاب مكتوب يقوم بتحريره كاتب يؤدى دور الوسيط ، و هـــو الذي يسأل المعبود واليه يكشف المعبود عن إدارته في بعض الحالات .

وكان ينظر في الدعوى بعد ثلاثة ايام من رفعها من قبل الشاكى مصحوبسة بالأدلة والبراهين (1). أما عن أنواع النزاعات والمخلافات التي كانت تقوم بين مسكان القرية أو بين أفراد طبقة العمال ، فهي إما خلافات شخصية ونزاعات بيسن الأكراد بمبب المعاملات بيع أو شراء بضائع وعقارات ومعسدات وأدوات وحيوانات ، او قرض أشياء او تأجير أرض او مرقة معدات او بضائع تخص الأقراد او المعابد أو المقابر ، ويمكن للمجلس النظر في دعوى القنف ضد رئيس العمال او صرقة بضائع من المنداس ، ومن يقوم بالكذب او الوشاية يعرض على المحكمة ، أمسا سرقات المقابر الكبرى فكانت تعوض على المحكمة العليا في عاصمة البلاد ، أمسا حالات الاغتصاب فكانت نادرة (٢). وهناك قضايا الأحوال الشخصية وهناك الاوستراكا رقم الاغتصاب فكانت نادرة (٢). وهناك قضايا الأحوال الشخصية وهناك الاوستراكا رقم

Id., op. cit., p. 65.

Id., op. cit., p. 66 - 69. (Y)

Id., op. cit., p. 63 - 70. (7)

حكم عليه بعمل شاق بسبب اختلاس ، ولكن والده كتب التماسا للملك فخفف عنه .(١)

وهناك بردية مالت رقم ١٧٤ ( ١٠٠٥٠ ) بالمتحف البريطاني تصف انسا مجموعة من الاتهامات مالقها آمن نخت ضد ملاحظ العمال في المقيرة الملكية بنسب وذلك أمام الوزير الذي يعد رئيما للعدالة . ومن بين الاتهامات أشياء مسسرقت مسن مقبرة الملك مبيتي الثاني . ولم تذكر لنا البردية نتيجة شكوى امن نخست ومسا هسو مصير بنب (٢) . وكانت المحكمة تعلن الحكم بالطريقة الأتية :

\* فلان محق او على حق \* أو \* فلان مخطئ \* . (١)

أما انواع العقوبات فكانت الضعرب ، الأعمال الشاقة في المحاجر ، المنسلجم او النفي إلى بلاد النوبة في حالات الجرائم البسيطة ، فيعاقب بالضرب مثلا من يقلق راحة المتوفى . وفي حالات الكنب أو الوشلية او النزوير يجدع الأنسف أو الأنن ، وفي حالات الذنا يعاقب بالمقوبة العابقة .<sup>(4)</sup>

#### مسئولية المولة:

\_\_\_\_\_

كانت الدولة مسئولة عن زيادة الدخل القومى الذى كان مسن أهم أهداف المحكومة وذلك باستصلاح الأراضى الزراعية ، وإقامة المشاريع الكبرى للسرى فسي الاقاليم مثلما فعل بعض ملوك الأسرة الثانية عشرة للتحكم في ميساه الفيضسان عنسد منفض القيوم ، حتى جاء الملك أمنمحات الثالث فأكمل هذه المشاريع باقامة هسسائط ليحجز الماء بلغ طوله سبعة وعشرين ميلا ، وبذلك هياً مساحات شامسسعة للزراعـــة

James, An Introduction to Ancient Egypt, London (1) (1973), p. 120

James, op. cit , p. 120 (Y)

Id., op. cit., p. 72. (r)

Id., op. cit., p. 73. (1)

انظر حديثًا: مثال محمود: الجريمة والعقاب ، مصر القديمة ، سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ، العدد ٢٤ لعام ٢٠٠٢ ، ص٩٥ - ٢٢٧ تناولت في هذهالصفحات انواع الجرائم وانواع العقوبات: الإعدام والاحراق والاغراق والبتر والكي بالنار والضرب والسجن والنفي والغرامة ومصادرة الأملاك.

زادت من ثراء البلاد في ذلك الوقت(١) وكانت مسئولة كذلك عن توفير المواد الخسام الصناع والحرفيين ، ومسئولة عن وسائل النقل البحري وحمايته وتأمين الملاحة فسي النبل أو في البحر الأحمر والبحر المتوسط(٢) . ومستولة أيضا عن إعسداد الطرق ، ونقل البرد والمر اسلات (٢) وكانت ممتولة عن صحة وسلامة العمال الذين يعمل ون في محاجر الدولة . ومسئولة عن تغطيط المدن والقرى العامـــة والقسرى الخاصــة بسكني العمال ومسئولة عن تخطيط الميادين العامة وتزويدها بالحدائق والأشجار فسي الطرقات . كما أن الدولة مسئولة عن المحافظة على النظام والمن والعام في الداخـــل وحماية الاتعيان وممتلكاته والمعابد والمقياصين والقصيور وإدارات الدولية ضيد عصابات تنهب المعابد والمقابر التي كانت تدوى ثروات ضخمة (٤) . كما أن تـــأمين حدود مصر كان عملا من أهم أعمال الحكومة ، وقد شيد ملوك الأسرة الثانية عشرة الحصون والقلاع وكانت من أشهر ها القلعتان اللتان بناهما سنوسرت الشمسالث علمي ضفتر النبل عند لمة وسمنة إلى الجنوب من الجندل الثاني . كما كان في شرق الدلت نقطة غير محصنة كان بخشي ان بقيرب منها العيدو ، و هي وادي الطميلات ، وهناك شيد جدار أو سور كبير من عهد أمنمحـــات الأول هــو حــائط الأمــير أو الحاكم (٩) الذي شيد لرد الأسبوبين . وكان الجنود يقيمون فيه وير البون العدو من على أبر لجه .

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٢٠ .

Posener, Dicitionnaire de la Civilisation Égyptienne, p. 33 - (Y) 34, 183 - 184, 255.

Posener, op . cit . , p. 229 . (7)

 <sup>(</sup>٤) بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرحامسة (ترجمة عزيــز مرقس) ، ص ٣٤٩ - ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) د. رمضان عبده : المرجم السابق ، الجزء الأول ، ص ١٤٥ .

# صابحاً — وظاهر الأوفاع السياسية في النائل عبر الأسرات الماكهة ونذ أقمم المسر، حتم نماية عسر الأس ات المسرية :

تحدثنا في البداية عن الظروف ومراحل التطور السياسي للتي مسرت بسها البلاد والممالك المصرية في عصور ما قبل الأمرات ، حتى انتهت مراحل التطسور والصراع إلى اتحاد البلاد او القطوين الوجه القبلي والبحرى وقيام الأمسسرة الأولسي على يد نعرمر - منى الذي يعد أول ملوك الأسرة الأولى ، وهكذا كن الشسعب المصرى من أوائل شعوب العالم القديم الذي عرف معنى الوحدة السياسية . وعاشست البلاد خلال عصور وفترات الثلاثين أسرة أوضاعا سياسية شتى :

# عمر التأسيس والبناء: (١)

ويشمل الأمرتين الأولى والثلثية ، وبذل الملوك خلاله جهدا كبيرا في مسبيل 
تتسيق النظام الإدارى للبلاد ن على ضوء ما كان يسود البلاد قبل الوحدة السياسسية 
من نظم وأوضاع . وكانت هناك إدارة للجنوب وأخرى للشمال ، ومستشسار للوجمه 
البحرى ، ويملو الجميع سلطان الملك ، حاكم القطرين وحسامل التساجين أو التساج 
المزدوج (۱) . وأنشئت في هذا المصر بعض الإدارات الحكومية . وتطسورت نظم 
الحكم والإدارة نتيجة لاغتراع الكتابة ومعرفة حروف اللغة المصرية . وطبقا لنقوش 
حجر بالرمو ، نعلم أنه ابتداء من عهد عج أيب ( سادس ملوك الأسرة الأولى ) كسان 
بعضاء يتم كل علمين .

ويعقب الأفريقي على بعض أعمال ملوك الأسرة الثانية بقوله بأنه تقرر فسى

<sup>(</sup>١) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٩٢ - ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٩٥ .

عهد ني نثر ( ثاثيم ) أحقية النساء في تولى الحكم ، وسجل ارتفاع منسوب مياه الفيضان في عهد خع سخم ( سليمهم ) .<sup>(1)</sup>

#### عمر الاستقرار :

\_\_\_\_\_

ويشمل عصر الدولة القديمة من الأسرة الثالثة حتى نهاية الأسرة السادسة. وتم في هذا المصر التقسيم الإدارى البلاد وأصدح هناك عدة أقساليم الوجه القبلى ومجموعة أخرى الوجه البحرى ، وأصبح هناك حاكم لكل إقليه (1) ، وكسان حكسام الأقاليم يتولون شختك الأنشطة الإدارية في أقاليمهم ، من تحميين أحوال الزراعة في أقاليمهم وحفر الترع وإقامة الجمور وتيمير ومائل الرى (1) ، وكان حساكم الإقليمين أوامره من الملك مباشرة ، وكان في الماصمة في هذه الفترة الإدارات الرئيسية وفي الأقليم إدارات فرعية ملحق بها عدد كبير من الموظفين .

وكانت الملطة والثروة مركزة في يد الملك ، وكان لها نتيجة هامسة ، فقد ماماد ذلك على إقاسة المشاريع المعمارية الضخمة ، وظلست البسلاد قويسة متحدة متمامكة سياسيا ، وكانت أيام الدولة القديسة فسي مجموعسها أيسام سسلام وأسنن واستقرار ، ومع ذلك لم يخل الأمر بين حين وآخر من كفاح ضد بدو الصحراء فسي المبخرب والشرق والغرب ومع ذلك ظاف يكن هناك جيش نظامي قائم في عهد الدولسة القديمة ، بل كان الملوك يدعون حكام الأقاليم إلى معاونتهم بجنودهم وقت الحسرب، ومن هؤلاء المبخرد كان يتكون جيش موحد تحت قيادة قائد يعينسه الملك . وكانت لمصر في معظم أيام الدولة القديمة حكومة منظمة ، وطيدة الدعائم قادرة على تمسيير نفة الأمور . وقد ازدهرت في كنفها بعض المظاهر الحضارية ، وليس أدل على ذلك .

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 40 . (1)

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١١٧ .

وفرة الموارد الاقتصادية للبلاد في هذه الفترة . وأصبحت الملكية في تلك الفترة قويــة بما فيه الكفاية لكي ترسل البعثات خارج مصر ، فالجيوش المصريــة ذهبــت حتـــى سيناه للبحث عن الأحجار الكريمة وتوغلت في الصحراء الشرقية ، كما تدخلت بعمق في بلاد النوبة .

وكان يحكم مصر كلها ملك ، يحكمها من قصره حكما مطلقا مقدما ، يماعده في ذلك من يختارهم من الوزراء وحكام الأقاليم وكبار الموظفين .

# عصر الثورة الطبقية وحكم الأقليات:

\_-----

تشهده مرحلتين ، عصر الأسرتين السابعة والثامنة ، اللتيسن سلد خلال عصر هما الفقر والهوس نتيجة للثورة الاجتماعية الى قامت في نهاية الأسرة السادسة وعادت البلاد إلى ما كانت عليه من أوضاع سياسية قبل عصر الوحدة (١) من انقسلم في الداخل واختلال للأمن ، وانتشار الفوضي ، وتلاشي للسلطة المركزيسة واختفسي ملطان العرش ، كما أغار بدو الصحراء الشرقية على الدلتا ، وعاثوا فيها ضادا .

واتقسمت البلاد إلى أقاليم منفصلة ومستقلة تماما عن سلطة ونفوذ حكومــــة منف . وقد بدأ هذا الانهيار نظرا الحول مدة حكم الملك ببيى الثانى في نهاية الأســرة السادسة . وساعد على عوامل الانهيار في الداخل هو از دياد سلطة حكام الاقـــاليم ، وقل ارتباطهم بالملك ، واعتمادهم عليه . وساعد ذلك على تقوية جانبهم السياســـي ، وزيادة ثرواتهم ، وأصبح كل حاكم مستقلا عن السلطة المركزية و لا يحرص على أن يدفن بجوار أو بالقرب من مقبرة الملك في العاصمة ، بل أخذ يهيئ نفسه مقبرة فـــي الطيمه ، يدفن فيها هو وعائلته (أ) . ويدأ مع هذه الفترة ما نسيه بالمصر الومــيط الأول حتى نهاية الأسرة العاشرة ، وحصر الأمرتين التامـــعة والعاشـرة ، وكــان

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٩٧ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق ، ص ١١٨ .

ملوكهما من أعناسيا ، الذين اعتبروا أنضهم خلقاء مباشرين وشرعيين لملوك منسف وحاولوا نشر ملطائهم على بقية أجزاء الوادى كله من مدينة أهناسيا ، وقد هساولوا طرد بدو الصحواء من الدلتا ، وفى هذه الفترة نشأ فى طبية بيت قوى أخسد ينسائص أهل أهناسيا على الوعلة ، ودخل الاثنان مما فى صواع طويل ، حتى انتهى الأمسر بابتمسار ملوك طبية ، وكان ذلك بشير بزوال عصر الفوضى والإقطاع ودخول البلاد فى دور جديد من أدوار ازدهارها ، وهناك ثلاث مقابر من أسسبوط مورخسة مسن المصمر الاهناسي ، أهمها مقبرة حاكم أسبوط خيتى الذى يذكر أنا فى نقوش مقبرتسه كيف أنه تربى صغيرا فى بلاط أهناسيا مع أبناء الملك ، ونعلم من نقسوش مقبرتسه أيضا أنه كان مهتما بالزراعة وإصلاح قنوات الرى وإصلاح الأراضى المسحراويسة وقم بتوزيم الحبوب على أهالى بظيمه فى وقت المجاعة ،(١)

ولاثنك في أن المدراع بين أهناسيا وطبية قد أثر على الأوضاع السياسسية ونظرة الناس المحكام صاحب السلطة المطلقة في الدولة القديمة ، نسرى فسى برديسة القروى القصيح من هذا المصر ، وجود نوع من الإدراك لدى عامة النساس عندما يتمرضون لظلم أحد كيار الموظفين .

#### عمر إعامة الومدة السياسية والازمهار :

ويشمل الأمرتين الحادية عشرة والثانية عشسرة ، أو مسا يسسمى بالدواسة الوسطى.عاد الاستقرار إلى البلاد وأصبحت أكثر نظاما وترتيها من الناهية الإداريسة بفضل مجهودات ملوكها ، فيرجم الفضل إلى ملوك الأسرة الحادية عشرة في ترحيسد البلاد من جديد وإعادة أسباب الأمن وتوطيد النظام .

د. عبد العزيز معالج: الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول: مصر والعـــراق ،
 ۱۹۷۹ ، ص ۱۶۱ .

النزاع بين هذه الأقاليم ويرسم حدودها من جديد وقد استخدم أمنمحات العنف تـــارة، والتساهل تارة أخرى حتى أخضع أمراء الأقاليم لسلطاته . وقرب بمض حكام الأقباليم اليه وحاول أن يكسهم إلى صفه . كما أنه طهر حدود البلاد من البدو فــــ الشــر ق والغرب والجنوب ، وسيطر بذلك على البلاد في الداخل والخارج(١). وتحست حكسم الملك منوسرت الثالث أصبحت الملطة الملكيسة مطلقسة مسن جديد ، لدرجسة أن مسئوليات حكام الأقاليم قد ألغيت (٢) . وأصبح توريث الإمارة أيام الدولة الوسطى من حق القصر وأصبح الأمراء يتوددون إلى الملك بأسلوب يدل علي الخضي و التيام وكان القصر يمنحهم الأراضى لاستغلالها ولم يكن لهم حق توريثها إلا بأذن مسن الملك ، و هكذا عادت إلى الملك سلطته القوية . (٣)

اهتم ملوك الدولة الوسطى بالنظم الإدارية التي ارتكزت عليها حكومة الدولة القديمة . واهتموا بالجيش واصبح هناك جيش عامل بحافظ على حدود البلاد . وقسد تميز عصر الدولة الوسطى بالرخاء الاقتصادى إذا اهتمت الدولة بتنظيم مياه النيال وتوفيرها الري ، وعنيت بالزراعة وعملت على النهوض بها ومن أشهر مشروعاتهم في هذا السبيل ذلك السد الذي أقامه ملوك الأسرة الثانية عشرة في منطقة الفيسوم .(1) وذلك الاستغلال مياه لرى مساحات كبيرة من الأرض الزراعية في أوقات التحاريق ، تلك المياه التي كانت تتجمع في بحيرة ميرس (بدلا من بحيرة موريس) لأن الاسم الأول مشتق أساسا من كلمة مر -ور أي " البحر العظيم " التي عرفت منسذ عصبسر الدولة الحديثة . (٥) وكانت هذه البحيرة موجودة منذ أقدم العصور وتمتاز بمساحة كبيرة واتماع كبير بحيث بلغت مساحتها أكثر من ألف كم وانكمثت هذه المساحة على من العصبور إلى مساحة بحيرة قارون الحالية .

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٠٠ .

Vercoutter, L'Egypte Ancienne, p. 70. (4)

<sup>(</sup>٣) د. عبد الصيد زايد : مصر الخالدة ، ص ٤٠٥ ؛ د. عبد العزيز صبالح : المرجم السابق ، ص ١٦٨ حاشية (٣٦) .

 <sup>(</sup>٤) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٠٠ – ١٠١ .

Wb 11, 97, 13. (0)

وليس لدينا أدلة على قيام ملوك تلسك الأمسرة بسأى مشسرو عات أخسرى لاستصلاح الأراضى في غير منطقة القيوم ، ولكن اهتمامهم بمقسابيس النيسل عنسد المجاند الثاني عند حصن سمنة يجعلنا نعتقد أن جهودهم في نتمية الثروة الزراعية لم تقف عند حد إقليم القيوم (۱) . وفي كل عصر ، كانت مصر بلدا غنيا بفضل خصوبة أرضها من ناحية وبفضل المواد الخام والمصلار الأخرى من المناجم والمحاجر فسي المصدراء الشرقية ، وقد زاد الاهتمام بإظهار قيمة هذه الثروات بوجه خاص في هذه الفترة . وتم في عصر الدولة الوسطى إعادة فتح المناجم والمحاجر التي ظلت شسبه مغلقة فترة العصر الوسيط الأول ، وكثر إرسال البعثات إلىسى هذه المنساجم فسي المصدراء الشرقية وسيناء ، فتقدمت نتيجة لذلك المناعات والفنون ونهضت المصارة وأعمال البناء ، وعمل أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة ربما سنوسسرت الأول أو الثالث (؟) (٢) على حفر قناة شرق الدلتا تصل ما بين النيل وخليسج السويس عسن طريق وادى الطميلات والبحررات المرة ، ويعد مشروع هذه القناة أقدم مشسروع أو طريق مائي يصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر (٢)

### عسر التمهور والاطتلال الأونيي:

\_\_\_\_\_

ويشمل فترتين : الأولى عصر الأسرة الثالثة عشرة والرابعة عشرة ، وهـــو

(۱) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية ، ۱۹۸۱ ، ص ۲۳۲ .

Weigall, Histoire de L'Égypte Ancienne, p. 83.

<sup>(</sup>٧) يرى د. عبد المنعم أن الاسم سيزوستريس المذكرو في روايات الكتاب الكلاسيكيين لا ينطبق على أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة المعمى سنوسرت ولم يرد من عصر هذه الأسرة إشارة واحدة إلى وجود هذه القناء ، راجع:
د. عبد المنعم عبد الحليم : قضاة النيل - البحر الحمر الممسماة " قضاة سيزستريس " وأفلة عدم وجودها في العصر الفرعوني ، في مؤلف : البحر الأحمر وظهيره في العصور القديمة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،

عصر المحن الداخلية ، الثانية عصر الأسرة الخامسة عشرة حتى السابعة عشــرة ، وهو عصر معنة الهكسوس ومراحل الجهاد الوطنى والتحرير ويبــدأ معــها فـترة المصر الوسيط الثاني .

فقى الفترة الأولى: أصبح العرش محل أطماع عند من حكام الأقاليم وكبار الموظفين وقواد الجيش ، الذين ادعوا لاتفسهم الحق فى حكم البلاد . وبالقطل نجد أسماء عند كبير من الحكام الذين لم يستطيعوا مجابهة الفوضى التى عمت البلاد مسن جديد (1) . فاشتد الصراع بين حكام الأقاليم بعضهم من بعض من جهة ، وبين حكام الأقاليم والقصر الملكى من جهة أخرى ، فاضطرب الأمن واختل النظام ، وتشسرب الفساد إلى كل مرافق الدولة ، وعادت الحال إلى مثل ما كانت عليه عقب نهاية الدولة .

و لا نعرف الكثير عن ملوك الأسرتين الثالثة عشرة ، التى ارجمع مسانيتون أصلها إلى طبية ، وقدر عدد ملوكها بستين ، والرابعة عشرة التى أرجعها إلى مدينــة سخا فى شرق الدلمة ، وقدر عدد ملوكها بستة وسبعين . ولا نعرف أيضا عن أحداث عهودهم أى شئ إلا بعض الآثار القليلة التى تركوها لنا .

وفي الفترة الثانية : نجد أن التقكك الذي شمل البلاد في الفترة العابقة و عدم وجود حاكم قوى يجمع البلاد كلها تحت سيطرته ، قد أدى إلى وقوع البلاد فريسة في يد عنو متربص بها ، وتعرضت البلاد للاحتلال الأجنبي لأول مرة فسي تاريخها ، وغزاها الهكسوس ، وهم شعوب وجماعات مهاجرة من الشرق واستقرت في أغلب من شرق الدلتا تاركين الجزء الغربي منها لأسر مصر تحكمه . كما أنهم لهم يستطيعوا أن يحتلوا الموجه القبلي كله ، وإنما وصل نفوذهم حتى مصهر الوسطى، واضطروا إلى ترك الجزء الأعلى من الوجه القبلي كل أسراء وحكمه مصريبسن .

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣١ .

سوى رقعة ضيقة في غرب الدلقا وفي صعيد مصر يحكم أمراء طبية .(١)

وقد ظل حكم ملوك الهكسوس قائما طوال أيام الأسرتين الخامسة عشرة والسائمة عشرة وجزءا من حكم الأسرة السابعة عشرة . وأساء الهكسوس في بسادئ الأمر معاملة المصريين ، ولم يعترموا معبوداتهم ومقدساتهم ، واحتفظوا بتقساليدهم وعلاتهم ولكنهم لم يلبثوا على ذلك الحال طويلا ، إذ سرعان ما جرفهم تيار الحضارة المصرية ، فتمصروا ، وقلا ملوكهم العلوك المصريين في أزياتهم وأتقابهم وتقاليدهم المصرية .

ولم يستطع الهكموس القضاء على الروح الوطنية في البلاد ، بل كانت تلك الروح تقوى مع الأيام ، لأن حكم الهكموس لم يترك في نفوس المصريين إلا البغض والكراهية لهؤلاء الدخلاء الذين احتلوا البلاد وفرضوا الجزية عليهم ، وتزعم حركة التحرير أمراء طبية في أواخر الأمرة الملبعة عشرة ، واستطاعوا ان يزخوا نحصو الشمال فحرروا مصر الوسطى ، وصار الجيش المنتصر بقيصادة أحصس وحاصر الهكموس في عاصمتهم في شرق الداتا في أفاريس وانتصر عليهم ، وكانت نشوة النصر دافعة الملك أحمس ومن معه أن يتعقب الهكمسوس خارج حدود مصر ويحاصرهم في عقر دارهم في شاروهن في جنوب فلسطين لمدة ثلاثة أعوام حتى استولى طبها (١)

### عصر القوة المسكرية والتوسم الغارجي وتكوين عناطق نفوذ في الخارج :

ويشعل هذا العصر الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمشرين . وكمان لغزو الهكسوس واحتلالهم للبلاد عظة كبديرة للمصرييسن ، اذ أدركدوا مسا للقدوة العسكرية من أهمية كبرى في حماية الوطن والزود عنه . كما نتج عن اشتراكهم فسي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣١ .

حرب التعرير ، تنوقهم لذة النصر . ومن ثم بدأوا يهتمون بابشاء جيث قدى ، عامل ، منظم ، سلحوه بأفضل الأسلحة المعروفة في ذلك الوقست وزوده بالعربات الحربية التي عرفوها عن الهكسوس . وكان يتقدم هذا الجيشش العظيم ، الملك . وتكونت ما جرى بعض المورخين على تسميتها بالإمبر اطورية المصدية . (1)

وغلبت الصيغة المسكرية على الدكومة في الأسرة الثامنة عشرة ، والأسرة التامنة عشرة ، والأسرة التامنة عشرة ، والأسرة التامنة عشرة عصسرة عصسر الاسمة غشرة وبداية الأسرة العشرين . ويمثل عصر الأسرة الثامنة عشسرة عصودة الكفاح ، وعصر الأسرة الثامنية شأن كبير فسى الكفاح ، وعصر الأسرة الثامنة عشرة ، وكان الملك رأس الدولة ، كما كان هو قائد الجيسش ، وهر الذي يرأس مجال الحرب . وساعد هذا الاتجاء الملك على إحداد يبيش فوى منظم ، ولم تكون الجيش العامل بمعناه المعروف إلا فسى عصسر الأسرة الثامنة عشرة واستطاع الملك أن يوسع أملاك مصر ويجعلها ذات صيت في الألمنة عشرة واستطاع الملك أن يوسع أملاك مصر ويجعلها ذات صيت في المرادق على ذلك أيضا استقرار الأوضاع السياسية في الأقاليم ، وسيوطرت على البلاد حكومة مركزية قوية وعمكرية تتبع نظما ثابتا ، وتخضع البسلاد جميعا لقوانينها . وزاد تبعا لذلك ثراء طبقة الموظفين الملكيين الذين وصلوا السى درجات عالية في السلم الإدارى أو في طبقة الضباط العسكريين الذين كافأهم الملسك بالسهدايا وأخذق عليهم المنعدة .

ونتج من إغفال أخناتون لشئون الحكم أن فسدت بعسض إدارات الحكومسة وأساء الموظفين استخدام سلطة وظائفهم . وتأثر الوضع في الخارج بسهذه السياسسة الداخلية حتى اعظى حور محب العرش واصدر مجموعة مسن القوانيس الصارمسة

<sup>(</sup>١) المرجع السلبق نفسه ، ص ١٠٠٧ : د. احسد قدرى : المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية ، سلسلة الثقافسة الأثريسة ، هيشة الآثسار المصرية ، ١٩٨٥ ، ص ٣ - ١٠.

لإصلاح الإدارة ، والضرب على أيدى العابلين ، وحكمت البلاد بعد ذلك أسرة جديدة هى الأسرة التاسعة عشرة ، التي أخذت مصر في عهدها تسترجع ما فقدته من قسوة ونقوذ ، وتجدد بقضل ملكها رمسيس الثاني ، نفوذ مصر في آسيا وانتهى به الأمسر إلى عقد معاهدة سلام بهذه وبين الحيابين .

وظهرت شخصية الملك رمسيس الثالث في الأمرة العشرين ، الذي تمكن من وضع حد لفارات الليبين وشعوب البحر على حدود مصر الغربية والشسمالية . وذلك بفضل الجيش والأسطول المصريين ، وبعد حكم هذا الملك بدأت البلاد نقع مرة أخرى فريسة للقساد واختلال الأمن ، وقد ختمت الدولة الحديثة أيامها في أواخر الأمرة العشرين حين تلاثمت معلمة الملك تماما ازدادت قوة كهنة أمون حتى تمكن كبيرهم حريحور من الاستيلاء على الموش وقد تميز عصر الدولة الحديثة برخاء وثروة ، والدليل على ذلك تقبيد معبد الأقصر ومعبد الكرنك في البر الشرقى ومعابد الدوسة على في البر الغربي ومعبد سيتى الأول في أبيدوس ومهابد رمسيس الثاني المنحوتة في الصخر في بلاد الغربة .

أدت زيادة ثروات المعابد في عصر الدولة الحديثة إلى ازدياد نفوذ الكهنة ، فكان الملك يهب المعابد أملاكا كثيرة وهبات بعد كل غزوة انتصسر فيها ، اعترافا منه بفضل المعبود آمون الذي وهب له النصر ، ولما زادت تسروة وأمسلاك المعابد زلد دور الكهنة في شئون الحكم السياسية ، على أن قوة الكهنة وتأثيرهم فسى المحكم ، كان يتفاوت من وقت إلى آخر تبعا لقوة الملك الحاكم ووزرانه . ففي عسهد تحوتمس الثالث مثلا كان الأشراف على معابد امون وأملاكه تحت سسلطة وزيره رخمى رعبالرغم من وجود الكاهن الأول (۱) ، ولكن إشراف الحكومة على المعسايد والكهنة أخذ يتضاعل شيئا نبعد ذلك ، وليس أدل على خضوع الملك نفوذ كهنة آمون من القواتم التي حفظتها لنا بردية هاريس رقم ۱ والتي تذكر هبات رممسيس الثالث للمعابد ، مما يجعلنا نقد أملاكها بحوالى ۱/۷ الأراضي المنزر عسة ، فضل عن 10 الاقي من العبيد ونصف طيون رأس من الماشية وحوالي ۸۸ مركبا كبيرة

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣٠ .

وكان لهذه الأملاك الكتبة والموظفين والممال القائمين على إدارتها ومباشرة الخدسات المختلفة بها (1) . وظل نفوذ كهنة آمون فى از دياد حتى استطاعوا أن يصلسوا إلسى المرش فى عصر المرة الحادية والمشرين والتى بدأت بتولى حريحور كبسير كهنسة آمون مقاليد الحكم ، وحدث أن اضمطربت الأحوال الاقتصادية فسى أواخسر الأمسرة المشرين واشتدت الضائقة المائية بطبقة العمال فى البر الغربى ، واضرب العمال عن المعل فى عفر المقابر الملكية وغيرها فى البر الغربى واضربوا أكثر من مرة لتسأخر صدف مستحقاتهم الشهرية .

#### عسور الضعف والنكسات والتحرر :

\_\_\_\_\_

وامنت من المعرة الحادية والعشرين حتى نهاية الأسرة الثلاثيب . عائست مصر خلال هذه العصور كل أنواع الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية مسن فترات فتور وتخيط ونكمات وتحرر واحتلال أجنبي .

عصور الفتور : (1) ويشمل الأمرة الحادية والمشرين وتولى الحكم ملوك مسن كبار كهنة آمون ، وانقسمت البلاد إلى مملكتين ، أحدهما جنوبية عاصمتها طبية ، حيـــث كان يحكم كبير كهنة آمون حريحور ، وأخرى شمالية عاصمتها تانيس حيث يحكـــم الملك ممندس . ونسمى الفترة ابتداء من عصر الأسرة الحادية والعشرين حتى نهايـــة الأسرة الخامسة والعشرين بفترة لعصر الوسيط الثالث .

عصر التخ<u>يط و الضيف</u>: ويشمل الأسرة الثانية والمشرين والثالثة والمشرين وتولسى المدينة وزاد نفوذهـــم المحكم فيها ملوك من أصول لبيبة استقرت منذ زمن في اهناسيا المدينة وزاد نفوذهـــم بعد ذلك . وبدأ الأسرة الثانية والمشرين بنشاط في الشرق وقام ملوكها بحملــة علــي فلمطين . وقامت بيوت قوية في الرجه البحرى وانقسمت البلاد إلى عدة لمــــارات .

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) د. عبد العزيز صالح الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعـــراق ،
 ۱۹۷۹ ، ص ۲٤٦ .

وانفصلت الغوية عن مصر . واستمرت البلاد على هذا الحال من التفكك والانتسسام والضعف طوال العصر الليبي .<sup>(1)</sup>

عصر الكفاح: ويشمل الأمرة الرابعة والعشرين ، التي تتكون من ملكين فقــط لــم ينجحا في تحقيق وحدة البلاد السياسية ، وحكم ملوكها في سايس في عرب الدلتا .

<u>عصر المحنة</u>: ويشمل الأسرة الخاممة والعشرين وحكم فيها ملسوك مسن كسوش وكانت سلطة هذه الأسرة ضعيفة في الدلتا لأن عددا من الأسراء المحلييسن الأتوبساء كاتوا يناز عون ملوكها السلطة . ولم يحكم الكوشيون مصر إلا حوالي أربعة وثمانين عاما ، وفي أثناء ذلك الوقت أخذت قوة أشور في الازدياد ، ونجحوا في غزو مصسر ودخلوها وطردوا الكوشيين .

عصر النهضة : وتشمل الأسرة السادسة والعشرين وحكم فيها ملوك من سايس مسرة أخرى . ويمد حكمهم من فترات القوة . ونجعوا في طسرد الآشسوريين . وحساولوا النهوض بالوضع السياسي في البلاد عن طريق إعادة تنظيم الجيش وحساولوا إحياء مجد مصر الحربي ، واهتموا بالتجارة فحاول الملك نكاو إعادة حفر القناة بين النيسل والبحر الأحمر ولكنه فشل في ذلك . وحاولوا أحياء التراث القديم وخاصسة الدولسة القديمة في الفن والممارة .

وشجع ملوك هذه الأسرة الإغريق على الاستيطان في مصر ، الذين عملسوا في الجيش المصرى ، وعملوا أيضا بالتجارة ، وابتداء من الأسرة السادسة والمشرين حتى نهاية الأسرة الحادية والثلاثين تدخل البلاد فيما يسمى بالمصر المتأخر .

عصر التكسة: ويشمل الأسرة السابعة والعشرين وتعرضيت فيه البسلاد للغزو الفارسي . فقد غزا قمبيز مصر عام ٥٢٥ ق.م . وضمها إلى الإمبر اطورية الفارسية دون عناء كبير وعامل المصريين بقسوة ، وحاول خليفته دارا أن يسلك ممسلكا فيه رفق ، ولكن المصريين ثاروا أكثر من مرة ضد الاحتلال الفارسيسي ، السذى يعد عصرهم من عصور الضعف التي مرت بها البلاد .

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٠٧ – ١٠٨ .

عصر اليقظة والتحور: ويشمل الأسرتين الثامنة والمشرين والتاسمة والمشرين ، وهما أخر الأسرات الوطنية . فقد ترعم الثورة ضد الفرس آمون حسر ونجسح في حرب التحور ضد الفرس الذين خرجوا من مصر ، واعتلى بعدهسا عسرش البسلاد موسما الأسرة الثامنة والمشرون الوطنية التسي اتصنفت باعتمادها على صداقة وممناعدة اليونانيين في توطيد سلطانها ، وحكم فيسها أربعة ملوك أصلا من مندس ( تمي الامديد ) . ونجدوا في صد هجوم الفرس مسرة أخرى ، أما الأسرة الثلاثين ققد بذل ملوكها أثناء حكمهم جسهدا كبسيرا في البنساء والتشييد ، وعقدوا معاهدات مع آنينا وأسبرطة .

عصر الأقل : لم تمكن المصريون من الاحتفاظ باستقلالهم طويلا ، إذا السم بلبث الفرس أن عادوا مرة أخرى إليها عام ٢٩١ ق.م . ليحكموها لعدة سنوات ثم يدخلسها الإسكندر الكبر عام ٣٣٧ ق.م . ويضمها إلى مماكته الواسعة ويتولسى مسن بعده بطلميوس أحد قواده ومن بعده خلفاره فيما يعرف بعصر البطالمة أو العصر البطلمسى الذي استمر قرابة ثلاثة قرون من ٣٣٧ إلى عام ٣٠ ق.م ، وجاء من بعده المصسسر الروماني الذي استمر أكثر من ثلاثة قسرون ونصسف مسن ٣٠ ق.م . إلى ٣٩٥ مملائية ، وحل بعد ذلك المعصر البيزنطى الذي استمر قرابة قرنين ونصف مسن ٣٩٥ الى ١٩٥٠ ملائية .

#### ثاهنا –السياسة الغارجية عبر الأسرات الحاكمة : -

تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من القارة الأوريقية ، وبحكم هذا الموقع الجغرافي فهي نطل على قارة آسيا من ناحية وحرض البحر المتوسسط مسن ناحية أخرى . وذلك مما ساعد على قيام علاهات بينها وبيسن العديد مسن السدول والشعوب المجاورة والبعيدة . ونظرا الموقعها الجغرافي الغريد في أقصسي الشرق للقارة الأوريقية ، فهي بذلك تعتبر نقطة اتصال الثقاء بين حضارات بسلاد وشعوب أتوريقيا والشرق القديم وحضارات البلاد المطلة على البحر المتوسط .

وقد اختلفت طبيعة الماتات مع كل بلد ، فمنها ما أخف صدور علاقات تجارية ، أو تعلقات دبلوماسية بكل ما فيها من مظاهر أو تعلقات دبلوماسية بكل ما فيها من مظاهر أو علاقات مصاهرة وزواج ، أو زيارات متبلالة ، أو صدور الصديح المسلاري والحملات الحربية ونظرا الحيرات أرض مصر وثرواتها الطبيعية، فإنها كانت مقصد كل طامع في جميع البلاد . وتعرضت حدودها لمدة هجمات أجنبية وعدة تعربات أجنبية ، وتعرضت لأكثر من غزو أجنبي ، فاضطرت أن تغير من سياستها الخارجية وتعتمد على القوة العسكرية ولكن هذه السياسسة لم

وكان الوضع السياسي في الداخل سواء في فترات القوة أم الضعف له تأثيرا كبيرا على تطور الملاكات الخارجية ، ولهذا تأثر تاريخ مصر القديم وحضارتها بتلك الشعوب وحضارتها ، كما أثرت مصر بثقلها الحضاري في هذه الشعوب ، ولهذا كان لزاما على المصريين الذين يعملون في البلاط الملكي أن يعرفوا لفة الدبلومامسية الدولية ولغات المراسلات الأجنبية ، ونشأت علاقات متصددة الأغراض ومتصددة المظاهر بالشعوب التي تقع إلى شرق مصر وغربها وشمالها وجنوبها ، وذلك منسد لكتم المصور .

### سوريا العليا وفلسطين (شمال وجنوب بكد الشام):

\_\_\_\_\_

يقال أن هناك دلاتل على وجود عائقات بين مصر وجيراتها فـــى الشــمال الشرقى منذ بداية التاريخ المصرى القديم . ففي المصر الذي عاشت فيه المعبـــودات على الأرض كان تابوت اوزير ، الذي ألقاه ست في النيل ، قد عبر الفرع التانيســـى ودفعته مياه البحر إلى جبيل حيث ابتلمته إحدى الأشجار . واتجهت أيزيس بدورهـــا إلى هذا المكان العجيب . وتترت ملكة جبيل تأثرا بالمنا بما أبنته ايزيس بدورها إلــى هذا المكان العجيب . وتأثرت ملكة جبيل تأثرا بالغا بما أبدتــه إيزيس مـن طيبــة خالصة . ولهذا أعطتها الشجرة المقدمة التي كانت تضم جثة زوجها . وهكذا بــدات

وكان المصريون يبحرون إلى هذه الديناء الصغيرة التي تسمى كين ، و همو الاسم المصرى لجبيل . وكانوا يذهبون إلى هناك في مراكب تسخر البحار يحمل وهنا الاسم المصرى من أوان من المرمر وحليا وتماتم . وكان المصريون يعمودون إلى بلادهم محملين بالبخور وألواح من أخشاب الأرز ( المسنوب ) (<sup>7)</sup> . وكسان الطريق البرى إلى هذا البلاد أكثر خطورة ، لأن القوائل والحملات كسانت عرضسة لهجوم البدو الذين يرتادون المناطق المسحر أوية وكانت الملاكات مع مسوريا العليسا وقطمطين تخضع لاتجاهات الميامة الخارجية لمصر وما كان يقوم به بدو المسحراه الذين يترصدون دائما لمصر ويغدرون بها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ولكن كسان هذاك مكان واحد في سوريا يحتقى بالمصريين فيه : وهو جبيل ، وترجع الملاكة مسعهذا الديناه إلى بداية الأسرات المصرية .

وقد عثر على أثار من الأسرة الثانية والرابعة في ببيلوس ، وهــــى تحمـــل أسماء ملكية منها ما يخص الملك خع سخموى والملك خوفو والملكة مريــــت ايـــت اس ، وخفرع ويقانيا أنية باسم منكاور ح <sup>(۲)</sup> ، وفي الأسرة الرابعة ، نعلــــم أيضـــا أن الملك سنفرو قد أوسل إلى ببيلوس أربعين سفينة ، لإحضار الأخشاب اللازمـــة مـــن

 (۱) بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامســـة (ترجمــة عزيــز مرقس) ، ص ۲٤١ .

(۲) يطلق عليه في النصوص المصرية اسم " cs يعش " وكانت تصنيع فيه المراكب المقدمة وصوارى الأعلام التي كانت توضع في واجههة المصابد ، وتوابيت الكهنة والصمنغ اللازم لتعطير تلك التولييت ، وأنواعا أخرى من الأثاث ، راجع : المرجع السابق ، ص ٣٤٣.

Montet, La Vie quotidienne en Egypte au temps de (°) Ramses, Paris (1946), p. 68 (45). غلبات الأرز . وعثر أيضا على أوانى بأسماء بعض ملوك الاسرة الخامسة ، منها أنية من العرمر بأسم الملك ساهورع وجد كارع اسيسى ، وونيس .(١)

وعثر في أساسات معبد سيدة بيبلوس ، على عدد كبير من الجعارين التــــى ترجع إلى الدولة القديمة وربما إلى عصر الملك بيبى الثانى (<sup>۱۲)</sup> . وعثر علــــى معبـــد مصرى في بيبلوس من عصر الدولة القديمة .<sup>(۲)</sup>

ولدينا من الأسرة الثانية عشرة ، قصة سنوهى ، ذلك المصرى الدذى لجاً إلى بييلوس وتزوج هناك وعاش لفترة من الزمان ، مما يدل على أنه كانت هناك رسل مصريين يذهبون باستعرار إلى سوريا العليا وفلسطين ، كما يدل على وجدود بعض المصريين لذين استقروا بصفة دائمة بالقرب من أمراء تلك البلاد . وعندا رحب أمير رتتو بمنوهى أغراء بأنه سبجد لديه كل راحة وسيستمع إلى لفة مصر أن كثير بن من المصريين يقيمون معه .(1)

وكان المبعوثون المصريون في الدولة الوسطي يسترددون علسي بسيروت وقطنسه ( موقعها الحالي قريب من حمص – مشريفه ) واوجساريت ( رأس شسمرا شسمال اللانقية ) ويتركون أثار تدل على مرورهم بهذه الأماكن ، كما جاء بعض الأسسيويين إلى مصد لأعراض مختلفة . وهناك المنظر الشهير الذي يمثل وصول ٣٧ أسسيوى في مقبرة خفوم حتب الثالث ، في بني حسن ، الذي عاصر الملك سنوسرت الشاني ،

provenant de Byblos (Revue Syria) (1929), p. 69 (46); Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 89.

Montet, Byblos et L'Egypte , p. 74 ; Id., Quelques obiets (1)

Montet, Un Roi Egyptien, roi de Byblos sous la X11 e (\*) dynastie (Revue Syria 1927), p. 86.

Montet, Byblos et L'Egypte, p. 36, 62.70-7 (45-50). (r)

 <sup>(</sup>٤) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، العصر القرعوني -- المجلد الأول ، ص ٣٨٦ .

مما يعطينا فكرة عن أشكال وزى الأسيوبين في هذا العصر .

وقد عثر من الدولة الوسطى ، على نصوص عديدة أبضا كتبت بالهير وغليفية ، وكانت مسجلة على بعض الآثار ، التي هي عبارة عن مجموعة مـن الهدايا التي أرسلت من مصر لتكريم سيدة بيبلوس ، وتكريما الأمراء تلك المدينة كهدايا . وفي مجموعة أخرى من الآثار نرى أن أمراء ببيلوس قد قلدوا ملوك مصر في الألقاب واستخدموا الكتابة الهير وغليفية في كتاباتهم وألقاسهم . كما القسس العلماء عما إذا كانت فينيقيا قد أديرت في عصر الدولة الوسط, بواسطة حاكم مصرى (٢) . ولكن نعرف أن العلاقات زادت في هذه الفترة وكانت نشسطة وقاتمسة على الصداقة ، وتو الت أهداءات ملوك مصير الي أمراء سوريا المو البين ليهم (٢) ، ومنها أو إن ، و آثار صغيرة لأميرات مصريات ، ومن أطرفها تمثال صغير علي هبئة أبه الهول للأميرة" إنا "أبنة امتمحات الثاني وعثر عليه فيسي قطنيه شهمالي حمص ، و هو أقدم تمثال معروف من توعه يمثل سيدة مصرية في هيئة أبو السهول في هذه القترة ، ثم تمثال صغير آخر للأميرة "خنمت نفرت جدج " أخت سنوسرت الثاني (٤) وعثر على تماثيل صغيرة لمعبودات مصرية في شمال الشام ، كما ظـــهر في أسماء بعض النساء المصريات اسم معبودة جبيل عنات التي اعتبرها المصريون صورة من صور المعبودة حتمور ، وذلك مما يدل على التمسامح الدينسي وتبادل العقائد .

كانت اوجاريت وجهة ازيارة المصريين في عصر الأسرة الثانية عشرة ،

\_\_\_\_\_

Montet, Quelques objets, p. 12 – 13. (1)

<sup>(</sup>۲) د. لحمد فضری : مصرر الفرعونیسة ، ۱۹۸۱ ، ص ۲۲۷ – ۲۲۷ Vercoutter , op. cit ., p. 70 .

<sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعسراق ، 1949 ، ص , 177 ، طمعة 1947 ، ص , 194 .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٧٨ ، طبعة ١٩٨٢ ، ص ١٨٦ .

وحدثت في القرون الأولى من اللف الثانية قءم موجة كبيرة من الهجرات التي قلبت الأوضاع في الشرق ، وهي التي قائت الهكسوس إلى مصر ، وانقطعت الرحالات البحرية بين مصر والشاطئ السوري أثناء فترة احتلال الهكسوس لمصرح ، وفيي عصر الدولة الحديثة اتبعت مصر سياسة الغزو والفتح بعد طرد الهكسوس ونظهر ملوك الأميرة الثامنة عشرة إلى موارد البلاد الأسبوية ، وأرادوا أن يولفوا وحدة قويسة تربط مصر بجير انها في الشرق . وقد اضطر أغلب ملوك الأمرة الثامنة عشرة السي استخدام القوة لإقامة هذه الوحدة السياسية والمحافظة عليها . وساعدهم عليها خليك ضعف حكام وأمراء البلاد الأميوية في ذلك الحين . وقد اضطر الملوك الكبار فــــــ الأسرة إلى الخروج أكثر من مرة في حملة حربية لتحقيق الاستقرار والهدوء في هذه البلاد البعيدة ولضمان ولائهم لمصر وحكامها ولإبعادهم عن جو المؤامرات والتسائس وتكوين مناطق خاضعة للنفوذ المصرى ، فقام أحمس بحملة ضبيد قدميي وميتاني ، وكذلك تحوتمس الأول وتحوتمس الثاني وتحوتمـــس الثــالث الــذي قــام بمعركته الشهيرة في مجدو وقيامه بأكثر من خمسة عشرة حملة أخرى . وليم ينسس تحوتمس الثالث الوقوف في جبيل أثناء حملاته المظفرة وحصل من حليفته جبيل على كمية من الأخشاب . وقام أمنحتب الثاني وتحوتمس الرابع وأمنحتب الثالث بحمــــلات في أسيا ، وفي الواقع أن المصربين قد انتهجو ا سياسة حكمة في البسلاد الأسبوبة ، فهم لم يمسوا عقائدها أو قوانينها ، ولم يتدخلوا في شؤونها الداخلية الإسقدار ، كمـــا تركوا حكامها الأصليين يباشرون سلطاتهم وقد حفظ معظه هؤلاء الحكهم الهود لمصر

وكان لتحوتمس الثالث سياسة بعيدة النظر ، وهي أن يصطحب معـــه عنــد عودته من حروبه بعض أبناه الأمراء الصغار الذين تخيرهم حكاما علـــى الولايــات الخاضعة له وتدين للولاء لمصر . وعمل على تربيتهم فـــى بيئــة مصريــة وســط العضارة المصرية إلى أن يبلغوا السن التي يمكن لهم فيها أن يخلفوا آباءهم وحينئــــذ يضمن والابهم له .

وفي الواقع بدأ النفوذ المصرى في آسيا في التداعي في نهاية الأسرة الثامنــة عشرة نتيجة لعاملين :

- عامل داخلي: وهو الثورة الدينية التي أشعلها أخذاتون ، عندما الهمك في
   عبادته الجديدة وانصرف عن أمور الحكم والسياسة .
- عامل خارجي : وهو السياسة التي تتبعها الحيثيون والمؤلمرات التي قاموا بـــها
   ضد النفوذ المصرى في آسيا .

وتعد مقابر طبية في الدولة الحديثة سجلا جامعا الشعوب بلاد الشرق القديم ، الإسجاوا الغنانون المصريون ما رأوه من وفود كانت تأتى إلى طبية بسبب الملاقـات المتجارية والدبلوماسية تقديم الهدايا والجزية لملك مصر ، فنجد ان الفــــالنين رسمعوا وقود هذه البلاد بملابسهم وحليهم ، وما كانوا يحملونـــه مــن مصنوعــات بلادهــم مقبر النبلاه في البر الغزيي في طبية تمثيل البضائع المستوردة مــن مســوريا منــها أواني للزينة من الفضة والذهب وأخشلب الصنوير والحجار الكريمة والخيول وبعض الحيوانات الأخرى مثل الدب والقيل ، وكان ملوك الدولة الحديثة يصــرون علــى أن يمر رسلهم بجميع أرجاه سوريا دون أن تعترضهم أية مضايقات ، وكـــان هــؤلاء الرما يستقبلون استقبالا طبيا في جبيل ويذكر لنا نص من عصر الأمـــرون الماســـوة المتدن من سوريا ، وفي مقبرة قــن عشرة او العشرين ،انه لم يكن شئ إلا واستوريته مصر من سوريا ، وفي مقبرة قــن آمون من الأسرة الثامنة عشرة نرى منظرا يمثل مراكـــب تجاريــة مـــورية تقــرغ بضائعها في ميناء مصرى على الشاطئ الشمائي .(1)

كان من نتيجة اتصال مصر بشعوب مسوريا العليا وفلمسطين أن بسدأت الهجرات إلى مصر ، أو لا في صورة استيراد العبيد ومنهم من جسساء إلى مصسر كأسرى حوب ، ومنهم من حضر لفرض التجارة ، وكان منهم من يصل إلى المراكز الهامة في الدولة ، ومنهم من حاول أن يتمصر وقد نجح بالفعل فسى التخلص مسن

<sup>(</sup>۱) د، أحمد فقرى : مصر الفرعونية ، ۱۹۸۱ ، ص ۲۸۰ .

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p. 91. (Y)

أصله الأجنبي . ونجد أيضا أبان حكم العلك أمنحتــب الثـــالث والرابـــع ، أشـــخاصــا بحماون أسماء سامية .

وضح هذا التأثير كذلك في مجير يعض العمال والموظفين الأجسسانب النيسن تولسوا مناصب عالية وأخذ يعتمد عليهم الملك ، ولعل خير مثال لهؤلاء كان المدعو " دودو " ذو المكانة المعروفة في بالاط اختاتون والذي كسان يعمسل لصسالح أبناء جنسه (١) . ومن العمال الأجانب من كان ياتي إلى مصر مسالما بحثا عـــن مــوار د الرزق والعبش في بروعها في سلام أو يأتي للتجارة والتبادل التجاري . وكانوا يجيئون عبر الحدود الشرقية والغربية والجنوبية ، ومنهم من كان يأتي كأسرى حريب ويعملون في المعابد والمشروعات المختلفة في الزراعة والبناء والنسيج. وكان هناك بعض البدو من شرق الدانة يعملون في مشروعات الملك في تانيس. ومسن همؤلاء الأجانب من كان يتجمع حسب جنسيته في أحياء خاصة بهم . فحول معبد الكرنك من عهد تحوتمس الثالث ، استقرت جالية سورية وتجار سوريون ، وحول المعبد الجنائزي الخاص بأمنحتب الثالث في البر الغربي في طيبة كان يوجد حي سروري ، تحت إدارة أحد الأمراء الذين احضروا من سوريا . وفي محاجر طره كيان يعمل بعض الهكموس . كما أن بعض الفينيقيين كانوا يعملون فسي بناء معبد المعبود بتاح (١) . ولكن معظم هذه الجماعات عاشت في سلام ولم تؤثر في تغير الأوضياع السياسية في البلاد ولكن يمكن القول بان وجودهم أضاف دما جديدا إلى نشاط مجهود العامل المصرى لتحقيق المشروعات المعمارية لبعض الملوك ، وعلى الرغم من صمت الآثار بالنسبة لما تعرض له بنو إسرائيل على يسد المستول - فرعبون ودور سيدنا موسى في تبليغ رسالة ربه إلى فرعون ، فإنه يمكن القسول بان هذا الحدث قد اثر في عقيدة بعض المصريين.

كان إيخناتون يفضل هؤلاء الجانب ن وكأنه من بين حرسه الخاص عدد مـن الأجانب السوريين والليبيين والزنوج يفوق عدد المصريين . وعثر على نوحة لأحــــد

وعاود مبيتى الأول سياسة الدفاع عن الحدود الشرقية وتأمينها فقام بحملسة ضد قبائل الشامو في جنوب فلسطين ، كما قام رمسيس الثاني بحملته الشسهورة فسي قادش ضد الحيثيين والأمراء الموالين لهم من سوريا العليا ، وقد حفر رمسيس الشاني لوحات تذكارية على شاطئ نهر الكلب بين ببروت وجبيل وفسى وادى عشر (") ، ووضع لوحات تذكارية في معبد بجبيل وكان ملك جبيل في وقته يدعى لحيرام وكسان مثل كل رعبته يتكام اللغة المصرية ويكتبها ، وقام الملك مرنبتاح بحملة على بمسخن المدن الفلسطينية كما قام بمعاقبة قبائل " اليسيريارو " في جنوب فلسطين ، التي تعنى

وفى نهاية الأسرة التامعة عشرة ، فى الأيام المضطربة العصبية تمكن احد الاشخاص من أصل سورى اسمه ارسو من الوصول إلى العرش وتنصيب نفسه ملكا على عرش مصر ، وقام رمسيس الثالث فى الأسرة العشرين بحملة إلى آسسيا بعد العام الثامن من حكمه وفى أولخر الأسرة العشرين ويداية الأسرة الحادية والعشسرين ذهب المبعوث المصرى ون آمون إلى جبيل الإحصار أغشاب الأرز اللازمة استرميم المركب المقدس المسمى " آمون وسرحات " التي كانت تدخر عباب النيل أثناء فصل الفوضان ، بين الكرنكو الأصصر !) . ورحل ون آمسون مسن تسانيس فسى مركسب

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p. 34. (1)

Montet, Byblos et L'Egypte, p. 48; (Y)

بيير مونتيه : العياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة ( ترجمة عزيـز مرقص ) ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۳) د. رمضان عبده : تاريخ مصر القديم ، الجزء الثـــاني ، طبعــة ۲۰۰۱ ، ص ۲۷۵ ــ ۲۷۲ ـ ۲۷۵ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٣٢٦ - ٣٢٨ .

وجاه في سفر العلوك الجزء الأول ، الأصحاح التاسع : 11 ، ان العلك المصدري سا امون من الأسرة الحادية والعشرين منح ابنته كزوجة اسليمان ، وتعاهد العلك سليمان مع ملك مصر عن طريق المصاهرة . واصطحب ابنة العلك المصدرة إلى فلسطين ، ويقال أن هذا الأميرة قد أعطيت مدينة جزر كصداق . ولكن مسن المسعب معرفة أن كان هذا وقع أثناه حكم سا أمون او أبان حكم خليفته بسومسينس المثانى .

أرسل الملك شاباكا فى الأسرة الخامسة والعشرين ابن أخيه طــــهـرقا علــــى رأس حملة إلى فلسطين لكى يحد من تقدم الأشوريين ، ولكن طهرقا لم يحقق الـــهدف المطلوب .

### آصيا المغري:

فى الألف الثانية ق.م . عمل الحيثيون على توطيد قوتهم . وفي رسائل تــــل العمارنة ، نجد رسالة من ملك الحيثيين الذي يعرض علــــــي اختــــاتون نوعــــا مـــن

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق، ص ٢٤٦ – ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص ٣٥٣ .

Montet, Egypte et Syrie, p. 34. (7)

التحالف . وعندما بدأ ملوك الحيثيين في التوسع في سسوريا على حساب النفوذ المسرى ، تجحوا في الاستيلاء على النصف الشمالي من فلسطين . وتعسرف مسن الرشيف (رسائل) نل العمارية ، كيف أن ملوك سسوريا العليا الصغار وحكام الرشيف (رسائل) نل العمارية ، كيف أن ملوك سسوريا العليا الصغار وحكام الاقاليم ، بدأوا يشمرون بخطر الحيثيين ، وطلبوا العون من مصر ، ولكنهم لم يتلقوا العون المطلوب . وقد حاول المصريون إنقاذ الموقف ، وحدث عمركة قادش ، هذا الحد وعقد معاهدة سلام المسلوب المقالين المساوريا نسب محركة قادش ، هذا الحد وعقد معاهدة سلام بينهما في العام الحادي والمشسورين مسن حكم الملك مسور مساورة الملك الحيثين خاتوسيل الثانث . وبالقعل نجد أن ملك الحيثين خاتوسيل الثائث . وبالقعل نجد أن ملك الحيثين خاتوسيل الثائث . وبالقعل نجد أن ملك الحيثين خاتوسيل المصرى كما هو مصور في أعلى اللوحسة التي كانت مقامة أمام معبد أبو معبل . وكانت من أولى نتائج السلام أن أرسلت مصر إلى حيثا مركبا محملة بالقمح على أثر المجاعة أو أزمة اقتصادية ، تعرضست لها حيثا في عهد الملك مرنبتام .(١)

### دولة ميتانى:

كانت تربط ملوك دولة ميتاني بملوك مصر علاقات مصاهرة ونلسك منه في عصر الملك تحوتمس الرابع الذي تروح من أميرة ميتانية (أ) الذي كانت تحمل الاسم المصرى موت ام ويا (أ) . وتروح أمنحتب الثالث من الأميرة جيلوهيب الميتانية ، والملك امنحتب الرابع من تلوهيها ولدينا خطاب طويل من ملك ميتاني – توشراتا ه قد أرمله بعد وفاة الملك أمنحتب الثالث ، يطلب فيه أن تستمر المصداقة بين البلديسين ونامس في الخطابات التي أرملها توشراتا إلى أمنحتب الرابع نفسه ، مدى حرصسه

Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 266.

<sup>(</sup>٢) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص ٢٣٦ حاشية (٢) .

القه نخية من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٠١ ، ١٠١ وأيضا : Montet, Melanges Syrien (1939), p. 195 .

على كسب ود وصداقة مصر . وكانت هؤلاء الأميرات يسأتين للسلاط المصسرى ومعهن جواريهن وحاشيتهن .

وفي عهد رمسيس الثاني قام المصريدون برحلة تصدث عنسها السرواة الكلاسيكيون فالمصريون قد استعملوا منذ أقدم المصور حجر اللازورد الأزرق الدذي لا يوجد في صمحراء أفريقيا ، وكان مصدره الوحيد المعروف في العالم القديسم هسي بلاد باكتريان التي يربطها الطريق البرى بموريا ومصر ، ولم يذهسب المصريدون رأسا إلى البلاد التي تقتع اللازورد بحثا عنه ، بل اكتفوا بشرائه من بلد كانت تمسمي تفرير وهي سبيار التي تقع على قناة تربط نهر دجله بالفرات عندما يقتربان جدا فسي المنطقة .

وحدث في إحدى السنوات عندما كان رمميس الثاني في بلاد نهارينا وكان مشغولا بتلقى فروض الطاعة من الأمراء الأجانب ، حضر اليه ملك باختان وملك باختان وملك باختريان وعرضنا عليه صداقتهما ، وقدم له الأخير ابنته وهدايا قيمة والتمس منه أن يتحالف معه ، فقبل رمميس المرض وعاد ومعه الأميرة الي طبية وبعد زمن قليل يتحالف معه ، فقبل ملك باختان ليخبر رمميس أن أخت الأميرة مريضه . فبحث الملك إلى بلا باختان بأشهر الطبائه ، ولكن الأميرة لم تتنف من مرضها . ذهب بلا باختان ، ونظرا لأن الطبيب لم ينجح فلم يكن ثمة بد من إرسال تمثال شافي إلى بلاد باختان ، ووقع الاختيار على تمثال خونسو ، وقد بقى تمثل المعبود ثلاث سنوات وتسعة أشهر في حوزة ملك باختان ، وبعد ذلك سمح الملك وهو شديد الأسف بأن يعود إلى مصر وهو محمل بالهدايا ، وسجلت هذه القصة على لوحة في متحف اللوقو . (١)

### عولة بابل وأشور :

عثر تحت أرضية معيد مصرى في بلدة الطود جنوبي الأقصر على أربعـــة

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٥٧ - ٢٥٩ .

صناديق مسغيرة تضدمت ثماتم من اللازورد ولفتاما اسطوانية عراقية ذات أساوب يرجع إلى حسر أسرة أور الثالثة السومرية ، وتماثيل ذات طراز بابلي (۱) . وكان ملوكه بابل وأشور يتبادلون أيضا المراسلات المطولة مع ملوكه مصسر فسى الدولة المجاملة الدبلومامية ققط . ونالاحظ من جهة أخرى أن أجناس هذه الإمبر اطوريسات المجاملة الدبلومامية ققط . ونالاحظ من جهة أخرى أن أجناس هذه الإمبر اطوريسات المجاملة المخارمات على الشمب المصرى ، ولم يحسدت أن ظهرت على الاثسار المصرية أشكال أو تماثيل المبابليين والأشوريين أو مكان بلاد ميتاني ، فهما عدا المصرور أو التماثيل التي تخص الأمراء والأميرات . ونعام أن تحوتمس الأول ، قد أقام لوحات الحدود على نهر القرات ، وهذا جزء من العلاقات ذات الطابع العمسكرى ،

#### بىلاد قارس :

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، مصر والعسراق ، ۱۹۸۷ ، ص ۱۸۷ حاشية (۲) .

هناك علاقة مباشرة بين مصر وبلاد فارس . وقد حاول قمبيز عام ٥٢٥ ق.م . غزو مصر ونجح في ذلك ، ولصبحت مصر للمرة الأولى تحست المسيطرة الفارمسية ، وتعرضت معابدها للنهب والملب . وتعرضت مصر للغزو الفارسي مرة أخرى عام ٣٤١ ق.م . وقد عثر في عام ١٩٧٢ على تمثال مغطى بكتابة هيروغليفيــــــة ، فــــى منطقة سوس ، وتحدثنا النقوش عن حكم الملك دارا لمصر وبلاد الشرق القديم التسى (1), tal 34

### القربء

كانت هناك شعوب التعنو ، وكانوا شديدة الصلة بمصر ، والتمصو الذيان كانوا من جنس يختلف عن التحنو ، وكانوا بيض البشمسرة ذوى عيسون زرقساء أو ر مادية اللون ، ومن المحتمل أن البعض منهم كان يهاجم حدود مصر الغربية . وكان هناك الليبيون . فمنذ أقدم العصور أي منذ الأسرة الأولى عثر في مقبرة في سقارة على لوجة من المرمر الملك جرصور عليها منظر الملك وهو يقسوم بتسأديب أحد الأسرى الليبيين . ومن الأسرة الثانية ، عثر على اسم الملك نب رع على صخرة في واحات الصمحراء الغربية . وفي عصر الدولة القديمة ، أرسل الملك سسنفرو حملسة تأديبية إلى ليبيا ، ونرى في معبد ساحور ع تمثيل الأسرى ليبيين . وفي نقوش معبد ني او سر رع أنى نرى خضوع الأعداء من الليبيين .

وفي الدولة الوسطى أرسل الملك منوسيرت الأول حملية علي الحيدود الغربية . وفي عصر الدولة الحديثة ، قام سيتي الأول بحملة صعد التحنسو . وأقسام ر مسيس الثاني سلملة من التحصينات على الحدود الغربية لمنع تسربات قبائل البدو و هجر ات شعوب الهندوأوربية التي استقرت في ليبيا . وقام مرنبتاح بمعركة كبــــيرة على الحدود الغربية ضد الليبيين وحلفاءهم من شعوب البحر . كما ظـــهرت بعــض

<sup>(</sup>١) د. رمضان عبده : المرجع السابق ، الجزء الثاني ، طبعــة ٢٠٠١ ، ص ٤٣٧ حاشية (٥) .

عناصر من شعوب البحر في عهد سيتى الأول . وكان كل حرص رمسيس الثاني مسن شعوب الشرادنة (۱ . ويعد أن نشلت بعض العناصر الليبية وشعوب البحر في دخول مصعر عن طريق القوة في عهد مرنبتاح بعد مهاجمة حدود مصعر الفربية أخذت هذه العناصر تتعرب إلى مصعر سلميا وتستقر فيها .

وقام رمسيس الثالث بحملة صد الليبيين وحلفاءهم من شعوب البحر على 
حدود الداتا الغربية في الخامس من حكمه . وهو أول صدام بيسن مصدر وشعوب 
البحر المتوسط . وأجاد الفغان المصدري في رمسم تضاصيل زيسهم وأسلحتهم 
ومراكبهم . (أ) وقد أتلحت انتصارات رمميس الثالث في حروبه ضد الليبيين وشعوب 
البحر الفرصة لبعض من هذه العناصر الاستقرار في مصر . وتذكر بردية مسن 
أواخر عهد رمميس الثالث أن الشرائنة والكهك من ليبيا استقروا في مدن خصصت 
لهم ، وأقام بعضهم في حصون ، وأقام بعضهم الأخر وسط المزارع التي سمح لسهم 
بزراعتها . وأخذ بعضهم الأخر ينخرط في خدمة الجيش ويخضع لأوامر الملك طبقا 
للنظام المعمول به في الجيش المصرى . وأخذت قوتهم تزداد شيئا فشيئا ، ويتولسي 
بعضهم المناصب الإدارية العليا في الجهاز الحكومي حتسى استطاعوا أن يكونوا

<sup>(</sup>١) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٣٠٢ -- ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ المضارة المصرية ، ص ١١٥ .

### أماريس لتهدئة الأوضاع المضطربة في لبييا .

# الغبال:

\_\_\_\_

نقصد بذلك جزر بحر البجه وكريت وقبرص والبودنان . الملاقات مع جزر بحر البجه كانت معروفة منذ الدولة القديمة ، فقد عثر على اسم الملك وسر كاف على أنية بالقرب من جزيرة سريجو بالقرب من البودنان مما يدل على وجود علاهات تجارية مع الشاطئ الشمالي البحر المتوسط . أما عن الملاقة مع جزر كريست التي اعتقد بمعض العلماء أنها كانت علاقات مؤكدة فيدوا أنها كانت قائمة منذ الدولية الوسطي ، وربما كانت هذه الملاقة قائمة في الواقع ولكن عن طريق فينيقيا وليسس عن طريق السواحل المصرية مباشرة ، فقد عثر على آثار في طود تحميل الطابع عن طريق المدولة للمصرية مباشرة ، فقد عثر على آثار في طود تحميل الطابع وأوان ذات زخارف تشهه زخارف حضارة كريت وعثر أيضيا على هواره على اختيام متنوعة وتماثيل بنقوش مصرية غي عواصع كريت (۱) . ويرى بعسيض العلماء أن عصر كانت على صلة وثيقة بجزر كريت في عصر الدولة الوسطى ، ونقبل أهيل كريت عن العضارة المصرية الكثير من المعارف ، كما أن المصريين كانوا يعجبون المصرية كد أثرت في حضارة جزر كريت منذ أواخر الألف الثائلة ، وأنسرت في حضارة جزر حر أيجه وقبرص منذ منتصف الألف الثائلة ، وأنسرت في

وهناك منظر في مقبرة سنموت يمثل مجئ السفراء من كريت يقدموا الهدايا

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعـراق ، ١٩٨٧ ، ص ١٧٨ حاشية (٤) ؛ ألفه نخبة من العلمــــاء : تـــاريخ الحضـــارة المصرية ، ص ١٠٨٨ .

<sup>(</sup>٢) ألقه نخبة من العلماء : المرجع السابق : ص ٦١٩ .

الملك المصرى . ومن بداية الأسرة الثانية والمشرين وصلت إلينا قصة مغامرات ون أمون ، الذى نفعت الرياح بمركبته في أخر القصة إلى بلاد الاسيا (قبرص) فخرج عليه أهل الجزيرة وقبضوا عليه ومثل أمام ملكة الجزيرة ووجد هناك من يتكلم اللفة المصرية القديمة وقد أنقذته من يد رجالها الذين أرادوا أن يفتكو ابسه ، وللاسف تتقصنا نهاية القصة لأن البردية غير كاملة . وجاء اليونانيون فسى عصسر الأمسرة المعاصمة والعشريين كفيرهم من بقية الأجناس الى جاعت إلسى مصسر للمصل فسى جيشها ، أو الامتقرار في غرب الناتا والعمل بالتجارة ، وقد بلغ عدد هولاء المرتزقة في الجيوش المصرية ذات مو ٣٠٥٠ جندى . (١)

#### الجنوب

\_\_\_\_

التبعت مصر سياسة تأمين الحدود الجنوبية ضد هجمــات بعـص القبـاتل الزنجية منذ الأسرة الأولى واصطعت بأعدانها من العناصر الزنجية فحسى الجنـوب والذين حاربهم الملك عحا وبسط حدوده حتى الجننل الأول . أما جر فقد عثر له على نقش محفور في قمة جبل الشيغ سليمان عند مدخل الجندل الثاني ( ١٥ كـم جنوبــى وادى حلقا ) يقض علينا حملته إلى بلاد النوبة والتي وصل فيها إلى الجندل الشاسةي ونمام من مصلار أخرى أن جسر من الأسرة الثالثة قد استمر فــى تحقيــق أهـداف الأمرة ، فأرسل المصلات الحربية إلى بلاد النوبة ، وتابع بذلك سياسة كان يجسب أن تستمر خلال فترة قيام الدولة القديمة . لأن المصريين في هذاالمصر كـاتوا ييحون أكثر انتشال الشرقى ، وهناك نــص ولو أنه يرجع إلى المصدر المتأخر ، يجعل حدوث أول تسرب مصرى في بلاد النوبة تأكيبية إلى بلاد النوبة ما المنافى فيما وراه الجندل الأول ، قد حدث في عهد جسر ، وأرمــل مسنفرو حملــة تأكيبية إلى بلاد النوبة المنظى ، وكذلك الملك صاحورع من الأسرة الخامعــة وبيبــى الأول من الأسرة المناهمة وأرمــل المصريون المعثات التجارية إلى يساد بونــت .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، من ١٣١ .

المنطقة التى تزرع البخور على مقربة من باب المندب أى تشمل جنـــوب الجزيــرة العربية وسلحل الصومال وارتيريا (١) . وكان المصريون يترددون على هذه البـــــلاد من أجل أشجار البخور وبعض الأحجار ونصف الكريمة .(١)

واقدم ما ورد في الآثار عن بلاد بونت هي تلك البعثة التي أمسر بارمسالها الملك جد كارع – اسيسي من الأسرة الخامسة ، وكان يقود هذه الحملة قسائد يمسمي باور جنت ، وكان من بين ما أحضرته من أدوات ثمينة ، حوالي ثلاثة آلاف عصسا بالبنوس وبعض الأخشاب الثمينة والمسمغ والجاود ، وزائدت الصلات في الأمسرة المناسسة ، وفي إحدى مقابر أسوان يذكر أحد الموظفين أنه ذهب مع مسسيدة إحسدي عشرة مرة إلى بلاد بونت ، وزاد اهتمام ملوك الأسرة الخامسة والسائمسة بششون الجنوب بوجه عام ، فأوكلوا إلى أمراء وحكام جزيرة الفنتين مهمة القيسام برحسلات ويعثات إلى الجنوب ليعودوا بخيرات تلك البلاد ، وكان المصريون يعرفون الطسرق والدوب في هذه المناطق البعيدة ، وكانوا يحضرون البخور والأبنسوس والعطور وجلود الفهد وأتياب الفيلة وينز السمسم وغير ذلك .(٢)

فقام حرخوف بحملاته الثلاث الأولى في عهد الملك مرى ان رع أما وحلته الرابعة فقد كانت في عهد الملك ببيى الثاني ، والتي أحضر فيها قزما من الجنسوب . لم يستمر نشاط حرخوف في قيامه بتلك الحملات أكثر من سبعة أعوام قام خلالها بالحملات الأربع ثم تلاه في هذا العمل حاكم آخر أمتاز بشدة الباس وكان أسمه " ببيى نخت " . ونعلم من قصة حياته أن هذه الحملات كانت تتم بطريق السبر تارة

<sup>(</sup>۱) د. احمد فخرى : دراسات في تاريخ الشرق القديم ، ص ١٤٧ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع الدراسة التي قمنا بها عن بلاد بونت في النصوص المصرية القديمة فــــى مجلة التاريخ والمستقبل التي يصدرها قسم التاريخ بكلية الأداب جامعــــة المنيـــا المدد يوليو 1941 ، ص ١ - ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) د. احمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ١٥٣ .

وبطريق البحر تارة أخرى (۱°) . ولم تعنع أحمال بيبى تخت في بلاد الدوية السفلي من استمر الرحمالات الاستكشاف والتجارة من آن لأخر ، ونمرف من مقابر أسوان أيضما قصمة أثنين من أولتك الرحالة وهما ميذو وابنه سايني تركا لذا نقوشا فحمي مقبرتهما بأسوان .(۱)

وفى عصر الأمرة الحادية عشرة زاد اهتمام الملوك بالتجارة مع بونست ، وأرسل للملك منتوحتب الثالث مديرا خزانه واسمه حننو إلى بلاد بونت ، وعاد منها متخذا الطريق البرى أحيانا ، وكان معه ثلاثة آلاف رجل ، وقد وصلوا إلى بونست وزاروا شاطئ أرض المعبود (أى بلاد بونت) ، واشترى حننسو البخور وكل منتجات هذه البلاد . (7) وفي المودة وصل بالطريق البحرى إلى ميناء القصير حيست اخترق وادى روهانو وتوقف لا ليستريح ، ولكن لإعداد شعنة مركب مسن أحجسار تصلح لمصائم النقش والنحت الملكوة ،

وفي عصر الأسرة الثانية عشرة ، يبدو أن أمنمدات الأول قد توغل حتسى كورسكو وربما حتى سمنة عند الجندل الثاني إلى الجنوب عند كرما . وفسى عسهد سنوسرت الأول أرسل حملة حربية كبيرة إلى بلاد النوبة السفلى في السسنة الثامنة عشرة من حكمه ، وذلك بخرض إخضاع القبائل التي تعيش في تلك المنطقة ، وقد نجح في بسط نفوذه حتى الجندل الثالث . وقد نفذت هذه الحملة بنجاح كبير . وعيسن أمير مصرى يسمى حعبى جفاى حاكما لتلك المناطق الجديدة في كرما . وقد توفسى هناك ودفن في احتقال كبير . ولكي يومن سلامة البعثات ، لجأ سنوسرت إلى الااسة التحصينات عند طوبان حتى بوهن عند الجندل الثاني . وعند هذا الجندل أنشأ طريقا

(١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٠٤ - ٦٠٥ ؛

\_\_\_\_\_

د. أحد فغرى : المرجع السابق ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) بيير مونتيه: المرجع العابق ، ص ٣١١ . راجع عن بلاد بونت الباب الشائي عشر : مظاهر الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها وتأثيرها في مجال العلاقات الخادحدة .

تجاريا يؤدى إلى كرما تحديد الحصون . وأرسل منوسرت الشائث الحمالات إلى المجرب التداوي الله و إقامة الحصون هناك . وحرم على جميع الزنوج اجتياز ذلك الحدو دكت في لوحات الحدود . ويحارب من أجلها . وبعد موت هذا الملك بخمسائة ولا يحافظ على تلك الحدود ، ويحارب من أجلها . وبعد موت هذا الملك بخمسائة المجنوبية (1) . وامتدت حدود مصر الجنوبية حتى سمنة ( على بعد ٧ كم مسن وادى حلفا ) حيث وجد هناك منطقة محصنة تحصينا قويا ، ضد غارات الزنوج ، وأهمها أضيق موضع فيه ، وكانت تلك الحصون مشيدة من الطوب اللبن فوق قواعد متينا أضيق من الحجر ، وبداخلها تكتات الجنود ومستودعات ودور عبادة . وأصبحت تلك التحصون مشيدة من الحجر ، وبداخلها تكتات الجنود ومستودعات ودور عبادة . وأصبحت تلك التحمينات القوية إلى حد ما تحمى الأن فصاعدا المدخل الجنوبي لمصر ضد القبائل الزنوبة المشاغبة بصفة دائمة .

وبالاعتماد على التحصينات القوية عند الجندل الثانى نجح ملسوك الأمسرة الثانية عشرة في إرسال البمثات التجارية حتى قلب المبودان ، وكان المركز التجارى لهذه البمثات يقع في ذلك الوقت في كرما في جنوب الجندل الثالث ، وانفصلت النوبسة السفلي عن مصر في عصر الهكسوس ، واستمرت العلاقات بيسن مصسر والتوبسة المشلى تأخذ شكل الحملات الحربية التي كان يقوم بها بمض ملوك الأمسرة الثامنسة عشرة والتاسمة عشرة وذلك للقضاء على بعض القبائل الجنوبية التسى كانت تقسوم بممايات تمرد ضد النفوذ المصرى هناك ، او تحاول الاعتداء على المدود الجنوبيسة وانتهاكها ، وكان أحمس الأول هو الذي أعاد ربط بلاد النوبة السفلي بمصر ، ويبدوا أنه أثناء فترة حكم هذا الملك أخذ الثوار يتوالون على بلاد كوش واضطر لمواجهسة هذا الخطر بالقوام بثلاث حمات ، وهي ثورات أشعلها المتعاونون مع الهكسوس ، ويبدو أنه وصل إلى جزيرة ساى التي تقم بين الجندلين الثاني والثالث .

<sup>(</sup>١) د. أحمد فغرى : المرجع السابق ، ص ٢٣١ .

و قام أمنحتب الأول بحملة أو أثنين إلى بلاد النوبة المنظى ، وقام تحوتمــس الأول بحملة إلى الجنوب ، وأيضا تحوتمس الثاني قام يحملة إلى الجنوب ، ويدأت البعثات التجارية تعود إلى ما كانت عليه . فأرسلت الملكة حاتشبسوت بعثتها التجاريــة الشهيرة إلى بالد بونت بقيادة الوزير نحسى وكان يصطحب ممثل الملكة يعض الكتبة والجنود . وقام الحمالون بشحن المراكب بالمحاصيل المصرية الطبية التسبي يقدر هـ أهالي يونت مثل الماليس وأدوات الزينة والمرايا والأسطحة . وسياتوت المراكب المصرية وأعلن عن وصولها إلى بالاد بونت ، فخرج حاكم بونت وزوجته والرؤساء من الأكواخ المقامة فوق أعدة على سطح البحيرة واعتلوا ظهمهور الحمير ليووا المصريين . وأهل بونت ضغام الأجمام ، عراض الأكتاف ، ورؤوسهم مستديرة وذقونهم مضغورة (١) . وقد لاحظ الرسامون المصريبون كل هذه التقاصيل ، وسجلوها بدقة ، فهل سجلوا المستقبليهم خاسة رسما كروكيا على قطعــــة مــن ورق البردي ، أما أنهم ثبتوا المنظر في ذاكرتهم ورسموه بعد أنت علاوا مطمئنيسن إلى المراكب . وعلى كل حال ، فقد رسموا لهم لوحة رائعة وسجلوا بكل دقسة الحماكم وزوجته والقرية والأهالي والأسماك والكائنات البحرية التي كانت تعيش فسي عميق البحر الأحمر . ومرعان ما أقيمت خيمة تبودلت فيها تحيات الوصول . وقدم المصريون للحاكم خبرًا وجعة ونبيذا ولحما وفاكهة وكل الأسبهاء الطبيسة . وأعسد المصريون قائمة بما سوف يشمن على مراكب المصريين منها: أجمل أشها بونت ، وكميات وافرة من بذور أشجار البخور ، وشتلات خضرراء من أشجار البغور ، وعدها واحد وثلاثون وكانت مغلقة كما لو كان قد قام بتجـــهيزها أسهر بستاني ، وخشب الأبنوس والعاج ، وذهب خام وثلاثة أنواع من الرواتح العطريسة ، وكحل أسود ونوعان من النسانيس ، وكلاب الصيد ، وجلود فهد ، وخدم أو عمال .

واستقبل أعضاء البعثة بكل حماس وترحاب لدى وصولهم إلى رصيف ليبت سوت ( الكرنك ) وقام الحمالون بتقريغ الشحنة (<sup>17</sup> واستونفت الحمالات الحربية بعسد

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٥٢ – ٢٥٣ .

هذا المهد وقام تحوتمس الثالث بحملة حربية إلى الجنوب . كما اننا تجد أن تحوتم من الرابع أمر بتجهيز حملة تفتيشية على الجنوب وكذلك أمنحتب الثالث وحسور محسب الذى ذهب إلى البلاد ارم القشاء على تمرد هناك . وقام رمميس الثاتي بحملة ضد بلاد ارم في الجنوب وكان معه أربعة من أيناكه . ومرنيتاح ذهب إلى هناك القضاع على تمرد قباتل كوش . وأرسل رمميس الثالث حملة إلى الجنوب لتهدنة الأوضاع على تمرد قباتل كوش . وأرسل رمميس الثالث حملة إلى الجنوب لتهدنة الأوضاع من البحر الأحمسو ولكن من بحر " موقيدى " وربما لم يكن غير الخليج العربي لأن هذا الاسسم أطلقه المصريون على نهر القوات .

وربما قام رمسيس الثالث بجلب خشب الأرز من جبيل ونقله إلى الفــرات كما سبق أن فعل تحوتمس الثالث ، وشيد أسطولا على شواطئ هذا النـــهر . وربمـــا اتفق مع ملك بابل وأبرم معه معاهدة تقضى بان يسمح لأقراد قواته وموظفيه بمجــرد أن تصل إلى نهر الفرات أن تعبره (١) . ومهما يكن من أمر ، فإن الأســـطول كـــان يتكون من مراكب كبيرة ، كثيرة المعدد ومراكب للحراسة يتكون أفرادها من بحـــارة وحملة الأقواس وروسائهم وأفراد للإمدادات ، وقد شعنوا معهم كميات وفـــيرة مــن المعاملة .

وكان على الأسطول أن يمخر عباب نهر القرات ويدور حول شاطئ شسبه الجزيرة العربية حتى يصل إلى بلاد بونت دون أن يتعرض لأية أحداث . و عدائت البعثة بالنفائس والمنتجات التي كانت توجد في جبال بلاد بونت ، و خاصسة حبدات البغثة . وقد عادت الهعثة عن طريق البحر الأحمر حتسى خليج السويس ووصلت إلى وادى النيل عن طريق ميناء القصير وممهم منتجاتهم ، ومساروا على هيئة قائلة حاملين بضائمهم على ظهور الحمير وعلى أكتاف الحمالين ، ووصلوا في حالة جيدة إلى منطقة ققط ومنها استخدموا القوارب النهرية حتى وصلوا إلى طبية في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجم السابق ، ص ٢٥٦ .

وقبيل الأمرة الخامعة والعشرين تكونت مملكة متحدة قوية في بلاد النوبسة السفلي وكوش ، واعتنق ملوكها الديانة المصرية ، ونجح هؤلاء الملوك فيما بعد فسى تأسيس الأمرة الخامعة والعشرين في مصر باسم " الأسسرة الكوشسية ( او ملسوك نباتا ) " وبعد انتهاء حكم ملوك هذه الأسرة لمصر عادوا إلى بلاد كوش ، ولكن فسى عصر الأمرة المسادعة والعشرين ، في عهد الملك بسماتيك الثاني أخذت كوش تمسد المدة من جديد للهجوم على مصر ، وأحس بسماتيك الثاني بذلك الخطر فارسل جيشه الذي كان يشمل مصريين بقيادة امازيس وكاريين ودورنيين وفينقيس بقيادة بوتسا مسيمت ، ووصلت الحملة الى نباتا وتبعوا المعدو حتى الجندل الرابع ومسجلت نتائج هذه المحلة على لوحتين في تأتيس وفي الكرنك (١٠) . وقام بعض المرتزقة بنقـش أخيار هذه الحملة على ركبة أحد تماثيل رمميس الثاني التي نحتت في واجههة معبد أبسو . هذه الحملة على ركبة أحد تماثيل رمميس الثاني التي نحتت في واجههة معبد أبسو . الكشف الجغرافي لطبيعة المساحل الأفريقي ومعرفة السكان والبيئة والطبيعة في هـذه المناطق البعيدة ، وخرج الأسطول من البحر الأحمر وعاد من مضيق جبـل طـارق الى البحر المتوسط بعد ثلاث منوات قضاها في رحلته . (١)

Sauneron - Yoyotte, BIFAO 50 (1950), p. 157. (1)

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٠٦ ، ٦١٧ ، ٦٢٠ .

# الباب الكامس مظاهر الصالة الاحتماعية

----

مناعدت عوامل تأثير الإنسان المصرى القديم بعناصير البيئة المصيرية منسذ أقدم للعصور على نشأت ما يسمى بالترابط الاجتماعي بين أفر اد الجماعسات الذيسن كانت تجمعهم مصالح مشتركة وهدف واحد هو استفلال ما في البيئة من مظاهر وفي أرض البلاد من خيرات . فاصبح كل فرد يسمد بنصيب من هذا الرخاه المادي المذي تخرجه أرض مصر الطبية . لهذا عاشوا حياة اجتماعية سهلة بسيطة يسودها التماون المشترك والاخلاص في العمل .

كما أثرت المقائد الدينية بفاعلية في تطور هذا التعاون ، وعرست في قلوب الذاس الوازع الديني القوى الذي أضفى على حياتهم ومجتمعهم طابع التدين والتمسك بما هو مقدس ومعرفة ما هو صالح ومفيد وما هو ضار وسيئ في نظر المعبودات . واطمأن الذاس إلى قدرة معبوداتهم ، وصرت فيهم روح الإيمان بــــالمعبود ويفضلــه عليهم .

كما أن أهتمام الدولة بعوامل الأمن والأمان والعمل على مسيلاة القسائون المؤسس جميعه على معنى واضح للعدالة والدق ، قد طبع الحياة الاجتماعية بطسابع الاستقرار ، وشعر كل أقراد المجتمع بأنهم يعاملون معاملة واحدة على قدم المعساواة بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها كل فرد .

كما أدت المبادئ والقيم وقواعد الأداب والسلوك التي نادى بها رجال الديسن وأمل الذيسن وأمل الذيسن وأمل الذيسن وأمل الفكر من أصحاب الحكم والتعاليم إلى تقوية العلاقات الاجتماعيسة وتماسسكها والمخفظ عليها في المجتمع معظم فترات تاريخ مصر القديم وأصبح يسود الذامن تقاليد وعلات وقيم ومبادئ وقيم ومبادئ حافظت على كيان المجتمع المصرى القديم وجملت منه مجتمعا

متماسكا إلى درجة كبيرة وكان الغرض من التعاليم والحكم الى دادوا بـــها أن يتمتـــع عدد كبير من أفراد المجتمع الواحد بحياة أفضل يسودها الونام والعلاقات الحميدة .

وقد أثرت كل هذه العوامل على طبيعة الإتدان المصدى القديم وانعكد على يفسيته من الداخل (أ). فقد أدت هذه العوامل إلى أتباع الناس للسلوك القويم داخل المجتمع ، وصلت على تمعيق روح التقاول بين الناس فاحبوا الحياة على هذه الأرض وزاد حبهم وانتماتهم لهذه الأرض . كما ساعدت هذه العوامل على انتشار روح التمامح والمحبة بين الناس ، وصبغت حياتهم بالنشاط الدانم والعطاء المستمر

وكان المجتمع المصرى القديم يتكون من ثالث طبقات ، وعلى الرغم مسن 
ذلك للم يكن هذاك حدود فاصلة بين هذه الطبقات ، وكانت الأسرة أساس المجتمع 
وكانت تسود كل أسرة الروابط المائلية التي تحكمها صلات الرحم والود والاحسنر ام 
والوقاه ، وقد أهدت الأسرة المصرية القديمة للمجتمع المصرى القديم خير عناصره ، 
وكان الآباء حريصين على أن يجعلوا من فلافت كبدهم لبنات قوية في بناء المجتمع 
والحجار صلبة في أسلمه فأعطت الأسرة المصرية الآبناء الأوفياء والقادة والحكام 
الذين بنو فأحسنوا البناء ، وأعطوا لمجتمعهم ولبلادهم فكان خير عطاء وكسان لهذا 
المجتمع بعض مشاكله المحدودة ولكنها تختلف في نوعيتها عن مشكلات المجتمعات 
الحديثة ، فهي مشاكل القصادية في المقام الأول ، والتي كان تتع ض لها البلاد أحيانا 
خلال المعصور التاريخية الطويلة ، ولكنها لم تكن مشاكل تمن العقيدة أو المعتقد أو 
تمس السلوك العام والعلاقات بين الغواد المجتمع ، ذلك المجتمع الذي لم يعرف معاني 
المنصورية او التعصيب الديني ، بل عرف التسامع والمحبة بين أفراده .

<sup>(</sup>١) راجع دراسة د. اسحق يعقوب عن :

<sup>&</sup>quot; الآثار الاجتماعية والنفسية للتحضر " في حوليات كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - جامعة قطر ، العدد السابم ١٩٨٤ ، ص ٢٣٧ -- ٢٩١ .

#### أولا : المجتمع وطبقاته :

\_\_\_\_\_

لدينا بعض البرديات التي تتحدث عن الطبقات المختلفة التي كان يتكون منها المجتمع المصرى القديم ، وكان المجتمع يتكون من ثلاث طبقات رئيسية (١٠) . الطبقة العليا ، والطبقة الوسطى ، والطبقة الدنيا .

### ( أ ) الطبقة الطيا :

\_\_\_\_\_

كان الملك على رأس هذه الطبقة ، وهو حلق الاتصال الوحيدة بيسن الأحيان . وليهذا كسان المحيدة بيسن الأحيان . ولسهذا كسان المحيدودات والبشر والممثل الوحيد لهذه المعبودات في بعض الأحيان . ولسهذا كسان محل تكريم كبير من أقو لا الشعب وطبقا للتقاليد أنه جاء ليحكم الناس بمقتضى الحسق المقدس الموروث ، وليدبر أمورهم وفقا لمشيئة ورغبات المعبودات . لذلك كسان يدعونه أحيانا المقدس الطبيب في حياته وبعد مماته (١٢) . وكان يلى الملسك الأمسراء وأقراد الأمرة الملكية والمحاشية والأغنواء من حكام الأقاليم والوزراء وكبسار المكهنة وكبار الموظفين وكبار قواد الجيش والمشرطة (١٢) . وكان بعضمهم

<sup>(1)</sup> يذكر لنا هيرودوت أن المصريين كانوا ينقسون إلى سيم طبقات طبقا الأعسال كل طبقة يضاف إليها ثلاث أخرى وهى: طبقة الكينة ، المفسرون ، طبقة الموظفين ، طبقة الهند ، طبقة الصناع ، طبقة التجار ، طبقة الفلاحين ، طبقسة رعاة البنار ، وجال القنوارب ، واجمع د. مصطفى المبادى: مصر من الاسكندر الأكبر إلى الفتح العربسى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ص ١١٤ .

 <sup>(</sup>۲) د. بيومى مهران : دراسات فى تاريخ الشرق القديسم ، الجسزه ، ، الحضسارة المصرية ، ص ۷۷ .

 <sup>(</sup>۳) د. لحمد بدوی – د. جمال مختار : تساریخ التربیسة والتعلیسم فسی مصسر ،
 ص ۷۶ .

ينوب عن الملك في تأدية المهام الخاصة به مثل كبير الكهنة الذي ينوب عن الملسك في تأدية الشمائر الدينية أو الأمير الذي ينوب عن الملك في توادة الجيش .

وتحدثما بعض النصوص في عصر الدولة الحديثة عن نتشنة هؤلاه الأسراه وتربيتهم ، مثل الأميرة نفرو رع لبنة حاتشيسوت التي كان يشسوف على تربيتها سنموت ، ولكنها توفيت وهي صعنيرة السن . وامنحت الثاني السندي أسلمه أبسوه تحوتمس الثالث إلى أحد ضباطه ليشرف على تربيته ، التربية الرياضية والمسكرية المترمة ، ونرى الأمير الصغير مصورا في مقبرة مربيه في البر الغربي في طبيسة وقد اخذ يتلقى دروما في فنون الرماية . (١)

ومن الطبقة العليا حكام الأقساليم الذين كانوا بعيشون فسى أقاليسهم ومقاطعاتهم . وكان كل واحد منهم يحيط نفسه ببلاط صعفير ، ولسه جيش لحمايسة الأقليم من اعتداء سكان أى أقليم مجاور ولنشر الأمن والطمأنينة بين السكان . ويكفسى أن نزور بعض مقابر هولاء الحكام في بني حسن او البرشا او أسيوط او أسوان سن عصر الدولتين القديمة والوسطى اندرك أن كل واحد منهم كان ملكسا صعفييرا فسى أقليمه . ولمنا ندهش الثرائهم فقد كانت الضرائب كلها تقدم إلى خزانتهم ، ثم يقدمون بأنفسهم بعد ذلك إلى السلك مما يكونون قد انققوا عليه .

وإذا صدقتا ما ذكره بعض هولاه الحكام في نقوش مقابرهم أو في اللوحات أو على التسائيل الذي خلقوها وراءهم ، فإنهم كانوا مهتمين بنشر الأمن والمدالة فسي التلامهم (٢٠) . وكان منهم من يفتخر بما يمتلك من مال وغني إلى حد المبالفة (٢٠) . وكان النبلاء يميشون حياة مترفة ، وتزخر بيوتهم بالخدم والمشرفين على المخسازن والمخابز ومعاصر الجمة ، وتمتاز منازلهم بمظاهر العني وكان ملحقا بها المطسابخ

<sup>(</sup>١) د. لحدد فخرى : مصر الفرعونية ، مكتبة الاتجلو ، طبعة ١٩٨١ ، ص ٨٩ .

 <sup>(</sup>٧) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، اللجزء الأول : مصر والعــراق ،
 ۱۹۷۹ ، صر ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٣) عن هذه الطبقة ، راجع الدراسة التي قام بها :

Vernus, BSFE 59 (octobre 1970), p. 31 – 45.

Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt: وعن الحياة الاجتماعية ، راجع:

111 . p. 152, 301 – 305.

وغرف للخدم وحظائر وحدائق ويحيرات وتحتوى ليضا على أفغم أنسواع الأثساث ، مثل مقابرهم التي انعكست عليها مظاهر الثراء وتعدد النقوش وموضوعات المنسلظر فيها ، ونفرقت هذه المقابر بين جبائات العاصمة وبين جبائات حواضر الأقابم ، ومن أفخم هذه المقابر في الأسرة الخامسة مقابر رجال البلاط قرب العاصمة أي في مسقارة والجيزة ، وأشهر ما يستشهد به منها مقبرتسان : مقسيرة مسرى روكسا ، ومقسرة كليجمني ، وتضمنت أولهما ثلاثة وثلاثين حجرة فوق منطح الأرض .(١)

أما الوزراء فكتوا يتباهون بسلطتهم وبترائهم أمثال منتوحتب وزير الملك
سنوسرت الأول ، ورخسى رع وزير تحوتمس الثالث ، وسسمح لكبار شخصيات
الأسرة الخامسة بأن يتقلنوا منصب الوزير بعد أن كان هذا المنصب قاصرا في عسهد
الملك منفرو على كبار الأمراه ، وكان بعمن هــولاه الـوزراه يعتلك أر اضمي
وضيعات مثل الوزير اليبي في عصر الأسرة الحادية عشرة ، والسـذى كـان يمتلك
منبعتين أحدهما على مقربة من منف والأخرى في الجنوب ، اما عن شــراء كبار
الكهنة وتأثير نفوذهم فكان يتفارت من وقت لأخر تبما لمكانة الملك وشخصيته ، وقــد
ادى ازدياد نثروات المعابد في عصر الدولة الحديثة إلى ازدياد نفوذ الكهنــة ، وكـان
الكافن الأكبر هو رئيس الطقوس الدينية وله وظلنف إدارية كذلك ، وكان كبار الكهنة
على جانب كبير من الثراء وبخاصة كهنة أمون وكانت لهم هيئة وتأثير على أفــراد

وتحدثنا بعض النصوص عن ثراء بعض ملاك الأراضى من أمئسال حقا نخت الذي كان يعيش في عصر الأسرة الحادية عشرة ، الذي كسانت لديسه حقولسه ويشرف عليها أحد المشرفين على الزراعة ، ويكلف أبنه في أحد الرسائل التي كتبسها إليه بان يستأجر حقلين وينصحه بأن يتأكد من أن الأرض جيدة وربها ميسور ، وذلك بعرض إنما شروته (١) . ومن كبار الموظفين من كان يملك أيضسا الأراضسي مشل رنسي بن مرو الذي كان رئيس مديري القصر الملكي في عهد أحد ملسوك المعسسر

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، من ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) د. لعمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٢٠٥ .

الأهناسي . وكان رنسي بن مرو يمثلك ضيعة يشرف عليها شخص يعسمي تحوتي نخت ، كما تخبرنا بذلك بردية القروى الفصيح .

وكان كبار قواد الجيش يمتلكون كذلك الأراضى التي تمنح لهم مسن قبل الملك يرزقون منها ، وتقع أغلب هذه الأراضي في الدلتا ذات الحدود المترامية والتي كانت على حاجة إلى الدفاع عنها ، وهذا بالإضافة إلى الهدايا والمنح التي كان يسبغها عليهم الملك وكذلك الهدايا من الذهب ، ونعرف أحمس ابن ايانا الذي عمل كضابط علي بحدى العفن الحريبة ، وشترك مع الملك لعص في حدرب التحريب صد المكتموس ، وأظهر شجاعة فاتقة فقتم الملك له ذهبا كمكافأة على شسجاعته ، ومسن أن الدولة كانت تستمين بقواد وقوات العيش في وقت العلم في الأحمال المدنيبة أن الدولة كانت تستمين بقواد وقوات الجيش في وقت العلم في الأحمال المدنيبة البيثات التجارية والإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالمنساجم والمحاجز (؟) . المناب الخاصة بالإشراف على وكانت هناك بعض القواعد لاختيار رؤماء الشرطة وكبار قوادها ، ورومساء شرطة المعاصمة ، ورؤماء الشرطة النهرية ، ورؤماء المعابد ورؤمساء شسرطة المحدراء والحدود ، ورؤماء الشرطة النهرية ، ورؤماء المعابد ورؤمساء شسرطة الحرس الملكي ، ورؤماء الشرطة الخاصة .؟)

وتحدثنا برديات سرقات المقابر في نهاية الأســرة العشــرين عــن رئيــس الشرطة في البر الغربي في طبية في نهاية حكم رمسيس الثالث ، الذي تنخل لتهدنـــة ثورة العمال في نهاية حكم هذا الملك ، ووعدهم بان ينضــــم إليــهم إذا لم يتسلموا

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٢٨ .

 <sup>(</sup>۲) د. احمد تدرى : المؤسسة العسكرية المصريــة فــى عصــر الإمــبراطور ،
 ص ۲۲ .

 <sup>(</sup>٣) د. بهاء الدين إيراهيم : النسرطة والأسن الداخلي في مصر القديمة ،
 ص ١١٣ - ١١٣ ، ١٢٢ - ١٣٥ .

وامتازت الحياة اليومية في عصر الدولة الحديثة بروح الثراء ، وكان يعسود المصدر نوع من الترف ، فكان أهل الطبقة العليا ينامون فسى أمسرة ، ويستخدمون الأعطية والوسائد من الريش التي تشبه تماما تلك الى تستخدم في المصسر الحسالي ، وكانوا يجلسون على مقاعد وثيرة ، وتضاء منازلهم بمصابيح توقد بسالزبت ، وصن خلال المرمر الشغاف ينبعث الضوء الخافت الهادئ . وكانت النماء تضمن المعملحيق على خدودهن ، وأيضا اللون الأسود على الرموش ، ويصبغن شسمورهن ، وكان الرجال يستخدمون شغرات من المعادن لقص شعرهم ، وكان الجنسين كانسا يقوسان بالعناية بالخافة المهدى وعندما يخرج بعض منهم الى الخارج فاتجهم يضعسون بالعناية بالخافر اليد والقدمين ، وعندما يخرج بعض منهم الى الخارج فاتجهم يضعسون الاقول من الجلد ، وعند عودتهم إلى المنازل ، كانوا يستخدمون مادة زيتيسة لغسل الأحواض أو من أواني من نوع معين . وعندما ترتفع حرارة الطقسس ،

وفى مجال الاحتفالات ، نجد أن الهواة كانوا يستخدمون الآلات المومسيقية الطويلة من القضة . وفى أثناء المناسبات ، كان يسرى عسن المدعويسن بواسطة الرقصين والراقصات والمغنيين والموسيقين بالأتهم المختلفة من التيسارة والمسود والغلب والدف والرق ، وفى ثناء الحفلات المائلية وبين الأصدقاء المقربيسن كان الرجال والنماء يتعلون بلمبة النرد والشطرنج والماب التسلية الأخسرى (1) . ولسم تفتصر حفلات الطرب والرقص على القصور او منازل كبار الشخصيات بل أيضسا منازل جميم الطبقات .

<sup>(</sup>١) د. عبد المزيز صالح: المرجع السابق ، طبعة ١٩٨٢ ، ص ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) معوف نتناول الحياة المنزلية بالتفصيل عند الحديث عن الأسرة وكيفية معيشتها
 في الحز ء الثاني من هذا الباب .

كل هذه الأمثلة عرفاها عن طريق النصوص والمنساظر المختلفة نسى المقلو ، وتدل على أن المصريين كاتوا يميشون خلال عصر الدولة الحديثة ، حيساة مترفة ويأسلوب يناسب روح العصر اكثر مما نعتقد . وقد نال أفراد الطبقسة العليا حظهم من التربية والتعليم في أفضل دور العلم المعروفة في مصر القديمة ، بيسل أن بعض أبنائها كاتوا يرسلون إلى مدارس القصر الملكي ليتربوا ويتثقلوا بيسن أسراه القصر من أبناه الملك ، بحيث يصبحون أهلا لتولى مناصب الدولة العليسا وجميسع وظائفها الهامة . (١) وقال حفيد احد حكام اسبوط في المصسر الأهناسسي فسي هذا الصدد :

### الطبقة الوسطى:

وتتممل الموظفين والكتبة والمهندسين المعمارين والكهنة والعنباط و الأطباء ورؤساء الأعمال . ويدخل في نطاق هذه الطبقة أصحاب الحرف من الصناع المسهرة وكبار الفنانين والتجار (<sup>7)</sup> . كان صعار الموظفين والكتبة يعملون في إدارات الدولسة

<sup>(</sup>١) د. أحمد بدوى – د. جمال مختار : المرجع السابق ، ص ٥٠ – ٥١ .

<sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والمسراق ،١٩٧٩ ، ص ١٤٦ .

 <sup>(</sup>٣) د. لحمد بدوى – د. جمال مختار: تساريخ التربية والتعليم فـــى مصــر ،
 ص ٤٧ ، ص ٤٩ – ٥٣ ؛ د. بيومى مهران: دراسات فى الشـــرق الأننـــى
 القديم ، الجزه ، الحضارة المصرية ، ص ٨٤ .

في العاصمة وفي الإدارات المجلية أو الضياع الكبيرة ، وكانوا من أسعد أفراد الطبقة الموسطى حالا منهم الها معرفة وخيرة وأصحاب علم وثقافة ، وبين أيدينا طائفة مسن التعاليم التي كان يوجهها الآباء إلى الأبناء ، ويوضعون لهم فيها أن الكاتب مهنت الله وقي المين الأخرى ، ومنها تعاليم خيتى بن دواواف إلى ولسده بشهااياه حين صاحبه ليلحقه بالمدرسة ، غيين له قيمة التعليم والتعلم وقد دأب أهسل الطبقة الوسطى على إرسال أو لادهم في سن مبكرة إلى المدارس التابعة للمصسلح والإدارات الحكومية وخيرها من مدارس إحداد الموظفين لتأهيل أنضيهم لمهنة الكاتب .

وكان الملك يتكال بمكافأة الموظفين والكتبة والمعامهم في حياتهم وكذلك عابسهم وكذلك عابسهم المختا بعد وفاتهم . أما طبقة المهندسين المعمارين فكسان عليهم عبه تغطيط وتتفيذ المشروعات المعمارية سواه لكانت عمارة ننيوية مسن قصسور وإدارات حكومية وكذلك فيما يتملق بالأعمال العامة المطلوبة مشل بناه المسدود والقلاع والحصون (1) . لو كانت دينية من معابد عائزية . وكذلك تنفيذ بعض مقابر للمؤك والملكات ومعابد جنائزية ، وكذلك بعض مقابر كبار الموظفين . ونعرف مسن المهندسين ، ايمحوت أول مهندس معماري مشهور ، السدى أشسرف على المجموعة المعمارية الملك جسر ، وحم ايونو الذي أشرف على بناء هرم خوف وملموت الذي شد معبد الدير البحرى الملكة حاشبهسوت، وأمون معن من عهد الملك ومنعوس الألث الذي يذكر لنا في نقوش أحد تماثيله انه أقام ما لا يقل عن عشسرين معبدا في الوجه القبلي والبحرى ، وأمنحتب بن جابو من عهد الملك أعدت المبالك أن المبادئ في نقوش أحد تماثيله انه أقام ما لا يقل عن عشسرين المميدا في الوجه القبلي والبحرى ، وأمنحتب بن جابو من عهد الملك أمنحتب الشالث ،

<sup>(</sup>١) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١١٤ .

Robichon- Varille, le Temple du scribe royal Amenhotep (Y) Fils de Hapou, le Caire, 1939

# الملك في معيدي الأنصر والكرتك .(١)

وكان هؤلاء المهندسون المعماريون يتمتعون بمركز ممتاز فسى المجتسع المصرى القديم ن حتى أن منهم من كان كبيرا اللكهنة ، ومنهم من كان من الأسسرة الملكية ، ومنهم من كان صديق الملك ومستثاره ، وكان المصريون يستبرونهم مهبط المحكمة (٢) . أما الكهنة فكان بعضهم على جانب من الثراء والنفوذ ، ولدينسا مثم منتوممت الذي كان كامنا رابع لأمون ومع ذلك كان حاكما لمدينة طبية في عصسر الأسرة الخاممة والمشرين ، وظهرت أهمية الطبقة المسكرية فسى عصسر الأسرة الثامنة عشرة ، وكان صعفار المضباط يتلقون إلى جانب فنون الحرب والتدريب علسى أنواع الأسلحة جزء من الثقافة العامة وكان يقوم بهذه المهام ضباط معلمين ، وكسانت النافس المدتبة ، وكان بعضهم تبواسى المنتوازات ، وكان بعضهم تبواسى المنافس المدنية ،

أما الأطباء فكانت لهم مكانة كبيرة في المجتمع ابتداء من عصــــر الدولــة القديمة وكان ينظر اليهم نظرة ملؤها التقدير والاحترام في المجتمع ، وكانوا ينقسمون المي أربع فنات : الأطباء الكهنة ، الأطباء الرسميون الملحقين بالقصر ودور الحكومة ومن الأطباء من كان يزاول مهنته حرا من أجل ممالجة أفراد الشعب نظـــير أجــر بمبط ، وكان هناك الأخصائيون ، والأطباء البيطريون . أما رؤساء الأعمال وكبــار الفنانين والصناع المهرة فكانوا محل تكريم مــن كافــة الملــوك والأمــراء وكبــار الشخصيات والكهنة وكانوا يغذقون عليهم الهدايا ، والمنح ، كما أن بعض الملوك كان يذهب ليتقد ما يقوم به العمال من أصال مممارية له وكثيرا ما يعــبر عــن شــكره

<sup>(</sup>۱) وقد حصل امنحتب ابن جابو من الملك على حق تشييد معبدا له بجـــوار معبــد الملك في البر الفربي . وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا التكريــم لمهندس معمــــارى راجــع : Vandier, Manuel d'archéologie 11, p.
المهندس معمــــارى راجـــع : 689 \_ 688

<sup>(</sup>٢) د. أنور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، ص ٦١ – ٦٣ .

وامتنانه لهم . وكانت معظم مهذهم وراثية ، ويفضلون العمل للجماعي . أمسا كبسار التجار فكانوا بزاولون مهنتهم في كبريات المدن حيث الحياة السهلة الميسرة .

#### الطبقة الدنيا :

\_\_\_\_\_

وتثمل صغار الموظفين والترجمة وصغار الكهنة وصغار رجال القدات المسلحة والشرطة والبحرية . وتشمل كذلك الكثرة من المزار عين والرعاة والصيادين والمخالين وجميع عمال الحرف والمهن والصناع والفائين والمثالين والنحائين الذيسن كاتوا يعملون في الخدمات العامة أو الخاصة ، كما كان لحرفتهم مسن بناء وحفر ونحت وصعال ونقش ورسم وتلوين من أهمية في مجال العسارة المصروبة القنيسة بأنواعها ، ويفضل مجهوداتهم أخرجت روانع الأعمال المعمارية التي تعد مسن أهم خصائص عمارة الحضارة المصرية القنيمة عجر الزمن عن محود محو تاما .(١)

وكان هناك كذلك أصحاب الحرف الصغيرة من صانفين وحدادين ونهاوين ونساجين وصانعي الخزف والأواني والجلود والدباعة والمطارة والسهام ، وبنائين وحلائين وخبازين وقصابين وطوافي بريد . ومن المهن البسيطة أيضا حاملي المساء ( المقامين ) ومن يعملون في البساتين (١) . ومن اصحاب المهن الهامة صفار التجار وأيضا صفار أهل الفن من موسيقيين ورقصيين ومغنيين مسن رجال ونساء ، وأخيرا طبقة الخدم من رجال ونساء والأقليات الأجنبية والمبيد . وصوف نتحدث بشي من التفصيل عن طبقة المزارعين والممال لأنهم كانوا يطأون الكثرة الساحقة مسن الشعب ، وكان المزارع المنصر الأسامي في اقتصاد البلاد . وننقسم طبقة المزارعين

<sup>(</sup>١) د. بيومى مهران : المرجع السابق ، ص ٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) د. احمد بدوی – د. جمـال مختار : المرجـع السابق ، ص ٤٧ – ٤٤ ؛
 د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٧٥ – ٧١ حاشية (٢) .

#### إلى فرقتين :

طبقة تمثلك الأرض ، والأخرى تعمل أجيرة عند الملك أى الملك أو الأصير الوحاكم الإقليم أو كبار الملاك . والطبقة الأولى تمثلك ملكيات صعيرة ومساطى أفرادها إلا دفع الضرائب المقررة على محاصيلهم من قبسل الدولة ، أمسا الطبقة الأخرى فهي الأكثر عدا فكانت مرتبطة بالأرض لا ينفكون منها ، بحيث إذا انتقلت الأخرى فهي الأكثر عدا فكانت مرتبطة بالأرض لا ينفكون منها ، بحيث إذا انتقلت ملكيتها انتقلوا هم أيضا من تبعية المالك الأول إلى المالك الثاني ، ولكنه انتقال للنصبة مناعات معينة من النهار ، فهو أيس معلوكا لمالك الأرض ، وإنما هو يعمسل معسمات عيد رسمى ، فإذا كان هذا المزارع قد أجر الأرض من الأراضي الملكيسة كان عليه أن يدفع ضريبة تقدر بحوالي عشرين في المائة مسن المصاصيل المسونة الملك (1) . وإذا أجرها من مالك كبير كان عليسه أن يدفع جزءا أو نسبة مسن المحصول لهذا المالك ، ويحتفظ هو بالجزء الباقي كأجر له 11) . أو أنه يعمسل كزارع أجير تقاضي اجره شهريا ، ففي رصالة من رسائل حقا نخت لأبنه نجد أنسه يصحه عند الحديث عن المشرف على الزراعة الذي كان يدعى حتى بسن نخست أن يعطيه أجرا شهريا مقداره خمس ويبات من الشمير وأن يعطى عائلته فسى أول كسل شهر ويبنين ونصف زيادة على ذلك . (1)

وكان بعض المزارعين يعيش على ما يقوم ببيعه من منتجات حقله مسا تخبرنا بذلك بردية القروى القصيح . وكان المزارع يعمل بالإضافة قبل فلاهمة الأرض في الأراضى للملكية وضياع الأمراء وحكام الأقليم وكبار الملاك ، في حفس المترع والقنوات وإقامة السدود والمشاريع العامة في أوقات الفيضان وتعطمل العمل

<sup>(1)</sup> ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٢٣ ، ٤٩٨ . كان النظام الضريبي ينطبق أيضا كما يتضح من بعض النصـــوص علــي طائفــة السناع و أصحاب الحرف منه الدباغين وصابغي الجلود و النساجين .

<sup>(</sup>٢) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٩٢ – ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) د. احمد فخرى : مصر القرعونية ، ١٩٨١ ، ص ٢٠٥ .

بالزراعة . مثل مشروع بناه الأهرام . وكانت هذه الطبقة من حقوق بمثل مسا كسان عليها من واجبات . فكان على الدولة ان تهيئ لهم مشاريع الرى حتى يمكن للسزارع الن يزرع ويحصد ويؤدى في النهاية الضربية التي يحددها لسه الكتبة . وإذا كسان المزارع مالكا للأرض فإن الدولة كانت تموضه عن أية خسارة تتمرض لسها الأرض نتيجة لكوارث طبيعية . ويروى هيرودوت أنه إذا أتلفت مياه الفيضسان جسزها مسن أرض المزارعين ( نهر النيل ) فعن المزارع يتقدم إلى الملك بطلب يشرح لسه مسا تمرض له ، عندئذ يأمر الملك بإرسال لجنة تقدر مقدار الجزء الضائع مسن الأرض ، حتى يدفع الضرائب على الجزء الصالح والمتبقى من الأرض وأيسس على الأرض كلها .

وكان كتبة الضرائب يطوفون الأقاليم دائما ومعهم الحرس والمعاونين لتقدير المسادنين لتقدير المسلم والمنتجات فإذا رفسض المسارات على المحاصيل والمنتجات فإذا رفسض المزارع دفع ما عليه ، فإنه كان يتعرض للمتساب والضسرب أيضما ، وإذا أهمل المزارع في زراعة الأرض التي أجرها من الأراضي الملكية ، فإن استغلال الأرض يعطى لغيره .

أما يقية أفواد الطبقة الدنيا من رعاة الأغام ورعساة الخنسازير وصيسايين وملحون نظم يكن أحد منهم يمتلك أرضا زراعية بل يعيشون بحثا عن الكلا والصيد . وكانوا يعيشون مثل المزارعين في القرى المنتلارة على طول الوادى وفروع النيسسل في شمال الدلتا . ويعيشون حياتهم البسيطة يمارسون فيها حرفهم التقليبة من زراعة ورعى وصيد وملحة . وكانوا يسكنون محساكن بسيطة لا تعسدو الحجرة أو الحجرتين ، وليس بها من الأثاث والرياش ما يجاوز الحصسير ، وبمسض المقاعد الخشبية والصناديق وأولني من الفخار . كذلك كان طعام تلك الطبقة لا يعدو الخسبيز واخضر ، أما لباسهم فكان تقبة من نميج الكتان ، يستتر بها الرجال فينطسى بسها ومسطه إلى الركبتين كما كان رداء المرأة بسيطا أيضا ، فهو عبارة عن ثوب ضيق غير مكم مصنوع من الكتان الأبيض يصل من الكتف إلى العقبين ، ويتبست فـوق

# الكتف بشريطين من النسيج نفسه .(١)

## عالة طبقة الموال والمناع والمرفيين والفنانين والتجار والأقليات الأجنبية:

جاه في نصائح خيتى بن دواواف الأبنه بيبى ليقب ل على العلم ويحب الكتاب ، وكيف أن الفرص تتقتصح أمامه أكثر من أصحاب المهن الأخرى ، ويذكر له ما يمانيه أصحاب المهن الصغيرة أمامه أكثر من أصحاب المهن الأخرى ، ويذكر له ما يمانيه أصحاب المهن الصغيرة من متاحب في صبيل تحصيل أقواتهم ('') . فيحدثه عن معاناة : الحسداد ، النجار ، عامل البناء ، الدلاق ، الناجر ، ضارب الطوب ، البمستاني ، الفلاح ، النمساج ، صائع البريد ، الدباغ ، الإسكاني ، غامل الثياب ، صائد الطوب ور عامل المياه ( المدقى ) ، الخباز ، كاهن المعبد الذي يعمل كمطهى ، والجندى السدةى عليه بإطاعة الأوامر في كل لحظة . ولكن على الرغم مما جاء في البردية من هجاء للمهن والحرف فإن الممال كانوا محل عناية وتكريم في مصر القديمة . فكان هنساك العمال والصناع والفناتين وروماء الأعمال الذين يعملون في القصر الملكي نفسه ، وفي المصانع والورش التابعة للقصر الملكي ، وفسى المصانع التابعة المحابد الكبرى ، وفي مسزار ع والمصانع الملكومية ، وفي المصانع الماحقة المعابد الكبرى ، وفي مسزار ع وضياع كبار الشخصيات وكبار الملاك وفي المصانع الملكية في بناء وحفر ونحت ورسم وتلوين المقابر الملكي في بناء وحفر ونحت ورسم وتلوين المقابر الملكي قي بناء وحفر ونحت ورسم وتلوين المقابر الملكيسة ومقابر كبسار

<sup>(</sup>۱) د. احمد بدوی - د. جمال مختار : المرجع المسابق ، ص ۵۲ ؛ د. بيومسى مهران : المرجع السابق ، ص ۹٤ .

<sup>(</sup>٣) كتابت هذاك المغازل الكبيرة ، وبخاصة منازل النبلاه التي تحتاج إلى عدد كبير
(٣) كتابت هذاك المغازل الكبيرة ، وبخاصة منازل النبلاه التي تحتاج إلى عدد كبير
مولا الخدم ، فضلا عن أولئك الذين بعملون في المسزارع والضياح الخاصة
بهولاء النبلاء وكانت مثل هذه المغازل تضم أيضا عمال في مخازن الحبيوب
ومخازن المغازل ، وفي الله بل المغاب وزراع الزهور والبستاني والنساك والصياد
والنجار والنساك والحارس ( راجع : د. بيومي مهران : در اسات في تاريخ
الشرق الادني القديم ، الجزء ه : الحضارة المصرية ، ص ٤٧) ، وهناك نماذج
من الخشب عثر عليها في مقبرة مكت رع من الأسرة العادية عشرة عسد

الشخصيات المقربين من الملك ومعابد المعبودات والمعابد الجنائزية . وقد قام العالم م شرنى بعمل دراسة قيمة عن أحوال طبقة عمال وفنانى البر الغربى فى طبيسة (1) . وكان هناك أيضنا الممال والصناع الذين يعملون فى مهن مختلقة لحسابهم الخاص فهما يعرف حاليا باسم المهان الحرة ، مثل الحداد والصائم والإسكافي والنجار .

كان الملك أمنحتب الأول هو أول من فكر في تكوين طائفة خاصة مسن العمال والنحاتين والفنانين ولهذا أصبح محل تقديس بعد وفاته (<sup>1)</sup> ، الذين استقروا في

-----

وهي تمثل مجموعة من أصحاب الحرف والمهن الذين كانوا يعملون في ضياع مكت رع ، منها ما يمثل صعيد الأسماك بالشباك ، وما يمثل حصير الماشية امام سيد الضياع ، ما يمثل مجموعة من الورش الصغيرة فنرى مجموعة النساء في مغزل ، وما يمثل مجموعة من الرجال في ورشة نجارة بالاتهم ومعداتهم البسيطة، وكل هذا المناذج موجودة الأن بالمتحف المصرى تحت أرقام : JE . 46722, 46723, 46724. Saleh - Sourouzian, Official Catalogue: The Egyptian Museum Cairo, no 7 - 78 .

 (۱) قام شرنى فى دراسته هذه بدراسة طبقة العمال ورؤسساء العمسال وحسراس المقابر الملكية والخفراء والخدم والكتبة والقواد وإدارى المقابر ورجال شرطة الجبانة ، راجع :

Cerny, A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period (BdE 50)(1973)p. 99 - 261.

كما قامت \* قاليل \* بدراسة مماثلة في رسالة لنيل درجة دكتوراة الدولــــة ،
والقر، نشرت تحت عنوان:

Valbelle, les Ouvriers de la tombe, Deir el Medineh 'a l'époque Ramesside ( BdE 96 ) (1985), p. 62 – 155. وذكرت في هذه الدراسة اجور العمال والمخصصات التي يحصلون عليها من ملابس ومواد غذاء من الإدارات الملكية ( 153 – 148 – 158 ) كما كان هناك طبيب لمعالجة العمال والعناية بهم ( 158 – 127 – 128 ) ( اطر بهنا قواتم تعدد لجور العمال ( 16. p. 162 – 62 )

Černy, le Culte d'Amenophis I er , dans BIFAO 27 (1927), (Y)

قرية خاصة بهم ، وهي قرية دير المدينة . وكانت محاملة بسور مسيك وكان بسها سبين منز لا بملحقاتها (() . وكانت منازل الممال بسيطة ، وتضم أثاثا بسيطا أيضا وعدد محدود من الحجرات وتضاء بمصابيح تمعل بالزيت (أ) . وكان يفسسل فسي الفلاقات بين أهالي القرية محكمة أعضائها من القرية . ويني خسارج القريسة السيالالم مقاصير صغيرة المعبودات ، وخاصة حتجور ، وكان هنساك على الأكل أربع وخمسين مقبرة من مجموع مقابر الرعاممة في البر الغربي فسي طبيسة تفسى هولاء الممال (أ) . وقد عثر في قرية العمال في ديسسر المدينسة على آلات الاستركاك التي كتبت بالخط الهير الطبقي . وقام بدراسة هذه الاوسستراكا كسلا سمن الحياة اليور الطبيقي . وقام بدراسة هذه الاوسستراكا كسلا سمن من الحياة اليور ومكمل لنا جانبسا في المعلومات عن مرتبك العمال . وتحدثنا هذه الوثائق الصغيرة في الحجم والكبسيرة في المعلومات عن مرتبك العمال ومعداتهم وطريقة عملهم ، وأسباب غيابسهم عسن المعاد يعشر قس جد يداية القرن الرابع عشر حتى بداية القرن المادي عشر قس .

ونعرف من الوثائق ان هولاه الممال كانوا يعملون تحت مراقب مسلطة الوزير ، وكان مكتب الوزير مكلفا بمدهم بالمعدات والأدوات اللازمة المعل ، كمسا كانت الدولة مكلفة بمدهم بالمواد الفذائية (أ) وكانت طائفة العمال تتكون من ستين إلى مائة وعشرين عاملا يقسمون إلى تسمعين : قسم اليمين وتسم اليسار ، وكان كل قسم يخضع لملطة رئيس للعمال . وكان العمال ينظمون تنظيما دقيقاً ، تحت سلطة

Posener, Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne, p. 208 (1) - 209, 213 - 215, 270 - 271; Daumas, la Vie dans L'Égypte Ancienne, Paris (1968), p. 78.

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٥٤ .

 <sup>(</sup>٣) د. احمد قدرى : المؤسسة المسكرية المصرية فـــى عصـــر الإمبراطوريـــة ،
 ص ٣١١ .

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, Cairo (1985), p. (1) 59 - 64.

رؤسائهم ، وكان كل منهم يحمل لقب " كبير الفرقة أو المجموعة " .

وهناك الاوستراكا مؤرخة من العام الأربعين من حكمه رمسيس الثماني ومحفوظة بالمتحف البريطاني تحت رقم ٥٦٤٣ ، وكتبت عليها رئيس العمال أسماء عماله الثلاثة والأربعين ، وأمام كل اسم عدد أيام الشهر التي غابها عن العمل ، بينسا كتبت أعذار التخلف بالمداد الأحمر أمام كل تأخير أو غياب. ومن الأسبباب التب سجلت : المرض الذي نقله عامل آخر الذي كان مريضا ، أو لدغه عقرب ، أو بسبب الذهاب لتقديم القرابين للمعبودات ، كما أن انحراف مزاج الزوجــة أو الإبنــة كان سببا كافيا للتخلف عن العمل ، وإنه كان يقوم ببعض الأعباء المنا لية مثل اعداد تخمير الجمة (١) وبجوار رئيس العمال كان بوجد نائبه أو وكيله ربما كان يحل محلم إذا غاب ، وكان لكل قسم كاتب وظيفته هي القيام بعمل الحسابات و الاتصال مباشرة بالسلطة المركزية أي مكتب الوزير . وكان بعض الممال يوصفون بالألقاب التي تدل على مهنتهم الرئيسية فمثلا نجد من بينهم قاطع الأحجار والحفار والنحات والنقاش والرسام . وإلى جانب العمال الحرفيين كان يوجد فريق من العمالة الممساعدة من الأبدى العاملة والممولين الذين يأتون من المناطق الأخرى القريبة ، وكانوا أساسا من المزارعين ، ومنهم زار عبوا البساتين وقاطعوا الأخشاب ، وحاملوا المساه ( العبقاءون ) والصبيلاون ، والحمالون . وكانوا مسؤلين عن نقل المـــواد الغذائيــة ومعدات العمل ، وتذكر النصوص أبضا حراس المقابر الملكية النص كانت تحت التشطيب ، وكانت هناك قوة من الشرطة مهمتها المحافظة على الأمن والنظام في البر الغريبي (٢)

وكانت الدولة تمد هؤلاء العمال بالجرايات هم وأسرتهم . وكان أجرهم يدفع

Allam, op. cit., p. 59; lalouette, L'Empire des Ramsès, Paris (1985), p. 252 – 253.

Allam, op. cit., p. 60 – 64. (Y)

عينيا في شكل مواد غذائية تصرف من الصوامع او من الصفازن الملكية ابســـا مـــرة واحدة أو مرتين أو أربع مرات في الشهر ويقوم بتسليم هذه المقررات مجموعة مــــن الموظفين . وكانت <u>عبارة عن</u> :

كموات كبيرة من السمك الذي كان فيما يبدوا طعامهم الرئيسي ، وفي كل شهر كانوا يتسلمون أيضا قدرا من البقول ، وعدا من القدور التسبى تحتوى على زيوت ودهون وجمة ، وخشب الوقود الضرورى ، والحبوب مسن قصح وشسمير وحفظة ، وأخيرا كميات من الخضروات ، وكان نصيب رئيس المعال ١٧٠ حزمة من الخضار ، والكاتب ٨٥ حزمة ، والعامل ١٥ حزمة . أما عن كميات الحبوب فكان نصيب رئيس العمال منها ٢٥٠ غرارة ، الكاتب ٢٠٧٥ ، المعال ٥٠٠ أ. وكان يصرف لكل عامل من وقت لأخر الدهون والزيوت والعلابس (٢٠ ، وتصرف اله أيضا كمية من الماء المسالح الشرب ، وكانوا يمنحون في مناميات مغتلفة مكاف أت تشجيعية من الملك مثل المجملة المستوردة والنبيذ واللحوم والملح صن النطرون . وأيضا قطع من القماش أو قطع نحامية بديلة عن العملة . وكانوا يتمتمون بالإجازات وعطلات الأعياد الكثيرة ، فكانوا يمنحون ثلاثة أيام عطلة كل شهر ، كانت نقع في

وكان هناك مكتب لإدارة شنون طائفة العمال . ونعرف مدى أهميتـــه مــن عدد الكتبة الذين الحقوا به . وكان هذا المكتب يحتوى بدون شك على أرشيف الـــذى

<sup>(</sup>١) د. بهاء الدين إبراهيم : المرجع السابق ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>۲) كانت الملابس تصرف من القصر الملكى ، وهناك نص بالمتحف المصرى كتبة أحد الضباط المكافين بملاحظة عمال المحاجر في طره ، عثر عليه في مسارة من الأسرة المالاسة ن يستعجل فيه إحضار الملابس للممال حتى لا يموق ذلسك سير الممل ، راجع : دليل المتحف المصرى – القاهرة ، وزارة الثقافة – مصلحة الأثار ١٩٦٩ ، ص ١٠ ( ٢٥٠٥) .

James, An Introduction to Ancient Egypt, london 1973, p. (\*) 120.

يقوم الكتبة بوضع التقارير فيه عن حياة العمال الجماعية ومشكلهم فسى القريسة .
ولاتعرف مكان هذا الأرشيف . ولكن نعلم أن الكتبة كانوا يضمسون فيسه برديسات
واستركا . وكانت الاوتراكا مرتبة مثل البرديات تماما حتى يمكن للكاتب الرجسوع
إليها عند الضرورة .

ونعلم من نصوص الوثائق أنه كان يوجد مؤسسة تسمى " قنبت " عبارة عن مجلى مجلى مثلما ما كان يوجد في القرى الأخرى . وكان هذا المجلس معنولا عسن إدارة وتتظيم الأعمال بيم أفراد الطائفة . وكان من بين أعضاء هذا المجلس مرئيس رئيسمل المعالى ، والقولى ، وحراس المقابر ، ورجال الشرطة ، وقضاه ، وكان من بين القضاه أحيانا قاضيتين من العريم . وذلك النظر في الدعاوى والمناز عات بيسن أفراد الطائفة (أ) وتعتقد أنه لولا العروم . وذلك النظر في الدعاوى والمناز عات بيسن هذه المعلومات عن عمال دير المدينة وحياتهم في نهاية الدولة الحديثة . لأنه تتقصنا المعلموات المشابهة عن عمال لمجموعة الهرمية في نهاية الدولة الحديثة . لأنه تتقصنا على عصر الرعامعة . وبالنسبة الطائفة المعالى والصناع في أماكن أخسرى ، فكان على عصر الرعامعة . وبالنسبة الطائفة المعالى والصناع في أماكن أخسرى ، فكان المهاب يقوم بتسليم إنتاجهم الذي طلب منهم ، طبقا لكثروف أعدت بكل دقسة ، الموسنوعات التي تمت صناعتها أما على موائد أو ترص فوق رفوف ن ويقوم رئيس المعبل بالتحقيق من دقة صناعتها أما على موائد أو ترص فوق رفوف ن ويقوم رئيس المعبود أو المعبود أو المائل . (أ)

فنطم من النصوص أن بوى أم رع الكاهن الثانى لأمون ومدير أعمال معبد . الكرنك ، وقام بتققد الأشغال أو الأعمال التي تمت في المصانع الملحقــــة بـــالمعبد . وقام بتققد الأشغال أو الأعمال التي وتحدث معهما . وظهر لنا رخمـــــى رع ، وهو يزور مصانع معبد آمون وكمدير أعمال كان عليـــه أن

Allam, op. cit., p. 64. (1)

<sup>(</sup>٢) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢١٠ .

يحدد لكل عامل طريقة في الممل . وكان المشرف على العمل يخاطب العمال والمسال والمسال على المعال العمال المسال والمساح على الممل الملك المعال ما المعال ما المحال المعالم " . (١) يسترجب ثناء المحاكم " . (١)

وكان الملك يذهب أحياتا ليتقد العمل فى المحاجر القريبة ، مثـــل الزيــارة التي قام بها رمميس الثاني لزيارة محجر من محاجر الجبل الأحمر فى العام الشـــامن من حكمه . وهناك ترك لوحة فى معبد ايونو أعرب فيها عن شـــكره لكــل الذيــن ساهموا فى صناعة تماثيل أبو الهول ن وهو يقول : " أن حبكم لى هو الذى يدفعكـــم إلى العمل من أجلى .. إن تحياتكم لى تشد من أزرى " . (")

كان العمال يفضلون العمل الجماعي عن العمل القردى ، والموسول السي انتائج طبية يستوجب الحال استخدام عدد كبير من روساء العمال ذوى البصر الحداد ، والشخصية القوية بالإضافة إلى استعمال الحدة في الكلام . وعندما يرى رئيس العمال والشخصية القوية بالإضافة إلى استعمال الحدة في الكلام . وعندما يرى رئيس العمال إيمالا ما في العمل فإله يوجه انتباء العامل . فقد حدث أن ذهب أحد روساء العمسال وصور القفان في داخل الورشة عامل بجلس على أعلى درجات السلم دون أن يبدى العمام المستعمال أدواته ، بينما تعمل يجلس على أعلى درجات السلم دون أن يبدى رئيس العمال ، وفي الجانب الأخر نرى رساما يقوم بتلطيخ وجه زميلسه بسالألوان . ويس العمال دون أن يلحظهما إذ كان اهتمامه موجها إلى عامل واحد قد تصدد على الأرض وراح في سبات عميق بجانب عمله الذي لم ينجزه بعد ، فوصوسح فيسه رئيس العمال صيحة تزعج أحد العمال المعاقين بالدور الثاني فيققد توازنه ، وعلى المطح يسرع رجلان باستعمال أدواتهم ، فيثقب أحدهما نقبا ويطلى الأخر الخشسب ، بينما بهز رجل ثالث العامل النائم ليوقطه . (?)

<sup>(</sup>١) العرجم السابق ، ص ٢١٢ – ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٠٨ .

كان العلوك والأمراء وكبار الشخصيات والكهنة يقدرون أولنك الفنسة بن والعمال الذين عملوا وضحوا من أجل إقامة أثر لهم أو صاهموا في زخرفته ونقشه . لقد نفعوا لهم المكافأت وقدموا لهم الشكر . ولم يجبر أصحصه العصل أو رؤمساء العمال على عمل أكثر مما هو مطلوب . فيحدثما ألمك سيتى عن بعض عماله أن كلا منهم كان يتقاضي أربعة أوزان من الخبز ، وحزمتين من الخضروات ، وقطمة مسن اللحم المشوى كل يوم ، وثوبا من الكتان النظيف مرتين كل شهر (1) . ويذكر رمسيس الشأني على اللوحة التنكارية التي أقامها في معبد ايونو ماحققه لعمال المحاجر الذيب قاموا بنحت تماثيل أبو الهول والتماثيل المختلفة التي مائت معابد مصر ، وهو يقول مخاطبا هو لاء العمال :

" لقد مائت لكم المختافة لتمطروا رؤوسكم كل عشرة أيسام ، وصنساديل 
تتأكلوها ، وأنواع المعلور المختافة لتمطروا رؤوسكم كل عشرة أيسام ، وصنساديل 
لتنتملوها كل يوم ، وملابس لترتدوها طوال العام ولقد عينست رجالا مسن مسكان 
المستقومات ليحضروا لكم الطيور والأسماك وأخرين من عمال البساتين ليحصوا مسا
هو مستحق لكم ، لقد أمرت بتشيد فاخورة لتصنع فيها الأواني القخارية ليظل مساؤكم 
سلسبيلا في فصل الصيف ، ولأجل مصلحتكم تقلع المراكب دواما من الجنوب السمي 
الشمال وم الشمال إلى الجنوب محملة بالشعير والحبوب والقمح والعلح والخسيز ... 
إني أعمل كل هذا مرددا القول : " طالما كنتم على قيد الحياة فإنكم تعملون من أجلسي 
رجلا واحدا " ويذكر في وسط الكلام لماذا فعل كل هذا :

\* لقد حققت كل هذه الأشياء لكم حتى لا يقضى أحدكم ليلة خانفا مترقبا ذل الحاجة والشقاء \* ، \* لقد عينت رجالا كثيرين من مختلف الطبقات لإطعامكم حتى فسى منوات المجاعة \* (\*) وكان تكريم العمال معروفا أيضا عند كبار الشسخصيات منسذ عصر الدولة القديمة فيقول مدير ضيعة يدعى \* منى \* مزالأسرة الرابعة بأنسه كافساً بسخاء كل من ساعد في بناء وزخرفة مقبرته رهو يقول :

<sup>(</sup>١) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢١٥ – ٢١٦ .

الن يندم أبدا أى شخص قد ساهم فى بنائها ن سواء كان فنائا أم قاطع أحجار ، لقد أعطيت كل واحد مكافأته ". (أ) ويقول أخر :

ثقد طلبت إلى المثال أن ينحت لى هذه التماثيل وكان راضيا عــن الأجــر
 الذى دفعته له \* . (<sup>7)</sup> ويقول ثالث ، وهو أحد القضاه من الأسرة الخاممية :

" أن جميع من عملوا في هذه المقبرة قد نالوا أجرهم كاملا ، من خبز وجعة وملابس وإلى المسلل (17) . هــذا وملابس وزيت وقمح بكميات وافرة ، كما أنني لم أكره أحد على العمــل (17) . هــذا فضلا عن أن الملك متكاورع كان قد أمر ببناه مقبرة الأحد رجال بلاطه ، وقد عمـــل فيها خمسين عاملا ، وجاه في النص الذي يروى هذا الحدث أن الملك أمر بألا يسخر أحد في هذا العمل فضلا عن عدم إكراه العمال في أي عمل ( أخر ) . (1)

ونذكر أيضا ما جاء في نصين من عصر الدولة الوسطى ، ويسدلان على مدى التقدير الذي كان يناله العمال في مصر القديمة دائما وفسى كال العصور ، وأحدهما عبارة عن نقش لقائد حملة ، ويقول فيه : " لقد عملت في المحاجر وكان عدد عملي من الشباب لا ينقص أبدا ، ولم يتوقف أحد منهم " ، والثاني يخص أيضا قائد آخر ، فبعد أن أكد أنه لم تحدث أبة وفاة أثناء المعال ، يضيف هذه الجملة المعبوة : " لقد عاملت جميع رجالي بكثير من الطبية ، ولم أناد على العمال صائحا

 <sup>(</sup>١) د. بيوسى مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ،الجزءه ، الحضـــلرة المصرية ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>۲) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ۸۷ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٨٨ .

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 82. (°)

الرجال الأربعة هو الرسام أحمس أما الثاني فهو نحات تماثيل لا نعرف أسمه .(١)

وكانت طبقة العمال الماديين تختلف وفقا لمهارة كل منها . ولم يكسن مسن المسعب أن يصل أكثر العمال مهارة إلى درجة مراقب أو رئيس عمال . وأن يجمسع من المال ما يجعله في أولخر أيامه من صعار الملاك او مسن أصحاب الأعسال والمهن الكبيرة (٢) . ونعرف الفنانين تحوتمس وحوى اللذين عاشا في عسهد الملك المغاتون ، وكانا على درجة كبيرة من الثراء والمكانة الاجتماعية (٢) . ومن كان مسن هؤلاء الممال أو الفنانين على جانب من الكناءة أو المهارة كان يطلمنا ، فيقول أحدهم الذي عاش في عصر الدولة الوسطى عل لوحته التكارية :

أ بنى أعرف سر الكلمات المقدسة (<sup>1)</sup> وإدارة المراسيم الدينية ، القد مارمست كل أنواع المسحر دون أن اترك منها شيئا وليس ثمة سر يتعلق بهذه الأثنياء ويخفسى علم ... \* (<sup>6)</sup> و وقول آخر :

" بالإضافة إلى أننى قنان موهوب فى فنى ، فابن على قدر من العلم يفسوق المعنتوى المألوف ، أننى أعرف تماما الأوضاع النموذجية لتمثال الرجسل ، ووقفة العرأة ... " (") . ويقول عن لبنه :

\* لقد شاهدت براعته في اشغاله كمدير أعمال في كافسة أنسواع الأحجار للكريمة ، من الذهب والفضة والعاج والإبنوس \* <sup>٢١٠</sup> . وقيل عن الفغان مرى رع المذى عائل في عهد رممييس التامع أنه :

<sup>(</sup>١) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) أي اللغة المصرية القديمة .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>١) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٧) المرجم السابق ، ص ٢١٦ .

أما عن التجارة قد قامت على نظام التبادل أو المقلوضية ، وكات كال بيضاعة تقوم حسب جودتها ، وتقوم وحدة وزن من النحاس او الذهب أو الفضية ، التحديد قيمة البضاعة ، ويمكن حدوث نوع من الفصال بين المشترى والبانع . أما عن نوعة البضائع فكانت عبارة عن منتجات يدوية ومنتجات غذائيسة مسن خضسروات وفواكهه وأسمك وطيور وخيز وحبوب وزيوت ودهون ، ومنتجسات أخسرى مسن أخشاب وأثاث وتوابيت وأدوات مصنوعة من مسواد مختلقة وكذلك أنسواع مسن الحيوانات والماشية مثل الحمار ، والبقر ، والمجدى .

ولم يكن البيع قاصرا على مثل هذه الأثنياء بل كان يمتد إلى الملكيات مسن عقار وأراضي . وكان يمكن نقل الملكية من شخص لأخر نظير تمويض مسادى أو تتناع دون تحرير أية وثيقة أو اتفاق مكتوب . وأما الصفقات الكبرى فكانت تستثرى أو تباع دون تحرير أية وثيقة أو تتفاق مكتوب . وأما الصفقات الكبرى فكانت التحارية ، ويمكن أن يكون الاتفاق بين مشترى واحد ويانع واحد أو يمكن أن يكون الاتفاق بين مشترى واحد ويانع واحد أو يمكن أن يكون الاتفاق بين مشترى واحد ويانع واحد أو يمكن أن يكون الداد في مثل هذه الصفقات أشكالا عديدة أما بالدفع المباشر أو أن يدخسع المشترى الله الثمن ويقعب المشترى أو يوحد بالوفاء بدفع دينه أو يعطى وعدا بالدفع في فترة محدودة ، فإذا لم يحترم البائع والمشترى صيفة الاتفاق بينهما فيمكن لأحد الطرفين أن يلفى عقد البيسع يقترم البائع والمشترى صيفة الاتفاق بينهما فيمكن لأحد الطرفين أن يلفى عقد البيسع الدائن والمحيد المدين المحكمة للبت في الأمر بيسن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢١٦ .

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, Cairo (1985) p. 10 (٧) – 113.

موف نتحدث عن الممامات التجارية في الباب الخامس عند الحديث عن مظاهر الحواة الاقتصادية .

أما عن أماكن البيع فكانت هناك المسواق اليوميسة فسى القسرى والأقساقيم وحواصم المدن ، ونجد في بعض مناظر التي توجد على جدران بعض مقابر مسقارة من الدولة القديمة ، مقابل البر الغربي في طبية في الدولة القديمة ، مناظر تمثل هذه الأمواق حيث يتم البيع والشراء فيها عن طريق المقايضة ، والأشك انها كانت تعقسد في عاصمتي الإقليمين في منف وفي طبية ، وكانت هناك الأمسواق القريسة مسن المواني المحلية والتي تقع على ضفاف النبل حيث تجي الممراكب التجاريسة محملة بالبصائع والمنتجات . أو الأمواق القريبة من المواني الكبرى في شمال البلاد حيست ترمو فيها المراكب التجارية القادمة من الخارج والمحملة بالبضائع الممستوردة مسن الشاطئ المورى مثلا .

أما عن طبقة التجار فكان هناك الهائع البسيط الذي يعرض بضاعته في الأسواق أو يعرضها في محل ، وكان هناك التاجر الكبير الدني يعقد الصفقات المهامة . وكان هناك مندوبون يعتد عليهم في إتمام عملية البيم والشسراء ويقومسون بتسليم البضاعة إلى المشترى وتسلم الثمن منه أو عقد المقايضة اللازمة . وكسان هولاء المندوبون يحملون أيضنا البضائع من قرية إلى أخرى ويرحلون إلسى الجنسوب والدلتا عبر النيل . ولا تستطيع أن نتجاهل عند حديثا عن الطبقة الدنيا وخاصة عسن طبقة الصفاع والعمال والتجار أن نتحث عن الأطبقة الأجنبية ، فكسان التكويسن بالاجتماعي يشمل أيضا هذه الأطلبات والأجري الأجانب . وكان منهم العمسال النيسن يأتون عبر الحدود الشرقية والغربية والجنوبية بحثا عن مصدر رزق ، وهم أيد عاملة مداوية مناهمة مناهم المصريين . وعد مرورهم عبر الحدود كانوا يتعرضسون عند المعلق مراقبة شديدة بواسطة رجال شرطة الحدود وكان يدون لكل شسخص منسهم : تاريخ الدخول والخروج عبر الحدود ، وأصل الموطن ، والحالة الاجتماعية واسم منظم ، الأعال وخاصة المعمارية في ظل قوانين اجتماعية تكانى لهم الحماية والأسن

Erman-Ranke, la Civilisation Égyptienne, p. 723 – 724; (1) lalouette, L'Empire des Ramsès, p. 258.

والعيش في سلام ويتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بسها العسامل المصدري (1).
وبالمتحف المصرى لوحة عليها منظر يمثل كثلة من الحجر محمولة علسي زحاقــة
يجرها ثائثة أزواج من الثيران ، ويرجح أن السائقين كاتوا من الأجانب ، وهي مسن
محاجر المعصرة ، من الأسرة السادسة والمشرين .(1)

ومن هؤلاء الأجانب من كان يتجمع حسب جنسيته في أحياء خاصة بهم ن فحول معبد الكرنك من عهد الملك تحوتمس الثالث ، كان يوجد جالية سورية وتجار سوريون وحول المعبد الجائزي للملك أمنحتب الثالث في البر الغربي بطيبة كان يوجد عن سوري تحت إدارة أحد الأمر اعالموريين الذي أحضروا من سورية [7]. وفي محاجر طره كان يمعل بعض الأجانب من الهكموس . وكان هناك بعسض الفينقيين الذين كانوا يعملون في بناء معبد المعبود بتاح في منف . وكان هناك أيضا بعض البدو من شرق الداتا الذين كانوا في مشروعات المالك رمميس الثاني المختلفة في منطقة تانيس (أ) . إلى جانب هؤلاء العمال الأجانب كان يوجد أسرى الحرب الأجانب الذين كانوا يعملون في مشروعات مختلفة ، واستخدموا كعمال في الزراعة

Lalouette, op. cit., p. 258. (1)

(٢) دليل المتحف المصرى – القاهرة ، وزارة الثقافة – مصلحة الأثـــار ١٩٦٩ ،
 ص ١٧٤ ( ٢٤٦ ) .

Lalouette, op. cit., p. 259; Mayani, les Hyksos et le Monde (7) de la Bible, p. 127 – 128.

Lalouette, op. cit., p. 259.

Mayani, op. cit., p. 127.

Posener, Syria 18 (1937)p. 183 – 197; Drioton-Vandier, (1) L'Egypte (ed. 1946), p. 430 (3); Petrie, Six temples at Thebes 1, 7, Breasted, AR 11 (821). وهنك منظر في متبرة حور محب ، التي عثر عليها في منف ، نرى فيه كاتبا يسجل عدد الأسرى ويقوم أحد القواد بتنظيمهم (١) . ومن هولاء الأسرى مسن كل يعمسل كمبد . ولم يكن هناك مصرى واحد عبد . وقد تفاوت عدد العبيد وقفا الملاكات مصدو بالخارج ، وكان الملك يمثلك عددا كبيرا من العبيد . ولا شك في إن بعض البارزين منهم كان عرضة للتحرر والتعبين في قرق المرتزقة وكان البعض الأخر يعين فسي وظائف إدارية بعد أن تمند اليهم في بدلية الأمر أصال الترجمة .

وكان الملك يمنح بمض محاربيه بعض العبيد . وكان امتلاك العبيد دليل الغنى وكان من العباح بيع وشراء وتأجير العبيد من الجنسين (١٠) . وهناك نص مسن العام الخامس من حكم اخناتون عبارة عن عقد بين رجل وامسرأة أتفقا بخصوص تأجير عبد ، فالرجل استأذن العرأة في استخدام العبد لمدة عشرة أيام ودفع لها عشرة وحدات من الفضة كليجار واعطته العرأة ليصالا بما استلمت من فضة .(١)

وهناك بردية في المتحف المصرى تخبرنا أن امرأة حضرت أمام المحكمة لأن عامل ( شوتى ) جاء إليها وقدم لها عبدة آسيوية صغيرة السن ، وإنها قبلت هـذه للعبدة وأعطت العامل في المقابل كتان وأواني من النحاس وأشسياه أخـرى قـدرت بعددات من الفضة ، وبعد ذلك شرحت المرأة أمام المحكمة من أين حصلت على كل هذه الأثنياء لكي تؤكد أمانتها وفي الوقت نفسه تثبت قانونيا ما لديها ، وكانت الطرف الأخر البائح قد أعلن أن المرأة قد حصلت على العبدة نظير بضائع لا تمتلكها فسي الحقيقة ، واضطرت المحكمة إلى اللجوء إلى مساع شهادة الشهود (1) ، وهناك بردية كتب بالهير اطبقية من القرن الحادى عشرة ق،م موجودة الأن بمتحف اكمفورد يقص علينا نصعها قسمة أملة تقدم بها السن وكان لديها ثلاثة عبيد ، فأرادت أن تحرر هسم

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها: الموسوعة للمصرية ، المجلسد الأول – الجسزء
 الأول ، شكل ١٤٤ .

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p. 95 - 96, 101, 112. (7)

Allam, op. cit., p. 18. (r)

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p., 112. (1)

وأن تتبناهم وتوهب لهم ثروتها بعد وفاتها (۱<sup>۱</sup> . وهنای نص علی تمثال صنصیر فسی متحف اللوفر یشرح الشخص فیه أنه حرر عبد أدیه ووهب میراثا لکی یزوجه ابنســــة آخیه .(۱)

وهناك نص آخر على بردية في متحف لكسفورد ، يشير إلى أن رجل أراد أن يتزوج أحدى العبيد التي كانت ماكا لأخته التي اعتقها وأعطتها بعض الإرث (٢). وعلى بردية أخرى كتبت بالهير اطبقية من عصر الرعامسة بالمتحف المصدرى ، يتحدث نصبها عن توثيق بيع مجموعة من العبيد (١). وفي نهاية حديثنا عن طبقات المجتمع نمتطبع أن نقول أنه على الرغم من التباين الظاهر بيسن طبقات المجتمع المصدرى القديم ولكنه تباين غير واقعى أحيانا ، ولم يجبر شخصا على أن يظل أبسد الدهر في طبقته التي توارثها إذا واتته الفرصة للتغير (١) . ففي العصور التي نمست فيها موارد الدولة وتقدمت معالم حضارتها كانت في حاجة إلى خدمات الرجال ذوى المقدرة والمهارة الذين تعتمد عليهم لمواصلة صلية البناء .

كان الابن يزاول مهنة أبيه في أغلب الأحوال ، وكان من الممكن لأي شلب يمثلك مواهب مناسبة أن يحتل مكانا أرفع مما وصل إليه أبوه ، وقد يصمد إلى أعلمي الوظائف ، ومن الممكن أن نجد مزارعا أصبح صائعا او خادما أصبح عاملا ماهرا . وكاتوا يكافأون بالممثلكات والوظائف . ومن ثم يتغير وضعهم الاجتماعي .

وهناك الكثير من نصوص الأمرة الثامنة عشرة يفاخر أصحابها بعصاميتهم وبأن الواحد منهم إنما قد بدأ وظيفته " دون أى تأثير من أقاربه " أو أنه " من أســـرة

Id., op. cit., p. 18, 37. (1)

Id., op. cit., p. 30. (Y)

Id., op. cit., p. 30. (\*)

Id., op. cit., p. 97. (1)

 <sup>(</sup>٥) د. احمد بدوی – د. جمال مختار : تاریخ التربیـــــــ و التعلیــم فــی مصــر ،
 ص ٥٣ ؛ د. بیومی مهران : المرجم السابق ، ص ٨١ – ٩٥ .

غير موسر عليها في الرزق ، كما أنه لم يكن من أصحاب الجاه في مدينته (1 . كما أن المواطف لم تكودد أميرة مسن البيت أن المواطف لم تكن تعرف أيض الفرق بين الطبقات . ولم تتردد أميرة مسن البيت المالك في الأسرة الخاممة في أن تتزوج من قزم يدعى سنب كان يممل في البسلاط الملكي وتنجب من طفاين . (1)

وهناك من الأسرة الحادية عشرة من يدعى خنوا اردو ، الذى خدم فى بلاط لحدى زوجات الملك منتوحتب الأول ، وقد حدثنا فى لوحته انتى عسر عليها فسى دندره ، عن سيبته ، وما كان لها من مركز أنبى ، وكيف أنه كان محل تقسها ، وكيف انها رفعته إلى طبقة المختارين من رجال القصر بعد أن كان فقيرا معسداما وكيف أنه اخلص لها (7) . وأنه قد قام بناء على أمرها بتدبير مكتبة ثقافية فى دندرة .

# الرعاية السحية وسن الشيغوغة :

كان هناك بعض الأطباء ملحتين بالمصافع أو محل العمل ، كما يظهر ذلك في منظر وجد على جدار حجر حاتتوب يمثل طبيبا ملحقا بالمحجر (1) . وفي نقــوش مقبرة اليبي المعمارى نرى شخصا ربما كان طبيبا يعدل كتفا مخلوعا لعامل . و آخــر ينتزع من عين أحد العمال جسما غربيا ، بينما يتأثم ثالث من مطرقة وقعــت علــي قدمه (1) . وكما ذكرنا من قبل كان يوجد طبيب لمعالجة طبقة العمال في دير المدينــة

<sup>(</sup>١) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٨١ ، ١٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول: مصدر والعسراق .

<sup>1979 ،</sup> ص 179 ؛ وأيضا :

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 57.

<sup>(</sup>٣) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٤٣ .

 <sup>(</sup>٤) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصريــة ، ص ٥٣٠ – ٥٣١ شــكل
 ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٥٣١ .

بالبر الغربي في طبية .(١)

كان المصريون جميعا يتمنون أن يبلغوا من الشيغوخة . وكان الرجل الـذى يحتفظ بمظاهر القوة بفضل العناية بصحته كان يثير إعجاب الجميع . وعندما قيال للملك خوفر أن هناك ساحر يعيش في عهده يدعى جدى ويبلغ من المعر ماتة سمنة وعشرا . وأن هذا الساحر المجوز يأكل يوميا خمسمائة رغيف من الخبز وفخذ أو من المعمر من الخبر وفخذ أو من المعمد ألم المائد ووعده بأن يطمعه بأفضل أنواع الطعام . واعترف كبير كهنة آمون "رومسى روى" بائه بلغ من الشيخوخة وهو في خدمة آمون الذي عمره بعطفه .(1)

كان عدد الخدم والموظفين كبيرا ادى حكام الأقاليم وقواد الجيسش وكبار الكهنة ، وكل من بلغ من هؤلاء الخدم والموظفين من الشيخوخة كان السيد يلحقسهم بوظيفة بسيطة تتقاسب وقواهم . وبذلك يكلل لهم الميش والمسأوى إلى أن تحيسن ساعتهم . وكانت البلاد تعنى بالمعمرين في حياتهم . فعندما وصل سنوهى إلى مسسن الشيخوخة ن سمح له بالمودة إلى مصر وأعد منز لا جديدا ، وكان يؤتى إليه بالطعسام من القصر الملكى ثلاث مرات واربما كل يوم ، علاوة على ما كان يمده بسه دائما أو لاد الملكى ثلاث مرات واربما كل يوم ، علاوة على ما كان يمده بسه دائما

### المفكلات الاجتماعية :

من نماذج المشكلات الاجتماعية الفقر أو البطالية أو مسوء الحالية الاقتصادية . فهناك مشكلة البطالة المؤقنة ، وهي أن عامة المزارعين لم يكن لديسهم

Valbelle, les Ouvriers de la tombe, p. 127 – 128. (1)

 <sup>(</sup>۲) بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامعـــة (ترجمــة عزيــز مرقس) ، ص ٢٠١ – ٢٠٠٧.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٤٠٧ ؛ ألفه نخبـــة مــن العلمــاء : تــاريخ الحضــارة
 المصرية ، ص ٣٩٩ .

عمل بشغلم ليان الفيضان منذ أن تغمر مياه الفيضان أراضيهم حتى تبدأ فى الجفاف وتعد للبنز . وفترة فراغ أخرى بعد نمو النيات وجمع الحصاد .

وقد عرف ملوك مصر القديمة كيف يستفلون ذلك الفراغ الموقصت ، فسى استثمار الأيدى الماملة طوال فترة البطالة الموققة وخاصية وقلت الفيضان للقال الأحجار من محاجر طره إلى حاقة الصحراء الغربية . وكان الممال يوجرون علسى هذه الأعمال ولا يسخرون ، يتناول أجرهم طعاما وكماء ومأوى (1) . وكان يحدث أحيانا ثورة عامة أو إضراب عام عند تأخير تسليم مقررات التميين الواجبة للمصال . فهناك بردية ترجع إلى العام التاسع والمشرين من حكم رمسيس اثالث ، تذكسر انسا إضراب عمال المبر الغربي عدة مرات لتأخير صسرف معستحقاتهم الشهورية لمسدة شهرين ، استمر إضرابهم في لحدى المرات لمدة ثلاث أيام ، خرجوا فيها من قريتهم دير المدينة واعتصموا خلف أحد المعابد ، ثم انجهوا بعدها إلى معبد الرمسيوم الدي كان مركز الإدارة في المنطقة ويضم مخازن الفسال . وهناك شرحوا أسباب إضرابهم لحراس المعبد وكهنته وقالوا :

" سائقا إلى هذا الجوع والعطش ، فليس لدينا كساء ولا دهون ولا سمك ولا خضر ، فأخطروا مولانا الملك واكتبوا إلى الوزير المسئول عن حالتنا يعطينا ما يقيم أودنا (") . وقتحت لهم المخازن وصرفت لهم مخصصات شهر سابق ، وتجمعوا عند مركز الشرطة ليطلبوا مخصصات الشهر الذى اضربوا فيه ، فطلب منسهم رئيسس الشرطة عدم الإخلال بالنظام ووعدهم بان ينضم إلى اعتصامهم فى اليوم التسائى إذا للك تعقق مطالبهم . وتجرأ الممال فى إضراب ثالث واستمروا فى شكواهم فأرسسل إليهم وزير الجنوب من يقول لهم باسمه :

" تقولون لا تهضم حقوقنا ، فهل تظنون اننى عينت لأغتصب وأنهب ؟ ان

<sup>(</sup>١) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٩٨ - ٤٩٩ .

 <sup>(</sup>۲) ترجمة د. عبد العزيز صالح: الشرق الادنـــــــــــــــــــ القديـــم: مصـــر والعـــراق ،
 ۱۹۸۲ ، ص ، ۲۰۰ – ۲۰۱ .

واتشتت الضائقة المالية بطبقة العمال في أواخر أيام الأمسرة العشسوين وارتفعت أسعار الغلال وبقية الاقوات إلى ثلاثة أمثالها (٢) وتكررت إضرابات المعال في غرب طبية وحدث أن عطف عليهم عمدة البر الغربي قعمرف لهم خمسين غرارة من الحبوب من مخازن معبد الرمسيوم حتى يتميشوا بها إلى أن يصرف لهم مخصصاتهم من شون الملك .

وبالإضافة للى حالة إضراب الممال فهناك حالات تذمر فردية من أوضاع الظلم . مثل ما جاء على بردية القروى القصيح الذى لم يخضع لظلم تمرض له أصر على أسماع صوته إلى ممنول القصر الملكى حتى نال حقه (17 . وكان الملك يتدخل بنفسه لرفع هذا الظلم واصلاح الفساد ويمن مجموعة من القوانين الرادعة . فمثلا اصدر الملك حور محب مجموعة من القوانين لمحاربة الفساد الذى ساد بين طبقية الموظفين وارفع ما يقع على صعفار المزارعين من ظلم واستفلال والاستيلاء على ما يخصهم . وإذا نظرنا إلى هذه التشريعات نجد أن بنودها واضحة فيما يخص محاربة

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق، ص ٢٥٠ : تـــاريخ مصـــر القديمــة وآثارها – الموسوعة المصرية، المجلد الأول – الجــــزء الأول ، ص ٢١٢ – ٣١٣ ؛ د. بيومـــم مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدني القديم ، الجـــزءه: الخصارة المصرية ، ص ٩٠ – ٩١ ؛ د. بهاء الدين إيراهيم : الشرطة والأمــن الداخلي في مصر القديمة ، ص ٩٩ – ٩١ ؛ د. هاء الدين في مصر القديمة ، ص ٩٩ – ٩٠١ .

 <sup>(</sup>٢) هذاك وثبقة تبين ارتفاع السعار في طبية في بدايـــة الأسرة الثامنــة عشــرة ،
 راجع :

Drioton, BSFE 12 (Fevrier 1953), p. 12 – 18.

(٦) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٣٩ ؛ بيير مونتيـــــــــ :
الحياة اليومية في مصر في عـــهد الرعاميــــة ( ترجيــة عزيــز مرقــس ) ،
ص ٢٢٢ – ٢٢٢ .

#### هذا القساد فنجد في :

القسم الرابع : المقوبات التي يتعرض لها الموظفين الملحقين بمكتب قرابين الملسك الذين كاتوا يذهبون إلى القرى لأخذ نبات " كث " ( نبات مقدس ) ويجملون المبيد الذين يعملون عند بعض الخاصة يعملون لصالحهم دون رضاء مبادتهم .

القسم القامس : خاص بمعاقبة الجنود الذين يذهبون إلى القلاحين للاستولاء على جلود الحيوانات دون وجه حق .

القسم السادس: : خاص بمماقبة موظفى الضرائب الذين بتلاعبـــون بالمخصصـــات المستحقة على بمض الفلاحين .

القييم الثلمين : يتناول العقوبات التي نقع على بعض الموظفين لأخذهم بعض الحبوب أو الخضروات من الفلاحين دون وجه حق باسم الملك .(١)

### ثائيا : الأسرة :

كانت الأسرة عماد المجتمع في مصر القديمة ، وكان السزواج مـن أهـم الموامل التي تقوم عليها سلامة بناء المجتمع المصري والترابط الاجتماعي ، واعتقـد المصريون القدماء أن الزواج المبكر فيه حماية للشباب ، وأنه خــير حـل لمشـاكل المراهقة وما ينتج عنها من عقد وانحرافات في المجتمع . ولهذا حثت المحكم والتماليم الثماب على الزواج المبكر وتكوين أسرة (أ) فتكوين الأسرة عند المصريين القدماء كان أمرا بالغ الأهمية وكان لابد من المحافظة على تمامكها وعدم تفككها . وكما حشـــت

<sup>(</sup>۱) د. احمد فخرى : مصر الفرعونية ، طبعة ١٩٨١ ، ص ٣٣٧ ( ٤-٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تــاريخ الحضــارة المصريــة ، ص ١٣٣ ؛ د. أحمــد

بدوى – د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم في مصر ، ص ١١٨ .

عن الأسرة، راجع: . Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt I , p. ; عن الأسرة، راجع 501 – 504.

التماليم على الزواج المبكر فاتها حثث أيضا على الاستقامة والبعد عن الإثم والخطيشة فقهها إساءة إلى المجتمع الذى يعيش فيه الإنسان وهو أمر يخالف آداب السلوك التسى يجب ان يتحلى بها المصرى داخل مجتمعه .

وكانت الأسرة تتكون من الأب والأم والأولاد والأخرة والأخوات والأقسارب والأصمهار والشدم والجميع الأفراد الذين يعاونون رب الأسرة فى إدارة شنون ضياعه إذا كان من طبقة الأثرياء او على جانب من الثراء .

# الزواج:

إذا ما كبر الشلب واشتد عوده ، وكان له مصدر رزق يقتات منه ، فكسان أول ما يفكر فيه هو الزواج ، وكان الزواج يتم في سن مبكرة فالفتاة كسانت تستزوج ابتداء من سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة (١) . أما الفتى فكان يتزوج عادة ابتسداء من سن الثانية عشرة أن الزواج في العصر المطلمي كان في سسن العشرين ، ونعرف من نص العصر المطلمي أن هناك قاة تزوجت وهي فسي مسن الرابعة عشرة (١) . وهذا السن المبكر للزواج كسان معروف أيضما في المصمر الروماني ، وربعا كان هذا التقليد ماتذا كذلك في العصور المسابقة على المصمر اليوناني - الروماني ، لأن النصوص من قبل هذه الفترة لم تذكر لذا المسمن الغملمي الذي كان يتزوج فيها المصريون (١) ، وكان الغرض من الزواج للمبكر هو ان ينجب

<sup>(</sup>٢) ألقه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤٢ ؛ د. أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، ١٩٧٩ ، ص ١٩٠ ؛ تـــاريخ مصر القديمة وأثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـــزء الأول ، ص ٢٠٠ ؛ د. يبومي مهران : دراسات في تاريخ الشـــرق الأدنــي القديــم ، الحذوه ، الحضارة المصرية ، ص ٢٠.

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, Cairo (1985), p. (Y) 33

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤٢ .

الشاف ابنا يقوم على تزييته ورعايته وهو فى سن الشبلب . ويقول الحكيم آتسي مسن الأسرة الحادية والمشرين او الثانية والمشرين فى تماليمه لأبنه :

" اتخذ لك زوجة وأنت فى شبابك حتى تتجب لك ابنا وأنست شساب علمه ليصبح رجلا ، فما أسعد الإنسان الذى يكثر أهله ويحييسه النساس بساحترام بمسبب أولاده (ا) . ويقول عنخ شاشنقى من عام ١٠٠ ق.م ( العصر البطلمى ) فى نصائحه لأبنه : " من أفضل النعم زوجة حكيمة " .

" لا تهجر امرأة في دارك لأنها عقيم :

\* تخير زوجا عاقلا لأبنتك ، ولا تتخير لها زوجا ثريا \* .<sup>(٦)</sup>

## الشروط الصعية للزواج:

\_\_\_\_\_

كان الزواج بين أفراد الأصرة الواحدة معروفا في العصور المتأخرة . ولكسن الزواج بين الأخ والأخت بالمعنى المفهوم للم يكن معروفا في تاريخ مصر القديم و لا حتى في العصر البلطمي ، ولكن بالنمبة للقيب أخ وأخيت السذى أوردته بمسض النصوص بين الزوجين ، فهو يعبر عن السترابط الأصرى وقدوة العلاقمة بيسن الزوجين .(7)

وقد رأى بعض الرحالة اليونان أولا وتبعهم كثيرون من علماء الدراســـات المصرية القديمة بعد ذلك ، أن الزواج بين الأخوة كان معروفا أو مباحا فـــى مصـــر القديمة . إذ يوجد ملوك تزوجا من أخواتهم أو بناتهم أيضا ، ولكن هذا أمر مشـــكوك فهه إلى حد كبير ، ولم نمثر فى النصوص حتى الأن على نص واحد يذكر أن شخصا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٣٣ ، ٤٤٤ .

 <sup>(</sup>۲) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم : مصر والعــــراق ، ۱۹۷۹ ، ص
 ۲۵۶ – ۳۵۰ ، ص ۲۲۷ حاشية (۵۰) .

Allam, op. cit, p. 33 – 38. (r)

مصريا واحدا من الطبقة العلما أو من الوسطى او من الدنيا قد تزوج أخته مسن أسه ولهيه . ولم يكن هناك قدون يسمح لمن بشاء بالزواج من أخته . وعندما سأل قمبيز القصاة الملكيون إذا كان هناك قدون يسمح لأى شخص بأن ينزوج من أخته ، أجابوه بأنه لا يوجد قدون يسمح بذلك في مصر ، ولكن يوجد قدون آخر يعطى الملك الحق في أن يفعل ما يشاه (1) . ولاشك في انهم أدركوا مدى خطورة زواج الأخ من أخته على عامل الوراثة .

ونرى في مقبرة عنغ – ما – حور بسقارة من عصر الأمسرة المادمـــة ، الكاهن المختن ، وهو يقوم بعملية الختان بآلة مستطيلة . وهناك منظر أخــر لممليــة الفختان في معبد آمون بالكرنك وكانت تمارس بألة أشبه بمشرط . ويذكر هـــيرودوت إن المصريين القدماء كانوا أول من عرف الختان من شــعوب الشــرق القديـم (١) ، ويرى مسترابون أن الختان كان يزاول أيضا بالنسبة للإنك (١) ولكن لا يوجد أي دليل على .

ومن نصوص عقود الزواج نعرف أن ما يعرف بالفوارق بين الطبقات لسم

<sup>(</sup>١) د، ييومي مهران ؛ المرجع السابق ، ص ٥ .

Daumas, la Civilisation de L'Égypte Pharaonique, p. 587 . (۲)
د . أحمد بدوى – د. جمال مختار : تاريخ التربيــة والتعليــم فـــى مصــر ،
من ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، مس ٥٣٠ - ٥٣٠ ، شـكل Pillet, les Scenes de naissance et de circoncision, ؛ (٦) dans ASAE 52 (1952), p. 77 .

ولكن كان يأخذ في الاعتبار أحوانا صغر سن الشاب المتقدم للزواج ودرجمة تقافقه وأن كان يحتل وظيفة مرموقة او يمتلك ثروة ، او من عائلة ذات اسم مصروف ومشهور . فيفاك وثيقة من القرن السلاس عشر او الخامس عشر ق.م . تشيير إلىـمى زواج ضابط كان حاصلا على شهادة در اسية .(٢)

كان هناك الزواج الداتم المستقر الذي يكتلى فيه الزوج بالزواج من زوجـــة واحدة شرعية ، لأن المادات والتقاليد والمظروف الاقتصادية كانت تحتم عليه الاكتفاء بزوجة واحدة (أ) . ولكن تمدد الزوجات كان مباحا عدد السلوك ويقية أفــراد المطبقة المطبا وكان له ما يهزره ، ولكنه نادرا عند أفراد اللطبقة الدنيا . ولدينا عدة أمثله عـــن تمدد الزوجات فمن الأمرة الساسمة هناك الأمير مرى رع الــذى تصــوره النقــوش محاطا بست زوجات . وتذكر لذا النصوص أن احد نبلاء الدولة الوســطى ويدعــى المينى كانت له زوجان ، كانتا تعيشان في ونام ومحبة ، حتى أن الأولى قد أنجبــت ثانته بناته والدواد واحد ، وأنجبت الثانية ولدين وخمس بنات ، واسمت الأولى بناتــها بلمم ضرتها أيضا . (\*)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٣ .

Allam, op. cit., p. 33. (Y)

Id., op . cit ., p. 30 . (\*)

Id., op. cit., p. 27. (1)

 <sup>(</sup>٥) د. بيومى مهران : المرجع السابق ، ص ١٩ – ٢٠ ؛ د. أحصد بدوى –
 د. جمال مختار : المرجم السابق ، ص ١٩٢ .

ونعلم من بردية سرقات المقابر مسن نهايــة عصــر الرعامـــة ان أحــد الاشخاص الذي اشترك في نهب المقابر كانت له أربع زوجات ، اثنتان كانتا على قيـد الحياة حينما كانت قضيته معروضة أمام المحكمة وكانتا على وفاق تام (١١) . ومــــن أسباب تمدد الزوجات هو أن تكون الزوجة عاقرا ، فهذه زوجة عــاقر تطلـب مــن زوجها الزواج عليها ، وتلك تلمن ضرائرها ، وثالثة تفضـــل لزوجــها أن يـــتزوج عليها ، بدلا من أن يغرق في عالكات غير مشروعة مع نماه أخريات ، ينفق عليــهن ألى بذخ ، ويجلب لها والولادها العار .

وجاء فى نص آخر أن عجوز ينست من عقمها فأشارت على وجها ان يتزوج من جارتها ابتغاء الأتجاب ، فأطاعها الزوج ونزوج من الجارة فسأنجبت لـــه البنين والبنات وقرت عينه بهم ، وتقبلت الزوجة المجوز الأمر الواقع وتبنـــت أبنــاء جارتها ، وخصصت لهم جزءا من ثروتها المتواضعة ، وزوجت بنتا منهم وتكلفـــت بكل شمع .(1)

وهناك نص كتب بالديموطوتية على اوستراكا محفوظة فسسى سترامسبورج ( مؤرخة من العصر البلطمى ) يقص علينا أن شخص كان يعمل مربيا للسوز وقسع عقد الملاحق المسلم عقد الملاحق المسلم عقد الملاحق المسلم عقد الملاحق المسلم المسلم المسلم عليها أنها منفقد هذا المال أو هي طلقته قبل هذا التاريخ المتقق عليسها (٢٠). وكان الزواج بين رجل حر وإحدى العبيد كان مبلحا ، فهناك نص على برديسة فمسى متحف اكمفورد يقس علينا ان رجل حر أراد أن يتزوج من إحدى العبيد التي كانت متحف المهدد التي كانت المتحف المهدد التي كانت المتحف المهدد التي كانت المهدة ورهبته إياها مع بصحن الإرث (١٠).

 <sup>(</sup>١) بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعاميسة (ترجمة عزيز مرقس) ، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١٥ ، ٢٠ .

Allam, op. cit., p. 36. (7)

Id., op. cit., p. 30, 34. (4)

وترجع هذه البردية إلى القرن الحادى عشر ق.م .

ويمكن ان تتزوج مصرية من عبد عقه ، فينك نص على تمثال صند بر فى متحف اللوفر ينص علينا ان شخص أولد أن يزوج لبنة أخيه مسن أحد عبيسه ، فأعقه أولا ثم وهبه بعد ذلك ميراثا (1) . كما كان من حق المصرى ان يتزوج مسسن أجنبية ، ومن أسيوية أو نوبية ، ففى بردية فى متحف تورينو ، نجسد نسص بسهذا المعنى(1) . كما كان يمكن للمصرية ان يتزوج من أجنبى ، فينك لوحة فى متحسف برلين صور عليها أحد المرتزقة الأسيوبين ومعه زوجته المصرية . (1)

### غطوات الزواج ومراسيهه :

\_\_\_\_\_

كان الزواج يتم بناء على رغبة متبادلة بين الفتى والفتاة ، وقد وصلت إلينا من عصر الدولة الحديثة ، مجموعة من أرق الأشمار الغزلية التي تغيض عنوبة (۱). والتي نلمس فيها حبا تشع فيه العفة والحنان ، وهي مجموعة من الأغاني الغراميـــة المدونة على أوراق البردى المحقوظة في متحف لندن وتورينـــو . وكسان الشاب يخاطب فيها حبيبته بلفظ " اختى " وهي تخاطبه باللفظ نفسه " أخـــي" (٥) . وهناك أيضا الأغنيات التي يغنيها رجل وهو يضرب على لحدى الآلات الموسيقية شم تـرد عليه حبيبته وقد اخذايتناجيان في رقة وعفة وهي تقول له يا أخى و هــو يناديـها يا الخدى موقف وهنان حتى يحين موعــد الزواج .

وكل ذلك يبين أن الشاب كان يتمتع بحرية كبيرة في اختيار شريكة حياتـــه .

Id., op. cit., p. 30. (1)

Id., op. cit., p. 30. (Y)

ld., op. cit., p. 34. (\*)

(٤) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٢٥ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٤٢٥ ؛ بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٠ .

وقد ينقابل المحبان ويتفاهما ، ولكن كلمات الارتباط لم ينطقا بها وبعد ذلــك يذهــب الشاب إلى منزل الفتاة ليطلب يدها ، ولخذ راى أبيها . وكانت هذه الخطوة من التقاليد المنقق عليها في العائلات العصرية . وفي حالة عدم وجود الأب ، فيمكن لعم الفتـــاة أو أمها بالتيني ان تعلى محل الأب . وبعد ذلك يأتي دور والدى الشاب اللذين بياركان هذه العلاقة وهذا الارتباط ويتفق الأباه على حقد الزواج . وفي كثير مـــن الحــالات كان الأباه أو كبار السن في العائلتين هم الذين يقررون ميعاد عقد القوان (.1)

وكان من حق القتاة الحصول على هدايا الخطوبة تبسل السزواج ، وهدايسا الزواج بعد ذلك فهدية الخطوبة عبارة عن موار من الذهب أو القضة . وهى التسمى تذكرها بعض الوثائق تحت اسم " هدية المكارة "أ" . وبعد ذلك يتم الاتفاق على تحديد يوم الزفاف وانتقال العروس من ببت أميها إلى ببت خطيبها ، كل علسى العروسسين الزواج ، وبعد أن يتم الكاتب مهمته يذهب العروسان وقاربهم إلسى معبد المعبود المواجع ويعد أن يتم الكاتب مهمته يذهب العروسان وقاربهم إلسي معبد المعبود المحيوث يقومون يتقديم القرابات وتلقى البركة من كهنة المعبد . مما يسبغ علسى الزواج صبيغة دينية ، ويبدوا أن مراسيم عقد الزواج إنما كانت تتم في المعبد بحضور الزواج تتم مراسيمه عسن طريسق كاهن آمون (") وتشير قصمة خع أن واست مسن المعمد البليلسي والتي كتبت كامن آمون المتبع عقد حفل الزواج (") . وبعد هذه الاحتفالات يصود العروسان إلى منزلهما . إما أن يكون منز لا قد أسعه الزوج نفسه . أو يكون مسنز لا

<sup>(</sup>١) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٦١ - ٦٢ .

Allam, op. cit., p. 36. (Y)

 <sup>(</sup>٣) د. بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنس القديم ، الجرزه ،
 الحضارة المصرية ، ص ٧ .

النورجة بفاه لها والديها أو أنها هي التي شيدته بنفسها أي على نفقتها (1) . وبالمتحف المصدري صندوق من الخشب الداون لجهاز حسروس عشر عليسه فسى كسوم اوشسوم (كارنس القديمة) من أواخر القرن الثلاث الميلادي (<sup>(7)</sup> كما يوجد بالمتحف سلة تحتسوي على أدوات زينة الامرأة ، ضعفها ليرة في صندوق من البردي وخيوط ومشطان ومكاحل ومراود ، والكحل الموجودة من مادة سلفات الرصاصي .<sup>(7)</sup>

### عقود الزواج وأهم بشومها :

\_\_\_\_\_

يكاد مركز المرأة يوقى إلى ما تتم به في الوقت الحالى ، ولعل شعبا قديما أخر لمركز المرأة يوقى إلى ما تتم به في الوقت الحالى ، ولعن شعبا قديما أخر لم يكرم المرأة ويرفع من شأتها مثلما فعل المصديون القدماء ، وفي شيئ مسئ الضيوق يووى ديودور الصفلى ، وهو يوناني عائن في النصف الأغير من القرن الأول المهائد ي بأن الرجل على صفاة الذي يقرض عليه حقد الرجل وتمرض الزواج مله في بمصن من رأى ديودور أن المرأة هي التي كانت تطلب يد الرجل وتمرض الزواج مله في بمصن الأحيان . والقد استبدت الدهشة بالرحالة اليونانيين من هذا الوضع فقد دأبو طبي مشاهدة ربط نسائمة بحبل قصير وجر هن وراهم (أ) . وصلت إلينا وثائق عديدة حسين السرواج ترجم إلى المسرن الرابع ق م) ، وهذه على بددية هي عادر واح كتب بالقط الهير اطبقي المفتصر أو غير المادى ، وحشا على بردية هي عقد زواج كتب بالقط الهير اطبقي المفتصر أو غير المادى ، وحشا على بردية هي عقد المدي المصمري الأن . (أ) كما عش في الفلتين طسمي عقد المصري (أ) ويوجد بالمتطف فلمه عقد زواج يوجع تاريخه إلى عساس عصاء ١٣٦ تا

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٧٣ ( ٦٩٣٣ ) . (٤) در الفار ليسار : الماضي الحي ، حضارة تمتد سبعة آلاف سنة ( ترجمة شاكر

إبراهم ) هن ، حد . عن الزراج والانفسال ، راجع : Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt . - 11, p. 340 - 345

<sup>(</sup>۵) (۲) د. عبد الطبيف على : مصادر التاريخ الرومائي ، دار النهضة العربية – بسيروت ، (۱) د. عبد المربية – بسيروت ، ۱۹۷۰ (۱) .

راجع بنود عقد الزواج المعمل على بردية بالمتحف المصرى مـــن العصــر البطامي قام بترجمتها : 12 - Allam, RdE 35 (1985), p. 1

المحوت وتاحتر (1)، ولذا أن نعتقد أن مثل هذه المقود كانت معروفة أيضا في العصرور السابقة على هذه القرون ، وأن المقد الذي وصل من القرن الرابع ( أو الثالث ق،م ) لنسا هو صيفة متطورة من عقود حروت قبل ذلك من عصور سابقة ، ويرى بعض العلماء أن الدم وثيقة للزواج ترجع إلى عصر الأمرة الثانية والمشرين وترجع أقدم وثيقة للانفصال الى الأمرة السادسة والمشرين "أما بخصوص نعاذج عقود الزواج فيمكن تضيمها إلى ثلاثة أنواع :

- (١) عقود يذكر فيها تقديم المهر في بداية الوثيقة .
- (٢) عقود تدل على حصول الزوج على قيمة من المال من الزواج بمناسبة عقد الزواج .
- (٣) عقود تسمى وثائق الإعاشة أو الإعالة والتي تضمن للزوجة حصولها على حقوقـــها في الفذاء والرعاية .

وما جاء في هذه الوثائق من بنود يدل على مدى المحافظة على حتـــوق المـــرأة وحمايتها (°) . والمقد مقسم إلى أكثر من عشرين بندا هي :

### ١ - التاريخ:

------ ويبدأ المقد عادة بتاريخ تحرير عقد الزواج ويشمل منة حكم الملك الحاكم الذي تم في عصره هذا المقد ويتم أو لا ذكر : اسم الشعور ، اسم الفصل ، السنة ، اليوم ، اسم الملك الحاكم ، وفي المصر البطلمي كان يكتب أسماء الكهنة البطالمــة علمــي النحو التالم. :

- أ كاهن الإسكندر الأكبر .
- ب- كاهنة ارسينوى فيلادلفوس حاملة السلة الذهبية .
- ج كاهنة برانيقيا يورجتيس الأول حاملة وسام الشجاعة .
  - د كاهنة ارسينوى فيلو باتور .

### ٢ - الإعلان أو الإشمار :

. ----- عن طريق فمل " جد " أي " يقول، يتحدث، يعلن، يشهد " .

<sup>(</sup>١) دلول المتحف المصرى – القاهرة ، وزارة الثقافة – مصلحة الأثـار ١٩٦٩ ، ص

Seidl , Einfuhrung in die agyptische Rechts geschichte bis (۲) zum Ende des Neun Reichs AF 10, 1951 , p. 56; من عقود الزواج راجم مولف لولتكنز الذي ظهر عام ١٩٦٠

luddeckens, Agyptische Ehevertrage, AA I,Wiesbaden 1960. Allam, op. cit., p. 29. (\*)

### ٣ - طرفو المقدد

------- الزوج : يذكر اسمه واسم أبيه واسم أسه وأسمله وإن كان مصريا أم أجنبيا أو لود في مصر من جنسيات أو عائلات أبيست من أصل مصرى ، مثل إذا كان من أصل نوبي أو سورى أو أسيوى أو فارسي أو اغريقى ، ثم يذكر بعد ذلك وظبؤتـــه . الزوجة : يذكر أسمها ، واسم أبيها واسم أسها .

### ع - بندالزواج :

------ هناك أكثر من طريقة للتعبير عن هذا البند يقول: \* تقد اتخذته الم زرجة ، وللأطفال الذين تلدينهم لى كل ما أملك وكل ما تلدينهم من أطفسال هم أطفال لى ...وان يكون فسي مقدورى ان أسلب منهم أى شمئ مطلقا الأعطيه الإبسن آخر ، أو إلى أى شخص فى الذيا .

### ٥ – بند الممر أو جدية الزوج:

------- وهي هدية نقدية أي بمطيها الزوج لزوجته . وهي هدية نقدية أي وزن من الذهب وتكون مصحوبة أحياتا بكميات من الحبوب . ومع مسرور الوقست أصبحت مثل هذه الهدية صورية أي ان الزوجة لا تحصل عليها إلا في حالة الانقصال وتمتر مساعدة مادية لها .(١)

### ٦ – بندالهميشة :

------- ومناعطيك من النبيذ والفضة والزيت ما يكفى لطعامك وشرابك كل عام . ومنضمنين طعامك وشرابك الذى سأخصصه لك شهريا وسنويا . وسأعطيه لك أينما أردت ، وإذا تركتك أعطيتك خمسين قطعة من الفضة . وإذا اتخصفت لسك ضمرة أعطيك مائة قطعة من الفضة . (1)

### ٧ – يند الغيان :

-------- أى يمنح الزوج زوجته ملطة كاملة وتغويض وتوكيل شامل فى كلى ما يخص حقوقها كروب تتاولى عقد السزواج من يد ابنى كى يعمل بكل كلمة فيه ، إنى موافق على ذلك \* . ويوقع الزوج ويقسر بألسه موف يعمل بكل كلمة فيه ، إنى موافق على ذلك \* . ويوقع الزوج ويقسر بألسه موف يعمل بكل كلمة جاءت فسى هذا المقسد ، وأنسه موافسق علسى كسل بنسود المقد .

<sup>(</sup>١) (٢) الله لخبة من العلماء : تاريخ العضارة المصرية ، ص ١٤٢ .

### ٨ - بلدا الالمسال :

الأولى : ويذكر فيه. أسبك الانفسال اليتول الزوج : " إذا طلقته وكرهتسك وأحببت امرأة أخرى فائدي سأدفع لك أوزان من الذهب أو الفضة المتلق عليها بالإضافسة إلى السهر المذكور أعلاء أما إذا كان الانفصال من جانب الزوجة فيتول الزوج :

للثقي : ويذكر فيه للزوجة " إذا كنت أنت التي ترخيين في الرحيل أو ترك المسنزل أي أن التي التي تطلقينني أي تهجويني كزوج . فلك الحرية في الانفصال " ويقول السزوج في إحدى الوثائق : " لقد طلقتك كزوجة وأنني مبتمد عنك طبقا لقانون الزواج أنه أنا السذي قال لك التخذى للفسك زوجا . وليس الا أي ادعاءات قانونية على الأرض ضدك بصنفك بصنفك وروجة من اليوم فصاحدا مع الاثتراء ويدون تقاضي ويدون أي خداع .(١)

### ٩ – بندحواية الأولاد:

إذا كان الاتفسال من جانب الرجل فإنه يعطى الزوجة باسم الأطفال الصغار (أو الذين سيولدون في المستقبل أي إذ ترك زوجته حاملا ) كل ما يملك من أوزان ذهب وقضة ومواد وموارد خذائية وأملاك أخرى يكون قد حصل عليها أنتساء زواجه ، وفي هذه الحالة لا تكون الزوجة مالكة لهذه الأملاك ولكسن تمتسر مديسرة أو مشرفة أو وصية عليها لمصالح الأولاد ، وبالنسبة لساؤولاد يتمسهد السزوج بيسن الأولاد المولودين له من صلبه هم صادة كل شئ يمتلكه وكذلك كل ممتلكات الأم والأب ، ويتسسر بأن ابنه الأكبر هو ميد كل شئ يماكه وكل شئ سمن يمتلكه من قطمة أرض زراعية أو بأن ابنه الأكبر هو ميد كل شئ يماكه وكل شئ سوف يمتلكته من قطمة أرض زراعية أو منزل ، ويقول : " بنك الأكبر ابني بين الأولاد الذين سوف تتجيبهن لي ، والأولاد الذيست منتلونهم لي سادة كل شئ ، وكان هناك <u>غلاث معية مختلفة لتوفيز</u> أمياب العيشة الكريسة الكريسة

### ١٠ – بنم القسم :

--------- أي يقسم بأنه ان يقوم بأى إدعاه ضدها ويقول : " أن تتمكن من تأدية قسمى ضدك أمام الصبود أو أمام الفرعون لبتداه من هذا اليوم وما بعده " أو " القسم الذى سيوديه شخص ضدك أو ضدى في المحكمة لكى توديه أنت أو أوديه أنسا بسبب قانونية كل الكلمات المذكورة أعلاه " .

Reich , A Demotic Divorce , MIZRAIMI (1933) p. 135 -(1)

### ١١- بنه الأشياء والمعتلكات التي تعضرها الزوجة إلى منزل الزوجية :

كان منتكات الزوجة الأثاث من أسرة ومقاعد ومرايا ، وكذلك ماتبهها وحليها وسخل هندن ممتلكات الزوجة الأثاث من أسرة ومقاعد ومرايا ، وكذلك ماتبهها وحليها من الذهب و الدولية الأوانسي المعلسية الخاصسة ، وأدوات الزينة والحلي من الذهب أو المفعنة ولحجار كريسه ، أو أوزان مسن الذهب أو المفعنة ولحجار كريسه ، أو أوزان مسن الشهاء أن الذهب أو المفعنة من ويدوان مستقدس ( . القسلة ) ، وهي أشياء كنت الزوجة تحضرها معها من منزل والديها ، ويمكن المزوج أن يستخدمها ولكسن يتهي طوال فترة الزواج من ممتلكاتها ، ولابد أن تدرج مثل هذه الأثنياء في قائمة ويذكر في نهايتها الثمن الإجمالي لهذه الأثنياء أما أحضرت الزوجة ممها كمية من العبوب فأسها لا تدرج في هذه القائدة . (١)

### ١٢ – المهتلكات الهشتركة :

### ١٣ – مهتلكات الوالمين :

-------- وهي ممثلكات كان يرثها الزوج من والديه ويحضرها إلى منزل الزوجية وكان من حق الزوجة أن ترث هي وأو لادها من هذه الثروة . (<sup>٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) عن الممتلكات الزوجية في مصر القديمة راجع مولف بستمان السذي ظهر صمام Allam, op. cit., p. 42 Pestman,Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt, Leiden , P. 196.

## 31 - بغد الدقعية الكارة التسبع الفتاة روجة: وهي عبارة عن منفوعات تقدية تتفعها الزوجة لزوجها ، وهي غير محددة وهذا يعني أن الزوجة كانت تحضر إلى مسئزل (وجها ومعها كدر من المال اى الفضة .(۱) 01 - بغد الزوجة . 15 كان ما يمتكه الزوج وما مسمئلكه هو موضع رهان لمسالح الزوجة . 17 - بغد التعويش فقي هالة الانفصال وتحدد قبية من الهال تسبع " لفقة ": في حالة الانفصال من جانب الزوج أو الزوجة تمنح الأخيرة التعويض السذى غي حالة الانفصال من جانب الزوجة فانها تمنح تعويض بميط وهي قيمة غير محسدودة نورده ، وفي حالة عدم إنجاب الزوجة فانها تمنح تعويض بميط وهي قيمة غير محسدودة

تيريده . وفي حالة عدم إنجاب الزوجة فانها تمنح تمويض بسيط وهي قيمة غير محددودة تريده . وفي حالة عدم إنجاب الزوجة فانها تمنح تمويض بسيط وهي قيمة غير محددودة أيضا ، وجاء ذكرها في العديد من وثانق الزواج ، وهي تمطي المزوج بواسطة زوجت ام والمحت النوج باستثمارها أثناه الزواج ، ولكن إذا حدث انفصال فمن حسق الزوجة أن تمنزدها . وفي عقد زواج موجود الأن في متحف اللوفر يعرب الدوج عمن غرضه في إلغاه الوثيقة التي حررها لزوجته منذ سبع سنوات مضت ، ويبدو أن زوجته كذ توفيت فأراد إدفال تعديل بعض الممتلكات وأراد أن يثبت حقوقه فسي شروة زوجته وميراث أولاده . "

### ١٧ – بند التأوين هد الادعاءات غير القانونية :

ملكيته للاستيلاء على الأرض أو ممتلكات الزوجة ، فيقول الزوج : " لسن يمستطيع أى ملكيته للاستيلاء على الأرض أو ممتلكات الزوجة ، فيقول الزوج : " لسن يمستطيع أى إنسان على الأرض وكذلك أنا أن يتصرف في الأرض غيرك . والشخص السذى مسيأتى اليك بخصوصها فإننى مرف أبعده عنك فأنت تمتلكين كل الوثائق والتي حررها الرجسل أصالحك . والمقصود هذا ممتلكات الزوج .

### ١٨ – بند تأوين الزوجة من ناهية الوثائق القانونية :

ويقال للزوجة التسي

Id., op. cit ., p. 47.

<sup>(</sup>۱) د. بيومى مهران: المرجع السابق ، ص ۸ ؛ المرجع السابق ، ص ۸ ؛

------ يحرر هذا المقد كاتب رسمي يقوم بكتابة اسمه واسم أبهه ،

يقوم كل شاهد أو شاهدة بذكر اسمه واسم أبيه ومهنته وأحيانا لقبسه .

ويقال للزوجة " وسوف أحسرر

١٩ – الوعد الفتاوي بإعطائها وثيقة بها مغمته :

٢٠- كاتب المقد :

٢١ -- الغمود :

لك وثيقة محدد فيها ما قمت بدفعه وما هو منكور عاليه .

# وكان يشهد على العقد ستة عشر شاهدا من رجال القوية أو الحسى . وتعسجل أمسماتهم يتلوها أمسماتهم المسرون كان ينبوب عنها في التوقيع على العقد حتى القرن العالميع ق. م . ثم أباح القسانون العروس كان ينبوب عنها في التوقيع على العقد حتى القرن العالميع ق. م . ثم أباح القسانون بعد ذلك أن تحضر كتابة العقد بنفسها . (۱) ويوقع الشاهد تحت كلمة " سا" أى " الحافظ أو الراعي " لسهنه البنسود وكان عدهم يتراوح بين ثائية وسنة وثلاثون . وأصبح عدهم في العصر البطلمي سنة عشر . وبعد التوقيعات يحفظ عقد الزواج في الأرشيف تحت معنولية مشرف عام على العسجلات الرسية المدولة . (۱) المعاقات الزوجية : العاقات الزوجية : ويمكن الرجل إلى زوجه في المنزل ، ويعدهما جو من الود وعواطسف الحب . كما كان يسود الحياة المائلية عدة غضائل . وكان المصريون احسرس النساس على إقاسة علامات وعالمات والمائلة و معاملات على العسري على السماد زوجية ومعاملاتها

بالحسنى ورعايتها والمحافظة عليه ا . فأعلب المصريات كمن زوجات مثاليات م صالحات ، وأمهات طبيات . وعرفت الزوجة المصرية بالطاعة وحسن العشرة و الوقاء والعنو الصادق والبر الخالص والعبرة الطبية الحسنة ، فهي تبذل كمل ما فم.

EL Amir, A Family Archiv From Thebes, p. 50.

(١) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١٠

(Y)

وسعها ارعاية زوجها وتتبير شنون حياته (۱) . وأكثر المصريين كاتوا أزواج أوفياه ذوى طبيعة خيرة ، وكان الزوج لا يتوانى فى بذل كل ما يستطيع من نفقات فى سبيل إسعاد تلف زوجته وإدخال السرور عليها بكل ما هو طيب ، وكان يحرص على توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لها . وكان يمنحها المحرية لأته كان يشق بسها ، فهى تروح وتغدو كما تريد ، فلم يمنع المصرى زوجته من ان تخرج او تتحدث مسح من تشاه وتقعل ما تريد ، ولكن كل ذلك فى حدود أداب السلوك المعترف بها وعسدم

وقد حثت الصدغ والنصوص التى جامت فى بعض التعساليم على أهمية المحافظة على الملاقات القوية التى تربط بين الزوجين ودور الزوج نحو زوجتـــه. وتشير تعاليم بتاح حتب من الأسرة الخامسة إلى مسئوليات الرجل الأسرية وواجباتــه نحو زوجتــه . وفحى سياق حديثـه صدور لواحده سبل الاسمنقرار فــــى الأسرة قائلا له :

' إذا أصبحت رجلا معروفا ، فتزوج ، وأحبب زوجتك كما يليق بها ، قسدم لها الطعام واستر ظهرها بالملابس فأنصل دواء لأعضائها هو العطر الطيب ، اسسعد قلبها ما حييت ، إنها حقل خصب لولى أمرها ولا تتهمها عن سوء ظن ، واستدحسها يقل شرها ، فإن نفرت راقبها ، واستمل قلبها بعطاياك تستقر فسى دارك ، وسسوف يكيدها أن تماشرها ضرة في منزلها .... ° .(1)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) د. احمد بدوی – د. جمال مختار : تساریخ التربیسة والتعلیح فسی مصدر ، ص ۱۲۷ . وتطلق بعض النصوص علی الزوجة لفظ " حبسیت " ای لیست أی لباس ( راجع : د. أحمد بدوی – هرمن كیس : المعجم الصغیر فسی مفردات اللغة المصریة القدیمة ، ص ۱۵۲ ) مصدقا لقوله تعالی فی سورة البقرة : آیــة ۱۸۷ " هن لباس لكم واقتر لباس لهن" .

<sup>(</sup>۲) Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 391 . د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ظن مصدر والمدراق ، طبعة د. عبد العزيز صالح : ١٩٥٩ ، ص ٢٥٩ ؛ ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٩٨٣ . ح. ١٩٥٨ - ٢ . ١٩٥٨ .

يفهم من كلمات بتاح حتب أنه كان خبيرا بطبائع النفوس ، فالزوج مكاسسف بأن يطعم زوجته ويكسوها ، وقد بلغ العكيم الذروة في نفسفة الحياة ، عندما قال له :

"أنها حقل خصب لولي أمرها "(أ) . أي ان الملاقة الطبية توتسي بشارها وتعسود بالخير على صاحبها وتأكيد عاطفة الحب بالبراهين العملية عن طريق تقديم أحسسن لطعام وأفخر الثياب وألعنال العطور وسائز ما تحتاج اليه .(أ) ويؤكد أنسى هذه الممالي عندما يقول الإنبة : "كن كريما مع من في منزاك " .(أ)

" لا تكثر من إصدار الأوامر إلى زوجتك في منزلك إذا كنت تعسرف أنسها ماهرة في عملها ولا تسألها عن شع أين موضعه ؟ لحضريه لسبي ، إذا كسانت قد وضعته في مكانه الممهود . لاحظ بعينيك والزم الصمت حتى تدرك جميل مزاياها ، يالها من سعادة عندما تضم يدك إلى يدها (أ) . تعلم كيف تمنع أمباب الشسقاق في بينك ، إذ لا مهرر لخاق النزعات في البيت ، وكل رجل قادر على أن يتجنب إلسارة الشقاق في بينه ، إذا تحكم سريعا في نزعات نفسه «(أ) نرى أن أنسى يوصسى بسأن

 <sup>(</sup>٣) فقد شيد الملك أمنحتب الثالث في البر الغربي ازوجته الملكة تسمى وحفسر فسي
 حديثته بركة كبيرة ، وذلك تكريما لها . وقد جاه ذكر هذه البركة على مجموعة
 من الجمارين .

Suys, la Sagessed'Ani (An. Orient. 11) (1935), p. xv, L.17. (7) Suys, op. cit., p. xix, L.5.

ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، صر ۱۳۹ - ۱۲۰ ، ۱۴۵۰ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجـــع الســابق ،؛ ص ۳۵۷ ؛ د. أحمـــد بــــدوى – د. جمال مفتار : المرجم السابق ، ص ۱۱۱۹ .

يعامل الزوج زوجته معاملة حمنة ، وألا يتحكم فيها وفيما تفعله ولا يصدر الأواسر البياب الشقاق في المسنزل ، وأن اليها ، وأن يحلول أن يدرك مزايا الزوجة ويتجنب أسباب الشقاق في المسنزل ، وأن يرعاها في صمت ، والمصرى القديم لم يكن في حاجة إلى حكرسم يوصيب بحب روجته ، إذ كان هذا الحب في طبهه والمطف شريمته ، ولكي يمسبر السزوج عسن تقدير هزا روجته فإك كان يطلق عليها لقب \* نبت بر \* أى \* سيدة المسنزل \* أو مست الدار \* (أ) ويفهم من هذا اللقب الذي نجده تقريبا في جمرسم النمسوص فسي كل المصور ، أنها كانت تقوم بر عاية المنزل وتدبير كل شئونه والممئولة عن كل شسئ فيه وكل ما يخص شئون زوجها وأولادها .

ونعرف مدى أهمية هذا اللقب ، ومن خطف أرسله أحد الملاك إلى مستأجر عنده يخبره فيه بأنه قرر فسخ عقد الإيجار بينهما . ولكن بعد أن ناقش الأمسر مسع زوجته غير رأيه ، وعلى ذلك كتبت خطابا إلى المستأجر يخسبره فيسه بيسن أمسور أخرى : " لقد رجمت إلى بلدى ، وقبل أن أنهى معك موضوع المستغلال الأرض ، أخبرك ان زوجتى ، مددة منزلى ، قالت لى : لا تنزع منسه الأرض واعدها إليه ودعه يستفلها (1") . وكان الزوج يحرص دائما على مناداة زوجته ، كما كان الحسال قبل الزواج ، بلفظ " يا أختى " وليس " حمت " بمعنى زوجه ، وتناديه هي أيضا بلفظ " يا أخى " (") . وقد استقر هذا التقليد في نهاية الأسرة الثامنة عشرة تقريبا . وأمسام

Id., op. cit., p. 12-13. (Y)

<sup>(</sup>٣) كان الزوج هو الحبيب والأخ والقريب والصديق ، وقد جاعت هذه المعاتى على لمان بعض الزوجات في بعض النصوص . فهذه واحدة تقول في وداع زوجها :
" يا أخى ... يا وجي ... يا حبيبي " ( راجع : ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٢٥ ، ٤٣٧ ) الثانية تقول : " يا أخى يا قريسي يا صديقي " راجم لوحة المتحف البريطاني رقم ١٤٧ من المصر البطلمي :

المحاكم كاتوا يستخدمون كلمات : سنت " لفت " وحمت " زوجـــة " (") الزوجــة ، ومن " أخ " وهاى " زوج " الزوج . وعندما استخدم لفظ " حمت " بمعنى زوجة فــى النصوص فأته كان يتبع دائما بالصفة " مريت اف " أى محبوبته (") . ونعرف أيضما أن الملك اختاتون كان يقسم بحبه ازوجته ويناته . (") فإذا ما مـــرت شــهر حملــت خلالها الزوجة ، وأن أوان الوضع ، فإن هذه البشرى تزف إلى والدى العروســـين ، وهنا ينتشون بالمعملاة والفرح ويرسلون إلى ابنتهم فى الحال جميع أوازم الوضــــع ، والهدايا الثمينة (أ) وكانت الزوجة ترزق بالأولاد فى من الخاممة عشرة ، وتصبـــح جدة فى من صغيرة . (")

واهتم المصريون بعملية الولادة التي كانت تباركها معبودة الحمل والــــولادة مسخنت وتقوم بها قالبلا ت متخصصات . وكذلك استمان المصريون بكرسي الـــولادة

<sup>-- .</sup> James An Introduction to Ancient Egypt, p. 103 . على سمو هذا المعنى في منهوم المصرى القديم ، نجد في بردية البسائس مسن الحياة أن الرجل يخاطب روحه بلفظ " يا أختى" وترد عليه روحه بلفسظ " يا وترد عليه ورحه بلفسظ " يا أخبى " والجم : الباب الثامن ، القصل الثاني .

<sup>(</sup>۱) أطلق المصرى القديم على الزوجة عدة ألفاظ : ايـــر حصـت " يتخــذ زوجــة ( يتزوج ) ، ست = " امرأة ، ست حمت = امرأة متزوجة = ســــــــدة ، راجــــــم د. أحمد بدوى - هرمن كيس : المعجم الصغير في مفردات اللغــــة المصريـــة القديمة ، ص ١٥٧ ، ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) وذلك منذ عصر الدولة القديمة ، راجع :

R.el Sayed, Formules de Piete filiale, Melanges G.Mokhtar BdE XC 11/1 1985, p. 272 (10)

 <sup>(</sup>٣) د. لحمد بدوی – د. جمال مختار : تـــاريخ التربيـــة والتعليــم فـــی مصـــر ،
 ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ العضارة المصرية ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ١٤٠ .

وكائت هذه الكثرة في إنجاب الأطفال معروفة في المنالات المصرية القديمة عكس ما اعتلا عليه الإغريق نتيجة لخصوية الأرض واعتدال المناخ ، وكان انجاب الذكور هو المفضل ، وفي قصة الأمير المصحور نرى كيف أن أباء الملك ظل فسترة طويلة يتمنى الولد ويتحرق شوقا إليه<sup>(۱)</sup> ، ولدينا من عهد الملك بطلميوس الأسالت عشر قصة زوجة كاهن كبير حز في قلبها أن أنجبت له ثلاث بنات دون أن تتجب له ولدا ، فقضرعت إلى المعبودات حتى حملت وأنجبت ولدا (۱) ، كما خصص جزء في المعلد البطلمية لعقيدة الميلاد المقدس وأطلق على هذه الأجرزاه حوالى ١٤ اسما (١)

وكان المصريون شغواين بمعرفة المستقبل بالنسبة للمواود . فكانوا يعتمدون في هذا على مجموعة من سبع معبودات معروفة باسم " المتحورات " (") لمعرفة سا قدر المولود الجديد . وكانوا يعتقدون فيما جاء بتقويم أيام التفساؤل وأبام التنساوم لمعرفة مستقبل الطفل الذي سيواد في يوم معين . فمثلا جاء التقويم : " ان كل مسن

<sup>(</sup>١) د. احمد بدوى - د. جمال مختار : المرجع السابق ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، من ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) بيير مونتيه : المرجم السابق ، ص ٧٠ - ٧١ .

Daumas, les Mammisis des temples égyptiens, Paris (1958), (1) p.513 – 519.

ولد في اليوم الرابع من الشهر الأول لقصل الشتاء ( برت ) سيموت لكبر سنا من كل أقاربه وسيلغ من العمر أكثر من عمر أبيه ، فكان هذا اليوم ، بيوما مسميدا . وصن يولد في اليوم التاسع من الشهر الثاني من فصل الخريف ( أختت ) فأنه معوف يصوت بسبب الشيخوخة ، ولكثر من ذلك من كان يولد في اليوم التاسع والمشرين من الشهر بسبب الشيخوخة ، ولكثر من ذلك من كان يولد في اليوم التكسع والمشرين من الشهر المرابع والخامس والسادس من هذا الشهر تبشر بما هو حمن إطلاقا ، فإن مواليد هذه الأيام سوف يموتون بسبب الحمي أو بتأثير الخمر والحب ، ومن يولد فسي الشالات الأيام سوف يموتون بسبب الحمي أو بتأثير الخمر والحب ، ومن يولد فسي الشالات فيها المطلل ذات أهمية أيضا بالمنسبة لمستقبله ، فقد جاء في بردية ابرس الطبية أنسه أينا الموق المولد بكلمة هي المنا المنسبة لمستقبله ، فقد جاء في بردية ابرس الطبية أنسه وجهه تجاء الأرض فسوف يموت ، وإذا قال وجهه تجاء الأرض فسوف يموت ، وكانت تسبية المولد أمر ضروريا وهي أمسماء مقيدة جدا في بعض الأحيان وكان معظم الأباء يؤثرون أن يضعوا أطفالسهم تحست مقيدة جدا في بعض الأحيان وكان معظم الأباء يؤثرون أن يضعوا أطفالسهم تحست رعاية إحدى المعبودات وقد يدل معنى الأسم على رضي المعبودات وقد يدل معنود وحدايته . (\*)

وبعد أن يطلق الوالدان اسما على مولودهما ، لم يكن عليهما بعد ذلك إلا أن يسجلاه في بيت الحياة (أ) ، الذى كان يعمل به بعض صغار الكتبـــة النيب كــاتوا يقومون بتسجيل عقود الزواج والمواليد والوفيات (أ) . ولاشك أن السلطات المدنيـــة كان لديها نسخ من هذه المسجلات . وكان المتهمون والشهود يذكرون فـــى الوئــائق القائونية بلسماتهم ، يتلوها أسماء أبائهم وأمهاتهم مع ذكر صهنهم ، لأن الأسماء التــى كانت تطلق على كل طفل كانت عديدة جدا إلى حد أن التشــابه بيــن الأسماء كــان شائها .

 <sup>(</sup>١) د. بيومى مهران : دراسات فى تاريخ الشرق الأدنــىالقديم ، الجزءه ، الحضـــارة المصرية ، ص ٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسسة ( ترجمــة عزيــرْ
 مرقس ) ، ص ۷۷ – ۸۰ .

### واجبات الوالدين نحو الأبناء:

كان البيت - ولا يزال - هو مهد التربية ومدرستها الأولى ، ففسى البيت 
يتمام الطفل المشى ، والكلام ، والأكل ، والشرب ، والملبس ، ومنه يقتبس المسادات 
وقواعد السلوك والآداب وأسلوب التمامل . ويكتسب فيه الكثير من سلوكه واتجاهاته 
في الحياة ، لهذا كان يجب أن يسود الحياة المتلابة الصفو والود والسسلام ويتمسك 
أفرادها وخاصة الأبوين بالقضائل وقواعد السلوك حتى يتأثر الطفل بمدرسته الأولسي. 
فالطفولة أولى مراحل الحياة واجدرها بالرعاية ، وهي ادق مراحسل التربيسة التسي 
جتازها الناشية .

وليس أدل على مدى اهتمام المصريين بالتربية الأولى للطفل مــــن شـــهادة المؤرخين اليونان ، فهذا ديودور الصنقلي يقول : (¹)

 ان ما يميز حياة المصريين أن الطفل عندهم يلقى حظه الكامل من التربيــة
 . ويذكر سترابون بدهشة تقليدا خاصا كان يتمسك به المصريون كشــــيرا و هـــو أن يتولوا تربية كل الأولاد الذين كانوا يرزقون بهم (<sup>(1)</sup> . ويقول :

" من الثقاليد التي كان يرعاها المصريون بوجه خــاص ، الـــرص علـــي تهذيب كل من يولد لهم من الأطفال " اى ان الآباء كانوا ملزمون بتربيــــــة أو لادهـــم جميعا حتى لو كان الابن ابن أمة مشتراه .

 <sup>(</sup>۱) د. لحمد بدوی – د. جمال مختار : تساریخ التربیــة والتعلیــم فــی مصــر ،
 س ۱۱۷ .

 <sup>(</sup>۲) بيير مونقيه : المرجع السابق ، ص ۷۰ ؛ د. أحمد بدوى – د. جمال مختـار :
 المرجم السابق ، ص ۱۳۲ .

### واجبات الزوجة :

كاتت رعاية الأطفال والأعمال المنزلية ومساعدة الزوج من أهـــم أعـــال المززلية ومساعدة الزوج من أهـــم أعـــال المرآة في الأسرة . وكاتت الأم تهتم بأطفالها في سنواتهم الأولى وتقــوم بإرضناعــهم ورعايتهم . فبعد الولادة تهتم الأم بصحة الطفل من حيـــث بــول الطفــل ومــماله والوحكات التي تصحب ظهور الأسنان . وكاتت تقوم بإرضناع طفلــها نحــو شــلاث أعوام . وإذا كاتت الأسرة غنية فأنها تستأجر مرضعــة أو مربيــة لتربيــة اطفالــها ورعايتهم .

وكان القصر الملكى يموج بالمراضع . وحظيت المراضع بمكانة اجتماعية طبية ، وتمتع بعضهن بحقوق الأمهات على من أرضعهن وربين والاسيما من أبناء الملوك والأمراء . فعرف مثلا أن قن أمون كان الحا للملك أمنعتب الثماني في الرضاعة (1) . ونعرف ان كان ببلاط ملك مصر المراضع ، كما جاء في مسووة القصص بالنسبة لطفولة مدينا موسى ، وتحريم المراضع عليه وإرجاعه إلى أمه .(1)

### ويذكر الحكيم أتى أبنه بما قامت به أمه ، فيقول :

القد ولدت لها بعد شهور تدمة ، ولكنها ظلت مغلولة بك وكان ثديها فسمى فمك مدى ثلاث مناوات كاملة ، وبالرغم من أوساخك شئ تتقزز منسه النفس منسه النفس فإن قلبها أم يتقزز ولم تقل ماذا أفعل ؟ إنها أمخلتك المدرسة عندما ذهبت لتتعلم الكتابة وظلت تذهب من أجلك كل يوم يحمل إليك الخبز والشراف من منزلها .(?)

فعنذ ولادة الطفل تعكف الأم على رعايته وارضاعه . وقد مسور الفنان (١) د. أحمد بعرى - د. جسال مختار : المرجع السابق ، مس ١٣٦ ؛ وعن ألقابه ، والجم : Wild BIFAO 56 (1957), p. 203-237

- (٢) سورة القصص : آية ١١ ١٢ ،
- (٣) ألفه نخية من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٤٤ ؛ د. بيومسى مهران : المرجع السابق ، ص ٤١ ؛ بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٨١ ؛ د. لحمد بدوى – د. جمال مختار : المرجع السابق ، ص ١٣٩ .

المصرى هذه الرعاية فى نقوشه وتعاثيله . ففى متحف موسكر ، يوجــــد إنــــاء مـــن المعدن من عصر الدولة الحديثة ، على هيئة امرأة تمسك تثبيها اليسر وممسكة بــــاليد الأخرى طفلا على ركبتيها ، وكان هذا الإنماء معدا لوضع أو خزن لبن الأم فيه (<sup>()</sup>

وعلى اوستركا من دير المدينة ، من الدولة الحديثة أيضها ، نسرى امسرأة لترضع طفلها من ثديها الأيمن (1) . وبالإضافة إلى ذلك يوجد تماثيل عديدة المعسودة اليرس وهي تحمل طفلها حورس على ركبتها الإرضاعه (1) . وكانت الأم تقهوم بإرضاع طفلها لمدة ثلاث أعوام ، وتحرص خلال هذه المدة على التأكد من مسلامة لينها (1) . وكان الطفل الحديث المن يبقى في حضائة أمه ، تحمله على صدرها غالبا في كيس يعلق في رقبتها . (9)

أما أو لاد الأمراء والأمراء الصنفار كان يمهد بهم إلى مرضعة أو مربية أو الله المنفصيات الأمرى التي كانت تعمل في خدمة الملك . فباحرى حاكم إقليم الكاب كان المربى لطفل الملك واج مس ، واحمس بن نخيست كسان مربيا الإبنة حاتفيسوت الكبرى الأميرة نفرورع ، كما كان لها مربيا آخر هو مسنموت . وعهد تحوتمس الثالث بولده أمنحتب إلى أحد القواد المهرة وهو المدعو مين حساكم إقليم

وكانت الأم تقوم بإطعام طفلها في يسر واقتصى د ، وقد استرعت هذه الأوضاع نظر دوودور الصقلي فقال :

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p. 18. (1)

Id., op. cit., p. 13. (Y)

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـز.
 الأول ، شكل ٧ .

<sup>(</sup>٤) د. احمد بدوى -- د. جمال مختار : المرجع السابق ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٨١ - ٨٢ .

يطبخونها من مواد رخيصة وافرة ، ومن ميقان البردى بعد شديها علمى التسار ، وجنور نباتية مانية يستسينون طعمها نينة ومطبوخة ومشواه \* .(١)

وكانت تلقنه اللغة الأولى ، وتداعيه بالقائظ الحب والحنان ، وتظلم عاكفة على ذلك مدة قد تبلغ ثلاث سنوات . كما كانت تسهر على رعاية صحت ، وتسهتم بمعالجة الأمراض البسيطة التي تتصل بنبول الطفل ، وسلماله ، والوعكات التسي تصحير ظهور الأسنان (1) وكانت لها بمعالجة مثل هذه الأمراض (2) . وكان نصيب الأمال المنزلية كبيرا ، وكانت لديها دراية تامة بكل ما يقع على علقها سن أعال المنزل ومسئوليات البيت ، مع ذلك لم تهمل في شسئون نفسها او مظهرها أعال المنزل ومسئوليات البيت ، مع ذلك لم تهمل في شسئون نفسها او مظهرها الإلهاء أو للادها ، وينصرف الزوج وأكبر أبناتها إلى أعمالهم في الدقال أما الأبناء الصغار قكانت الأم في العائلة البسيطة تستيقظ في الصباح الباكر ، وتعد طمام أما الأبناء الصغار قكانت الأم تكلفهم بسهام بسيطة ، فكانوا يجمعون لها الأحطاب ، أو ترميلهم ليرعوا الأوز في الخارج ، او تعهد إليهم بأخذ الماشية لترعي وتستقي مين الملاح القريبة فإذا الشتد عودهم أرسلتهم إلى المدينة ليتملموا القراءة والكتابة ، أو عبدت بهم إلى صائح أو حرفي أو تاجر ليتربوا ويصبحوا أصحاب صهن او حرف (2) . وأثناء غياب الزوج في عمله ، كان عليها ان تنطف الملابس وتمد الخيز والطعام وتنتهز أوقات الغراغ لتغزل فيها اون تنسج او تحويك الملاب مل أو ترتقها الزوجها ولأولادها .

كما كانت تذهب إلى الأسواق لتبيع طيورها وزيدها <sup>(١)</sup> وما نســــجته مـــن أتمشة ، أو لشراء الخضروات والأسماك أو أشياء أخرى منتوعة لــــزوم المـــنزل .

<sup>(</sup>١) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد بدوى -- د. جمال مختار : المرجع السابق ، ص ١٣٥ - ١٣٦ .

Allam, op. cit., p. 13. (r)

<sup>(</sup>٤) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ المضارة المصرية ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>o) المرجع السابق ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٦) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤٠ .

فكاتت هذاك أسواق للمواد الغذائية والملابس وغيرها من منتجات نقام فسي القدرى والمدن ، كما تبين لنا بعض المغذائية والملابس وغيرها من منتجات نقام فسي الأمسرة منظر على كتلة حجرية ، ربما جاءت من جدران مقبرة منتومحسات سن الأمسرة الخامسة والمشرين في البر الغربي في طبية ، وهي موجودة الأن بمتحف بروكليسن بنيويورك ، ويمثل امرأة مع طقاها المغطى برداء على قدميها وأمامها سلة مملسوءة بالأقيالكه موضوعة على حامل تقوم ببيمها ، ربما كانت تبيع فاكهة الأتيسجار التسي عبورت من حولها (۱) . وفي المائلات الغنية ، كانت المرأة تصحب زوجها حسن المشية ، وتشرف على أعمال الحصاد في الحقول ، وترافقه في رحلات الصيد فسي المائمية ، وتشرف على أعمال الحصاد في الحقول ، وترافقه في رحلات الصيد فسي الموليمة يجلسون على مقالد بعد أن يضلوا أيديهم ، وتقسوم على غدمتهم فتيات الوليمة يجلسون على مقاعد بعد أن يضلوا أيديهم ، وتقسوم على خدمتهم فتيات صغيرات يقدمن لهم المشروبات المنفشة ، وكانت الزوجة تراقسب كمل ذلك مسع منورات يقدمن لهم المشروبات المنفشة ، وكانت الزوجة تراقسب كمل ذلك مسع زوجها ، على أن سيدة المنزل ، ويخاصة في المنازل الكبيرة ؛ كانت تستعين عسادة روجها تالكي يقدن بطحن الحبوب ، وإعداد الطعام والولاتم (١٠) ، وأعمال الفسزل المناسع ويذهبن إلى السوق لشراء أو البيم بعض المنتجات (١٠) ، وأعمال الفسزل والنسج ويذهبن إلى السوق لشراء أو البيم بعض المنتجات (١٠) .

وهكذا كانت الزوجة بجانب زوجها دائما أينما وجد ، تلازمه فسي المسنزل وفي للحقل وتشاركه جادة العمل ومتمة اللهو وتقاسمه أعباء العياة ومسسؤولياتها<sup>(١)</sup>. وعندما كان الزوج ينوى للحج أو الزيارة إلى المدن المقدمة ، إلى ابيدوس مثلا كانت

Allam, op. cit., p. 88, 100 (1)

Id., op. cit., p. 106. (Y)

<sup>(</sup>٣) د. احمد بدوى - د. جمال محتار : المرجع السابق . شكل ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) المرجم السابق ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>١) د. احمد بدوى - د. جمال مختار : المرجع السابق ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) د. پيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٣٣ .

تصحبه دائما زوجته .(١)

وكانت الزوجة تشارك أحيانا زوجها مسئولية العمل خسارج المسئول فقيى 
بردية في متحف جنيف نجد نصا يرينا أن بعض النسوة الموظفين كن مسئولات عسن 
مستحقات أزواجهن ، وتقص علينا البردية قصة موظف مالى ذهب فسمى ماموريسة 
وسمح لزوجته أن تتوب عنه في تحصيل الضرائب المينية وترك لها كل التوجيسهات 
والبيانات بالنسبة لهذا الموضوع ، وعندنذ كتبت الزوجة خطابا لزوجها تخبره فيه من 
بين أشواء أخرى إنها سارت طبقا لتعليماته ووصفت له تفاصيل كل ما حدث ، فشللا 
كان عليها أن تصرف كمية من القمح إلى موظف فأستخدم هذا الموظف مكيالا أكبر 
حجما ولهذا أصبح وزن القمح ١٤١ بدلا من ١٦٢ وحدة بالفعل ، فاحتجت المرأة قبل 
هذا الموظف ، وتكمل القمة أنه كان عليها أن تتلقى ثمانين وحدة وزن من القمح من 
أحد جامعي للضرائب ، واكتشف أنه أعطاها ٧٢٠٥ فقط ، وطلبت منسه أن يعطيسها 
الكية الناقصة ، ١٦٠

### ولجهات الزوجء

تبين لذا أقوال الحكماء وتعاليمهم مسئوليات الآباء وواجباتهم نحو أبنائسهم ، فيقول بتاح حتب لأبنه :

" إذا كنت رجلا ناضنجا وأصبح لك ولدا تقوم على تربيته وتتشتته ، فذلك ولدا تقوم على تربيته وتتشتته ، فذلك في يمر لله المعبود ، فإذا اقتدى بك ونسج على منوالك ، وإذا هو نظم من شسنونك ورعاها ، فأعمل له كل ما هو طبيب ، لأنه ولدك وقطعة من نفسك وروحسك ، والا تتجمل قلبك يجافيه . فإذا ركب رأسه ولم يأبه لقواعد السلوك فطنسى وبفسى وتكلسم بالأتك والبهتان فقومه بالضرب حتى يعتدل شأنه ( اى حاله ) ويستقيم قوله . وبساعد

<sup>(</sup>١) د. بيومى مهران : المرجع السابق ، ص ٢٢ .

Allam, op. cit., p. 21 – 22. (Y)

بينه وبين رفقاء السوء حتى لا يفسد ، فإن من يسير على دليل لا يضل ( أبدا ) .(١)

قكان الأب يشرف على تربية أو لاده في دور التنشئة وبخاصصة بعد مسن الراجمة ، وكان عليه كسب قوته اليومي لتوفير الطمام لهم . فإذا كسان مزار حما أو عاملاً فإنه بخرج في الصباح إلى عمله حاملاً ممه طعامه المسيط الذي يتسألف مسن الله من الخبر و يعنس البصل وقطعة من السمك المقدد . وعند الظهيرة يتوقف الممسل بعض الوقت لتناول طمام الفذاه و الإغفاءة قصيرة (۱) . يستمر بعدها في العمل حتسي يحين وقت الغروب ، وعندنذ يتوقف عن العمل تماما (۱). ومن بردية القروى القصيح نعام أن بعض القروى المناهسية عن العمل المال المال المالية و المناهس المالية المناهس المناهس المناهس المناهس المناهس المناهس عند المناهس المناهس المناهس المناهس وشراء غلال بقيمتها ويعودون بها إلى أهل بيتهم .

وكان من عادة المرارعين والعمال والصناع أن يبقى الولسد فسى المسنزل ينترب على رعى القطيع واستعمال الأدوات ، حتى يمكنه أن يمارس بدوره الحرفسة التي مارسها أبوه من قبله <sup>(1)</sup> . وإذا ما لاحظ الأب أن في ولده شيئا من الذكاء كسان يصرع بإرساله في من السائصة أو العمايعة إلى العدرسة حيث يلقنه مبسادئ القسراءة والكتابة والحماب . وبعد ان ينقن القراءة والكتابة ويكتسب الخبرة الكافيسة وبعدها يلتحق بوظيفة مهما قل شأتها .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۲) فنى مقبرة مننا من الأسرة الثامنة عشرة فى البر الغربى فى طبية ، نرى منظرا يمثل مزارعين يجلسان على مقدين قصيرين تحت ظـــل شـــجرة عريضـــة . أحدهما ينفخ فى عود من الفلب ، والأخر فى غفوة سائدا رأسه علــــى ذراعـــه اليمرى الموضوعة على ركبتيه ، راجع :

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p. 128.

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٥٢ .

 <sup>(</sup>٤) يبير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعاسية (ترجمة عزير مرتس) ، ص ٨٣.

وحاول بعض الآباء من الموظفين و الكتبة تربية أبناءهم تربية فيسها حسن التعذية لتقوية أجسامهم منذ الصغر ، وفيها الكثير من آداب السلوك لتقويم نفو مسهم . وكان الأب يتحمل جميم نفقات الابن في جميم المراحل التعليمية حتى ببلغ أشده أي حتى من العشرين ، حتى يسير على منهاج أبيه حتى يصبح كاتبا مثله . لأن مهنــة الكتابة في اعتقادهم كانت خير المهن جميعا ، وليهذا نسرى في بعيض الإدارات والمصالح الحكومية تعاقب سلسلة من الكتبة ينتسبون جميعا إلى أسرة واحدة ، كـــان فيها الولد يخلف أباه ، والأب كان خلفا للجد و هكذا أجيالا متعاقبة .

وكان على الآباء أن يربوا أو لادهم على ميادئ الرجولة و فضائل الأخسالق وأداب السلوك وحمن المعاملة في أثناء التربية المنزلية . وليس أدل على ذلك من أن كتب ومؤلفات المصريين في التربية صيفت في أسلوب النصائح والتعاليم ، يزود بها الأبناء أبنامهم ، وفيها ثروة من تجاربهم في الحياة التي عركوها وسجلوا فسي هذه النصائح ما ينير مبل الحياة لأبنائهم ، وفيها نماذج من الفضائل الخلقية يجدر بالأبناء التممك بها كما كانوا يعثون أبناءهم على التسلح بالإيمان والتقوى ، وصلات الـتراهم كالبر بالوالدين وحسن معاملة الزوجة واحترام الغير والتسامح والتواضع والاستقامة واتباع طريق العدل والعطف على الآخرين وحفظ السر والأمانة والإخلاص والصبير وحمين اختيار الأصدقاء وغير ذلك من القيم والآداب والسلوكيات مثل أداب المسائدة واحترام الشيوخ والحذر من شرب الخمر والبعد عن النساء وشهادة الزور والنميمة والكنب والاعتداء على حقوق الغير وآداب الحديث والتريث والتروى وضبيط العواطف وعدم الإسراف في الحديث والرد في انفعال.

ونجد كل هذه التعاليم والنصائح على ألسنة كل من الحكماء كساارس والمد كايجمني وبتاح حتب وآني وامنموبت (١) وبهذه المثل والآداب والسلوكيات حرص الأباء على تهذيب أخلاق الأبناء في الصغر قبل أن يغادروا العنزل إلى دار الحياة الكبيري

. 151 - 179

<sup>(</sup>١) د. احمد بدوى - د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليسم في مصر ، ص

حتى يصبحوا مدربين على حسن المعاملة والمسلوك ويستطيعوا ان يتكيفوا مسع الأخرين في جو من المحبة والصداقة والنصوج والوعي والإدراك بين الناس .

وسوف نتحدث عن هذه الأداب عند حديثنا عن التربية والتعليم فــى البــاب الحدائ عشر ، ولكن نذكر هنا ما يخص منها المحافظة على الترابط الأسرى ، مـــن المسلوك القويم للإنسان واحترام حرمة بيوت الأخرين . فكما حشت الحكــم والتعــاليم الشاب على الزواج وتكوين أمرة والمحافظة على كيانها وحسن معاملتــه لزوجتــه ، الشاب على النواج وتكوين أمرة والمحافظة على كيانها وحسن معاملتــه لزوجتــه ، حشه كذلك على البعد عن الاثم والفجور ، وتذكر له أيضا المواقب التي يتمرض لــها كل من ينحرف عن قواعد المعلوك والأداب العامة ، ودعته أيضنا إلى احترام حرمــة كل من ينحرف دن اســتنذان أو البيت لأن التقاليد لا تبيح زيارة المنزل في غيبة صاحبه أو دخوله دون اســتنذان أو

وفى هذا الصدد يقول بتاح حتب من الأسرة الخامسة لأبنه : " ما أطول حياة الإثمان وما أسعده إذا كان خلقه متحليا بالاستقامة ، فإن من يلتزم جادتها يكون لنفسم الروة ط(ا) ويقول أيضا محذرا أبنه من التورط مع النساء في الخطيئة ويدعوه أيضــــــا إلى احترام بيوت الغير بالإبقاء على <u>كرامة من فيها :</u>

أإذا كنت ترغب في المحافظة على مسلام منزل تقوم بزيارته ، سواء أكـــان منزل عظيم أم أخ أم صديق أم أى منزل تدخله فتجنب أن تتقرب مـــن النمـــاء فـــان المكان الذى هن فيه لا يصلح ، فالاف من الرجال قد تتبعوا تلك المخلوقات الجميلــة ، ولكنهم حطموا بواسطتها ن وخدعوا بأجمادهن الرفيقة التي أصبحت فيما بعد أكــــثر صدلابة من الحجر ، أن الرغبة لا تستمر إلا لحظة ن وتمر كأنها حلم ".(1)

ويذكر الحكيم أنى من الأسرة الثانية والعشرين المعاني نفسها في قوله :

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٣٤ .

 <sup>(</sup>Y) د. بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشــــرق الأننـــي القديــم ، الجــزه ه :
 الحضارة المصرية ، ص ، ١ .

\* لا تذهبن وراء امرأة حتى لا نتمكن من سلب لبك \* .<sup>(١)</sup> ويقول أبضا :

ودعى أتى إلى احترام ببوت الأخرين وها هو يقول له : \* لا تدخلن بيست غيرك حتى يأنن لك ويودى لك التكريم ( الواجب ) ولا تنظر باستغراب فسمى بيئسه غيرك حتى يأنن لك ويودى الك التكريم ( الواجب ) وكن ) انظر والزم الصمت الله وتبين لنا رسائل حقا نخت من الدولة الموسطى ، مدى اعتماد الأسرة على ربها . فكان حقا نخت كاهنا لروح الوزير ايبي ويدخل فسمى المتصاصه إدارة الأملاك التى اوتفها ذلك الوزير على مقبرته ، وكسان مسن بيتها خميمتان واحدة منهما كانت في الشمال والأخرى في الجنوب . وكان حقا نخت يسافو

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤٦ ، ٢٠٤ ؛ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديسم ، الجسزء الأول ، مصسر والعسراق ، ١٩٧٩ ، ص ٢٥٠ – ٣٥٠ ؛ وأيضا إ

Daumas, la Civilisation de L'Egypte Pharaonique, p. 390. •Suys, la Sagesse d'Ani (An. Orient . II) (1935) p.xv, L.9 (۲) وأيضا : ألفه نخبة من العلماء : تساريخ الحضارة المصرياة ، ص ١٤٦ \$ 153 ؛ د. يومي مهوان : المرجم السابق ، ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديسم ، مصمر والعمراق ، ١٩٧٩ ،عن ٣٥٤ - ٣٥٥ .

Suys , op . cit ., p. xv , l.8. (£)

من أن لأخر إلى الشمال . وهو يقول في إحدى رسائله لأبنه الأكبر :

" أن جميع من في المنزل وكذلك الأطفال يعتمدون على وكل شئ هو ملكى (1) . وكان من نتيجة الحرص على تربية الأبناء تربية حصنة ، والحرص على رعايتهم من الناحية الغذائية والصحية والتعليمية ، أن أصبحت مصر بلدا يعتاز بوفرة عد سكتها(1) . ولضمان حياة كريمة المزوجة فإن الزوج كان يقرم مكتابة بمسض الوثائق أو المستندات يتنازل فيها عن ثروته الخاصة لزوجته مسع الاحتفاظ بكافة حقوق الورثة وحقوق أسلاقه من بعده (1) . وان لم يكن هناك ورشة فكل مراث الزوج يول إلى الزوجة بمفردها كما تبين لنا ذلك بردية محفوظة في متحف

### واجبات الأبشاء:

كان من أهم هذه الواجبات طاعة الأبن لأبيه واحترامه ومماعته وبخاصــة إذا كان الممل في الحقل ، فالأعمال الزراعية في حاجة دائمة إلى الأيدى العاملة (6). وإذا كان الأب يعمل كعامل أو رئيس عمال في المحاجر في مناطق بعيدة عن موطنن مسكنه او ذهب في مهمة بعيدا عن مدينته او قريته فكان على الأبن الأكـــبر رعايــة شنون المنزل ورعاية أمه وأخوته ، ويحرص على طاعتها و عدم إغضابها ، فإذا كان الأب موظفا كان على الأبن أن يسير على منواله ، ويحرص دائمـــا علــى طاعتــه والوفاء لذكراه .

أما البنت فكان من واجبها مساعدة أسها في أعمال المنزل . ومـــن رســــانل

(۱) د. لحدد فخرى : مصر الفرعونية ، ۱۹۸۱ ، ص ۲۰۳ – ۲۰۶ .

(٢) ألفه عدد من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤٩ .

Allam, op. cit., p. 44. (7)

ld., op. cit., p. 15. (1)

(٥) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٥١ .

حقا نخت التي ذكرناها من قبل من الدولة الوسطى ، ونعرف أن حقا نخت كان يساقو 
من أن لأخر إلى الشمال بعد أن بترك لأبنه الأكبر واسعه مرسو إدارة بيته وأسلاك 
على مقربة من طبية ، كما كان ينوب عنه في القيام بوظيفة الكاهن عن عيلبه ويرسل 
حقا نخت لأبنه أكثر من رسالة يستحثه فيها دائما على العمل ويحاسبه حسابا عسيرا 
على دخل كل حقل من الحقول . ويسدى إليه النصح الأمصاء ثروت مسن دخل 
الحقول (1) . وفي الخطاب نفسه يعطى حقا نخت تعليماته إلى ابنسه وإلى "حتى "

ا احرثوا الأرض ولا تكنوا عن العمل ، واعلموا أتكم إذا كنتسم مجتهدين فسأدعو لكم بالخير ، وما أسمنكم لأنى أعولكم (1) ويكلف أبنسه بسأن يرمسل أحد الأعوان لاستنجار حقلين ، ولكنه يوصيه إلا يعطى الإيجار إلا من شن الأقمشة التسى كان قد أرسلها من الشمال ، وينصح أبنه بأنه يجب عليه أن يمدح نوع الأقمشة عندما يقدمها للبيع وان يقول أنها من أحسن الأثواع ، ويفهم من هذه الرسائل أنه كان لحقا نفت ولدان أخران مصغيران أحدهما يساعد أخوته في أعمالهم في الزراعة ، اما الثاني فكان لما أنظال طفلا وكان يتمتع بحب أبيه وعطفه ، ويأم حقا نخت ابنه الأكبر مرسو بسأن يعطيه ما يريد من مؤن ، لقد فقد حقا نخت زوجته وأصبح أصغر أطفاله موضع حبه وحانه . ونسائل مماو بابنائسه وزوجاتهم وبالأقارب وأطفالهم وبالخدم والجوار ، وترينا هذه الرسائل الكثير من الحياة الداخليسة وبالاقارب وأطفالهم وبالخدم والجوار ، وترينا هذه الرسائل الكثير من الحياة الداخليسة الإحدى المائلات الميسرة الحال التي عاشت على مقربة من الأقصر قبل أربعسة الأف

<sup>(</sup>١) د. احمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٥ .

## التي كانت تعيش في القرية في نهاية الأسرة المشرين .(١)

سيمُ البر بالوائدين في عياتهما وبعد مماتهما :

فكما حثت الصيغ والنصوص التي جاءت في بعض التعاليم علي أهمية المخلفظ على علاقة للترابط بين الزوجين ودور الأب كرب للأسرة ، وطبيمة العلاقية بين الزوجين ، نجد أنها تشير أيضا إلى أهمية المحافظة على صلات الرحم والمترابط الأمرة والبر بالوالذين ، وواجب الأبناء نحو بعضهم البعض ، ونحو الأخريب مسن أفواد المتلقة والأفريين ، وحثت النصوص كذلك على الوغاء بذكرى الوالديسن بعمد الذي ما والترحم عليهما وزيارة مقبرتهما أقل وكان ينظر للأبن الأكبر على انه همو الذي يحيى ذكرى والده ويجعل اسمه حيا في أفواه الناس . فواجب الأبن كما تذكير للقوش وردت على الأثار المتعددة هو دفن الأب ، بما يليق بمقلمه مسن مراسم ، والمهم على المتابدة هي المعنى الأبدى أى المقبرة ، والقيسام بالطقوس الجنائزيسة الملازمة نحوه في المواسم والأعياد الدينية المختلفة أنا . وإقامة التماثيل باسمه فسى المعمد ورعاية ما يقدم له من قوانين أو تقديم القرابين بأنفسهم ترحمسا على أرواح

ولهذا كان المصريون يعيلون إلى أنجاب الذكور ويرحبون بمواسد المولسود الذكر لأن الغتى كان أكثر حفاظا على روابط الأسرة من الفتاة ، وأكثر قدرة علمى أن

Wente, late Ramesside letters, p. 4-5. (1)

R.el Sayed, Formules de Piete Filiale, dans Melanges (Y) Mokhtar, BdE XC 11/1 (1985), p. 271 – 272.

<sup>(</sup>٣) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) نقراً عن قسمة صابنى الذى علم بنباً وفاة أبيه محو فى بلاد الذوبة السفلى ، فسار على القور موخلا فى تلك الأقطار الخطرة مع عدد من الجنود ليحضر جثمــــان أبيه لينفنه فى ارض مصر .

يحمل أسم أسرته (1) وكان الأبناء يسجلون هده الواجبات على جدران مقابرهم فسى
النصوص الذي تتقاول تاريخ حياتهم . وفي الصورة الذي ترسمها لنسا قصمة مسلاح
السفينة الغارقة ، عندما يتحدث الثميان إلى الملاح الذي ألقت به موجة من البحر على
جزيرة الثعبان ، فيقول : " لكنك إذا تأبرت وتمسكت بالصبر فابك ستحتضن أو لادك ،
وتقبل زوجتك وترى بينك مرة أخرى ، وهذا أجمل وأفضل من كل شئ أخسر " . (١)
ما يعبر عن قوة الترابط الأسرى . وان تعويض الملاح عما لاقاء من أهسوال ، هسو
الرجوع إلى بيته ورؤية أو لاده الأعزاء وزوجته .

وإذا فحصنا فقرات من التماليم والنصائح والحكم نجد أن جزء كبير منسها يحث على ولجبات الأبناء نحو الوالدين ، وحب الوالدين ولمترامسها وطاعتهما والمعطف عليهما عند الكبر والبر بهما والإحسان إليهما ، وتذكر الأبناء بفضل الأم عليهم وبأهمية رضاها عنهم ، وما يجب أن يقوموا به نحوهما فسى حياتهما وبعد مماتهما .

### تبحو الأم:

\_\_\_\_

ففي تعالم خيتى بن دواواف التى ترجع إلى عصر يقع بين أواخــــر الدولــــة القديمة والدولة الوصطى ، يوصس أبنه كانتلا :

· أحبب الكتب كحبك أمك ، فايس في الحياة ما هو أغلى منها (٢) .

\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) د. بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأنسى القديم ، الجزء :
 الحضارة المصرية ، ص ٥٤ .

 <sup>(</sup>٧) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣٤ ؛ د. بيومسى
 مهران : المرجم السابق ، ص ٢٧ - ٢٤ ، ٣٩ .

 <sup>(</sup>۳) د. احمد بدوی ـ د. جمال مختار : تاریسخ التربیسة والتعلیسم فسی مصسر ،
 میر ۱۳۰ .

\* لا تقل الكذب شد أمك ، لأن القضاة (1) يكرهون ذلك ، والأبن البار هو الذي يعمل الطبيب «1) ومن تعاليم أنى من الأسرة الثانية والمعشرين نقرأ :

" أطع والدتك واحترمها ، فأن المعبود هو الذي أعطاها لك " (٢)

" ضناعف الخبر الذى يجب أن تعطيه لأمك وأحملها كما حملتك . وهى كم مرة اعتنت بك / ولم تتخل عنك . وعندما وضعتك بعد شهور من حملسك اعطت ك ثديها فى قمك لمدة ثلاث سنوات بصبر " " ووضعتك فى المدرسة وبينما كانوا يعلمونك الكتابة إذ كانت تتنظرك أثناء غبابك كل يوم ، بالطعام (حرفيا بالخبر ) والشراب من منزلها . والأن وأنت فى زهرة المعر واتخذت لك زوجا وصسار لسك بيت اتجه بنظرك إلى الهارية التى تربيت بها والتى تغذيت عليها كل (هذا) مسن عمل أمك فلا تجملها تلومك حتى لا ترفع يديها نحو المعبود (شساكية ) فيستجيب المعبود لشكواها الأا

وبعد وفاتها كان على الأبن أن يكون وفيا لذكرى أمه ، وذلك بإقامة النسص تخليدا لذكراها او تقديم القرابين باسمهما فى الجبانة وتشير بعض نصــــوص الدولـــة القديمة إلى صفة التراحم هذه ، ومن هذه الصديغ نجد الأثبي :

" أنه أبنها الأكبر فلان ، الذي فعل هذا لها ، وعندما كانت حية على

القضاة في عالم الدنيا والأخرة .

R. el Sayed, op. cit., p. 292 n. (51). (Y)

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣٤ .

 <sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ۱۳٤ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٠ ؛ د. أحمد بدوى - د. جمال مختلر : المرجم السابق ، ص ۱۳۹ ، وأيضا :

R. el Sayed, op. cit., p. 292 (52); Suys, op. cit., p. XVIII 1. 38 – 39; lichtheim, Ancient Egyptian literature II, p. 141 Daumas, la Civilisation de L'Égypte Pharaonique, p. 413; Weigall, Histiore de L'Egypte Ancienne, p. 47.

### كدميها ، المخلص تحو أمه ١٠).

" أنه أبنها الأكبر فلان الذي يقدم القرابين إليها ولصائحها في هذا المكان (1) المع الله.:

----

### فنقرأ في تعاليم بتاح حتب من الدولة القديمة النصائح الآتية :

كم هو جميل أن يطيع الإبن أباه ، فيصبح بسبب ذلك في قرح شديد ، ويغدو هـــذا الإبن عطوفا وحنونا عندما يصبح سيدا ، فإن كل من يستمع إليه يطيمسه ، فيصــح جمده ، ويوقره أبوه وتكون ذكراه خالدة في أقواه الأحياء الذين يعيشون على الأرض طوال حياتهم \* . ويقول أيضا :

° ما أجمل طاعة الابن المطيع فهو ياتى ويستمع مطيعا ، ان الطاعــة هـــى خير ما فى الوجود ° ويدعو الابن إلى أن ينقبل كلام أبيه <u>فيقول</u> :

أن المعلهم هو رجل كامل في نظر الكبار ، فإذا تقبل الأبن كلام أبيه بقبول حسن وتتبه وأطاع ، فإن الأبن سيكون حكيما وتصبح أعماله موفقة ° (7) . ويجب اتخاذ الأب قدرة حسلة يقتدى بها ، وفي هذا المعنى يقول :

" ما أطيب أن يأخذ الابن عن أبيه ما أوصلته إليه الشيخوخة "

وكما حث الحكيم أنى أبنه على العناية بأمه فى كبر هـا وأن يحملـها كمـا حملته نجد ان كبير كهنة آمون امنمحات الذى عاش فى عصر الدولـــة الحديثـة ، فهحدثنا عما كان يفعله مم أبيه المسن ، فيقول :

R . el Saved , op. cit ., p. 272 n . 22 . (1)

Id., op. cit., p. 275 n. (9).

Zaba, les Maximes de Ptah-Hotep, p. 101, 1.556 – 557, (7) 561 – 563, R. el Sayed, op. cit., p. 291 (47).

وأيضا ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٥٠ .

" كنت عصا الشيخوخة لأبي عندما كان حيا . أذهب ولهي طبقا لأواسره ، ولم أهل التعليمات التسبى ولم أخالف كلا فعه قط ، ونفت بعناية كل ما كلفني به ، ولم أهل التعليمات التسبى اعطائي أياها ، ولم انظر إليه بعدة ، ولكن كنت أخفض راسي عندما يتحدث إلسبى ، ولم أتفاخر بعمل (شئ ) لم يكن على علم به (اا . وبعد وفاته تظهر صلة الرحم هذه في أكثر من نص يحدثنا عما فعله البن الأكبر لإحياء نكرى أبيسه بإقامسة لوحسة او تمثل في المقبرة أو في المعبد المحلى أو تقديم قرابين باسمه ، لو احياء أسسمه عسن طريق نثر الماء على مقبرته ، وإدينا اكثر من عشرين صيفة تبدأ بالأسلوب الأتي :

- " انه أبنه ( أو أبنه الكبر فلان ) الذي فعل هذا له ( اي للأب ) .
  - أو " أنه أبنه الذي يعمل على إحياء اسمه في هذا المعبد " .
- أو " انه ابنه الأكبر فلان الذي فعل هذا له ، بعد ان دفن في الفررب الجميل ،
   طبقاً لما قاله هناك ( في هذا المكان ) عندما كان حيا على قدميه \* .(١)

ويعد وفاة الأب كان الاين أو الاين الأكبر هو المسئول عن استمرار بيتـــه مفتوحا ، والمسئول عن تزويده بكل ما يلزمه . وكان هو المسئول أيضا عـــن تقديــم القرابين على روح أبيه فى المقبرة ومراقبة كل ما يقوم فى المقبرة . ونجد كل هــــذه الممانى فى المسيغ الأكبة :

· ' لعل ابنك يفتح منزلك كما ( حافظت ) على فتح منزل أبيك ( من قبل ) ·(١)

- ° لقد ( حافظت ) على فتح منزل أبي وملأته بالأشياء الثمينة ° .<sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_

R. el Sayed, op. cit., p. 291 (49).
 را)
 وأيضا : د. بيومي مهران : المرجم المابق ، ص ٣٤ – ٣٥ .

وایست دید پیومی مهران د سرچح سنبی د سن ۱۰ – د

(٢) لهذه الصبيغ المختلفة ، راجع : . R . el Sayed , op . cit ., p. 271 – 281

Id., op. cit., p. 287 (105).

Id., op. cit., p. 287 (107). (1)

- ( أنه ) أبنه الذي يحبه ، فلان ، الذي يراقب المنتجات التي لحضرت لـــالأب ،
   لأنه المحبوب من أبيه \* (١)
- ° ( أنه ) أبنه الأكبر الذي يحبه ن الذي يفعل ما يستحق المديح كواجب يومي (١٠)
- " لقد خرجت من منزلي ونزلت في المقبرة ، وظل منزلي مقتوحا ( لأن ) نراع وريشي قوية " () . بل ذهب بعض الأبناء إلى أبعد من ذلك في اختيار مقابرهم في المكان نفسه فيه اباؤكم ليكونوا ممهم وبجواره بصفة دانمسة ، دلالـــة علــــي اله فاء و الاخلاص :
- " لقد أحدث حجرة دفن لنفسى فى المقبرة نفسها مع جاو هذا ( والـــده ) حتسى أبقى فى مكان واحد . بالتأكيد ليس لأنفى لا أملك الإمكانيات لكى أقيـــم مقــبرة ثانية ، ولكن فعلت هذا لكى أرى جاو هذا كل يوم ، ولكى أبقى معه فى المكان نفسه " .(1)

ولم يقتصر الوفاء على الأبن فقط ، ولكن أبنة المتوفى كان لــــها دور فـــى العمل على إدياء ذكرى أبيها وذلك في عدم وجود أبناء ذكور :

· النها أبنته التي أحيها ، فلانة ، التي فعلت هذا له · (°)

" " أنها ابنته التي تعمل على إحياء اسمه " ."

 Id., op. cit., p. 278 (47).
 (1)

 Id., op. cit., p. 278 (48).
 (Y)

 Id., op. cit., p. 278 (106).
 (Y)

 Id., op. cit., p. 291 (46).
 (£)

 Id., op. cit., p. 275 (15).
 (o)

 Id., op. cit., p. 280 (61) (b).
 (7)

### تعرف الابن والابنة والأغتاءة تواه الأب بحدوفاته:

( أنهما ) ابنته وابنة اللذان فملا هذا له ، وفقا لإخلاصهم نجوه \* . (١)

 " ( هذا ) ما قام به أبنه محبوبه ، فلان ، و أختـه محبوبتـه ، فلانـه ، و ابنتـه محبوبته ، فلانه " .(۱)

### تسرف الابن وبقية أفراء العائلة نحو الوالدين معاه

\_\_\_\_\_

يقول نفر مشم - رع المعمى بشيشى من الأسرة المعادسة "كنت أخشى أبى وكنت فاضلا تجاه أمى وربيت صغارهما «<sup>(7)</sup> بالإضافــة إلــى النمساتح فــى أداب المعلوك واحترام الوالدين فى حياتهما فهناك أيضا النصائح الخاصمة بـــالترهم عليــهما وتأدية الطقوس وتقديم القرابين من أجلهما وعمل ما هو مقيد لهما واروحــهما ونـــثر الماء المقدس على مقبرتهما فنجد فى صيغ التراحم الفقرات الأثبة :

- ° إلى أبى وأمى ، أنا فعلت هذا لهما بعد أن دخلوا فى الغرب ( أى توفيا ) <sup>(1)</sup>
  - ° فلان الذي فعل ما هو مفيد لأبيه ولأمه ، العطوف نحو الخوته ° (°)
    - انه فلان الذي يعمل على إحياء اسم أبيه وأمه \* .(١)
- أد الطقوس للمعبود من أجل أبيك وأمك اللذين وضعاك على طريق الأحياء
   أي طريق العياة \ ١٦١

Id., op . cit ., p. 273 (14) . (1)

Id., op. cit., p. 281 (65).

Id., op. cit., p. 291 (41) = Urk I, 199, L. 6-7. (7)

Id., op. cit., p. 273 (15).

ld., op. cit., p. 285 (97) (c).

iu., op. oit., p. 265 (77) (c).

Id., op . cit ., p. 280 (60) . (1)

Id., op. cit., p. 292 (51). (Y)

- "قدم الداء ( المقدس ) لأبيك وأمك اللذين يرقدان في الوادى ( الجبائة ) . وهمذا ما يجب ان تثبته أمام المعبودات ، الذين سيئس بهدون بقبول همذا العمل ( الطبيب ) ، ولا تنمى المجاور ( لهما ) الذي قام ( بهذا العمل من قبل ) أمسلا في أن يقوم أبنك بعمل مثول لعملك تجاهك في المستقبل " .(1)

وبقية أفراد العائلة يشتركون في تبجيل الأب والأم بعد وفاتهما :

### فيقال في صيغ التراحم الأتية :

- " انه أبن ، فلان ، الذي فمل ( هذا ) له " (<sup>(1)</sup>
- " ( أنه ) ابن ابنتها ، الذي فعل هذا لها " (<sup>(۲)</sup>
- " ( أنه ) ابني وحفيدي اللذان يعملان على فاعلية اسمى في المعيد " ( أنه
  - " أنه أخيه الذي يعمل على إحياء اسمه " (°)
  - ° انها أخته التي تعمل على إحياء اسمه ° (١)
  - · ° إنه ابن أخته الذي يعمل على إحياء اسمه °(١)
  - ° إن أو لادك يجتمعون في مظهر واحد ، يبكون بقلب متأثر <sup>(^)</sup>

-----

| Id., op. cit., p. 292 (53).                     | (1) |
|-------------------------------------------------|-----|
| Id., op. cit., p. 271 (3).                      | (٢) |
| Id., op . cit ., p. 272 (4) .                   | (٣) |
| Id., op . cit ., p. 279 (49) .                  | (£) |
| Id., op. cit., p. 277 (41), 280 (59), 283 (84). | (°) |
| R. el Sayed, op. cit., p. 276 (33).             | (1) |
| Id., op . cit ., p. 279 (55) .                  | (Y) |
| Id., op. cit., p. 288 (112).                    | (A) |

### هيغ الترابطالأسرو بين الأبناء ماخل الأسرة الواحدة :

.\_\_\_\_\_

تبين نصوص التراحم روح المحبة التي كانت تسود بيسسن أبنساء الأمسرة الواحدة ، وحرص صاحب النص على إظهار أنه كان محبوبا من أبيسه ومسن أمسه وعطوفا نحو أخوته ، مثال ذلك :

- المحبوب من أبيه ، المحبوب من أمه ، المحترم نحو هؤلاء الذين معـــه ،
   اللطيف نحو أخوته وأخواته (١)
  - " أنني ( إنسان ) ممدوح من أبيه ومن أمه " (١)
- " إنني محبوب من ابي ، ومعدوح من أمي ... ومعدوح أيضا من أخوتسي (<sup>(7)</sup>).
   وهناك نصوص عديدة بهذا المعني وهي :<sup>(1)</sup>
  - " الممدوح من أبيه ، محل تقدير من أمه ، اللطيف نحو اخوته " (°)
    - ° محبوب من أخوته وأخواته يوميا ودائما الله الم
    - " أنا المكرم من أبيه ، الممدوح من أمه ، ومحل ثقة ألحوته "<sup>(٧)</sup>

(1)

Id., op. cit., p. 273 (13).

Id., op. cit., p. 274 (18) (b). (Y)

Id., op. cit., p. 274 (18) (a). (r)

Id., op. cit., p. 274 (19). (1)

Id., op. cit., p. 285 (93); 286 (100).

Id., op. cit., p. 280 (57).

Id., op. cit., p. 284 (86).

# ميخ البر بالآخرين مِن أفراد الأسرة :

هذاك صيغ عديدة منها:

(7)

|                                                 | _                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| نحو أخوته ، لكي يجعل اسمهم مزدهرا علمي          | - " ( هذا ) ما قام به كواچب |
|                                                 | الأرض <sup>، (۱)</sup>      |
| ن أبيه ، ومرضيا عنه من أمه ، ولطيفا نحو أخوته ، | - "كنت (إنسانا) ممدوحا م    |
| work.                                           | ومخلصا نحو أقاربه ، (٢)     |

- كنت (إنسانا) ممدوحا من أبيه ، ومرضيا عنه من أمه ، ولطيفا نحو أخوته ،
   وملخصا نحو أقلاره <sup>(۱)</sup>
- " أنا إنسان يستحق أن يكرم ، محبوب من أبيه ومعدوحا من أمه ، لطيف نصو الحوته ، ودودا مع أقاربه " (")
  - " محبوب من أبيه ، محل رعاية من أمه ، لطيفا نحو أقاربه (1)
- أذا ( إنسان ) محل تقدير من أبيه ، ومرضيا عنه من أســـه ، اللطيـف نحــو أخرته ، الجتماعي نحو أهل مدينته \* (\*)
- محل تقدير من أبيه ، ومحل رعاية من أمه ، اللطيف نحو الخوته ، الذى دفنن
   أجداده في جبائته ، وأحد جنازة أمه في داخل أسوارها ( أي سور الجبائة ) (1)

R. el Sayed, op. cit., p. 279 (52).

Id., op. cit., p. 286 (104).

(7)

Id., op. cit., p. 283 (85).

(7)

Id., op. cit., p. 285 (96).

(4)

Id., op. cit., p. 285 (95).

Id., op . cit ., p. 286 (101).

### - ° أنا فعلت هذا من أجل حماتي أ<sup>(1)</sup>

# سور ومناظر وأوشاع ينعش التماثيل التم تنمير عن الترابط الأسري:

نجد الكثير من المناظر التي نشاهدها على جدران المقابر وكذلك أوضداع بعض التماثيل تعبر عن روح الترابط الأسرى ، ومرافقة الزوجة والأولاد لسرب الأسرة والتفاقهم حوله في مختلف مناظر الدياة اليومية . ونجد هذه الروح الأسسرية في المغاظر التي تمثل مختلف الطبقات من عنيها إلى نقيرها ، في المناظر التي تمشل الملك وأقواد العائمة الملكية أو التي تمشل كبار الشخصيات وزوجاتهم وأولادهم .

كما تتجلى روح المحبة والتماطف والتماسك التسبى تمسود أفسراد العائلسة المصرية القديمة في أوضاع بعض التماثيل الملوك والأقسراد منسذ عصسر الدولسة القديمة . ولعل الملك اختساتون ، نظسرا القديمة . ولعل الملك اختساتون ، نظسرا للاتجاهات الواقعية التي معارت فيها الفنون في عهده ، ولهذا نجح الفنان في تصويسر للاتجاهات الواقعية لتي معارت فيها الفنون في عهده ، ولهذا نجح الفنان في تصويسر التي تمثل المواطف في الحياة العائلية ، صور تمثل لحسدى الأميرات من بنات اختمال المواطف في الحياة العائلية ، صور تمثل لحسدى الأميرات من بنات تضميما على حين تخاصر ها أختها على يمينها تضميم عين تخاصر ها أختها على يمينها لوحة في المتحف المصرى . وصورة أخرى بالمتحف المصرى أيضا نسرى عليسها الملك والملكة جالسين متقابلين تحت أشعة الشمس يدللان بناتهما ، ويعد هذا المنظر من أوع المناظر العائلية التي وصلت البنا اللك والملكة بالمناظر العائلية التي وصلت البنا الله . وصورة ثالثة نقشت علسى لوحة معلوظة الأن بمتحف برلين تمثل اختاتون جالسا على مقعد ، يحمل بين يديه طفلتسه الصغيرة مقبلا إياها ، على حين تشير الطفلة بأصبعها نحو أمها الجالسة على الجالبة على الجالسة وسورة المناطر الهاها ، على حين تشير الطفلة بأصبها نحو أمها الجالسة على المحلولة المناطر المناطر

Id., op . cit ., p. 275 (24) (b) . (1)

Saleh - Sourouzian, Official Catalogue, The Egyptian(\*)
Museum Cairo, no 168.

الأخر من الدقعد (11 ، فكانت بنات أخناتون يظهرون دائما إلى جوالر أبيهم وأمسهم . 
ويوجد منظر رابع في الدقعف الدصوري يمثل اختاتون وزوجته وابنته يتعبدون إلسي 
آتون ويقدمون الآثية نمس (7) . أو الملك والملكة وبناتهم في الشرفة الملكية يعطسون 
الهدايا لموظف من ورائه وزوجته ، وهو منظسر موجسود فسي مقسيرة فسي تسل
المعارنة (7) . أو أخناتون مع زوجته واجدى بناته على عربتمه الحربية في منظر من 
مناظر مقبرة محو بثل العمارنة (1) . وعلى الوحة أخرى بالمتحف المصسرى نسرى 
اخناتون وعائلته يقدمون بالخات اللونس إلى المعبود آتون .(9)

وهناك منظر فى إحدى مقابر تل العمارنة يمثل أخناتون وزوجت يندبان إحدى يناتهما ، ويرفعان أيديهما على الجبهة علامة الأسى ويمسك الملك بيد الملك ... مواسيا (١) . وهناك منظر أخير نرى فيه أميرة تجلس على ركبتى أمها ، على حيسن تقف أميرة ثانية تداعب أمها بوضع يدها تحت ذفن الأم (٧) ونجد هذه الأوضاع نفسها في التماثيل :

نفى متحف اللوفر يوجد تمثال أخناتون وزوجت يسيران وقد الهستبكت

(١) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤٩ ؛ تـــاريخ مصــر
 القديمة وأثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجزء الأول ، شــــكل
 ١٣٢ – ١٣٢ .

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p. 23 . (۲) ، وأبيضا : د. احمد بدرى – د. جمال مختار : التربية والتعليس فسى مصدر ، المديد المديد

ر ) (٤) د. أحمد بدوى – د. جمال مختار : تاريخ التربية والتعليم في مصر ، شكل ٨ .

Saleh - Sourouzian, op . cit ., no 166 . (a)

(1) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، شكل ١٢٤ .

راحتاهما<sup>(۱)</sup>. وعلى تمثال أخر بالمتحف المصدرى نسرى اخفساتون يقبسل إحسدى بنائته <sup>(۲)</sup>. وفي متحف المتروبوليتان بنيوبورك نجد تمثال يمثل مربسى عند الملسك الهنحتب الثالث ، وهو يحمل أطفال الملك الأربعة على حجره <sup>(۲)</sup>. أو التمثال السمذى يجمع بين لمنحتب الثالث وزوجته الملكة تى .

وشه أوضاع أخرى نراها على ظهر كرسي عرش الملك توت عنخ آمون ، نرى فيها منظرا يمثل الملك جالسا وأمامه الملكة مائلة وفى إحدى يديها إتاء صعفــير للمطر تأخذ منه باليد الأخرى عطرا وتملس به كنف زوجها برقـــة لطـف تعطــره په (<sup>4)</sup> . وهناك منظر أخر يمثل توت عنخ آمون جالسا على كرسى ، وبجوار ســبع مروض ، وهو يرسى الطيور بالسهام ، على حين جلست الملكة أمامه تتاوله مســهما وتشير بإصبعها إلى بعض الطيور وترجه نظر زوجها إليها (<sup>6)</sup> أو منظر في متحــف برلين يمثل زوجة توت عنخ آمون وهى تقدم له الزهور (<sup>7)</sup> . حتى في المناظر التــي تمثل الملك وهو يودب الأعداء نجد الملكة حاضرة ، مثل المناظر الذي يمثل الملك رمسيس الثاني وهو يودب أحد الأعداء في معبد أبي سنبل الصغير ، ونـسـراه وهــو يهوى بعقمهة قتاله او أداة الحرب على رأس المدو ومن خلفه زوجته نفرتـــارى (<sup>7)</sup>).

<sup>(</sup>١) د. لعمد بدوى - د. جمال مختار : المرجع السابق ، شكل ٣١ .

Saleh - Sourouzian, Official Catalogue : المرجع السابق ، شكل ؛ (۲) The Egytian Museum Cairo, no 168.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، شكل ٤٥ ؛ تاريخ مصسر القديمة وآثار هما – الموسوعة المصرية ، شكل ١٣٠ .

Saleh - Sourouzian, op. cit., no 179 (1)

<sup>(</sup>٥) د. لحمد بدوى - د. جمال مختار : المرجع السابق ، شكل ٢٨ ؛ ألفه نخبة مسن العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣٦ - ١٣٨ ؛ ببير مونتيه : الحياة اللومية في مصر في عهد الرعامسة ( ترجمة عزيز مرقس) ) ١٩٠ .

<sup>(</sup>٦) د. أحمد بدوى - د. جمال مختار : المرجع السابق ، شكل ٢٣ .

Le Petit temple d'Abou Simbel, pl. 35 - 36. (Y)

وهناك منظر يمثل رمسيس الثلث وهو يداعب إحدى زوجاته في نقش مـــــن نقـــوش حجرات معبد مدينة هابو .<sup>(۱)</sup>

أما بالنسبة لمناظر كبار الشخصوات التى مشاهدها على جدران ا مقابر. وتعبر عن روح الترابط الأمرى ، فقول أنه يوجد مناظر عديدة أيضا . فقد حسرص الفناتون فيما رسموه أو نقشوه من صور على جدران المقابر على تصوير الأب وإلى جواره زوجته يجلسان أو يقفان متجاورين يحيط بهما أولادهما ، فحرص الفنان على تصوير الأب برفقة زوجته وأولاده في مناظر الحياة اليومية مسن عسل أو خسروج للصيد أو مناظر تمثل وماثل التساية .

ففى مناظر الحياة اليومية نجد المراة تصاحب زوجها حين يقوم بجولاته فى ضياعه ، وتراقب الصناع أثناء عملهم ، وتشهد عملية تعداد الماشية ، وتشرف على عمال الحصاد فى الحقول (1) . وفى مناظر الخروج لصيد الطيور والأسسماك نسرى الزوجة والأولاد يرافقون الزوج وهو واقفا فى قاربه ويقوم برشق الأسماك بالمحراب وصيد الطيور بعصى الرماية ومن خلفة زوجته وابنته بساعداته . أو نراه واقفا فسي القارب ممسكا بعصا الرماية ومعه زوجته ، كما نرى ذلك فى مقسيرة نسب أمسون ( منظر موجود الآن بالمتحف البرياضانى ) ومقبرة نخت (1) . وفى كثير من المناظر التي تمثل المأدب أو وسائل التملية واساع الموسيقى نرى الزوجة مصورة خلسف زوجها وهى تلف ذراعها حول الجزء الأعلى لذراع زوجها أو تلف ذراعسها حسول الجزء الأعلى من جعم زوجها ، فى رقة ولطف كذاية عن إخلاصها لله ورتباطها

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p. 118, 120 Allam, op. cit., p. 24, 119, 121.

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وأثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجــز.
 الأول ، شكل ٢٩٦ ؛ بيير مونتيه : المرجم السابق ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٣٥ ، ١٤١ ، ١٤٨ ، وأيضا :

(١), مر

أما التعاليل الأسرية التي تمثل الزوج والزوجة وحلوهما أو الادهما ، فسهى عديدة أيضا ، وتمثلي ما حق المسلم بالتماثيل من هذا النوع ، ونرى فيها عادة الزوجة وهي تلف ذراعها حول الجزء الأعلى من جسم زوجها فن تراجها فن تراعبا حول الجزء الأعلى من جسم زوجها فن ترقي فن تمثل بالمعتمدة ، الزوجة تجلس إلى جوار زوجها ، وتلف ذراعها في رفق حول خصره دليلا على المحبسة ن على حين وقف الأولاد بجانب والديهم في أنب واحترام (<sup>7)</sup> . وتمثال مرس عنج مع ابنتيه من نهاية الأسرة الخامسة (<sup>7)</sup> . وتمثال من نفر حاكم طبيسة مسع زوجته وابنتيهما بالمتحف المصرى .

### سور مِن انفصال الترابط الأسري:

وكما توجد ، كما رأينا ، صيغ وصور تؤكد على الترابط الأسسرة والسود والحدب والعواطف التي كانت تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة . نجد أنه هناك بعسض المصور التي تمثل انفصال هذا الترابط ، وقد ينتهي الزواج بالانفصسال ابسا بمسبب المطلق أو بمبيب وفاة الزوج أو الزوجة . وكان من أسياب الطلاق التي تحدثنا عنها الوثاق ما يأتي :

١- الشقاق المستمر والكراهية أو النفور المتبادل .

٢- الحب لشخص ثالث .

٣–زنا المرأة .

Saleh - Sourouzian, Official catalogue: Egyptian Museum, (1) no 39.

Id ., op . cit ., no 51 . (Y)

<sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية ، شكل ١٢٨ - ١٢٩ .

# 2- عدم إنجاب المرأة .<sup>(١)</sup>

كان الذوج الدق في تأديب زوجته ، على شرط إلا يوذيها او يسبها وكان الذوج يتمهد أمام القضاة بعدم إهانة زوجته وإلا عوقب بمانة ضربة أو جلده وحسرم من الانتفاع بأى عقار مشترك بينهما . وكان والد الزوجة هو الذي يطالب المسلطات بحمايتها في حالة إساءة الزوج لها (<sup>7)</sup> . وعلى اوستراكا في متحف بسراغ ، يوجد نص عبارة عن خطاب كتب بواسطة زوجة عذبها زوجها ، وفي هذا الخطاب تطلب

" سوف أرسل لك بعض الشعير لطحنها وأضيفى إليها بعض الحنطسة شم أرسليها إلى . أقد حدث خلاف بينى وبين زوجى ، وقال أنه سوف ينقصسل عنسى ، وتشاجر مع اسى على تمن كمية من الخبز نحتاجها وقال لى :

\* أمك جعلت منك إنسانة عديمة الفائدة ، وأخوتك وأخواتك لا يهتمون بسك \* وهذا ما يودده بلمستمرار ، ويتشاهر معي يوميا ويقول : \* ماذا فعلت لي منذ أن جنت لتميشي معي هنا ، كل الناس الأخرين يرسلون إلى أقاربهم خبزا وجمة ومسمكا فإذا لم تلعل ... عليك ان تقومي ... . . (7)

وكان من المعتد إذا واجه الزوج بعض المعوبات الماديسة فكانسا والسدى الزوجة يتدخلان المعاهمة في المصاريف . وفي نص على اومستراكا فسى متحسف براين ، يخبرنا أن والد العروس أعطاها أدوات عديدة ووحد الزوج بأن يدفع له فسسى شكل حبوب لمدة مديم سنوات .<sup>(4)</sup> وفي حالة الانقصال كان من حق الزوجة امسترداد المعتلكات الاكمة :

| ١- هدية البكارة . |
|-------------------|
|                   |

Allam, op. cit., p. 48.

Allam, op. cit., p. 46. (7)

Id , op . cit ., p. 46 . (£)

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٧٤ -- ٧٥ .

٧- النقدية اللازمة لكي تصبح زوجة .

٣- جميع ممتلكاتها الخاصة .

وبالطبع فإن قيمة هذه الأشياء كانت تختلف من حيث الممتوى المادى لكـــل زوج . أما في حالة انفصال الزوجة من نفسها عن زوجها فيصبح من حـــق الـــزوج نصف هدية اليكارة . وثلث الممتلكات المشتركة في بعض الحالات . ويبدو أن الزوج كان يودى قمما أثناء توقيع عقد الزواج ، وكان هذا القمم يؤدى في حضــــور والـــد الزوجة ونبلاء القرية ، ويتمهد بأنه إذا طلق زوجته فإنه سيضمر مائة قوس ، ويفقـــد كان الممتلكات المشتوكة . (١)

وكان الأب هو الذى يعتنى بابنته الطلقة . ولهذا نجد فى وثيقـــــة أخـــرى أن الأب يمنح ابنته المتزوجة الحق فى أن تعيش فى منزله إذا طلقها زوجــــــها . وهـــذا الوعد حرر بالصيفة الآتية :

"أنت يا ابنتى الطيبة ، إذا العامل بلكى طلقك من منزل الزوجية ، فباتك 
تستطيعين العيش فى منزلى ، الذى شيئته ولا أحد يستطيع طردك منه " . (") وفسى 
الوثائق الخاصة بسرقات المقابر ، اتهم أحد الأزواج باشتراكه فى عمليه المسرقة ، 
فمنعه حماه من العيش معه فى منزله (") . وعندما يتم الطلاق يعطى الزوج زوجته 
وثيقة الطلاق وفيها يعلن عن تخليه عن كافة حقوقه فى الترابط الزوجى . ويؤكد فسى 
الوقت نفسه حق زوجته فى الزواج مرة أخرى ، وكانت صيفة الانفصال كما تحدثها 
عنها بعض النصوص كالآتي :

" لقد هجرتك كزوجة لني ، وأننى أفارقك وليس لى مطلب على الانفصال ، كما أبلنك أنه يحل لك أن تتخذى لنفسك زوجا آخر متى شنت " .(1)

Allam, op. cit., p. 49 – 50. (1)

ld., op. cit., p. 52. (\*)

Id ., op . cit ., p . 52 . (\*)

Id., op. cit., p. 49. (1)

#### وفاء الزوم لذكري زوجته :

كان الزوج لا يتران في بذل كل ما وستطيع من نفقات فسى مسبيل علاج زوجته إذا هي مرضت ويستدعى لها الطبيب بالمنزل ، وإذا توفيت حزن عليها حزنا شديدا ويحيط جنازتها ومدفنها بكل تكريم ويستمر هذا الحزن فترة طويلة وقد يصله بالمرض نتيجة ذلك الفراق . فهناك قصة رجل فقد زوجته أثناء غيابه عنها لظروف عمله ووظيفته فعزن عليها حزنا شديدا حتى أصابه المرض ، وقيل له أن مرضه قدا قد تسببت فيه روح زوجته المتوفاة . فكتب خطابا إلى روح زوجته ووضعه فسي مقبرتها ، ويستمطفها ويسترضيها . ويذكرها بكل ما قام به نحوها عندما كانت تميش معه وأنه لم يدخل على قلبها أى هم أو حزن وعندما مرضت استحضر لسها كهسير الأطباء ، وكيف أنه قضى شاتية شهور دون أن يأكل أو يشرب بمبب التفكير فيسها أثناء غيابه في مأمورية في الجنوب ، وعندما عاد إلى منف حيث منزله ، عصرف يلغونها فيها ، ولم يدع شيئا حمنا إلا فعله من أجل تكريم نهايتها . وقد كتب هذا الخطاب على بردية موجودة الأن بمتحف لندن .(١)

وهناك بردية بالمكتبة الأهلية في فيينا عثر عليها فـــى منــف ، مــن أقــدم البرديات اليونانية إذ يرجع تاريخها إلى أيام الإسكندر الكبر على ما يرجح ، وتحمـــل دعاء لمسيدة يونانية أسمها ارتميسيا إلى المعبود سراييس لينزل اللمنة علــــى زوجــها الذي هجرها بعد أن أنجبت منه طفلة توفيت فلم تحظ منه بـــهدايا أو شــمائر دفــن (7)

 <sup>(</sup>١) الله نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٣٧ – ١٣٨ ؛ بيــــير مونتيه: المرجع السابق ، ص ٧١ – ٧٧ .

 <sup>(</sup>۲) د. عبد اللطيف على : مصادر التـــاريخ الرومــانى ، دار النهضـــة العربيــة ،
 بيروت ، ۱۹۷۰ ، ص ۱۷۸ حاشية (۱) .

هناف نصوص وصلتنا ابتداء من الدولة كديمة تبين وفاء الروج لذكرى زوجته وكذلك وفاء الزوجة لزوجها بعد وفلته ، وذلك بإقامة لوحة أو تمثال او بناء مقبرة له وتقديم القرابين باسمه ، وأحياء ذكراه بكافة الوسائل ، مما يدل علمى روح الترابط التي تجمع بينهما . فهذا زوج أقام لوحة باب وهمى لزوجته فصى مقبرتها ، وهذا الباب هام بالنسبة لدخول الروح إلى المقبرة ، ويقول النص :

انه فلان (أى الزوج) الذي فعل هذا لزوجته فلانه التي دفنت فـــي هــذه
 المقبرة الجميلة ۱ (۱).

وإذا توفى الزوج حزنت عليه الزوجة حزنا شديدا هى وأولادها ، ومثلــاهر حزنها مصورة فى سوم بعض المقابر ، حيث نرى الزوجة باكية نادبة وقـــد أخـــنت تصرخ وتلطم خديها رافعة يدها إلى السماء فى أسى كبير ، ويحكى نص على لســـان مئوفى سجله فى مقبرته ، مدى حزن الأسرة والجيران على فقدانه ، فيقول :

" ( وعندما ) خرجت من منزلى ، ونزلت نحو المقبرة فـــى مدفــن جميــل 
صنعته بقوتى ( اى بقوة ساعدیه ) . كان أهل منزلى يبكون ، ( وأهل ) مدينتى مـــن 
وراء أولادى ، يبكون خلفى بدون استثناه <sup>47</sup> . وعندما الغراق الأبدى علــــى بـــاب 
المقبرة كانت الزوجة تودع زوجها بالألفاظ نفسها التى كانت تناديه بها عندما التقــــى 
بها لأول مرة وفى حياتهما الزوجية معا التى كانت يملؤها الحب ، فتقول :

" يا أخى ... يا زوجى ... يا حبيبى ... ابق " .(")

وقد تظل الزوجة بدون زواج بعد وفاة زوجها . فهناك نص آخر على بردية يقص علينا قصة أرملة توفى زوجها وهى صغيرة ، وعندما تقدمت بها الســن أرادت

R. el Sayed, op. cit., p. 273 (16) (a).

Id., op . cit ., p. 288 (111) . (Y)

<sup>(</sup>٣) ألقه نخبة من العلماء : تساريخ الحضيارة المصريسة ، ص ٤٢٥ ، ٤٣٧ . و لجنيا : . 467 ـ 467 ـ Lalouette . L'Empire des Ramses, p. 4656 ـ 467 n.25

أن تحرر ثلاثة عبيد لديها ، وان تتبانهم وتوهب لهم شروتها بمد وفاتسها . (أ وتبقسي بعض الزوجات مخلصات اذكرى أزواجهن ، وتصفهن النصوص بلفظ : " المخلصــة ( أوالوقية ) نحو زوجها أ (أ) . وتعمل على اقلمة الأثار تخليدا لهذه الذكرى ، وتقول النصوص عنها :

- ' إنها زوجته فلائه التي أحبها ، وشرفته ، التي فعلت هذا له وفقا الإخلامها نموه ، بعد أن دفن في مقبرته في الغرب ( الجبانة ) ' . (")
  - " إنها زوجته التي تعمل على إحياء اسمه ( إي ذكراه ) " . (<sup>3)</sup>

أو تتحدث هي نفسها عما فعلته لزوجها فتقول:

\* أَلَمت هذا لزوجي ، محبوبي ، الذي أحبني \* .<sup>(ه)</sup>

# ثالثا — بعض مظاهر وأنشطة المياة الأسرية :

(١) أماكن معيشة الأسرة:

\_\_\_\_\_

كان المنزل - ولا يزال - هو الدكان الذي يعيش فيع الإثمان أعلب منوات عمره، وهو المكان الذي يشهد ميلاد الأسرة والي ينمو فيه أقراد الأسرة الصغار ، وهو الشاهد على الحياة الأسرية بكل ما فيها من علاقات وكل ما فيها مسىن حركة ونشاط. وكان المصرى حريصا على أن يكون هذا المكان مسزودا بكل وسائل الراحة .

Allam, op. cit., p. 18. (1)

R. el Sayed, op. cit., p. 274 (17) (b). (7)

R. el Sayed, op. cit., p. 273 (10). (7)

Id. op. cit., p. 280 (61) (c). (2)

Id. op. cit., p. 273 (11). (e)

وتغتلف أشكال هذه المنازل و محتوياتها طبقا لذوعية مسترى الأفراد التسمى تسكنها والطبقات التي ينتمون إليها . فهناك بالطبع القصور والبيسوت التسى تخسم الأشراف وكبار رجال الدولة والكهنة وبيوت الفناتين والصنساع والمسال وبيسوت المزارعين او الفلاحين .

كان المصرى القديم يميش في منزل بسيط حرص فيه من بناه أن يكون ملائما المجو الذي يعيش فيه ، فيناه من اللبن والخشب ، وجمله فسيحا ، وأكسشر مسن الفتحات كالأبواب والنوافذ والملاقف ، وكانت تتخللمه الأبسها، وقاعمات الطمسام والاستقبال . وفي الجزء الخلفي من المنزل ، كانت توجد غرف النوم ، ويوجد السمي جانب غرف النوم غرفة تتخذ حماما ، وإلى جوار الحمام يوجد عادة مرحاض .

وكان المنزل يضم أثاثا بمتاز بالبساطة (1) ، ويعد السرير من اهم قطع الأثاث المنزلي ، ويوضع عليه وسائد مترفة ، ويوضع في باقي الغسرف الكراسسي والمقاعد ، ومنها البسيط ومنها الفخم . هذا إلى جانب الدوائد المصنوعة من الخشب أو المرمر المصنرى أو حجر الشست ، ويوضع عليها أو انى فخارية أو جحرية أو ممدنية تمتاز ببعماطتها وجمال شكلها ، وهي أواني من أشكال شتى لوضع الفاكهة والأطمعة ولحفظ أصناف الشراب وكذلك المطور والحبوب ، وتمتاز جميها بدقة صنعها وجمال نسبها وتالمقها .

لما أرضية حجرات المنزل فكانت مغطاة بالحصير ، فعثلا أرضية عــرف الجلوس كانت تغطى بقطع من الحصير الملون . كما كانت جدران المـــنزل تحلــى بالحصير الملون . وهناك المسناديق الخشبية لحفظ الملابس والحلـــى وأدوات الزينــة كالعطور والأمشاط وما إليها .

وكمانت للمدازل تضاء بقناديل تملأ بالزيت وتطفو فيــــها الفتيلـــة ، وكـــانت

<sup>(1)</sup> ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضيارة المصرية ، ص ١٤٦ – ١٤٨ ؛ د. بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدني القديم ، الجزءه ، الحضيارة المصرية ، ص ٥٧ – ٥٧ .

توضع أحياتا على قواحد عالية للانتفاع بضونها الضعيف إلى الصمى حد ممكن . وإذا 
نظرنا إلى تكوين منازل الطبقة الننية فى تل الممارنة ، فنجد أن المنزل كان يتكسون 
من طابق ولحد ، ويحيط به حائط مرتفع ، به غرف البواب قرب المدخل . وبعد ذلك 
نجد فناه يودى إلى الجزء الرئيسي فى المنزل وهو مستطيل الشكل بحيست يحتوى 
على أجزاء ثلاثة رئيسية فى كل مسكن ، والأول عبارة عن قاعة فسيحة مخصصسة 
لاستقبال الزوار ، والثاني الجزء الأوسط معد للسكني وله يقف مرفوع على أعمسدة 
خشبية ، والجزء الثالث كان مخصصا للحياة المائلية ويشمل كاعة المعيشة الخاصسة 
وغرف النرم ، وملحق بهذا الجزء المرافق المصدية منها مقاعد يجلس عليها المسسره 
عند قضاه حاجته وحجرة الرئماش ( دش ) وحجرة التنديك والمستعمال الدهانسات ، 
وكل يتم تصريف المياه إلى الخارج بواسطة قناة من الفخار .

أما المطبخ ظم يكن بالمبنى الرئيس للمنزل ، وإنما كان المطبخ فى الخمارج فى الخمارج فى الخمارج فى الخمارج فى فناه المنزل فى مكان منعزل عن الضوضاء واتربة الطريق ، كما كان يوجد فسى هذا اللغاء مملكن للخدم وبنر لجلب المياه وفرن ، فضملا عمن صوامم للفملال الماشية وورش صغيرة للصناعات المختلفة ، كما يوجمد أحيانا بركة صناعية وكثمكا للموميقى ، هذا فضلا عن أشجار زرعت فى حفو مليئة بطمى النيل .(١)

#### (٢) الخدم والمهيد في المنزل:

\_\_\_\_\_

كان يعبر عن كلمة خدم بعدة ألفاظ مصرية قديمة ، سجم " المعسستمع " أى من يسمع النداء ، وعب " الساقى " ريعبر عن كتابة برسم أناه ، وشمسو " التابع " أى التابع المدده كلما خرج . وكان الخدم يقومون بخدمة سيدهم فى المسسقاية و الطعام ، وخدمة المقربين من مائدة سيدهم . وكانوا يقومون بالعنابة بنظافة المنزل والاهتمسام بملابس سيدهم . وكان فى استطاعتهم استماع الأسرار وتذكير سيدهم . وكان فى استطاعتهم استماع الأسرار وتذكير سيدهم .أمر هام فسسى

١١) د. بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١٣ – ١٦ .

#### الوقت المناسب .

أما الذين يسمون حمو أو باكر كانوا يعتبرون عيدا حقيقيين وخاصت قسى عصر الدولة المعديلة . وكانوا يعاملون معاملة شديدة في بعض الأحيان ويقتفي أثر هم إذا ما هربوا من الخدمة . وفي مقبرة نفر حتب نرى كاتبا يقوم بحصر أسماء المبيد أمام سيده ، فأحد المبيد مقيد اليدين ومربوط بحبل يجر منه ، وعبدان أخران يؤدبهما أصل أجنبي وقعوا في الأسر تتبجة حملة انتصر فيها الملك في الصحراء النسرقية أو أصل أجنبي وقعوا في الأسر نتيجة حملة انتصر فيها الملك في الصحراء النسرقية أو غرب آمنيا أو في الصحراء الغربية أو في الجنوب . وكان يسوزع بعضهم على الرجال المحاربين الذين اشتركوا مع الملك . وكان بعضهم يحتفظ بأسمه الأصلى ، أو يغير أسمه ويحمل أسماء مصرية . وكان في إمكان السيد أن يؤجر عبده أو يهير أسمه ويحمل أسماء مصرية . وكان في إمكان السيد أن يؤجر عبده أو يبيعه ، ولدينا أكثر من بردية في المتحف المصرى تشير إلى بعض المعلومات عسن طريقة شراء المعيد ، وعندما اتهم بعض المبيد في سرقات المقابر لم تخفف المحكمة المؤوية عليهم بالمكين ضاعفت جلدهم ، وكان السيد يضرب عيده . (1)

ومن المبيد من أوتوا بعض المهارة فكانوا يعرفون كيف يتخلصون من نيو عبوديتهم . مثل ذلك العبد الذي كان يعمل عند حلاق وحصل منه على عقد تصرره ، وخلفه في مهنته وتزوج بابنة أخته .

 <sup>(</sup>١) بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة ( ترجمة عزيز
 مرقس) ، صر ٨٣ – ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٨٥ ، ٨٧ .

# (٣) العناية بالنظافة بوجه عام :

كان المصريون القدماء رمنون عناية كبيرة بالنظافــــة ، ويــــهتمون بنظافــــة لبدانهم وملابعمهم وممماكنهم . فكانوا يغتملون عدة مرات في اليوم في الصباح عنــــــد الاستيقاظ من النوم وقبل تناول الوجبات الرئيسية وبعد الفراغ منها .

ويذكر هيروردوت انهم كانوا أكثر الشعوب مراعاة النظاقة ويقول: \* وهم يغتلمون مرتين كل نهار بالماء البارد ومرتين كل ليل \* (¹) . فمن الأمور الذي أهتـــم بها المصريون اهتماما كبيرا نظاقة البنن . فقد كانت النظافة عندهم مـــن الطــهارة ، يمتوى في ذلك الغنى منهم ومن كان فقيرا . وقد شهد هيرودوت للمصرييـــن بعـــدة فضائل سبقوا بها كافة الشعوب منها :

أنهم أول من راعى السنة التي تحرم مباشرة النساء في المعابد ودخولــــها
 بعد ذلك دون اغتمال (<sup>7)</sup> أي دون طهارة .

كانت أدوات الاغتمال تتكون من أناء متسع وأبريق ذى صنيسور . وكان يوضع فى الإناء المتسع رمال ، أما الإبريق فتوضع فيه المياء معقمة بالنطرون أمسا مياه مضمضة المه فكانت تعلم بنوع من الملح او بمعجون جاف يحتوى علسى مسادة للتطهير والمتنظيف وإزالة الشحم والدهون .(<sup>7)</sup>

# (٤) الملايس والزينة:

 <sup>(</sup>۱) د. احمد بدوی – د. جمال مختار : تاریخ التربیة والتعلیم فی مصر ، ص
 ۱۳۹.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٩٣ - ٩٤ .

مقلمي أطافو الأيدى والأرجل ، كذلك يتجه النساء إلى محلات التزين ويتولى الحسلاق حلاقة الذفن ويقوم بقس الشعر مستعملا موس منحنى السلاح وكانت هذه الأمـــواس تحفظ في أجوبة من الجلد . ويصعبح الوزير أو حاكم الإقليم نظيفا منتعشا .

وتأتى بعد ذلك دور لخصائى الروائح العطرية والطيب ويحضر ما قسام بتحضيره فى أوان مختومة من اللبلور أو المرمر أو الزجاج الطبيعسى ، كما كان يحمل مصاهيق سوداه وخضراه لتجميل العيون داخل أكياس صفيرة ، ولتقادى الرائحة الكريهة التى تبعث من الجسم حين تتئد درجة الحارارة ، كانوا يدلكون لنضهم عدة أيام متتالية بعطر أساسه من زيت وبخور الذى كان يخلط بحبوب وبمادة عطرية أخرى ،

وكانت لديهم منتجات التجميل ولتجديد البشرة ولتقويسة الجمسم ، وأخسرى لإثرالة البقع وحبوب الوجه . فكانوا يستعملون مثلا لتقوية البشرة مسحوق المرسر أو ممسحوق النظرون أو ملح الشمال ممزوجا بالعسل . كما توجد وصفات أخرى أمساس تركيهها لين أنثى الحمار وزيت الخروع لتلافى الصلع أو إعادة نمو الشعر والستزاع الشعر الأشيب وبالمتحف المصرى تماثيل صغيرة لنماء ، يتضح لنا منسها الطرق المختلفة المتبعة في تصنيف الشعر ، وليس الشعر المستعار .(١)

فضل بعض العامة من الناس في مصر القديمة رسم حيوان أو طائر يرصـز اليي المحددات وذلك بطريقة الوشم كنوع من الزينة ورغبة منهم فـــى كسـب
حماية هذا المعبود أو هذه المعبودة . اما زينة المرأة الغنية فكانت حدثا هاما مثل زينة
زوجها ، ويبين لنا نقش بارز كيف كان يتم تزيين إحدى الأميرات ، كما يظهر علـــي
تابوت الأميرة كاويت من الدير البحرى ، من الأسرة الحادية عشرة ، ومحفـوظ الأن
بالمتحف المصرى ، وعليه نرى الأميرة كاويت أثناء إحداد زينتها ومن خلفــها فتــاة

<sup>(</sup>١) دليل المتحف المصرى - القاهرة - وزارة الثقافة - مصلحة الأثــــار ١٩٦٩ ،

Daumas , la : ص ١٤٢ ( ١٠٦٥ ) ، عن تصنيف الشعر وأشكاله راجع : Civilisation de L'Egypte Pharaonique , p. 587 – 88 .

تصفف شعرها وهي ممسكة بمرأة وتشرب اللبن <sup>(١)</sup> . أما زوجة العامل البس<u>يط</u> أو الفلاح فتقوم زينتها بنفسها . وكانت زينة الأنن تمثل جزءا هاما من زينة الأقــــراد ، وكانت عبارة عن أفراط مستديرة بسيطة .<sup>(۱)</sup>

أما بالنسبة للملابس فيضع الرجل الأزرار ، ويزين معضمه بزوج أو أكثر من الأساور ، ويضع خاتما في أصبعه ، وكان يحتذى نعل في رجليه . وكان بحضن المصريين يرتدون ثيابا لا زخرف فيها ، ذات حمالات . وكالنوا يرتدون أحياسا المحسريين يرتدون ثيابا لا زخرف فيها ، ذات حمالات . وكانت ملابس مبردة المجتمع لا تختلف كثيرا عن ملابس زوجها فكانت تشمل قميهما شفافا ، وفوقه ثوب أبيض شفاف ذو تثيات مثل ملابس الرجال ، يعقد على النهد الأيسر بينما يكثيف النهد الأيمن . وفكانت هذه الملابس للطبقة العليا وكبار الشخصيات . أما طبقة العمال فكان أفرادها يرتدون ملابس أكثر بسلطة وأكثر فائدة . (7)

### (٥) أعداد الطعام والوجيات:

\_\_\_\_\_

كان المصريون دائما من أكثر الناس أكلا للحوم . فنرى مناظر القصيبين وأفواج الحيوانات المخصصة المنبيح تنطى جدران المقابر منذ عصر الدولة القديمة ، كان المجل أكبر مصدر المحوم ، وكان يعرف باسم الثور الأفريقي ، وبعد أن يرعمي فترة في المراعي يساق إلى المجزر . وعندنذ يبدأ دور الجزاريس ، وهمولاء كسان يتراوح عددهم بين أربعة أو خمسة رجال . يقوم رئيس الجزارين الضحيسة بسكين يزيد قليلا عن طوال البد الواحدة . ويجمع الده فسى أنساء يتم فحصمها بواسطة

<sup>-----</sup>

الكول مصر القديمة وآثارها ~ الموسوعة المصرية ، المجاد الأول – الجزء Saleh – Sourouzian , official catalogue : ٣٠٤ الأول ، شكل ٢٠٠٤ : The Egyptian Museum Cairo, no 68 b .

<sup>(</sup>۲) د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، دار المعارف ۱۹۸۶ ، ص ، ۲۸۷ – ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٣) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٩٦ ، ٩٩ - ٩٩ .

الأخمىائي البيطري .(١)

وكاتوا يأكلون أيضا الطيور ومنها طيور الكركى والمسمان والأوز والبط والعمام وبعد الماء . ويأكلون كذلك أنواع حديدة من الأمماك منها البياض والبورى والقراميط والشال والمبلطى الكبير الحجم . وأما أنواع الخضر فهى الكرات والبصسل والتور والخيار والفول والبازله والحمص والخس . أما الفواكه فكاتوا يأكلون خسلال المسيف العنب والتين والبلح والجميز والبطيخ والشمام . أما جوز الهند فكان فاكهسة غريبة مقضلة لدى بعض الخاصة . اما الكمثرى والخوخ والماوز والكريز فلم تظهو على الموائد إلا في عهد الرومان . وكاتوا يزرعون أشجار الرمان والزيتون والتضاع التي أدخلت في عهد المهكموس . وكان زيت الزيتون يستعمل فسمى الإضماعة كما يستعمل فسمى الإضماعة كما

و لا يمكن حصر موارد المصريين القدماء من الفاكهة والخضر بكل دقـــة . وكانت الطبقات الفقيرة تكتفى في بعض الأحيان بمص سيقان نبــــات الــبردى كمـــا يمصون الان عيدان القصب وبعض عصير النباتات المائية التـــى وجــدت أكــواب مملوءة منها في المقابر . وكانوا يستعملون مسحوق الخروب والمعمـــل فــى تحليــة الأطهمة والمشروبات .

وكانوا يربون النحل في الحدائق وكانت جرار الفخار تستعمل كخلايا اللفط . ويحفظ العمل في جرار حجرية كبيرة مختومة . أما اللبن فكان طعاما لنيذا ، وكانوا يضعونه في اولن من الفخار بيضاوية الشكل ، يسدون فوتها بأعشاب لحمايتها من الحشرات وحتى لا يكون إغلاقا محكما . ولمنتجلت الألبان أسماء كثيرة منها : القشدة ، الزبد ، الجبن . وكانوا يضعون الملح في بعض الأدوية والأطعمة . ولحم يجهلوا أن الزبد والقشدة ودمم الأوز ودهن لحوم العجول الصغيرة كانت صالحة جدا

Chr. Wagnair, la Cuisine et la preparation des aliments (\) d'apres les Scenes Figurées des Ancien et Moyen Empires, lille 1966, p. 10 – 126.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٠٠ - ١١١ .

في تحضير الأطعمة .

وكان للمصريون يأكلون وهم جالسون إما فرادى أو أثنين سويا على مسائدة صدفيرة يضعون عليها مختلف أنواع الأطعمة من لحوم وطيرور وخضر وفاكهة وشرائح خبز صفت بشكل قمعى . ويجلس الأطفال على وسائد او على الحصر . ولا يجتمع أفراد الأسرة صباحا عند تتلول طعام الإتطار ، وكان الطعام يقدم لرب الأسرة حينما يفرغ من الاغتمال وارتداء ملابسه . كان يأكل قطعة من الخبز وكروب مسن الجعة وشريحة من لحم الفخذ وقطعة من الفطائر شنس . أما الأم فكانت تتتاول وجبة الإعطار وقت وينتها أو بعد ذلك مباشرة .

كانت وجبات الطمام ثلاثا ، الوجبة الرئيسية كانت عند الظهر وفي المعساء الما قائمة طعام الوجبتين الأساسيتين ، فكانت تحتوى على لحسوم وطيسور وخضسر وفاكهة الموسم وخبز وفطائر والجمعة التي تلازمها دائما . وليسمس مسن الموكد أن المصريين ن حتى الأغنياء منهم ، كانوا يتناولون اللحوم في كل الوجبات . أما فسترة بعد الظهر فكانت تتخللها وجبة خفيفة من الطعام بين الرابعة والخامسة .(١)

واستخدم أهل الطبقة الوسطى المواند المرتفعــة محــل الحصــير . وفـــى الطبقات الدنيا كانوا يتناولون الطعام وهم جلوس على الأرض على الحصير .

(٦) الطهى :

----

يطهى الطمام على موقد متقل من الفخار . اسطوانى الشكل يكاد بيلخ ارتفاعه مترا تقريبا ، في أسفله فتحا يدخل منها الهواء ويخرج منها الرمساد ، وفسى دلظه قضيب أو جملة أسياخ يوضع عليها الوقود . وكان يوضع فوق الموقد إناء لسه مقبضان . وكان الطاهى لا يكف عن تحريك مروحته حتى تستمر النيران متوهجة لا تخبر طيلة قيامه بالطهى .

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>۱) بيير مونتيه : المرجع المابق ، ص ۱۲۰ – ۱۲۷ ؛ د. بيومى مهران : المرجع المابق ، ص ۷۳ – ۷۶ .

ولتشغيل الأفران استخدم الطهاة او الطباخون القدم الشغبى او العطب أو المشبى او العطب أو المشبى او العطب أو المشبى القد الديران استخدموا ما يعرف باسم " فتلب النسر القي " . إلى المتعاولة كانت هناك الأفران من الطين ، والمعروفة منذ أقدم العصور . فقد عثر بالقرب من قرية بلامم على كثير من الأفران التي تحتوى علمي حبوب الشمير والحنطة المجفقة مما يدل على أن هذه الأفران كانت تستخدم لتجفيف هسذه الحبوب الاستخراج الجعة . وأن هذه الأفران كانت تستخدم أيضا في طهى الطعام .

وكانت أدوات الطبخ الجرار والأوانى الفخارية والأباريق ، وأدوات المسائدة التي تشمل الأطباق المختلفة الأشكال والمتعددة الأثواع . وأيضا المسحاكين لتقطيع المأكولات والملاعق والشوك والمناثل التي كانت تستعمل في نقل المسواد التموينية والمواقد ذات القوائم الثلاث أو الأربع لتقطيع اللحوم وإعدادا الأمماك ، والخطاطليف التي يعلقون عليها اللحوم والطيور . والموائد المسغيرة المنخفضة التي يغرزون عليها الخضر والتوابل . ولم يترك المصريون القدماء كتبا عن الطهى ولكن يمكن اخذ فكرة عن مهارتهم في هذا لمجال من أوراق البردى الطبية حيث وصفت وصفسات ضعد الأمراض كان لابد إعداد عقائيرها عن طريق الطهى .(١)

ويبدأ الطباخ بوضع الدهن داخل القدر ظن ومن المحتمل أيضا أن تكون محتويات القدر من الخضار المثبل ، وبعد ذلك يحرك ما بداخل القدر بواسطة مغرفة كبيرة . أما اللحم فكان يشوى على هيئة شرائح مبططة بعد تنظيف . وبالنصبة للدولجن كان الطباخ يقوم بنزع الريش وتنظيف الأوزة او البطة . وبعد ذلك يقطع رأسها وأطراف أجنحتها وأرجلها ويضعها في سيخ يممكه ببده مادا ذراعه فوق موقد ينبعث منه نار هادئة . أما باقي الطيور فكانت تؤكل مملوقة أو مشوية أو مجففة بعد تعليحها أو محفوظة فسى اواتسى مملوهة بالتوابل .

وكان الخبازون وصاتعوا الطوى والطباخون وصانعوا الجعة يعملون فسسى

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١١٢ - ١١٥ .

(٧) وجود الحيواتات الأليفة في المنازل :

كان الكلب رفيق الرجل ومساعده في الصيد ، فكسان يسسمح لسه بدخسول المنازل واحتلال مكانه بهدو و تحت مقعد سيده ، وبلغ من تكريم المصريين الكسلاب أن عشر في العرابة المدفونة على مدفن اللكلب بين مدافن النسساء ورصاة المسهام والأقرام ، وفي أسيوط كانت توجد مقيرة أخرى الكلاب ، وسمح القط بسان يصبح ضيف البيت ، وكان يجلس تحت مقعد سيده ، وكان يقفز أحيانا علسي ركبة مسيده ويعمل مخالبه في ردانه الفاخر المصنوع من الكان ، وبلغ القرد مكانة قريبة مسن قلب الرجل ، فمنذ عصر الدولة القديمة كان له مطلق الحرية في مخسول المسئزل ، وعثر على لوريه في مقبرة تحوتمس الثالث على مومياء قرد دفن معه لأئسه أنخل البهجة في نفس الملك خلال حياته ، وهناك منظر يمثل توت عنخ أمون جالسا علسي كرمي وبجواره أسد مروض (1) . وبالمتحف المصرى ، لوح من العصر العتيسق ،

<sup>(1)</sup> هناك تمثال بالمتحف المصرى تحت رقم JE . 66624 مـــن نهايــة الأمــرة الخامسة عثر عليه في مقبرة في الجيزة ، من الحجر الجيرى الملــون ، يمثــل المرأة تقوم بإعداد خميرة نشراب ما ، راجم :

Saleh - Sourouzian, official catalogue: The Egyptian Museum Cairo (1987), no 52.

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١١١ – ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) بيير مونتيه : المرجم السابق ، ص ٨٧ - ٩١ .

# رابما – أساليب شغل أوقات الغراغ :

(١) الرياضة بأتواعها :

(١) الرياضة باتواعها :

كان الغرض منها تتمية البين والرشاقة ، فضلا عن أغراض اللهو والمتعــة وفي الواقع ان الرياضة لم تكن ميسرة لغير القلة من الناشئين ، مثل أبنـــاء الأثريــاء والمحترفين . وبعض المسكريين ، ومن تسمح لهم ظروف معيشتهم بأوقـــات فــراغ استمتاع ، وكان هناك نوعان من الرياضة :

# (أ) العاب يسيرة الأداء والأوضاع:

وتشمل التمارين البسيطة باعتبارها مسن المبا التمارين البسيطة باعتبارها مسن البراعة والتملية ، وكانت تثمل تمارين أخرى ، اتصفت بنصيب مسن البراعة والنصيح ، سجلتها مناظر ترجع إلى القرن العشرين ق.م . وتتألف من تعريسن للسف الجذع الأعلى في شدة . وتعرين صور حركة سريعة ينقلب فيها غلام علسى ناحية رئمه ، ويحفظ توازنه في استقامة كاملة ، دون ان يرتكز على يديه أو كفيه . وتعرين آخر جلس ائثان فيه متظاهرين على الأرض ، وحسارلا الوقدوف دون الاستعانة باليدين . وتعرين رابع لمرونة الظهر وتقوية الأطراف ومحاولة الإنتشاء إلى الخلف في قوس كامل وتعرين خلمس اشترك فيه خصمة غلمان جمعهم زى موحد ، يردى كل منهم وضع من أوضاع مرونة الحركة ، والرعبة في إظهار الرشاقة . وقد

 <sup>(</sup>١) دليل المتحف المصرى - القاهرة ، وزارة الثقافة ، مصلحة الأثار ١٩٦٩ ، ص
 ٧٢ (٣٠٧٥) .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ، ص ٨٧ (٣٧٨٠) .

شهدت عرضهم أربع فتيات ، وذلك مما يعنى أن رياضتهم كانت تجرى فــــى أهـــد بيوت الأغنياء ، ثم تقدمت فتاة من الفتيات بقلادة ممدنية وبين يديها كانت فيما بيـــدو جائزة من الجوائز الرمزية أفضل اللاعبين ، ولم تخل أوضاع الفلمان الخممسة مسن يمر وبماطة ، وكانت مثل هذه الألماب اليسيرة تؤدى أيضا في أماكن التعليم او دور مخصصة المرياضة .

ومن الألماب اليمبيرة أيضا رياضة المدو والقفز الطويل والسباحة والتجديف والفرومية التي مارمها المصريون في الجيش وخارج الجيش "

والمصريين يعرفون السباحة وأهالي دندرة كانوا يفطسون في مياه النيل ويمبرونه بكل سمهولة دون خوف من التماسيح (١) . وقد ورد رسم سباحين على جدران مقبرة مسرى روكا . (١)

أما الفتيات فكن يفضلن الألعاب التي تحتاج إلى مهارة فكن يعلين لعبة رمسى الكور في الهواه بصرعة ولقفها تباعا . وكانت تركب صعف ارهن طلسهور الكبيرات ويققافن الكور ، وكن يتماسكن من الخصور ويتصارعن ، ولكن لعبتسهن المفضلة كانت الرقص . (1)

#### (ب) الماب عنيفة وشاقة :

------- نوع آخر من الألعاب ، استلزم اداؤها نصبيا كبير ا من الجهود والمهارة والتمرين الثناق ، وأداها الشبيبة : هواة ومحترفين ، ومارســـها

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصريــة ، ص ١٧٣ شــكل ١ ، ص ١٧٤ شــكل ١ ، ص ١٧٤ شــكل ١ ، ص ١٧٤ شكل ٢-٥ ، ص ١٩٨ ؛ تاريخ مصر القديمــة وآثار هــا – الموســوعة المصرية ، المجلد الأول – الجزء الأول ، ص ٢٥٢ ؛ بيير مونتيه : الحياة فــى مصر فى عهد الرعاممة ( ترجمة عزيز مرقس ) ، ص ١٣٥ – ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٤٨٦ حاشية (١) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

#### العسكريون ومنها:

المصارعة: وقد صورت على جدران بعض المقابر في الدولة القديمة ، اشترك في أوضاعها صبية صنار ، فهناك منظر في مقبرة بتاح حتب ، مسن القسرن الخسامس والمشرين ق.م . وسجلت فيه سنة أوضاع المصارعة ، يوديها صبية عراه ، يبلغون السنة أو أيثر نفسه .

وعثر من الدولة القديمة على اوستراكا عليها شسابان يتصار عسان . وسن الدولة الوسطى عثر على لوحات من القرن المشسرين ق.م فيسها أوضاع مختلفة المصدارعة كانت تقام في ساحات عامة ، وكانت هذه الساحة تحدد جوانبها بعلامات ، وتقرش برمل أو حصير . ففي مقابر بني حسن ، رسسم الرسامون ٢١٩ وضعال المصدارعة . وكان الهدف من هذه الأوضاع هو الرغبة في التغلب على الخصم بمسد الاشتراك معه في مباراة منظمة مجهدة في الوقت نفسه ، وشغلت مناظر المصدارعة لوحات كبيرة في عصد الدولة الحديثة ، اشترك فيها المسكريون ، وشاهدهم الملسوك في مناسبات النصر الحربي واحتفالاته .

وتبدأ مباراة المصارعة بأن يشد كل لاعب بد مناضه بيسراه ، ويجنب عنفه بيمناه ، وهو تقليد لأزال ساريا حتى اليوم . وكان يشترط للفوز ، أن يجبر المخلــوب على أن يلمس الأرض في أو ضاع مختلفة .(١)

أن يتمدد المغلوب فى أولهما على جنبه ، او يتمدد على ظهره ، او يرفسح الفائد ذار عيه فى الحالتين علامة انتصاره . او ينكفا المغلوب فيسمها علسى وجهسه وركبته وكفه . او يمس المغلوب فيها الأرض بركبتيه ويديه . ولم تخسل المباريسات كذلك من عبارات يوجهها المحكم إلسى الملاعبيس او المنقرجون إلسى الملاعبيس ، ويناصرون بها فريقا على أخر . فإذا انتهت المباراة واجسه المنتصسر الحساضرين

 <sup>(1)</sup> ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٧٥ - ١٧٦ ، شـكل
 ٧-٦ ؛ تاريخ مصر القديمة و أثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – المؤد و الأول ، شكل ٢٥٥ – ٣٥٥ .

ويرفع يديه إلى أعلى تعبيرا عن فرحة النصر .

#### الملاكمة:

---- هناك منظر يمثل أتثين في وضع يشبه أوضاع الدلاكمة في نقــش مــن مقابر بني حسن . وهناك صورة باقية من القرن الرابع عشر ق.م تصــــور مبـــاراة ملكمة بين خصمين .

### حمل الأثقال:

----- وهي محاولة رفع غرارة مليئة بالرمل حتى ثلاثة أرباعسها بمساحد واحد إلى أعلى ، مع الاحتفاظ بها في وضع قائم ما أمكن . ويوجد هذا لمنظر في أحد مقابر بني حسن .

#### المبارزة:

----- ومن الألعاب الشاقة المبارزة مثل المنظر الموجود في مقبرة بتاح حتب ب
بمقارة الذي يمثل مبارزة بين فريقين ، يركب كل فريق قــوارب مــن الــبردى . (١)
وظلت المبارزة بالعصى ، رياضة ممتحبة شائعة . مارسها المصريــون للرياضــة
والتملية أحيانا ، ومارسوها خلال التعريبات العسكرية أحيانا أخرى . وتطلـــب مــن
لاعبيها المهارة وقوة الساعد .

ومارس الرياضون المبارزة بالخناجر . ومن عهد رمصيص الشالف لدينا منظر لجولة في مبارزة بالعصبي ، حضرها أميران من ابناء رمميس الثالث . وهناك منظر من عصر الدولة الوسطى ، يمثل شاب يقفز تفزة جريئة واسعة بطسول شور واقف ، أى فيما بين موخرته وبين قرنيه ، بينما أمسك قرني الثور ومسيقاته وذيا خمسة فتيان أشداء، لإجباره على الوقوف دون تحرك حتى لا يضر باللاعب حين يقفز من فوقه .

\_\_\_\_\_

 <sup>(1)</sup> ألفه نخبة من العلماء : تــاريخ الحضيارة المصريــة ، ص ١٧٦ -- ١٨٧ ،
 شكل ٨ - ١١ .

وفي منظر من مقابر بني حمن نرى رجلا يقف على راســــه بمـــا يشــبه رياضة اليوجا .(١)

#### (٢) مشاهدة العاب الأطفال:

مشاهدة ألعب الأطفال وهو يلعبون ويمرحون كان اللعب بالكرة من أحب الألمساب إلسي باعثا للبهجة والسرور في أفندة الأباه . وكان اللعب بالكرة من أحب الألمساب إلسي قلوب الفتيات ، وقد صورن وهن يتقانفن الكرة في رشاقة ومهارة دون أن تسقط على الأرض . ومن ألعاب الأطفال أيضا ، لعبة إخفاء الوجه ، وتتلخص في أن يجلس أحد الأولاد ويخفي وجهه عن زميله ويتناوب زملازه ضربه ، وعليه أن يكتنسف مسن ضاربه ، ومن ألعابهم أيضا ، أن يجلس طفلان على الأرض ظهرا اظلسهر ، وقد تتفايكت أذرعهما ، ويحاول كل من هما أن ينهض قبسل الأخسر ، دون الامستعانة , بذراعية .

كذلك أغرم الأطفال الصغار بالصعود فوق الأطفال الكبار ومارس الغلمان أيضا لعبة الطوق ، وألعاب القفز المتنوعة (<sup>()</sup> وهناك مناظر عديدة تعبر عن ألماب الأطفال منها :

<sup>(</sup>۱) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ۱۷۸ شكل ۱۲ - ۱۳: تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجيزء الأول ، ص ۲۵۷ - ۲۵۳ ، شكل ۲۲۱ ، وليضا:

Daumas , la Vie dans L'Egypte Ancienne , p. 100 - 105 .

<sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٦٢ - ١٦٢ ؛ تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجـزء الأول ، ص ٢٠٤ .

يمثل بعض ألماب الأطفال من بينها لعبة الدوران والمرح ، ولم نجد بعض الأطفسال يحملون طفلا فوق أكتافهم ، ويوجد هذا المنظر في مقبرة في سقارة ، ويوجد منظسر آخر يمثل بعض الأطفال يتصارعون في أوضاع متنوعة ، ويوجد هذا المنظر أيضسا في أحد مقابر سقارة ، ويوجد منظر ثالث لأطفال بتصارعون ، يلعبون ويوجد هسذا المنظر في مقبرة بتاح حتب بسقارة .(١)

ويوجد رسم فوق اوستراكا من الدولة الحديثة يمثل فتاة صغيرة تمسبح (٢٠). وعثر في اللثمت على لعبة ميكاتيكية من العاج تمثل أفزاما ثلاثة يرقصون من الدواـــة الوسطى .(٢٠)

# (١) وسائل التسلية وألعاب الحظ والفكر :

تمد جانبا من الجوانسب الحضارة ، فاختراع وماتل التصادي وهدو الجانب المصادي ، واستخدام هذه الوسائل والتصوف فيها ومحاولة حسن استخدام هذه الوسائل والتصوف فيها ومحاولة حسن استخلال أوقات القسراغ فسي هوايات متعددة مفيدة ، هذا هو الجانب الفكري للحضارة ، أن وجود مثل هذه الألماب المنزلية للتسلية عند شعب لهو دليل على مقدار المضى في ممارسة رياضسة فكريسة يسري بها عن نفسه ويحدد بها نشاطه .

وكانت هناك ألماب كثيرة ومتنوعة . وكان الأرواج والأصدقـــــاء يلعبـــون الماب التسلية لتمضية الوقت . فمثلا كان بيتوزيريس يلعب مع أصدقائه بعـــد تتـــاول طعام الغذاء إلى أن يحين وقت تتاول شراب الجمة فى قاعة الشراب . وكان من عادة

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلد الأول – الجهزء الأول ، ص ٣٥٠ – ٣٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) تلريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية ، المجلم الأول – الجـزء
 الأول ، من ٣٥ – ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، س ٢٥٨ .

أهالى طبية تناول الجمة وهم يلعبون (١٠) . أغرم المصريون القدماء بألعساب منزليسة شتى تحتاج إلى فكر فقد لعبها الملوك والأمراء ، فقد ظهرت حضارة نقادة الثانية مسن المعصر الحجرى المحديث وسائل اشغل وقت القراغ . وقد عثر في حفائر حلوان مسن بدلية الأسرات على المعبة كاملة وهي سبع قطع مخروطية الشكل وسبع قطع أخسرى المعلوانية كنصف دائرة ، وجديمها من حجر الأبستر ، وكان يجوار هسذه الأربع عشرة قطعة ستون حبة من مختلف الأحجار والألوان والأشكال ، ومنها المسسنتيرة والبيضارية والمخروطية ، وتختلف مادة الأحجار التي صنعت منسها فيعضسها مسن الأبستر وبعضها من الأردواز وبعضها من الحجر الجيرى الأصنو (١١)

أما طريقة اللعب بهذه القطع ظم نستطيع التوصل إليها . وقد عثر أيضا على كثير من قطع اللعب مصنوعة من سن الفيل ، وهي مختلفة الأشكال ، إلا أنها لنفسس اللعبة الكاملة<sup>[7]</sup> وكان لدى المصريين لعبة تتبه لعبة " الضاما " تمارس على رقساع مقسمة إلى مربعات أختلف عددها ، ولو أن أغلبها كان يتكون من ثلاثيان أو ثلاثية وثلاثين مربعا صغيرا مقسمة إلى ثلاثة صغوف <sup>(1)</sup> . وكان المتنافسان يجلسان فسي مولجهة بعضها . وكانا يجلسان فوق مقاعد قصيرة لا معاند لها وأرجلهم ممتدة فوق وسائد صغيرة ، ويلعب الزوجان غالبا الواحد منها ضد الأخر . وكانت الأبنة تعساعد

-----

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) زكى سعد : الحفائر الملكية بحاوان ، ص ٧٧ ، صورة ٨٩ - ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) مثل ما هة ممثل على سطح صندوق اللعب الخشبى والمرصع بالأبنوس والعاج والذى عثر عليه كارتر في مقبرة توت عنخ آمسون عسام ١٩٢٧ - ١٩٣٣ ، وييلغ ارتفاعه ٢٠٠٧ سم وهو معروض ضمن آثار توت عنخ آمون بــــالمتحف المصرى ، راجع :

Saleh - Sourouzian , Official catalogue ; The Egyptian Museum Cairo , no 189 .

وفى مقبرة بيتوزيريس نراه ياهب مع أصدقائه بعد تداول طعام الفذاء إلىسى أن يحين وقت تداول الجعة فى القاعة المخصصة لذلك . وكان أهل طيبة ينتاولون الجعة فى القاعة المخصصة لذلك . وكان أهل طيبة ينتاولون الجعة وهم يلمبون (1) . ويقوم المتنافسان بتحريك قطع اللعب وفقا لقواعد خاصسة لا يزال الكثير منها (7) . وأحيانا يلمبها الشخص بمفرده ، مثل المنظسر الموجسود فسى مقبرة سنجه فى دير المدينة . (7)

<sup>(</sup>١) ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٣٢ - ١٣٤ .

 <sup>(</sup>٢) المرجع المابق ، ص ١٣٤ ، ألفه نخبـــة مــن العلمــاء : تــاريخ الحضــارة المصرية ، ص ١٦٧ ، ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) وفى الراقع أن هذا المنظر موجود على لوحة من الغشب الملون ، موجود الأن Allam , Everyday life in Ancient Egypt, p. بالمتحف المصرى . Saleh- Sourouzian, op. cit ., no . 215 .

<sup>(1)</sup> قام بدراسة هذه اللعبة بوش منذ عصر الدولة القديمة حتى العصـــر المتــأخر ، Pusch , Das Senst-Brett spiel (MAS 38) (1979) p. 6- راجع : -6 ، 737

<sup>(</sup>٥) وفى الواقع أن لعبة المسنت كان يمارسها كافة طبقات الشعوب . ففسى مقبرة الكاتب حسى رع من الأسرة الثالثة ، مثلت على جدران مقبرته بمسقارة المبسة المسنت . وعثر فى القائمة الخاصة بالمناع الجنائزى للأمير رع حتب التى عسئر عليها فى ميدوم على بقايا أجزاء من لعبة المسنت . وكان العمال الذين اشستركوا فى بناء الأهرام يلمبون لعبة السنت فى أوقات فراغهم وعثر على بقايا هذه اللمبة مرسومة على بعض الكتل الحجرية بالجيزة . وفى مدينة هسابو مسن عصسر رمسيس الثالث نرى الملك يلعب السنت مع بناته .

الأخرى رووس بنات آوى ، ويغلب النظن أن كل لاعب كان يحاول الوصول إلى الهدف العرسوم في رأس الرقعة قبل الفويق الآخر ، ممتوحين في ذلك مسا تمايسه عليهم قطع الإلقاء ( الزهر ) وهناك كذلك لهية الثميان ن تستخدم لهيها قطع لعب على شكل كوات صغيرة . وكان الهدف منها هو إبخال الكرات إلى مركز الدانسرة فسى الوسط . وبالمتحف المصرى مجموعة من ألعاب ولعب ، رقعسات للعبسة الضامسة وأنواع من لعبة المفافرد ، عرائس من الخشب وكرات من الجلد والقش والخيط ولعب للحولاد . (١)

### (٤) المألب والولائم:

------ كانت المنازل تضاء بمصابيح بها زيست الخسروع وزيست النورون . وكانت هناك مجموعة متنوعة الأشكال من هذه المصابيح . وكان من أكبر دواعى السرور عند المصريين أن يجمعوا عندا كبيرا من الأقارب والأصدقاء حسول الموائد لتناول طعام الغذاء أو المشاء ولاسيما عند الطبقات الغنية وكان يسبق الوليسة حركة كبيرة في المخازن والمطبخ وفي كافة أرجاء المنزل . فينبح ثورا شم يمسلخ ويقطع إلى أجزاء وفق أصنافها المختلفة ثم تجهز قطع الشي والتوابل ويشسوى الأوز على المقدم وتعد جر المحافظة والمنظل . وتستخرج الكووس والأطباق ويبرد الماء في الأريار . من الفغار وبالمتحف المصرى مجموعة من تماثيل عثر عليها في كثيرة ني - عنسخ من الفغار وبالمتحف المصرى مجموعة من تماثيل عثر عليها في كثيرة ني - عنسخ حبيبي من مير عبارة عن رجل يشوى أوزة ، نساء يطحن غلالا بيسن حجريسن ، خابزون يعجنون ، خادم يحمل متاعا ، تحضير الجمة (١) وتغسل أرجاء المسنزل

 <sup>(1)</sup> دليل المتحف المصرى – القاهرة ، وزارة الثقافة – مصلحة الأشار ، ١٩٦٩ ،
 ص ١٤٩ (٢٠٩٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) دليل المنحف المصرى – القاهرة ، وزارة الثقافة – مصلحة الأثبار ، ۱۹۹۹ ن
 ص ۱۰۶ ( ۱۹۳۳ ) .

وتدعك جيدا ثم تلمع قبطع الأثاث . وتنظف معرات الحدائق من الأوراق المنتسساقطة من الأنتجار ويستدعى بعض الموسيقيين والمغنيين والراقصين من المجنسين ، ويستعد كل شخص فى المغزل ولا يقفى سوى حضور المدعوين .

وإذا كان من المتوقع حضور شخصية كبيرة ، وقف رب المنزل على مقربة من المدخل ، مخترقا الحديقة مع ضيوفه . وعند حضور الضيف يتم السترحيب بسه بعبارات مديع ، وبعد أن تستقذ عبارات التعنيات والتحيات ، وبعد أن يتسم المنساق الطويل ن يترجه المدعون إلى أماكنهم ، فيجلس صاحب المنزل على مقمد مرتقسع وتخصص بعض المقاعد القافرة اكبار المدعوين . أما الطبقات المتواضعة فتجلس على الحصر في بساطة تلمة ، وتفضل الفتيات الجلوس على وسائد من الجلد جيدة الصنع (1) . وكان الرجال حريصون في هذه المناسبات على حسسن المظهر في الملبس وتصفيف الثمر ، وكانوا يستخدمون مفرات مصنوعة من المسادن القسم الشعر ، كما حرصت النساء أيضا على وضع أنواع الزينة والتواليف مسن ممساحيق وأصباغ وملايس فضه وشارات وأيضا أدوات لتصفيف الثمر وتظليم الأظافر .(1)

وكانت النساء يحضرون تلك الحفلات مع الرجال ، إلا أن الرجال المُسرّب ، لم يختلطوا بالنساء في تلك الحفلات بحرية ، فقد مشل الأزواج جالمسين بجسانب زوجاتهم ، في حين يجلس غير المتزوجين من الرجال والنساء في صفوف خاصسة لكل جنس (٣) . وبعد ذلك يأتي الخدم والخادمات ويطوفون بسالمدعوين والمدعسوات يوزعون عليهم الزهور والروائح المطرية من وقت الأخر ، في حين تقبع الحيوانات

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٢٤ – ١٢٧ .

<sup>(</sup>٧) عن مستحضرات التجميل في مصر القديمة ، راجع : د. مسير يحيى : تـــاريخ الطب والصبيلة في المصر الفرعوني ، الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتــاب ، ١٩٩٤ ، ص ٧٤٧ – ٢٥٦ .

 <sup>(</sup>٢) الله نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٥٤ - ١٥٥ ، ١٦٤ .
 (٨) الله نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، مس ١٥٤ .

الأليقة تحت المقاعد ، ونرى الخلامات يشرفن على خدمة المدعوات ، منها خلامــــة 
صمغيرة تقوم بتثبيت قرط أحدى المدعوات في أحد مناظر مقيرة نخت . وبعــد ذلــك 
تقدم الأطمعة والمشروبات وفي الوقت الذي يجلس فيه المدعوون في أماكتهم التساول 
الطمام ، وكان الموميقيون يدخلون ومعهم آلاتهم مثل المزمار والقيثارة والقــانون . 
وكانت هناك آلات أخرى لإحداث المصوت مثل الصاجـــات والمسلمــل . وكـان 
المفنيات من الوسائل ما يمكنهن من مساعدة أنفسهن بالتصفيق بأيديهن أثناء المناهـ . وكـان 
الرقص يكمل الاستعراض . وقد يشرك أحيانا الرقص مع إحــدى الأوكربـات 
التي تميل إلى الخلف فيتدلى شعرها حتى يلامس الأرض . وبعد أن ينتهى الجميع من 
إشباع بطونهم بالطعام ، يطول الاجتماع وتستعر الأغاني والموسيقى والرقص وتناول 
الخلوى مرة أخرى . وهنا يشدو عازف القيثارة بأغانيه ويخص المدعوين على انتهاز 
الفرص للاستمتاع بمظاهر الحياة وبهجتها .

وفى كثير من الأحيان كان المدعوون يتبعون نصيحة عازف التيثمارة فحى الكل والشراب ، ولكن كان يراعى الاعتدال فى كل شئ . وأحيانا نجد ضمن مناظر المذتب المدعوين وقد أفرط فى الطعام أو الشراب حتى لعبت الخمر برأسه .فينقل إلى مدير مجاور ويمددونه بعض الوقت .(١)

# (٥) الغروج للصيد :

------- كان الصيد البرى رياضة العلية القوم ، فقد اولع هواة الصيد بالخروج إلى أودية الصحراء ، يطاردون فيها الحيوانات البرية مستخدمين القسوس والسهم ، وكانوا يصيدون الثيران الوحشية والماعز والغزلان والوعسول والأرانسب والمعالب والنموم والضباع والأسود والزراف والنمام والفيلة . وقد صور ساحوررع على جدران معبده الجنائزى بأبى صير وهو يصطاد حيوانات الصحراء وقد وجهها اتهاعه إلى وقعة محدودة ، ليسهل عليه اصطياد أكبر عدد منسها . كسا روى عسن تحوتمن الثالث أنه أخذ في إحدى غزواته الآسيوية يسلى نفسه بصيد الفيلة التي كانت

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٣١ - ١٣٣ .

ترتد تلك البقاع في تلك الأرمنة ، حتى بلغ عدد ما لمسطاده منها ماتسة و عسرين فيلا . وقد اشتهر الملك أمنحت الثاثي بحس الرماية والقدرة على إسعابة الهدف بمسد أن دربه على ذلك أحد قواد أبيه البارعين في ذلك المضمار وكان يدعى " ميسن "(۱) وقد اهتم أيضنا بالصديد وقد جاء ذكر ذلك على لوحة عثر عليها في ميست رهيسة . وعلى خاتم يوجد الآن في متحف اللوفر نرى منظرا يمثل أمنحت الثاثي والفا يمسك بيده المعدرى ذيل أمد وقد رفعه من الأرض بينما يهوى بيده الأخرى على الحيسوان بسلاح في يمينه .(۱)

وكان تحوتمس الرابع من أكثر الملوك ولما بالصيد في الصحراء ، وكسان يخرج للصيد في الصحراء ، وكسان يخرج للصيد في صحراء الجيزة بالقرب من أبى الهول . وقد أقام بين قدمسى أبسى الهول لوحة من الجرائيت المعروفة بلوحة الحلم ، ودون عليها حلما لحم به وهو نسائم بجوار ذلك التمثال بعد أن أجهده الصيد .

وكان أبنه تحوتمس الثالث من أكثر الملوك هواية للصيد ، فقد ورد علسى بعض الأثار أنه ولم بالخروج إلى الصحراء لصيد الأسود . كما أنه روى انسه قسام يصيد قطيع من الثيران الوحشية في إحدى المناطق الصحراويسة (") . وقد صسور الملك توت عنخ أمون على غطاء أحد صنائية الملوجودة بالمتحف المصرى وهو في عربته يصيد الأسود بينما اندفعت المعود أز أصابتها بالسهام (أ) . كما صور أيضب وهو يصوب سهامه على بعض النمام وقد أطلق كلابه من وراتها . فقد استمانوا فسي المعيد بالكلاب التي اقتدوا منها أنواعا ذات قدرة على مهاجمة الفريسة وصور علسي محرابه الذهبي الصغير رياضة الصيد وهو يحمسل قوسسه وسسهامه لصيد الأوز البري .(\*)

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٦٠ ، ١٦٧ .

Drioton - Vandier, L'Egypte (ed. 1952), p. 407. (Y)

Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, p. 127. (7)

Saleh - Sourouzian, op. cit., no 186. (£)

<sup>(</sup>٥) د. عد الحميد زايد : مصر الخالدة ، ص ١٠ .

أما الملك سيتى الأول فقد مثلته بعض النقوش ، قد غلار عربت و أنطلق يصيد السباع وهو راجل ، ولا يصحبه سوى كلهه ، مستخدما فسى ذلك رمحه ، وصور على الجدران الخلفية للصرح الثاني في معبد مدينة هابو بالبر الغربي لطبية منظر رائع لرمميس الثالث ممتطيا عربته ، يصرع الثيران الوحشية . بينما مثل الملك في منظر آخر وقد صرع أسدين واستدار ليواجه أسدا ثالثا هاجمه من الخلف . اما هواة صيد الأسماك ، الذين يمارسونه كرياضة ووسيلة من وسائل التسلية ، فكانوا يلهون بمحاولة إصابة السمك بحرابهم وأحيانها يستخدمون حرابا ذات حديسن ،

وهوى عليه القوم أيضا صيد فرس النهر ، مستخدمين في ذلك حرابا خاصة طويلة ذات أنصال معدنية مدببة في نهايتها ، وكان صيد فرس النهر مثيرا ، ولكنـــه في الوقت نفسه شديد الخطورة ، ولذا فكثيرا ما كان يقوم به الأتباع والخـــدم تحــت إشراف سيدهم (١)

من اهم طيور الصيد عند قدماه المصريين الوز والبط والبجسع والسمان والمصافير وقد حرم صيد بعض الطيور المقدمة كالصقر رمسز المعبود حدورس وطائر أبو منجل رمز المعبود تحوتى . وكانت الطريقة المتيمة في ذلك الندوع مسن الصيد أن ينزوى الصياد بقاربه في منطقة يتكاثف فيها ورق البردى ويقسف هنساك مممكا بيسراه عصا الرماية ، وهي عبارة عن قطعة رقيقة من الخشب منحنية عنسد ثلثها الأخير في شكل زاوية منفرجة ، تشسبه عصسا البومسيرانج التسى استخدمها الامتراليون ، وتعطلق العصى في حركة دائرية وتصيب الكثير من الطيور .

<sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٦٠ - ١٦٢ ، ١٦٨ ـ

#### (١) الغروج للتنزه:

------ وتذكر بعض النطوص أن المصريب ك الاوا يخرجون التقادر ، مناظر تمثل التقده ، ونرى بعض المناظر الموجودة على جدران بعض المقادر ، مناظر تمثل الحدائق التي كانوا يفضلونها ويتنزهون فيها ، وأنواع الأشجار والأرهار التي كسانت توق لهم ، وما كنوا يرونه في البحيرات ومستقمات البردي مسن بط وفر المسات بألوانها الجميلة المتعددة . ونرى أيضا مناظر القطيع الذي يرعى كسلاه والأسماك تحت الماء بألوانها الجميلة المتعددة .

# (٧) تفسير الأحلام وسرد القصص :

حاسب كان تفسير الأحلام مسن الأمسور المحبية وتقص علينا بعض النصوص ما يراه الإنسان في منامه وما يجب عليه تحقيقه مسن رغبات للمعبودات التي تحدثت إليه في منامه . وكذلك مدرد القصص كان من الأشياء المفضلة ، فبردية وستكار في متحف برلين تظهر لنا خوفو مهتما بقصص المسحرة التي يرويه له أولاده كل بدوره (۱۱) . ويبدو أن هذا اللون من التسلية كان شاتما عند جميع الطبقات . ويالمتحف المصرى لوح عريب على شكل ناووس ، منقوش عليسه أبيات من الشعر اليوناني ، ملئت بالمداد الأسود ، وكان لعراف كريتي يحترف تفسير الأحلام لذاذ وي السرابيو مسافرة ، من عصر البطالمة . (۱۱)

<sup>(1)</sup> بيير مونتيه : الحياة اليومية في عهد الرعاممه ( ترجمــة عزيــز مرقـم ) ، ص ١٣٨ .

 <sup>(</sup>٢) دليل المتحف المصرى - القاهرة ، وزارة الثقافة - مصلحة الأثبار ١٩٦٩ ،
 ص ٥٠ ( ١٠١٣ ) .

### غاهساً – الاحتفال بالأعيام والهناسبات والهشاركة في المواكب :

\_\_\_\_\_

تعددت أعياد المصريين ، وخاصة في عصر الدولة الحديثة ، وتزداد هـذه الأعياد خاصة في فصل آخت ( الفيضان ) حين تتوقف الممال الزراعيـــة . فــهناك الأعياد الدينية الكبرى ، ومن أهم هذه الأعياد عيد أوبت في طبية ، الذي كان يحتفــل بع الشعب المصرى كله ، وكان يقع خلال الشهرين الثـــاني والثــالث مــن فصــل الفيضان ، وقت قراغ العزارعين من اي عمل ، ومن معبــد اوبــت بــالكرنك تبــدأ المتقالات العيد ، وكان يشترك فيه حشود كثيرة بهذا العيد فترة تقـــرب مــن شــهير كامل (١٠) . وكان المصريون يتركون بمرور بالغ أعمالـــهم ليشــتركوا فـــي أعيــاد المعبودة باستت في ما يس من شــي عــرب المنا وفيلة ، ومين في قفط ، وعيد القاديل الموقــدة لازير في معبد اسنا ، وختوم في اسنا وفيلة ، ومين في قفط ، وعيد القاديل الموقــدة الأخياد والمراسيم والطقـــوس الكبرى مثل معبد أدفو وإسنا ودندة ، يونن بمواعيد هذه الأعياد والمراسيم والطقـــوس التي تردي في المعبد خلال فترة الأعياد التي تمدة أيام .

وهناك عبد الوادى الذي يقوم فيه المعبود آمون بزيارة معابد الضفة المتربيـة ويستقبل زيارة معبودات الجبانة وعندما يجتمع شمل المعبودات كلها تقام الاحتفالات لصالح الموتى الذين يرقدون في مقابرهم . ويستمر الاحتفال بهذا المبيد عشرة أيسام . وكان من الواجب أن يحتفل كل أقليم وكل مدينة مرة في المنة علـــى الأقــل بعيــد المعبود المحلى الذي كان سيدهم وحاميهم ، وان كان هناك في المعبـــد أكــثر مسن معبود ، فالأهالي الذين لم يكن في مقدورهم التخلي عن واجب الاحتفــلل بمعبودهــم المحلى كانوا لا يستطيعون ان يهملوا الاحتفال بالمعبودات الأخرى . فكانوا يتمطرون ويتزيئون بالملابس الجديدة ثم يتوجهون للمعبد لتقديم القرابين أو يذهبون إلى المعبــد في مواكب كبيرة ويشترك النماء مع الرجال ويحمان الصاجات، والرجال لا يكفــون

 <sup>(</sup>١) بيير مونتيه : الحياة اليومية في عهد الرعامسة (ترجمة عزية مرقم ) ،
 ص ٢٩٨ - ٢٩٩ .

عن الغناء طوال الطريق وكذلك الرقص وتبادل الدعابات مع من يصادفون من في الطون الطون الطون الطون الطون الطون و حتى أنه الطويق . وكانت بعض الأعياد متأصلة في النفوس ومحترمة إلى حد كبير ، حتى أنه إذا لم يكن للمعبود المختص به هيكل في المعبد المجاور كان يحتفى في البيوت النبيوت (١)

وكان هناك ايضا الجبانة ، واعياد الزراعة كعيد راس السنة أو العام الجديد وعيد الخصاد وعيد الفيضان . ويذكر هيرودوت أن المصريين هم أسبق الناس إلىسى القامة الأعياد العامة والمواكب (١) . وكان المصرى حريصا على المساهمة في تلسك الأعياد ، يستقبلها بمظاهر البهجة والسرور ، وتميزت بما شاع فيها من ألوان السترف والمرح وما فيها من مباهج .

وكان هناك أعياد الملك الرسمية ، وكان من أهم هذه الأعياد هسو عيد ، الاختقال بتتويج الملك وجلوسه على العرش . وكانت نتلى في هذا العيد ن طقسوس خاصة ، و وتجرى طقوس دينية متوارثة . فإلى جانب كونها احتقالا بارتقاء الملك لمرش البلاد كانت بمثابة تخليدا لذكرى قيام وحدة البلاد السياسية تحت تاج واحد (٢٠). ونعلم من نقوش معهد مدينة هابو أن احتفالات عبد التوبيج كانت تستمر عشرين بوما.

ومن أعياد الملك الهامة " العيد الثلاثيني " أو " حب مد " على حـــد تعبــير المصريين القدماء ربما بمعنى " عيد النهاية "<sup>(1)</sup> ولم يكن من الضرورى ليحتفل بـــهذا العيد أن يحكم الملك ثلاثين عاما ، بل هو عيد يقام بعد مرور فترة من الزمن علـــــي جلوس الملك على العرش ، ويحتفل فيه بتجديد حيوية الملك ونشاطه ، حتى يمكـن أن

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) د. احمد بدوی - د. جمال مختـار : تـاریخ التربیــة والتعلیــم فی مصــر ،
 ص ۲٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٥٣ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول : مصر والعـــراق ، 19۷۹ ص ، ٧٤ .

وقد اهتم ملوك الدولة الحديثة بتنظيم مواكب النصـــــــــــر بعــــد عودتـــــهم مــــن حملاتهم المظفرة في آسيا أو في الجنوب ن فتعقد المواكب في طيبــة تحــت شــر فة القصر الملكي في البر الشرقي ، وتتقدمها المركبات الحربية ، وتسير في مؤخر تــها جيوش الأسرى من العداء ، والغنائم المتعددة وقد هرع لإستقبال الموكــــب رؤســــاء الكهنة وكبار رجال الدولة بينما أخنت جموع الشعب المصطف على جانبي الطريق تصبيح نشوة النصر ومن خير الأمثلة لهذه المواكب تلك الاحتفى الات التي أقعمت ابتهاجا بانتصار تحوتمس الثالث في معركة مجدو ، ورمسيس الثاني فسي معركة قائش ومرنبتاح بعد انتصار جيشه على الحدود الغربية ، ورمسيس الثـــالث علــــي شعوب البحر . علاوة على الرياضة بأنواعها ، مشاهدة العاب الأطفسال ، ووسائل التسلية والعاب الحظ والفكر ، وإقامة الحفلات والمأدب والولائم ، والخروج للصيد ، مثل الصيد في الصحراء وصيد الأمدماك وقدرس النهر وقنص الطيور في المستنقعات، والخروج للتنزه في الحدائق او الحقول ، الاثنتراك في الأعياد والمواسم الدينية والمواكب والاحتفالات بالمناسبات الخاصة مثل انتصار الملك او مبلاد طفيل . أو قيام رب البيت أو ربة البيت أو كلاهما معا بالذهاب إلى السواق أو زيارة المعـــابد البيت وزوجته كانا يفضلان أحيانا الجلوس معا في الحديقة المنزلية في كشك صعفير تحت ظلال الأشجار يشربان ويستنشقان عبير ربح الشـــمال المنعـش ، أو يقومــان بجولة في قارب صغير يجوسان فيها بحيرة منزلهم الكبيرة ، ويتسليان بصيد الأسماك بالشص .

vpt , p. 32 . (1)

#### صاءساً – بحض السلوكيات والماءات والتقاليد الاوتهاعية :

نجد معلى التكامل الاجتماعي في صيغ ونصوص أنب التراجم الشخصية حوث نقراً على لسان حاكم الإقليم أو لحد كبار الشخصيات مثل الوزير أو كبير الكهنة قلد كبير ، انه أعطى الخبز الجائم ، واشبع من لا يملك شيئا ، والملابس للمسارى ، قلد كبير النهر بمن لا قارب له ، ولم يحرم ابنا من ميراث أبيه ، أو كيف انسه مساعد أهالي الإقليم الذي كان يحكمه بترزيع الحبوب عليهم في وقت الشدة أو المجاعـة ، أو أمه للإكليم الأوياء ، ووضع اليتيم الذي لجأ اليه تحست حمايتـه ، ووقي الشدة أو المجاعـة ، أو مرابع عن الضعفاء من بطش الأوياء ، ووضع اليتيم الذي لجأ اليه تحست حمايتـه ، مزارع ، ولم يسمى إلى ابنة مواطن قط ، ولم يزجر أرملة ، ولسم يقـص علـي المستحقة عليه ، ولم يكن بين رعاياه بائس أو جوعان . و أخر يقول انه ساعد الشيو على المعموزين . ويقال شساك " أنه أنه مد يده المبانسين وضمن الميش المعوزين . ويقال شساك " أنه المجتماعي نحو أهل مدينته ألا أي أنه تماون معهم في مشاريعهم وشاركهم مشساكلهم الاجتماعية وأفراحهم وأخرانهم . وهذه المماني حث عليها بعض المحكماء في تعاليمهم الذي بأثير اللك في بؤير مصد" ، (1)

ونعلم أيضا أن بناة الأهرام والمعابد الضخمة وإقامة المملات من أصلب أنواع الأحجار بعد قطمها ونحتها وصقلها ، وحفر المقابر الممتدة على عمق كبير في باطن الصخر ، وحفر بعض المعابد الممتدة في باطن الصخر أيضا وخاصمة معابد بلاد النوبة ، كل هذه الأعمال تتطلب أن يعمل فيها العمال والصناع والفنسانين والخرين في مجموعات متأزرة متماونة مترابطة وكان هذا هو السبب في نجاهسهم ودقة ما أقاموه وشيدوه ، هذا إلى جانب أن العمل في مثل هذه المشروعات يعساعد على توادهم وتعار فهم وتر ابطهم لجتماعيا .

<sup>(</sup>١) راجع الباب الثامن ، الفصل الثاني .

 <sup>(</sup>٢) راجع الباب الثامن ، الفصل الثاني .

وسوف نتحدث فى الباب السابع عند الحديث عسن الحياة الدينية ، عسن عادلتهم الجنائزية ومراسيم الدفن ، وعندما لا يكون للمتوفى وريث يحيى نكسسراه أو يقيم له الأثار بامسه ، فإن هذا التكويم يأتى أحياتا من جانب أعوان المترفسي الذياب عملوا معه فى حياته الدنيا وترك بينهم نكرى طبية ، ونجد صديغ التراحم هده فسي بعض النصوص فى مقابر الدولة القديمة ، فنقرأ مثلا :

\_\_\_\_

<sup>&</sup>quot; انه نائبه الذي يعمل على إحياء اسمه " (١)

<sup>\*</sup> انهم عماله الذين يحبونه الذين أقاموا هذا ( الأثر ) له \* (<sup>1</sup>)

<sup>&</sup>quot; إنه شريكه في الضيمة الجنائزية الذي أقام هذا له ، وكان قد دفن في الغرب الجميــل بين المرحومين " (٢)

 <sup>&</sup>quot; إنه شريكه في الضيعة الجنائزية الذي أقام ( هذا ) له ، في حين أنه قد دفسسن فسي الجبائة ( منذ ) سنوات حديدة " (1)

<sup>&</sup>quot; إنه شريكها في الضيمة الجنائزية ن فلان ، الذي أعد لها هذه المقبرة بينسا هيي كانت لا توال في الحريم الملكي ، وذلك بسبب إخلاصها التام نحو الملك كل يوم (<sup>(1)</sup>

R. el Sayed, Formules de Piete Filiale, Melanges (1) Mokhtar, BdE XCVII II (1985), p. 279 (56).

ld., op. cit., p. 276 (27). (Y)

# الباب السادس مظاهر المياة الاقتصادية

ترتبط الدياة الاقتصادية ارتباطا وثيقا بالزراعة ومنتجاتها ، والشورة الحيونية ، والصناعات والحرف المختلفة ، والتجارة ومصادر الدخل القومى . ويقول ديودور الصقلى : "بينما نتطلب الزراعة جهدا شاقا في بلاد كليرة بصغة عامة ونقلت باهظة وعناية فاتهة فاتها في مصر لانتطلب إلا مالا قليلا ومجهودا محدودا ( ( ( ) وذلك بغضل وجود الأرض الخصبة وتوفر مياه النيل ، وعسرف المصريون القدماء تسمين المائسية منذ نحو خمسة آلاف عام ، كما كان تهجين المائسية ممروفا عنده ، وأتهم كانوا يختمون المائسية بملامة خاصمة لتمييزها عن غيرها عند اختلاطها بالأخرى . كما كانوا بحظرون ذبح إنات البقر حفظا المنسل وحتى لا ينقرض نوعها ، وكانوا أول من برع في صيد الحيوانات والطيور ، وكانت محبر غنية بالأسماك ، كما اهتم المصريون القدماء بالمنتجات الحيوانات والطيور ، وكانت

وكانت طائفة العمال الحرفيين تشكل العامل الرئيسي في بناء الصناعة المصرية القنيم كان يضم القنيمة إلى جنب وجود المزارعين . فلو أن المجتمع المصرى القنيم كان يضم المزارعين . فلو أن المجتمع المصرى القنيم كان يضم المزارعين فقط ما وجنت الأهرام ولا المعابد الضخمة والمقابر المنحوتة في الصحفر وما قطعت وأقيمت المصلات الضخصة، مما يدل على ما انتسم العامل أو الصحائح المصرى من صفات الفقة والمهارة فيما أنجزه . وهكذا بقضل نشاط المهندسين وقوة سواعد ومثابرة العمال المهردة ذوى الخبرة امتأثث خزائن مصدر بكميات والهرة من المداد الخبرة من الصحاعة صن الأحجــــار والمعادن

 <sup>(</sup>١) بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة ( ترجمة عزيز مرقس ) ١٩٦٥ ، ص ١٣٩ ، ٤٧٥ ، حاشية ( ٢) .

 <sup>(</sup>۲) وليم نظير : الثروة الحيوانية عند قدماء المصربين ، ١٩٦٥ ، ص ١٩٠-

والأخشف (۱) وكان يوجد التجار من صفار السلاك الذين يتاجرون في منتجات مزارعهم . كما كان يوجد التجار الذين لا ينتجرن شيئا ويكتفون بشراء وبيح السلع المتداولة في أنحاء البلاد وكان كل هولاء المشترون أو البسانمون أو التجار الوسطاء يتلاقون في الأسواق . كما أن التجارة الخارجية كانت معروفة على مستوى الدولة وكان هناك مصدر دخل ثابت من الضرائب . كما كان هناك وحدات وأوزان للتعامل التجارى .

كل هذه العوامل جملت صن الحيساة الاقتصادية في مصر " أشبه بخلية النحل " . ويكفي أن نلقي نظرة على جدر ان المقابر منذ عصر الدولة القديمة لذرى كيف كان يعمل الزراع في حقولهم وما كناوا المقابر منذ عصر الدولة القديمة لذرى كيف كان يعمل الزراع في حقولهم وما كناوا يبدلونه من جهد لتربيبة الماشية . وكيف كان يعمل العمال وأصحاب الحرف في مصانعهم وبأدوات بسيطة . وكان عمال كل مصنع يعملون متكثلين لتمجيد المعبود أو تخليد الملك أو الوزير أو كبير الكهنة بجهد كبير مشترك ، ولم تذكر النقوش أسماء الذين أتموا كل هذه الأعمال المهبية .

# أولًا – تقسيم الأراض :

في منتصف القرن الشالث ق . م. كانت أرض مصدر تتقسم إلى ستة أنواع : أرض الملك ، أرض المعابد ، إقطاعات كبار الموظفين ، إقطاعات كبار المسكريين، الملكية الشخصية ، أراضي الهيف . (٢)

### ثانيا – الثروة الزراعية :

كانت الزراعة العامل الأمامي للذي ساعد على استقرار وارتباط الإنسان المصرى القديم بالأرض وبالتالي ساعد هذا العامل على التعمير، وعمل الإنسان على

 <sup>(</sup>۱) ببير مونتيه : المرجع السابق ، صر ١٩٦٦ ، ٢١٣٠ .
 (٢) - . مصطفى العبادى : مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربى ، مكتبة الأخيار المصرية ، من ١٣٩ - ١٣٥ .

و عن نظام توزيع الأراضي ، راجع : Egypt I (2001), p. 422 - 436

وضع الأسس الحضارية الأولى وتطور بها عبر العصور مما لكسب مصر حضارة عربقة في القدم - وصن المعروف أن التصير هو أساس كل بناء اجتماعي، وأول تعمير قام به العزارع المصرى القديم حتث في العصار الحجرى الحديث ، أي في حوالي الألف الخامسة قبل الميلاد ، كما أن توصيل المصري القديم إلى اكتشاف الزراعة بعد في رأينا ، أول مراحل التطور في الحياة الاقتصادية في المضارة المصرية ، ويذل على مدى نجاحه في استثمار الموارد الطبيعية في البيئة المصرية من حوله ، وقد ارتبطت الحياة الزراعية بعاملين :

توافر مياه نهر النيل وفيضانه ، والتربة الصالحة الزراعة . فيمد العصر الحجرى القديم تحول المصدرى القديم من مجرد إنسان يقرم بجمع نباتات وشمار أشجار البيئة من حوله وصيد ما يوجد فيها من حيوان وطير وأسماك كمصادر غذائية رئيسية غاية في الأهمية بالنسبة له وللجماعة التي يحيش فيها ، إلى راع ومزارع . حلول تطوير آلاته وعمد إلى شق القنوات وحفر النزع التي يسهر على صيانتها ومراقبة منسوب المياه فيها افتقاءا من شر الفيضان المرتفع الذي كان بهدد حياته في بعض الأحيان ، وعمد أيضا إلى تدبير آلات ارفع الماء إلى مستويات لا يستطبع ماء النهر أن يصل إليها .

ويشير ما كشف عنه من مخلفات وبقايا أثرية من أواتل المصدر الحجرى المديث في مناطق مرمدة بني سلامة والغيرم ودبر تاسا إلى أن أهلها كانوا يعتمدون على الزراعة والصيد معا . وعرف سكان هذه المناطق زراعة الحنطة والشعير والكتان.(١) وعثر على بعض أدواتهم التي استخدموها في الزراعة منها المحراث من الحجر ، والمناجل من الصوان . وكانت الحبوب تحفظ في مطامير مصنوعة من السلال أو من الطين أو من القضار حتى لا تتسرب إليها العباه ، وعثر في حضار قطوان على صوامع مبنية من الطوب اللبن بجوار المقابر .(٢) ومن الموكد

 <sup>(1)</sup> ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ( العصر الفرعوني --المجلد الأول ) ، ١٩٦٧ ، ص ٤٩١ ، ٤٩٤ .

 <sup>(</sup>۲) زكى سعد : العقائر العلكية بحلوان ١٩٥٧ ، من ٧٤ - ٧٥ ، مسور
 ۲۲ - ۲۷ ، ۸۷ .

أن أهل العصر الحجرى الحديث قد عرفوا كيفية تحويل هذه الحبوب إلى دقيق ، وذلك الأنب عشر على رحى مسلحة من كتل حجرية كانت تستخدم في سحقها ، والجدير بالذكر هذا ، هو أن المناجل والرحي كانت من هذا النوع نفسه خلال المصور التاريخية التي تلت . وعثر في المناطق السابق ذكرها على بقابا هياكل حيوانية ، هي التي سمحت لنا بالتعرف على بعض الحيوانات التي قاموا بتربيتها واستناسها مثل الأغنام والثيران والأبقار حتى الكلب كان مستأسا ، وربما كان يساعد في حماية القطيع أثناء الرعى .

# الملكية الزراعية ،

\_\_\_\_\_

في بداية العصر الثيني أي عصر الأمرتين الأولى والثانية كانت مصر مقسمة إلى عدة أقاليم . وكان من أهم الأدوار التي قام بها الملوك ، هو محاولة تهديع الأقاليم في البداية تحت سلطة حكومتين مستقانين ، إحداهما في الشمال ومصر الوسطى ، والأخرى في البدنوب في أعالى الوادى ، ثم بعد ذلك تحت سلطة حكومة ولحدة في أعقاب اندماج البدنوب والشمال في مملكة متحدة . ولكن الأسس نفسها التي قامت عليها الإتمادات المحلية الأولى أي فكرة الإقليم ، كانت أو لا وقبل كل شئ ، هي تجميع الأراضى الزراعية كان يتملك تنظيم عملية الرى ، فعفر الترع والقنوات وإقامة الجسور كان ينطلب وجود موظف إدارى ، وهو الذي أطلق عليه القب " عدج مر " ويعنى المشرف على القنوات أو حفر القنوات . ()

وكانت الأرض ملكا للملك ، لأن العلك كان يملك كل شئ . وكان يقع على عائق حاكم الإقليم عبه تقطيم التعداد وإحصاء العاشية بنوعيها الكبيرة والصخيرة ، كما أن تنظيم الضرائب وجبايتها كانت نقع تحت مصئوليته . ولهذا كانوا يضون منذ أقدم العصور بتدوين ارتفاع منسوبالفيضان لتجنب المجاعة . وكان على العلك زيادة الرقعة الزراعية أو تأمين إقامة الجسور ، وحفر الترع . وعلى رأس مقمصة قتسال

 <sup>(</sup>۱) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٩٥ – ٤٩٦ .

الهلك العقرب نرى نقشا يمثل الملك وهو يشق الناه وأمامه رجل يحمل سلة يتلقى فيها بعض النرف وآخر يحمل سنابل رمزا الخصيب الناجم عن جهود الملك . ونـرى فى هذا المنظر ما يكشف عن جهود الملك فى أهم مجالات الحياة الاقتصادية عند المصريين وهى الزراعة .(١) وفى عصر الدولة القديمة النسعت أسلاك الناج ، وأصبح الملك ينهم بإلهاعيات كيبات . وكانت محاصيل الحقول والبسائين تجمع فى الشونة المزدوجة . وكانت هناك بالقرب من الصحراء أراضى لا تصل البها مياه الفيضان إلا فى القابل النادر وبكميات ضنيلة ، وكانت أيضا من أملاك الناج وتعرف بامم \* خنتيو - ش \* يشرف عليها موظف له مكانة ادارية فى الدولة القديمة . وكانت تستغل كمراع أو حدائق للخصر وكانت معفاة من الضرائب . أما الحقول الزراعية فيطلق عليها اسم \* سخت \* . وكان يشرف على حقول الملك ما يسمى برؤساء عليه الإشراف على شنون الزراعة فى بالقيمه وتنفيذ مشروعات الرى واستصلاح عليه الإشراف على شنون الزراعة فى بالقيمه وتنفيذ مشروعات الرى واستصلاح الأراضى ويساعده عند من الموظفين وأيضا الكتبة .

وكانت هناك أراضى مملوكة الأمراه وحكام الأقاليم وكبار الموظفين . وكان يمعل في كل هذه الأراضى سواه المعملوكة للملك أو للأمراه أو حكام الأقاليم عدد كبير من المزارعين . وكان كل حاكم بقليم حريص أن يذكر أنا في نقرشه عن حمن معاملته لأتباعه .(٧) ويذكر أحد حكام أسيوط من العصر الأهناسي " أنه ساهم في عفر النزع وزيادة أنصبة المزارع من المياه مع إشرافه على تنظيمها وتعيين سقامين لتوزيع المياه على البيوت في المدينة ، وتعوين أهلها في أوقات الشدة الشرائب عنهم .(٣)

وكان الفلاح يقوم بزراعة الأرض ويقدم جزءا كبيرا من المحصول ضريبة

<sup>(</sup>۱) المرجم السابق ، من £92 - ٤٩٥ شكل (٢)

<sup>(</sup>Y) المرجم السابق ، ص ٤٩٧ -- ٤٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) د. عبدالعزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، مصدر والعراق ، ١٩٨٢ ،
 من ١٥٤ .

لمالك الأرض . ويعتفظ بجزء أخر أجرا لـ عن عمله فـ الأرض ، وبالنسبة ، لأراضى الملك الأرض ، وبالنسبة ، لأراضى الملك كان المزارع يحصل على عشرين في المائة من المحاصيل.(١) وفي ، المصر الوسيط الأول توالت المنح على حكام الأقاليم بعد أن سمح لهم بتوريث لدارة . الإقليم لأبنائهم ، فأخذ الملك يفدق عليهم مساحات من الأراضى المعفاة مسن السرائب . ولم يقتصر أمر الإعقاءات على حكام الأقاليم بل تجاوزهم إلى كبار الموظفين والنبلاء الذين يستعتمون بالحظوة لدى الملك .

وكان بخل هذه الأراضى يخصص للإنفاق منه على الطقوس الجنائزية لمقبرة المتوفى من هؤلاء الموظفين ، أي تصبح كاراضى أوقاف ، وتأثرت أملاك التاج بهذا التقليد الجديد إلا أن ضياع الأمراء وحكام الأقاليم بدأت تزدهر ، وأدى نظام الملكية الخاصة والتوريث إلى ظهور طبقة جديدة زاد أصحابها من ارهاق المزارع واستغلال الفلاهين وانتشر الإقطاع في صورته البشمة وساد الفقر والبؤس ولم يعد أحد يعنى بالزراعة ما دام الأمن غير مستقر في البلاد .(٢)

وفي عصر الدولية الوسطى ، في عهد امنمحات الثالث نجده يعنى أسد المعناية بتنظيم أمر مياه الفيضائي الزائدة عن الحاجة ، وأمر أو لا بتسجيل ارتفاع النهر عند سمنة وقمة وقد وصلتنا هذه المستويات مسجلة من العام الرابع حتى العام الحادى والأربعين من سنى حكمه . ثم انتجه إلى استصلاح أراضي منغفض الفيوم . ففي الدولة القديمة كان يشغل أراضي منغفض الفيوم بحيرة كبيرة كان يطلق عليها اسم مر - ور " أي البحر الكبير وحرفها اليونان إلى " موريس " . وكانت الفيوم الحالية على على شاطئ البحيرة المذكورة ، وكان بحر يوسف - ولا يزال - يصب فيها وهو يخرج من شمال الديوط كارع من فروع النيل . (٢)

ورأى لمنمحات الثلث خزن مياه الغيضان الزائدة في منخفض الغيوم ثم تصريفها عند الحلجة لرى مسلحات كبيرة من شمال الفيوم وقت الجفاف . وقد دعاه ذلك إلى الخامة سد كبير عند مدخل الفيوم زوده بفتصات قنسوت لتصريف ما تدعو

<sup>(</sup>١) ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٢٣ ، ١٩٩ .

٢) المرجع السابق ، من ٤٩٧ – ٤٩٨ .
 ٣) المرجع السابق ، من ٥٠٠ .

قحاجة إلى تصريفه من ماته المخزون . وبنك أمكن اكتساب مساحة قدرها سبعة وعشرون ألف قدان من غمر الفيضان . ويذكر سترابون أنه شبهد الطريقة التي تتم بها عطية خزن المياه مما يدل على أن المعلية ظلت قائمة حتى عام ٢٤ ق . م . وقد استطاع نلك المشروع الزراعي أن يحول إقليم الفيوم إلى يقبة من أخمسب بقياع مصر . وقد أقام استمحات على الشاطئ الشمالي من البقعة التي كسبها من النمر – عند مكان يدعى – بياهمو – حاجزين ضخمين أقام فوقهما تمثالين كبيرين يمثلانه حاسا .

وكانت أملاك حكام الأقاليم في هذا العصىر من نوعين :

- يتضمن النوع الأول اسلاكا يتوارثها الابن عن الأب . وأما النوع الشائي فعبارة عن القطاعية ملكية مشروطة بموافقة الملك للمخلصين من الأعوان . ونشأت في هذا العصر إدارة جديدة هي إدارة الأعمال العامة وكان من ضمن مهامها حفر لترع وتنظيم توزيع الماء والعمل على صيانة ما تتطلبه الحياة الاقتصادية .(١) ومنذ عصر الأسرة الثانية عشرة كان من حق الملك مصادرة الملكيات الخاصة ويعطى حدودا جديدة المقاطعات .(٢)

أما في عصر الدولة العديثة فقد استمر توارث الأبناء لملكية آبائهم . ففي نقش من مقيرة " مس " الذي عاش في عهد رمميس الثاني يقول صاحب المقيرة أن أملاكه الزراعية قد ورثها عن أبيه ، وأن هذه الأراضي كانت قد منحت الأجداده منذ عهد الملك أحمس الأول أي منذ حوالي ٣٠٠ سنة مضت .

وظهرت في هذا العصر طبقة جديدة وهي طبقة العسكريين من ملاك الأرض ، فكان من يبلي بلاء حسنا في الحروب كان يكافأ بمنصه قطعة من الأرض بالإضافة إلى عدد من الأسرى الذين يعملون في الضبعة الصفيرة الجديدة . ويمتاز عهد مرنبتاح بوفرة المحاصيل . ومما يدل على ذلك تصديره الحبوب إلى خيتا في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٥٠١ - ٥٠٢ .

 <sup>(</sup>۲) د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ۱۹۸٤ ، ص
 ۱۰۲ .

أسيا الصغرى التي تعرضت لمجاعة . واتجه المصديون إلى عرس أنواع نبلتات جديدة ، وأشجار ولكن ذلك كان قاصرا على نطاق المعابد أو الحدائق أو المزارع الملحقة بالمعابد . مثل ما أحضره تعوتمس الثالث من أرض رندو وحاتثبسوت من بونت . وكان هناك الأوقاف من الأراضي الزراعية التي كان يعنجها المارك للمعابد، ونعرف من بردية هاريس أن الملك رمسيس الثالث منح حوالي عشر الأراضي المزروعة في مصر كلها أوقافا للمعابد . وفي معبد أدفو من عهد الملك نختبو طبئة ، قائمة بأوقاف المعبد التي كانت تبلغ حوالي ٣٦ كم ٢ من الأراضي جنوبي

#### عياة الغلم :

\_\_\_\_

تصور لذا بردية هجاه المهن بأن حياة الفلاح كانت سيئة ، وأحقر المهن جميعا كانت مهنة الزراعة ، وما كان يتعرض الفلاح فيها من ارهاق وما يتعرض له معصوله من سطو اللصوص ونقلبات الجو وتعرضه للجراد والقوارض وماشيته تموت من كثرة التعب ، وما يتعرض له من أذى عندما يعجز عن دفع الضرائب . ولكن مثل هذه الصورة لا تعبر عن الواقع ، لأنها كانت تكتب عادة للطلاب لـتزهدهم في حياة الزراعة وترغيهم في حياة العلم . (٢) فمثلا في قصمة القروى الفصيح نجد صورة أخرى الفلاح ، فلم يظهر في صورة الرجل البائس الفقير ، بل على المكمر نجد يحمل حميره بالمنتجات الطبية لأرضه وذهب لبيعها في سوق العاصمة . ولـولا لن ما تحمله جميره من بضائع كان يجذب النظر لكثرتها امــا تعرض لطمـع مشرف الضبعة تحوتر، نخت .

١) المرجم السابق ، ص ١٥٢ – ١٥٣ ؛

Meeks , le Grand texte des donations au temple d' Edfou (B dE 29) ( 1972 ) p. 4 - 52 .

 <sup>(</sup>۲) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ۱۳۹ ؛ د. محمد بكـر : المرجع السابق ، ص ۱۵۳ .

هذا إلى جانب إلى أنه كان على قدر من العلم والقصاعة وحسن التعبير . ولم يشر فى شكواه التسعة التى أرسلها أنه كان يعلني من حالة فقر أو بنوس بال كــان

يشكو من الظلم الذى تعرض له . وفى قصة الأخوين ، كان الأع الأكبر يسل مزارعا وكان يملك بينا وأرضا زراعية ومثل .(١) وهناك مرارعا وكان يملك بينا وأرضا زراعية ومالتى وآلات زراعية وغلال .(١) وهناك مرسوم حور محب الذى أصدره العلك لحماية الفلاح مما يقع عليه أحياشا من ظلم . فألقسم الخامس من هذا المرسوم يحدد العقوبة التي يتعرض لها الجنود الذين يذهبون إلى الخامس من الإجراءات شدما يقع من ظلم على بعض الفلاهين وما يحدث من تلاعب من بالإجراءات شدما يقع من ظلم على بعض الفلاهين وما يحدث من تلاعب من محصلى الفعرات . و القسم السابع هو عقاب من يأخذ من الفلاهين التبات المسمى "سم " والذى كان ضروريا لعمل الجعة بحجة أنه يؤخذ لأجل ضرائب الملك . ثم تأتى بعد ذلك العقوبات التي المحبوب أو الخصورات دون وجه حق باسم الملك . (٢)

وعند ببتوزيريس يقول عمال الحصاد الذين كانوا يعملون في خدمته : \* أنا العزارع الطبب الذي يجلب العبوب ويماذ أسيد بمجهود ساعديه الشونتين في السنين العجاف ، ويأتي بكل ما نجود به الحقول إلى أن يجئ فصل الربيع ( أخت ) \* ويصرخ فوج أخر من المزارعين بأن الأجور ضنيلة ولكنها مع ذلك جديرة بأن يحصل عليها ولو اقتصر الأمر على حزمة صغيرة فإنه سيممل ليحصل عليها ".(٣)

الأموات الزراعية :

كان العمل بيداً بشق الأرض وغمرها بالمياه ثم حرثها بالمحراث فتتفتت كتل الطمى بهذا المحراث أهيانا أو بالفأس أحيانا أخرى.وكانت الفأس عبارة عـــن قطعة

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) د. أجمد فخرى : مصر الفرعونية : ١٩٨١ ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٥٨ .

خشبية عريضة ذات طرف مدبب أحيانا منصباب تدريجيا أحيانا أخرى ويثبت في طرفها الأخر في عصا خشبية متينة تستسل كمقبض القائس ثم يشد المقبض إلى القطعة العريضة في منتصفهما تقريبا بواسطة حبل بساحد على تقليل المسافة بينهما أو توسيعها حسب الاستخدام. (١) أما المحراث الذى استخدم من أقدم العصور فكان يتكون من سكين خشبية يثبت إليها مقبضان خشبيان يمتازان في أول الأمر بقصر هما ثم العريش الطويل الذى يتصل بالمحراث من طرفه الأخر بقطعة خشبية كبيرة تربط إلى قرون الدابئين اللذين يجران المحراث . وقد زاد طول المقبضين في عهد الدولة الحديثة .

وهذا النوع من المحاريث لا يقلب الأرضن ولكن يشقها فقط. وكان يتولى القيام بالحرث رجلان يضغط أحدهما على مقبضى المحراث ويتولى الأخر توجيه الدابتين وحثهما على المسير وعدم التوقف ، وفى وقت الظهيرة يلجأ الرجال إلى الراحة فى ظل شجرة مثلما نجد فى المنظر الموجود فى مقبرة مننا ( رقم 19 ) من عصر الملك تحوتمس الرابع، يمثل رجلان يستريحان فى ظل شجرة أحدهما يعزف على الغاب والأخر ينام قليلا (.)

وكانت الأبقار ، وليست الثيران ، هى التى تستخدم فى جر المصرات . أما الثيران فقد خصصت لجر توليت الموتى فى الثيران فقد خصصت لجر توليت الموتى فى الثماء موكب الجنازة وفى جر الكتل الثقيلة من الأحجار .(٣) وكانت البنور توضع فى سلة ذات مقضين يبلغ ارتفاعها نحو نراع وكان عمال الحصداد يقطعون سنابل القمح بالمنجل ، ذى اليد القصيرة . ومن أجل تتقية الحبوب يستعمل الغربال وهمو أداة تثبه المصفاه ، ويستخدمون أداة

<sup>(</sup>۱) بيير مرتتيه : العرجع السابق ، ص ۱۰۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ الله نخبة من الطماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ۵۰۰ – ۵۰۰ شكل ۲۰۰ ؛ Allam , Everyday life in Ancient Egypt , p . 104 ; Hartmann, L' Agriculture dans L' Ancienne Égypte , Paris (1923), p . 71 .

Allam, op. cit., p. 128. (Y)

<sup>(</sup>٣) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٤٨ .

# نشبه المكنسة لتذرية الحبوب.

### مراحل الزراعة:

\_\_\_\_\_

كانت الأرض المسالحة لزراعة القمع والشعير تعتد دون لقطاع من مستقعات الدانا حتى الشكل ، وطالحا كانت مياه القيضان تضر الأراضي خلال شهور فصل الربيع ( آخت ) ، لم يكن لديهم الكثير ليمعلوه ، ولكن لا تكاد المياه تعود إلى مجرى النهر حتى كان عليهم أن ينتهزوا فرصة الرقت التي لا تزال الأرض خلالة لينه من أثر الفيضان فيسها العمل فيها ، وتبين لنا النقوش أن بذر الحبوب وهرث الأرض يسيران جنبا إلى جنب إذ تبذر الحبوب أو لا ثم تصرت الأرض لتنظي تربيها الحبوب اللهي بدرت . (١) وكان يشرف على توزيع البذور موظف خاص يدى " كانب الحبوب " بسجل ما يصرف من بذور وما يوزع على الممال الزراعيين في سلالهم التي يبلغ ارتفاعها نحو ذراع والتي كانوا يحملونها في الميان هي بلغور على الأرض .

وبعد عملية البذر السطحى كانت تبدأ عملية أخرى هي عملية دفن البذور في الأرض لئلا تلتقطها الطيور . فكانوا يطلقون على الحقول خرافا وماشية تسير في الحقل ويتقدم القطيع راع يحمل بعض الحبوب ليغرى الماشية على اتباعه وقد استبدلت الماشية أحيانا في عصر الدولة الحديثة بالخنازير كما يشير إلى ذلك هيرودوت .(٣) وبعد ذلك يقوم القلاح برى الأرض . وعمد المصرى القديم منذ أقدم العصور إلى شق القوات وخفر الترع ، وتطهيرها وتعيقها وتخايصها مسن الطمى

 <sup>(</sup>۱) بيير مونته : المرجع السابق ، ص ۱٤٧ .

 <sup>(</sup>Y) ألقه نخبة من الطماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٥٠٤ – ٥٠٥ شكل
 (o).

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٥٠٥ – ٥٠٦ شكل ٦ – ٧ ؛ ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٥١ .

الذي يمد مسالكها من وقت لأخر . أما بالنسبة المناطق المسالعة للزراعة والتى لا تصل إليها المواه ، فلخترع المصرى لها وسائل أخرى مثل الشادوف ، وهو عبارة عن عرق من الخشب يتحرك من وسطه على قائم خشبى كذلك . وفي أحد طرفيه قتل من الحجر وفي الطرف الأخر دلو من الجاد يغوص في ماء الترعة أو القفاة ثم برفع ليصب ما يحويه في مستوى أعلى .(١)

وعرف المصرى أيضا المائية في المصر المطلمي - الرومائي مثل سائية تونا العبل التي كانت تستجلب الماء من عمق ٣٦ منرا على مرحانين .(٢) أو نقل الماء بطريقة أسهل وأيسر وهي حمل الماء في أنيتين كبيرتين معاقتين بحبل في طرفي عصا طويلة ممتدة على الكنف ، وذلك بعد ملنها من قناة أو ترعة (٣) ، أو من بنر ، فقد عثر على أبار في مدينة انطونيوبوليس ( قرب ملوى ) وفي معبد تانيس (٤). وكان الفلاح دائم المرور على حقله لينقى المحصول من الشوانب وليعنى به ويرعاه ويحدد نموه حتى تبدأ سنابل القمح في الاصغرار .

وعندما تبدأ منايل القمح في الاصغرار يحضر ملاك الأراضي أو ممثلوهم ومعهم عند كبير من الكتبة والمصاحين والموظفين ورجال الشرطة الذين ببدأون عملهم أو لا بمسح الحقل . وبعد ذلك يقدرون كمية الحبوب بالكيل فيكونون فكرة دقيقة عما يستطيع الفلاح أن يقدم إلى مندوبي الضرائب أو كبار موظفى دوائر المعابد ، مثل معبد الكرنك الذي كان يمثك أجود أراضني البلاد .(٥)

يتم الحصياد بعنجل مصنوع من قطعة خشبية مصقولة ومقوسة تثبت في جانبها المحد للقطع شظايا من الصوان ( الظران ) رفيعة ذات أسنان . وكسان العمل

 <sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٥١٠ شكل ١٤؛
 وأيضا: Allam, op. cit., p. 132

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٥١٢ ؛ بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٤١ .

Allam, op. cit., p. 76.

<sup>(</sup>٤) بيير مونتيه : المرجم السابق ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>o) المرجع السابق ، ص ١٥٤ .

في هذه المرحلة شقاة الارتفاع درجة الحرارة أثناء موسم الحصد فكاتوا يستعينون عليه برئ المحمد فكاتوا يستعينون عليه برئ فلما مع بجرعات من الجمعة والماء من إثناء كاتوا يحملونه معهم .(١) وينشغل العمال الزراعيون مدة أسابيع عديدة في الحصد والدرس . واذلك كانت دوار أملاك الدولة وأملاك المعلمية نعتاج دواما إلى عمال تراحيل بيدأون العمل في مقاطعات الجنوب وبعد الإنتهاء منها يتجهون إلى الشمال ليجدوا الحقول معدة المحسلة .(٢)

وكان المحصول بعد حصاده يربط في حزم ، وتكون الحزم مما في المكان المزم ما في المكان المزمع أن ندرس فيه ، وكان الحمار يحمل هذه الحزم ويقوم بنقلها ونتبعه النساه والأطفال الذين يجمعون ما يتساقط من حبوب في ممالل يحملونها .(٣) وكمائت الحبرب نوضع فوق الحمار في جنبتين ، ثم فوق ظهره حتى يصل إلى الجرن ف ترفع عنه الحزم وتكوم مما في كومة عالية .

وكان الجرن عبارة عن أرض خلاه تسوى على سطحها سيقان الحبوب بما تعمل من سنابل ممثلثة وتطلق الثيران للمرور فوقها عدة مرات حتى تفسل الحبوب عن القش .(\$) وهذه العملية هي العملية الأولى من عمليات الدرس . أما العملية الثانية فتم بواسطة المذراه ذات الشعب الثلاث التي يقوم بها عادة رجلان بقصد نتقية الحبوب من التبن . أما العملية الأخيرة من عمليات التذريب تقوم بها مجموعة من النساء وهن يممكن في أيديهن كفوفا خشبية يدفعن بها الحبوب إلى أعلى في الهواه فتساقط على الأرض الثقلها ويحمل الهواه التبن الخفيف بعبدا . ثم يقمن بعد ذلك

 <sup>(</sup>١) أفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٥٠٥ – ٥٠٦ شكل
 ٨ .

۲) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) المرجع المداق ، ص ١٥٨ - ١٦٢ ؛ ألف نخبة من العلماء : تــاريخ
 الحضارة المصرية ، ص ٥٠٠ - ٥٠٠ شكل ٩ - ١٠ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٥٠٧ .

بغربلة العبوب في غربال مربع حتى تتقى من التبن تماما . وبذلك تصبح نظيفة . (١) وهذا يأتى دور الكتبة فيحضرون ومعهم أدوات الكبل ، ووبيل الفلاح الذي يخفى جزءا من محصوله أو الذي لا يستطيع تسليم رجال السلطة الرسميين كمية المحصول التي أظهرت علمية المساحة قدرة حقله على تقديمها . عندنذ بلقى أرضا ويضرب ضربات متوالية بالعصا كما نرى في مقيرة منذا ، وكانت الحبوب تقل بعد ذلك إلى المصولم بعد أن يكيل موظف خاص من الضيمة المحصول ويعطى للممال نمييهم ، ثم يتولى بنفسه نقل بالتي المحصول إلى صوامع صاحب الضيمة . وكانت الصوامع مخروطية مصنوعة من الطين ترتفع عادة إلى خمسة أمثار وقطرها منزان وفي أعلاها فتصة صغيرة وبأسفلها باب صغير وتمتمل الفتحة العلويسة لمال الصومعة بالحبوب ويصعون إليها عن طريق سلم خارجي من الخشب وتغلق هذه الصومعة بالحبوب ويصعون إليها عن طريق سلم خارجي من الخشب وتغلق هذه الصومعة بالحبوب ويصعون إليها عن طريق سلم خارجي من الخشب وتغلق هذه المارة للكبوب منه حين تدعو الحاجة إلى ذلك . (٢)

وتعبر نقوش المقابر عن عدة مناظر تمثل مراحل الزراعة المختلفة من عزق وحرث وادخال البذور في ثنايا الأرض بعد أن تدوسها الماشية فعى مقبرة تى نفسها سقارة من الدولة القديمة . (٣) وصورة الحصاد ونقل المحاصيل فى مقبرة تى بسقارة (ة) ، ومنظر نقل المحاصيل إلى الأجران فى مقبرة من عصر الدولة القديمة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، من ٥٠٧ - ٥٠٨ شكل ١٢ .

Baines - Malek , Atlas of ؛ ١٦ شكل ٩٠٩ شكل ٩٠٩ المرجع السابق ، ص م المرجع السابق ، ص م المرجع السابق ، م المرجع المربع ، م المرجع المربع ، م المربع المربع ، م ا

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وآثارها - العوسوعة المصرية، المجلد الأول - الجزء
 الأول ، شكل ١٩١١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق وشكل ١٩٥ ؛ وأيضا :

Hartmann , L'Agriculture dans L'Ancienne Egypte , Paris (1923), p . 87.

في طبية .(١) ومنظر قطع الأشجار والعزق والحرث في مقبرة نخت (رقم ٥٢) بجبانة طبية من عصر الملك تحوتمس الرابع وكان كاتبا المخازن . (٢) ومنظر بمثل كافة مراحل الزراعة من عزق وحرث وكنلك نقل ودرس وتذريبة الحبوب وخلافه في مقبرة منذا ( رقم ٦٩ ) بجبانية طبيبة من عصير تعوتبس الرابع وكنان كاتبنا للضياع الملكية في الشمال ، وفي الجنوب. (٣) ومنظر عملية الكيل ، وقد انحني مجموعة من العمال يفتر فون الحبوب بمكابيلهم ثلم يحملونها لكي تسلجل أمام الكتبة .(٤) ومناظر الحصاد وقياس الحقل في المقبرة نفسها ، وكان مننا يشرف على كل هذه الأعمال الزر اعية بنضه (٥) . ومناظر الجمياد في مقبرة سنجم من الأسرة التاسعة عشرة في دير المدينة . (٦) وبالمتحف المصرى جزء من ذراع طولي ، عليه تفاصيل فلكية عثر عليه في الحجر من الأسرة السائسة والعشرين ، وكان متوسط طول الذراع حوالي ٢٠٠٦٢ بوصة ( ٢٠٥٠ من المتر ) وكمان الذراع مقسم إلى مدم قبضات ، والقبضة إلى أربع أصابع . ويتضح من هذا المقياس أن الأصبع كان ينقسم إلى عدة أنسام (٢)

#### المعاصيل الزراعية :

عرف المصريون القدماء أتواعا من المحاصيل الزراعية منها الشعير وذلك منذ عصور ما قبل الأسرات . وكانوا يصنعون منه الجعة ، فقد عرف أهل حضارة مرمدة بني سلامة والفيوم كأول زراع في المضبارة المصرية فقد زرعوا القمح

1979 ، من ۱۲۷ ( 2000 ) .

تاريخ مصر القديمة وآثارها : المرجع السابق ، شكل ١٩٧ .

المرجم السابق ، شكل ١٩٢٠ . المرجع السابق ، شكل ١٩٤ ،

المرجم السابق ، شكل ١٩٦ ؛ د. صبحى بكرى : دليل آثار الأقصر ، (٤) الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨ ، ص ٨٥-٨٦ .

Daumas, la Civilisation de l'Egypte Pharaonique, p. 161 (0) fig 50.

Id ., op . cit ., p . 224 fig . 63 . (3) دليل المتحف المصدري - القاهرة ، وزارة الثقافة - مصلحمة الأثبار ،

والشعير والكتان .(١) كما عرفوا زراعة الذرة الرفيعة منذ عصدر الدولة القديمة وكفوا يصنعون منها أفواعا متعددة من الخبز .(٢) أما البقول فقد عرف المصريون منها الفول والعدس والعمص والترمس والنوبياء ، وقد ذكر هيرودوت أن العدس كان من أهم أطحمة بناة الأمرام ، وكان المصريون يلكلون الفول ويصنعون منسه البيصاره ، واستماوه كذلك طعاما لماشيتهم مع الجلبان والبرسيم . أما البذور الزيتية فقد عرفوا منها بذور الذين والخروع والقرطم والخس ونسار الزيتون ، وقد ألهادوا من عصر بذور الزيوت واستخدموا الزيت في طعامهم وفي الإضاءة وفي صناعة الأوان والعطور وفي التدليك .

وعش في بعض العقابر على شعار القرع والبصيل والشوم وقد استخدمت جميعا كأنواع من الخضر . كما استخدم بعضها في أغراض طبيبة كالثوم . وعرفوا كذلك اللقت ثم العلوخية منذ العصير الروماني على الأقل .(٣) وعرفوا الفجل والكرات والبقونس والكرفس والشبت والكزبره وكانوا يقدمونها ضمن الترابين . وكانت أوراق الكرفس وقشر البطيخ تستخدم في تزيين العومياوات كما كان البصيل يستعمل الإنعاش الموتى .

لم تكن مصر غنية بالأشجار ، ولكن المصرى القديم عرف أنواعا. منها كالمنط والنغيل ( للبلع والدوم ) ، واستخدمت ثمار النغيل للأكل وكانت الجذوع تقطع إلى الواح أو تستخدم كدعامات الأسقف المشازل والقاعات والأبهاء . وعرف أيضا شهر الجميز ، والنبق والطرفاء والصفصاف . وعرف النبق منذ فهر التاريخ وزلعت الإستفادة منه في الأسرة الثانية عشرة .

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصريسة ، ص ٦٨ . عن زراعة الكتان وحصاده، راجع : ببير مونتيه :المرجع السابق ، ص ١٦٧ – ١٩٢٠.

 <sup>(</sup>۲) بيبر مونتيه : المرجع السابق ، ص ۱۱٥ – ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٣) ألقه نخبة من العلماء : تــاريخ الحضــارة المصريــة ، ص ٥١٦ . عـن المحاصيل الزراعية ، راجع : ' Hartmann , L'Agriculture dans L Ancienne Égypte , Paris (1923 ) , p . 21 - 64 .

أما خشب الهمين القد عثر عليه في بعض مقابر الأسرة الخامسة أما الطرفاء فقد عرف منذ أقدم العصور . ومن المعروف أنه استنبت في خلال الأسرة الحادية عشرة في الدير البحرى . وأما الصفساف فقد عرفه المصريون في عصور ما قبل الأسرات ، وكانوا يصنعون منه مقابض السكاكين . واستخدموا كذلك أخشاب الأشجار المستوردة مثل البرساء منذ الأسرة الثانية عشرة وزاد استخدامه في عصر الدولة المدينة ، والزان والبنس من غرب أسيا منذ القرن الرابع الميلادي ، والأرز من لبنان منذ عصور ما قبل الأسرات والسرو من سوريا منذ الأسرة الثامنة عشرة ، والمستوير من سوريا وأسيا الصغرى وقد عشر عليه في مقابر من عصر الأسرة الثائة . والشريين من جبال طوروس منذ الأسرة السلامة والأبنوس من كوش وبونت منذ الأسرة الأولى . (1)

كما عرفوا صناعة خشب الإبلكاج حيث عثر في أحد ممرات هرم سقارة على قطمة خشبية مكونة من ست طبقات لايزيد ممكها عن سنتهمتر واحد من شجر السرو والصنوبر والجونبير (وهو شجر كان يؤتى به من سوريا وصن أسيا السنرى ، ولونه أحمر وله رائحة ذكية ، ونظرا اندرة الأخشاب السحلية الذلك كان الاسمح بقطع الأشجار إلا بإذن الوزير . (٢) واشتهرت مصر بزراعة البطيخ والشمام والقرع والقاء والفقوس ، وكان البطيخ يزرع في مصر العليا والواحلت ، أما الشمام فقد عثر على أوراقه وأزهاره وبنوره في المقابر . (٣) وكانت ثمار البرساء تؤكل كفاكهة وقيل أنه كانت لها فائدة طبية في علاج أمراض الأسنان ، كما عرفوا زراعة العدم والجميز والذين (٥) والنبق والرمان ، وهب العزيز وكانوا

<sup>(</sup>١) البرجم السابق ، من ١٥٥ - ٥١٦ .

 <sup>(</sup>۲) د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم ، ص ۱۵۵ .

 <sup>(</sup>٣) الله نخبة من الطماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٦٥ .

أفظر منظر على اوستراكا من دير المدينة بمثل ثلاثة من القردة يتسلقون شجرة قلدوم ، راجع :
 Allam, op. cit., p. 117.

<sup>(</sup>ه) راجع رسم على بردية من الدولة الحديثة معقوطة في منطف تورين ، يمثل فرس النهر يأكل التين من فرق شجرة، راجع : . Id., op . cit ., p . 68.

بقدم نه تحية للضبوف في الحفلات ويتسلون بأكله (١) وكانوا يستور دون من الفلكهـة الأجنبية اللوز والبندق والجوز والخوخ والمشمش والصنوير والخرنوب وكان يؤتى بها على الأغلب من سوريا ومن أسيا الصغرى .(٢) وبالقسم المصرى بالمتحف الزراعي جزء كبير من العناصر النباتية والحبوب وغيرها التي كانت معروفة في مصر القديمة . وعثر في مقيرة توت عنخ أمون على جرار النبيذ من الفضار عليه نقوش مذكور فيها سنة قطف الكرم ومصدر ما تحويه الجرة من النبيذ ونوعه ، وكذا اسم رئيس الكرم(٣) كما عثر على عشرين صندوقا تعتوى على أنواع نباتية مأخوذة من سلال متعددة وغيرها وكتب أسماء يعضها (٤) كما عثر في المقبرة نفسها على باقات صغيرة من أوراق مأخوذة من نوع من الشجر يسمى برسيا(٥).

#### أعداء الزراعة :

كانت المحصولات الزراعية مهددة أحياتنا بعدة كوارث ، منها الأمطار الغزيرة في بعض المواسم . الجراد الذي يجرد الحقل من كل خضرة . وضيفان كان يزوران المدائق في الربيع والخريف وهما عصفور جنو وعصفور سوروت وهذان العصفور ان كانا يلتهمان الفاكهة بشراهة ، وهناك أيضنا خطر الدودة وفرس النهر والفتران التي تلتهم جزء من المحصول .(٦) وكانت الضباع تسبب أضرارا للفلاحين في محاصيلهم وماشيتهم إذا أحست بالجوع كما يظهر ذلك في بعض مقابر طيبة .

الله نخبة من العلماء : تاريخ العضارة المصرية ، ص ٥١٧ . (1)

بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٦٤ - ١٦٥ . **(**Y)

دليل المتحف المصرى – القاهرة ، وزارة الثقافة مصلحة الآثار ١٩٦٩ ، (٣) ص ۲۵۸ ( ۲۰۰ - ۲۰۸ ) .

المرجع السابق ، ص ۲۹۰ ( ۱۰۸۰ ) (1)

<sup>(</sup>ه) المرجع المدانق ، ص ۲٥٨ ( ۲٥٠ - ٥٠٩ ) (٦) د. معبد بكر : صفحات مشرفة من تباريخ مصر القديم ، ص ١٥٣ ؛ وليم نظير : الْثُورة الحيوانية عند قدماً، المُصَّريين ، صُ ٧٨- ٢٧٩ ، ١١٠ ، ١٢١ - ١٢٣ .

## أعياد الزراعة :

كانت هناك أعياد تقام بعناسبة موسم المصداد ولتقديم الشكر المعبودات مثل المعبودة رننوت ، معبودة الحصاد . وكانت تلقب بلقب "سيدة الدقول التي تعد الناس بالغذاء الطيب وتفعرهم بالمون " وهي تعتبر أيضا سيدة الشون ، وقد صورها المصريون في هيئة حية كبيرة أو هيئة لمرأة لها رأس حية ، وكثيرا ما صوروها وهي ترضع المعبود نبرى الذي يرمز إلى سنابل القمح . ونقع أهم أعيادها في منتصف الشهر الثامن ( برمودة ) وهو الشهر الذي سمى باسمها والذي يتم فيه أيساس الأرض الزراعية استعدادا لمصادها وفي السابع والمصريين من برمودة ، يقع عيد وزن الدقيق ، ثم في منتصف الشهر التاسع ( بشنس ) يتم لحنقال الناس برننوت كمجودة . (١) وهناك أيضا أعياد المعبود أوزير معبود القمح والبحث . والاحتفال به كن شائما في البلاد كلها ، وكانوا بصنعون من الطين تماثيل له يدفين فيها الحبوب كان شائما في البلاد كلها ، وكان المصريون يحتقلون كذلك بعيد بدايسة مستنهم الذراعية

وهوعيد قومي عام . وعيد الربيع الـذى يعد من الأعيـاد الزراعيــة ، وعيـد القــاديل الموقدة ويقع في فترة بذر المعبوب وكانت له صلة بالمعبود أوزير وبعثه .(٣)

### البساتين والمدائل:

شينت بيوت الأغنياء بحيث تحيط بها الحدائق والبسائين التى تتوسطها عادة بركة من الماء (٤) وتشير بعض آثار بيسوت تل العمارنة إلى المغزل السذى

 <sup>(</sup>۱) تاريخ مصر القديمة وآثارها – الموسوعة المصرية، المجلد الاول – الجزء الاول ، ص ۹۰ – ۹۱.

Blackman, Osiris as the Maker of Corn in a Text of the Ptolemaic Period, An. Orien . 17, Studia Aegypt. I Rome 1938, P. 60.

 <sup>(</sup>٣) ألفة نخية من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٥٠٩ - ٥٠٠ .
 (٤) ألفة نخية من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٥١١ - ٥١٢ شكل
 (٤) Hartmann ,op .cif ., p . 67 .

يختفي تماما وراه حديقة هاتلة ويحيط بقطعة الأرض المربعة تقريبا مسن جميسم جوانبها سور مرتفع بأعلاه فتحات وتظلله صفوف من الأشجار ويبؤدي الباب الرئيسي إلى حديقة الكروم حيث يظهر الكروم بطاقيد الطب الكبيرة الزرقاء . وتزخرف جدران بعض المقابر مناظر تمثل عصر العنب وصناعة النبيذ . فنرى الكرم و الأعناب وتقطف منه ثم تنقل إلى المعاصر حيث تداس بالأقدام ، ويجرى المصير عن طريق فتحة صغيرة إلى حوض تملأ منه جرار النبيذ . وعندما تتم هذه العملية يوضع في أوان أعدت خصيصا لنقله في الأسفار ، وهي جرار طويلة مدببة ولها أننان وعنق ضيق ، وكانت تختم بالجص في إحكام شديد ، وكانت هـذه الأوانـي تجمل عادة على الكثف . وكما هي العادة ، كان الكاتب بقي م يحصير المقاطف التي أتى بها العصارون وقد سجل على كال أنية كافة التفاصيل مثل تاريخ العام الذي صفعت فيه والنوع واسم المنتج وقد سجل هذه البياتات في سجلاته الخاصمة . وفي بعض الأحيان كان يصر المالك على أن يشرف بنضه على جمع العنب وعصره، فيكون حضور و تشريفا للعمال كما نرى في مقبرة بيتوزيريس . (١)

عرفت زراعة الكروم في حقول ايميت الواقعة في شمالي فاقوس وفي بعض المناطق الأخرى في الدلتا . ويقول رمسيس الثالث الأمون في بردية هاريس رقم ١: " لقد زرعت لك كروما في واحات الجنوب والشمال بجانب كثير غير هـ ا في الإقليم الجنوبي ، أما في الدلتا فقد زاد عددها منات الألوف " . (٢) وكانت تدجد بالعدائق عادة برك مستطيلة للماء تحيط بها أشجار النخيل أو أشجار أخرى أقل ارتفاعاً . وإلى جانب البركة كانت توجد عادة مقصورة محاطة بالأشجار بأوى البها رب المنزل عند المساء براقب الطيور و الأشجار.

ويذكر متن من الدولة القديمة في نص قطعة أرض اشتر اها وأنه غرس بها أشجارًا طبية من بينها التين والكروم كما حفر بها بحيرة كبيرة .(٣) ويقول حرخوف

تاريخ المضارة المصرية : المرجع السابق ، ص ٥١٣ شكل ١٧؛ ببير (1) مونتية : المرجم السابق ، ص ٢٤٦ - ١٤٦ ؛ 105 Allam , op. cit ., p . 105 ؛ ١٤٦ - ١٤٦

بِيْبِرَ مُونَتِيهُ : الْمُرجَعُ السابقُ ، ص ١٤٣ ، ٤٧٥ حامُّنيةُ (٦) (F)

الله نخبة من الطماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤٥ .

من الأسرة السلاسة في مقدمة نقوش مقبرته في أسوان : " منذ ولادتي وأنا انتمي إلى هـذه العدينـة ، وهنـا أقمـت مـنزلي ، وحفـرت بعـيرة فــي حديقــي واحطتهــا بالأشجار "(١). وقد سجلت سيدة عاشت في عهد سنوسرت الأول ، على لوحة هجرية ، أنها أحبت الأشجار كثيرا .(Y) وفي مقبرة انيني ( رقم ٨١ ) بالبر الغربسي من عصر امنحت الأول حتى عصر تحوتمين الثالث ، وكان بشغل عدة وظائف هامة منها رئيس كل الأعمال في الكرنك ورئيس شون آمون ، منظر يمثل صاحب المقبرة جالسا مع زوجته في مقصورة وقد ذكرت أسماء الأشجار بحديقته وعدها ، وهي تضم عشرين نوعا مختلفا ومن بينها ثلاث وسبعون شجرة جميز واحدى وثلاثون شجرة برساء وماتبة وسبعون شجرة نخيل ومائبة وعشرون شبجرة دوم وخمس شجرات تين واثنتا عشرة كرمة وخمس شجرات رمان وتسع شهرات صغصاف وعشر شجرات اشل وجملتها ٤٣٥ شجرة .(٣) واعداد الحدائق لم يكن مقصورا على بيوت الأغنياء ، بل كان أيضا من المنشئات العامة . ونرى رمسيس الثالث يشير في نص له إلى اهتمامه برعاية المدائس والمشائل والإكشار منها ، قائلا: " لقد أخصبت الأرض كلها بزراعة الأشجار وغرس النباتات ، بحيث أصبح في استطاعة الناس الجلوس تحت ظلالها " وقد شيد حداثق كثيرة في قصر أمون ، وفي معبد أيونو جدد غرس الأشجار والنبائيات في كل مكان وزرع البسائين اليانعة بالكروم ، كما زرع فيه أشجار الزيتون . وزرع أشجار الأخشاب المقدسة في داخل أسوار معبد حورس .(٤).

#### الزهورة

كان من بين ما يزين مائدة القرابين الأزهار . وكانت تقدم للمعبود أمون أكاليل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٤ ٥ ، ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٣. (٢) Weigall , Histoire de L'Egypte Ancienne ,p . 52 .

Montet, la Vie ۱۱۳ بسيد مونتيه : المرجم المراجم ( Quotidienne en Egypte au temps des Ramsès , p. 28; Urk IV. 1046 - 1047 .

<sup>(1)</sup> بيبر مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٠ - ٢١ , weigall , op .cit ., ٤ ٢١ - ٢٠

من الأزهار يطلق عليها اسم "عنفو". كما كفت التوليبت تصلط بأكاليل الزهور ولورقها ، ولم تكن الاحتفالات الدينية والولائم تخلو من الأزاهير والورود. كما كانت المرأة تتجمل دائما بوضع زهرة أو زهرتين من زهور اللوتس فوق جبهتها ، أو تمثل ممسكة بزهرة في يدهما تتشممها أحياتنا أو تعربها إلى أنفها أو تهديها إلى جارتها .(١) فهناك منظر موجود في متحف فراتكفورت من الدولة الحديثة ، يمثل سيدة من الطبقة الراقية تستشفق عبير زهرة اللوتس .(٢) وهناك أيضما منظر في مقبرة باحرى في الكاب يمثله هو وزوجته ، ونراه جالسا وهم يستنشق عبير زهرة ذلت غصن طويل .

# تربية النمل :

\_\_\_\_\_

عرف المصريون القدماء تربية النحل وطريقة جمع العسل وتغزينه . واهتموا بتربية النحل منذ الأسرة الخامسة على الأقل إذ يوجد منظر بمعبد نسى اوسرع في أبو صبير يوضح جمع العسل وإعداده .(٣) كما نشاهد استضراج عسل النحل في مقبرة مرى روكا .(٤) كما نشاهد منظر خلايا النحل في مقبرة رخميي رع وفي مقبرة بلسا من عصر الأمرة السائسة والعشرين في البر الغربي في طبية . وكانت خلايا النحل تتألف من مجموعة من الأواني الفخارية موضوعة على الأرض ، ليجمع النحل عليها أقراص شمعه وشهده . وقد ميز المصريون بين درجتين من العسل : درجة أولى عرفت باسم " منتف " أي الرائق ، ودرجة ثانية باسم " دشرت "

 <sup>(</sup>١) الفه نخبة من الطماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٥١٤ .
 (٢) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية - المجلد الا

تاريخ مصر القديمة وآثار ها - الموسوعة المصرية - المجلد الاول، الجزء الاول، شكل ٣٢٤.

 <sup>(</sup>٣) المرّجع السلبق ، ص ٣٨٦ - ٣٨٧ ؛ وليم نظير : الثورة الحيوانية عند قدماء المصربين، ص ١٢٥ شكل ٦٤ .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ مصر القديمة و آثار ها - الموسوعة المصرية - المجلد الاول، الجزء الأول شكل ٢٠٠٠

معرفتهم السكر، هذا إلى جانب استخدامه في الأغراض الطبية والطقوس الدينية . كما توصل المصريون إلى معرفة المواد المستخرجة منه وفوائدها .

#### ثالثاً : الثورة العبوانية :

### المراعق:

كانت المراعى منتشرة في مستنقعات الدلتا حيث تنمو بها الأعشاب والحشائش البرية فترسل إليها الماشية لنبقى فيها فترة من العام . وكانت الدلتا تحوى مسلمات شاسعة من هذه المراعى . ولا توجد مراع طبيعية في مصدر غير بعض المناطق في شيمال الدلتا المعروفة بالبراري . وكان الرعاة بطلقون قطعاتهم في المروج الخضراء والمراعى الخصبة لترعى وتأكل من الأعشاب التي تنبت فيها بكثرة بينما هم يستريحون في ظلال الأشجار . ونرى في منظر في مقبرة تي بسقارة من الأسرة الخامسة ، عجو لا ترعى في أماكنها وهي موثقة في أوتـاد . (١) وكـان الراعى يحمل عادة عصا يطق في طرفها حصيرا يستخدمه غطاء حين يريد النبوم . وكانت الكلاب تصحب الرعاة للحراسة . وكانت مهمة الراعي في المراعبي الشمالية عسيرة.

#### استئناد السمان عنذ النم العسور :

عثر في منطقية المساكن لحضيارات عصور ما قبل التأريخ على بقايا عظام حيوانية ، سهلت لنا التعرف على الحيوانات التي كانت تعيش في تلك الفترة البعيدة . (٢) وكما رأينا في دراسنتا لبعض المراكز الحضارية ، أنها كانت حيوانات أليفة مثل الخراف والصاعز والثيران والأبقار كما رأينا في حضارة دير تاسا والتي تدلنا على أن تربية الحيوان واستناسه كانا معروفين ، فحتى الكلب كان مستأنسا ، وربما كان يسماعد في حماية القطيع(٣) .

وليم نظير : الثورة الحيوانية عند قدماء المصربين ، ص ٢٨ - ٢٩ ؛ ألفه (1) نخبة من الطماء : تاريخ الحضارة المصرية عص ٥٠٢ .

وليم نظير ، المرجع السَّابق ، ص ١٨ .

<sup>(7)</sup> د. رمضان عده : تاريخ مصر القديم ، دار الجامعة للطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة ١٩٩٧ ، ص ٣٨١ - ٣٩٢ .

وجثر في حفاتر حلوان من بداية الأسرات على بقايا الحيوانات الأليفة مثل الحمار . فقد عثر في ثلاث مقاير كبيرة على جثث لحمير كانت تستخدم لحمل الأثقـــال وكوسيلة للإنتقال ، وعشر على كثير من جثث الكلاب مدفونة في توابيت من الخشب .(١)

#### الميوانات الزراعية: (٢)

تزخر نقوش المقابر منذ عصر الدولة القديمة حتى بداية العسر البطلمي بمنظر متدوعة تمثل حياة الماشية وتربيتها . وكادوا يقسمون الماشية للمن نوعون : الماشية الكبيرة وتشمل الثيران والأبقار والماشية الصديرة وتشمل التيران والأبقار والماشية الصديرة وتشمل التيران والكباش والماعز ، أما قطعان الخدازير فلم تمثل على جدران المقابر إلا نسادرا . وقد عرف المصرى القديم عدة أنواع من العيوانات الزراعية : (٣) البقرة : عرف سكان الوادى البقر الاقريقي ذى القسرون الطويلة منذ أوائل العصر العجرى الحديث ، ولابد أن استثناس هذا الحيوان قد بدأ في شرق أفريقيا . كما جئ بالأبقار من قبرص ومن بالا الحيثيين . وينقصنا معرفة طريقة جلب مثل هذه الحيوانات . وعرف المصريسون القدماء عدة أنواع من الإبقار . وكانت البقرة ورمز المدة معيودات .

\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>۱) زكي سعد : الحفائر الملكية بحلوان ، ١٩٥٧ ، من ٨٣ ، ٩٦ مسور ١٤ ٥٦ ، ١١٩ ، ١٢١ .

<sup>(</sup>Y) عرف المصرى القديم انواع العيوانات الأخرى منها ما كان يعيش في بينته ومنها ما كان يجلبه من الخارج ، مثل الاسد ، الغرتيت ، الفهد ، النمر ، الضبع ، الغول ، فرس النهر ، الإيل ، الغزال ، الوعل ، أبوجراب ،المهاة ، النتيل ، الزراف ، الذمس ، القرد ، النبيل ، الزراف ، الذمس ، القرد ، النمل ، الخفاش ، راجع : وليم نظير : المرجم السابق ، ص٧٧ - Hartmann , op . cit . p . 178 - 300 .

 <sup>(</sup>٣) وليم نظير: المرجع السابق ، ص ٥٥ - ٧٠؛ الفه نخبة من العلماء:
 تاريخ العضارة المصرية ، ص ٢٧ ، ١٥١٥.

الثور: أستأنس منذ عصور ما قبل التأريخ - وكان الثور من أهم الحيوانات التسيي عني بها المصرى القديم - وكان يغلب علي الأبقار والثيران اللون الأبيسض أو اللون الأبيض المرقط ببقع كبيره موداء أو حمراء أو صفسراء أو ذات لون بني - وفي الدولة الحديثة استقدمت أنواع مسن التسيران ذات القسرون القصيرة جئ بها من الذوية ومن سوريا ويرمز الثور إلى القسوة - وكان المصرى يعطى الأبقاره وثيراته أسماء ويدالها ويتحدث إليها ويزينها أحيانا بجلاجل أو قلائد - وكان يطلق عليسها صفات مثل اللامعة والجميلة والمحبوبة والطاهرة .

الجاموس: أدخل إلى مصر بعد الفتح العربي بزمن طويل أي نصو القون الشسالث المجرة ( التاسم المهلادي ) .

الحمار : عرف منذ الله العصور ، وأصله من بالاد النوبة .

البقل : نرى في منظر في مقبرة نب أمون بطيبة من عصر الأسرة الثامنة عشرة عجلتين تجرهما الغيل والبغال ويسوقهما صببي .

الجمل : كان معروفا عن المصريين منذ أقدم المصور ، فقد عثر على تمثل مسن الفضار شكل على هيئة جمل بارك في بلدة نقادة مسن عصسر مسا قبال الأسرات ، وعثر في حفائر خلوان على أجزاء من هيكل عظمى لجمل .

الأضام: عرف أولئك السكان البعيدون الأضام بأتواعها المختلفة في المصدر الحجرى الحديث ، وهي الأضام ذات القرن الذي بيرز ملتويا وخارجا من الرأس في اتجاه أفقى من الجلبين .

الماعز : عثر على بقايا وأجزاه من هياكل الماعز من المصر الحجــرى الحديـــث . وكان يوجد في مصر منذ أقدم العصور نوعان من الماعز الأول فقد كــانت قرونه حازونية طويلة ، والثاني جسمه صغــير وأرجلــه قصـــيرة وأننساه طويلتان متدليتان .

عرف منذ أقدم العصبور ، وقد نكر هيرودوت أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون الخنازير في الأغراض الزراعية فيطلقون قطيعا منها على الأراضي لتدوس الحبوب بعد بذر ها. وذكر أيضا أتهم كاتوا يحون هذا الحيوان غير نظيف وإذا لمس إنسان خنزيرا وجب عليه الاستحمام وغمل ملابسه ليتطهر مما لحقه من رجس.

# تربية وتسمين الماشية :

الفنزور:

تعد مقبرة مرى روكا بسقارة من الأسرة السلاسة من أغنى المصلار - التي تحرى مناظر تمثل تربية الماشية وتسمينها وحلبها وتوليدها وإرضاعها وعلاج الحيوانات المريضة . وكان المصرى يعني بتحسين سلالاتها ، فيرسلها إلى المراعي في الشمال أو يقوم بتقديم طعام لها من عجين الخبز . وعثر في كوم أوشيم ( الفيوم ) من العصر الروماني على أقراص من الكسب كان يستخدم علفا للماشية وهو عبارة عن بقابا الزيتون بعد عصره (١) ، ونرى في بعض مناظر المقابر رجل بساعد على توليد بقرة وآخر يربط العجل في رقبتها ليتمكن من القيام باستدرار لبنها وهذا ثالث يسوقها إلى المرعى في رفق .(٢) وهذه عملية تلقيح بين ثور قسوى وبقرة ولمود في مقبرة في دشاشة . وهذاك منظر على تبابوت إحدى ملكات الدولة الوسطى ، يمثل حلب بقرة وقد ربط صغيرها في إجدى ساقيها الأماميتين ، ليزداد ادرارها للبن ولكن البقرة تبكي لادراكها أن اللبن لن يكون من نصيب صغير ها (٣). وكانت الماشية الصغيرة تربي أحياتنا في المنازل وتسمن للاستهلاك اليومسي . وكانوا يصيدون الإبائل والوعول التي تستأنس أحيانا وتضم إلى فصائل الماشية الصغيرة بعد أن تسمن بإطعامها عجين الخيز .(٤).

وليم نظير: المرجع السابق ، ص ٢٩ - ٣٠ . (1)

ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٨٥ شكل ١٩ -(Y)

٢٠ وليم نظير : المرجم السابق ، ص ٣٤ - ٣٥ .
 تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية، المجاد الاول - الجزء (7) الاول ، شكل ٢٠٤ .

ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٥٢٠ شكل ٢٣ . (1)

## العناية بالعيوان والرفق به :

يذكر ديودور الصقلى أن المصريين القدماء كانوا يجزون صدوف الغنم ثلاث مرفت ويذكر ملسيرو أن الثيران كانت تفسل مرة كل يوم في وقت الظهيرة. وكان الفلاح يقود ملشيته إلى المقل أو المراعي وهي حرة طليقة فيي معظم الأحيان وأحيانا بربطها بحبل ويقودها . وفي طريق عودته من المقل تصادفه بعض المقبات ، فإذا اضطر إلى عبور قاة غير عميقة فإنه يستخدم قاربين أنقل الماشية من شاطئ إلى آخر وعندما تكون القناة قليلة الماء فإن الراعي يخوص الماء ببطه بجانب قطيعه حاملا على كتابي عجلا رضيعا خوفا عليه وشفقة به . أما البقرة فتسير خلفه ، وهي تخور وقد جحظت عيناها من القلق على وادها . وإذا كان الماء عميقا على مقربة من النباتات المائية فقد كان يخشى دائما من التمساح . ويعرف الراعمي ما يقوله لأجل تحويل هذا العدو الرهيب إلى كانن لا ضرر منه .(١) ومن مظاهر عناية المصريين بالعيوان مائزاه على أحد جدران مقابر ميدوم حيث مثل ثوران مفطيان بغطاء حماية لهما من شدة البرد في الشناء . ويبدو أنه حصير من القش . وعندما يحضر المصرى جرار الماء الذقي ويضعه أمام ماشيته كان يلاطفها ثم يستحثها على يحضر المصرى جرار الماء الذقي ويضعه أمام ماشيته كان يلاطفها ثم يستحثها على الشرب .(٢)

# العظائر :

نقام من أعصان الأشجار لحماية الماشية من الحيوانات الضارية . وكشفت لنا حفاتر تل العمارنة عن بقايا حظائر كانت العاشية نقضي الليل فيها . كانت حظيرة الثيران تقع داخل الأسوار غير بعيدة عن منزل العميد وعن مخازن الفعائل . وكمان الخدم يعيشون داخل الأسوار لحماية العاشية ضد اللصوص . وكمانت حظيرة الخيل منفصلة عن حظيرة الثيران ومكان الحمير .(٣)

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٦٨ .

٢ وَلَيْمَ نَظْيِرُ : المرجع السابق ، ص ٣٦ - ٣٣ ،

آ بيّيزُ مونّتُو : المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

#### ذبم الهاشية :

كثيرا مقرى على جدران مقابر الدولة القديمة مناظر تمثل احتسار الشيران للذبح وتقديم لعومها قربانا الصاحب المقبرة . ولا تكاد مقبرة من العقابر تغلو من منظر يمثل ذبح ثيران التضحية . وفي متحف متروبوليتان بنيوبورك نجد منظرا يعثل الثيران وهي تساق إلى قاعة ذات أعدة بينما يشرف رئيس الصابين على عملية الذبح وقطع اللعوم وتعليقها لكي تجف . وكانوا يحظرون نبح إنباث البقر لما يؤدي إليه ذبهها من القضاء على الثروة الحيوانية .(١)

### الكشف على اللموم :

كانت المعابد ترسل كهنة بمنابة مفتشين عند مربى الماشية ويفحصون كل حيوان فحصا تقيقا في حالة وقوفه ورقاده ويسحبون لسانه لمعرفة سلامته وخلوه من علامات المرض . وينظرون إن كان شعر الذيل ناميا نموا صحيحا . بعد ذلك يعلنون أنه حيوان صالح للنبح وذلك بوضع حبل حول قرنيه ويضعون على الحبل ختم من الطين .(٧)

### غتم الهاشية :

كان المصريون القدماء يخافون على ماشيتهم من الضياع لذا فقد ميزوها عن غيرها عند اختلاطها بالماشية الأخرى بعلامة خاصة وذلك بكيها بخاتم من العديد محمى في النار على الكتف الأيمن أو على أحد قرنيها أو على إحسدى

<sup>(</sup>١) وليم نظير : المرجع السابق ، ص ٣٥- ٣٦ .

د. سمير يحيى : تاريخ الطب والصيئلة المصرية في العصر الفرعوني ،
 الهيئة المصرية العامة الكتاب ، ١٩٩٤ ؛ ص ١٩٩٤ ؛ وليم نظير : المرجع السابق ، ص ٣٧٠ .

فخذيها الأماميين ، ويوجد هذا المنظر في مقبرة نب أمون (رقم ٦٠) في البر الغربي في طبية من عهد تموتمس الرابع .

#### الأطباء البيطريون:

نشاهد على أحد جدران معبد أبيدوس منظرا يمثل أحد الأطباء البيطربين وهو يلقى على الطلبة درسا في تشريح البقرة ، وقد ظهرت جميع الأحشاء الداخلية بالألوان ، ونرى على أحد جدران مقبرة خنوم حتب ببنى حسن من عصر الدولة الوسطى منظرا بمثل الأطباء البيطريين وهم يقوماون بمالاج بعض الحيرانسات المريضة ، وبعد فحص الحيوانات المريضة كان الأطباء البيطريون بعطونها الدواء بأيدهم ، ويذكر ديودور الصقلى في هذا الصند : " أن الإرشادات التيتوصلوا إليها بشأن الطرق النافعة لعلاج الماشية المريضة والخذاء اللازم لها في الصحة و المرض لم توصلهم إلى معرفة حقيقة المرض بل المنافسة التي وجدت بينهم وبين سسائر الأم جعلتهم بتوصلوا إلى عدة طرق لعلاج الماشية ". (١)

### إمعاء الماشية :

-----

كانت الحيواتات تحصى كل عامين وذلك أمام معتلين للإدارة الملكية يرسلون إلى الأرياف التغيير الضراتب الحكومية . وأحسن مثل لدينا عن إحصاء المنشية وأهميته ما عثر عليه في مقبرة البرشا من عصير الدولة الوسطى إذ نرى على أحد جدران مقبرة تحوتي حتب مناظر تمثل إحصاء كل نوع من الحيوان . وكان المصريون القدماء يصورون على جدران مقابرهم قطعان الماشية موضحة بالأرقام الدالة على عدد ما يملكه صاحب كل مقبرة .(٢)

\_\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) وليم نظير : المرجع السابق ، ص ٣٨ ؛ ألفه نخبة من العلماء : تاريخ
 الحضارة المصرية ، ص ٥١٩ ، شكل ٢١ .

<sup>(</sup>٢) وليم نظير : المرجع السابق ، ص ٣٩ - ٤٠ .

#### المنتجات العيوانية :

بلغت عناية المصريين القدماء بالحيوانات وتربيتها وتسمينها حدا كبيرا ، وذلك لمد حاجتهم من منتجات الحيوان ومن أهم ما استخرجه المصريون من الحيوانات اللحوم ، ويبدو أن المصريين القدماء كانوا يفضلون اللحم المشفى ، وقد عثر فى حفاتر المعادى من عصر ما قبل التأريخ على ضان وماعز مجفف كما عشر فى مقبرة لمنحتب الثانى بالبر الغربى بطيبة على لحوم بقرية مختلفة مجففة . وكانت الدهون من زيد وسمن ولبن وجبن ، والمسوف والفراء والشعر والجلود والقرون والعظام والماح والغراء والأمعاء والسماد من فضلات المواشى .(1)

#### ترويش العيوانات:

\_\_\_\_\_

عنى المصريون القدماء بالحيوانات عامة والمتوحشة منها خاصة في جميع حقب التاريخ ، ولم تكن عادة ترويض الحيوانات البرية غريبة على المصريين . فنرى على أحد جدران مقيرة بتاح حتب بمقارة من الأسرة الخامسة منظرا يمثل سبعا ولبوة في قفصين كبيرين نوى قضبان يجرهما بعض الخدم أمام صاحبهما .(٢)

وكثيرا ما كانت الحيوانات الغريبة ترد من البلاد الأجنبية إلى مصر مثل القبل والدب من سوريا والزراف من اليوبيا مما يجعلنا نعتقد أن مثل هذه الحيوانات كانت تعظف فيما يشبه حدائق الحيوان ، وعندما علدت البعثة التجارية التى أرسلتها حاتشهموت إلى ببلاد بونت أحضرت معها فهدين وأمرت الملكة بترويض هنين الفهدين التستخدمهما في رحلات الصيد .(٣) وقد اشتهر امنحتب الرابع بأنه من اكثر هواة الحيوانات والنباتات النادرة ، وكانت حدائقه في تل العمارنة تغص بالوعول والظباء ، وعثر على نقوش في مقابر هذا العصر تبين أن القفاصا بها حيوانات مختلفة يظهر بينها أحد السباع في تقصه ،

<sup>(</sup>١) وليم نظير: المرجم السابق ، ص ١٨١ - ١٩٧ .

٢) المرجع السابق ، ص ١٠٤ شكل ٥١ .

٣) المرجع السابق ، ص ١٠٥ - ١٠٦ .

ويبدو أن عددا كبيرا من الملوك كاتوا بصطحبون معهم في مصاركهم العربية سباعهم المفضلة بعد تدريبها على الصيد ومقاتلة الأعداء . ونرى في أحد مقابر بني حسن من عصر الدولة الوسطى منظرا يمثل استخدام السباع في الصيد فنرى الصياد يصطاد وعلا والسبع يقبض عليه .(١) وهذاك المنظر المصور على أحد أثار توت عنخ أمون ونرى فيه أحد السباع برققة الملك . وهناك منظر في معبد كوم أمبو من العصر البطلمي يمثل سبعا في صحبة الملك - الذي لاتظهر إلا ساقه -

وقد عثر على منظر فى مقبرة مرى روكا بسقارة يمثل الكلافين وهم يطعمون الضباع بأبديهم ويسمنونها ، ويرى مونتيه أنها دربت على الصيد . (٣) ومن المرجح أن البطالمة قد أنشأوا فى الإسكندرية حديقة للحيوان كانت ملحقة بالمتحف . (٤)

## رابعاً : تربية الدواجن :

# تربيتما وتسيينما :

#### تربيتها وتسبيلها :

كان أصحاب الدواجن على طائفتين: الأولى وتقوم بتربيتها وتعيش في القرى ، والثانية وهم باتعو الدواجن في الأسواق وتقوم باطعامها وتسمينها وتعيش في المدن .(٥) ونرى في بعض رسوم المقابر أصحاب الدواجن وهم يطعمونها باليد لتسمينها ، كما نرى الدواجن وهي " تتعشر في مشيتها بعد إطعامهما " مسن كشرة

المرجع السابق ، ص ۹۸ شكل ٤٦ .

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ٢٤ شكل ٣١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٧٦ ؛ بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) وليم نظير : المرجع السابق ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ١٨١ -- ١٩٧ .

تسميتها . وكان طعام التسمين بعد من عجينة الخيز وبيل فى وعاه به ماء حتى يسهل بلعه . وكان هذا التسمين شيئا إضافيا إلى جلتب الطعام العادى وهو الخبوب .(١) الأهرة :

.\_\_\_

كان الأوز شاتما في مصر وكان من أحب الدواجن عند المصريين القدماء ويتحدثون عنه كثيرا . وعثر على أسماء مختلفة للأوز ، وهي حوالي خمسة أسماه (٢) ، وفي مقبرة مرى روكا بسقارة نرى منظرا يمثل تربية الأوز في حظائسر مسورة وفي وسط كل حظيرة بركة ماه صغيرة ، ونرى فيها المشرف على تربيتها وهو يحضر الحبوب لنثرها لكي يطعمه الأوز (٣) ونرى في مقبرة تي بسقارة تن بسقارة نرى أصحاب الذالقي ببني حسن مناظر تسمين الأوز باليد . ومن الطريف أن نرى أصحاب الدواجن وهم يحضرون الأوز المراد ذبحه ، فيقوم أحدهم بذبحه ، والأخر ينزع ريشه وينظفه بينما يقوم شخص ثالث بتمليمه ووضعه في القدور لدفظه ، أو يعلق بعضه على صال من الخشب ويعرض للبيع . ويوجد هذا المنظر في مقبرة بح سوخر - ثندو ( رقم ٨٨ ) من عصر تحوته من الثالث أو امنحتب

وكانت الأوزة ترمز لأصل المعبود آمون . ونرى على إحدى جدران مقابر دراع أبو النجا بطبية لموظف يدعى بيكى عاش فى عصىر الدولة الحديثة منظرا يمثل زوجته التى اتخنت لنضمها أوزة لتمللها .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٤٩ – ١٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) ألقه نخبة من الطماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٦٠؛ تاريخ مصر القيمة وأثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجـــزء الأول ، شكل ١٩٩٩.

 <sup>(</sup>٣) وليم نظير : المرجع المايق ، ص ١٥٠ شكل ٨١ – ٨٢ .
 (٤) المدحد السابق ، ص ١٥١ شكل ٨٣ ؛

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق ، ص ١٥٦ شكل ٩٣٠ Baines - Malek , Atlas of Ancient Egypt , Oxford 1980 , p . 106.

#### البطه

\_\_\_\_

ييدو أن البطلم يلعب دورا بين الطيور المقدسة في مصدر . وعثر على منظر يمثل بطا عائما بين زهور اللوتس على قطعة من أرضية قصر امنحت الشالث . وعثر على أربعة أسماء للبط في النصوص المصرية وكان لحم الأرز والبط من أحب الاطعمة لدى المصريين ، يقدمونه للملوك والكهنة ويلكلونه شواء أو مصلوقا ، ويزين مواندهم . وكان الأوز يشوى عادة على نار الفحم .

# المواجء

\_\_\_\_

بيدو أن الدجاج لم يكن معروفا عند المصريين القدماء . والواقع أن الدجاجة والديك لم يظهرا على الآثار إلا في عصدر البطالسة والروسان على أحد جدران مقدرة بيتوزيريس . كما نرى الديك مرسوما على أحد جدران المنزل الجنائزى رقم 17 بقونا الجبل .

### العمامء

...\_.

لم يعتبره المصريون القدماء ضمن الطيور المقدسة كما لم يعشر على مومياوات له في المقابر . وتظهر صور الحمام على جدران المقابر كأنه من الطيمور المهاجرة التي استوطنت في أفنية الدواجن .(1)

<sup>(</sup>١) وليم نظير : العرجع السابق ، ص ١٥٢ - ١٥٥ شكل ٨٤ - ٨٧ .عرف المصريون القدماء كثيرا من الطيور البرية كالنسر والرخمة المصرية والصدر وأبو منجل والتعلم والكركي والسمان والبجع ومالك العزين وعصغور الجنة وأبو قصاده والهدهد والعدأة والبومة والغراب والزقزاق ، راجع : وليم نظير : العرجع السابق ، ص ١٥٥ ، ١٥٧ - ١٦٨ .

### التغريم :

----

عنى المصريون القدماء بالنفريخ الصناعى . وكان لهذا التفريخ وقت معين ويقرم به اخصائيون لهم معلمل في كثير من القرى . وتحدث ديـودور عن ذلك فقال : "مما يثير دهشتا ويستحق عظيم الشاء ما كان يشتخل به مربو الدواجن والأوز فهم لم يكفوا بالتفريخ الطبيعي المعروف في سائر البلاد بل كافوا بحصلون على عدد لا يحصى من الطبور بالطرق الصناعية ".(١) وكاثرا يستخدمون لذلك أفرانا أعدت خصيصا لهذه العملية .

## ملتجات العواجن:

كانت لحوم الدواجن كالأوز والبط والحمام من أحب الأطعمة عند المصريين القدماء ، واستخدم البيض في الأكل منذ العصر الحجرى الحديث ، وكان أصحاب الدواجن في مصر بجمعون البيض ويحصونه بعناية تاممة ، ويسجل الكتبة عدد ، وقد شوهدت سلال البيض ضمن القرابين التي قدمت للموني ، ومما بلغت النظر أن بيض الأوز والبط لم يذكر مطلقا ضمام المصريين القدماء ، أما بيض المعام فكان ذا قيمة كبيرة ، واستعمل في بعض أغراض الزينة وقد عثر في جبانية الجيزة على أوان وقدور من الفخار مليئة بالبيض المختلف الأسكال ، وعرف المصريين فائدة ريش الطيور منذ عصر ما قبل الأسرات ، وعثر في المقابر على ريش عراب أسود اللون كان يستعمل في حشو الوسائد المصنوعة من المجلد ريش عراب أسود اللون كان يستعمل في حشو الوسائد المصنوعة من المجلد وتويا ، وعثر على حالة واحدة من ريش الحمام ، أما ريش النعام فكان يستعمل بكثرة في صنع المراوح كما استعمل حلية للرأس ، (٣)

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۱۲۹ – ۱۷۱ .

<sup>(</sup>Y) المرجم السابق عص ۱۸۸ ، ۱۸۸ .

## غامسا : الثروة السمكية :

تحد الأسماق من أهم مصافر الثروة المائية منذ العصر المهرى العديث . وكانت مصر غنية بالأسماق التي تعيش في مياهها ، ويستهلك المصريون كذيرا من أتواعها المختلفة كما هو واضح من نتوش المقابر منها : تأثير البيانس وفتيل البيانس والبنى وشعبان الماء والقدوم والبلطى والبورى والقرموط والشال والشلبة والليمس والفهة والبسارية .(١)

## حفظ الأصماك وتنجفيه فماء

برع المصريون القدماء في حفظ الأسماك وتجفيفها واستغراج البطارخ من بعض أنواعها كما نرى في رموم مقرة نب كان عور بسقارة ، وذكر هيرودوت أن المصريين كانوا يرسلون الأسماك بمد صيدها إلى الأسواق ، ويساكلون الأسواع المفسلة عندهم طارحة مثل قشر البياض والبلطى . أما الأمواع الأخرى فك الوائدون بعضها من منتصفها ويملحونها ويتركونها في تيار الهسواء الهبارى التهف تماما ، كما نرى في إحدى مقابر الجبزة من الدولة القديمة . (٢) وقد ذكر بلوتارخ بعض أنواع الأسماك المقدمة التى كانوا بتجنبونها ويحرمون صيدها أو لمسها أو كما نرى في إحدى مقابل البياض وشيان المماك ويعرمون صيدها أو المساك المفاه عند المساك المفاه على بعض قرابة وعثر على أسماك كثيرة مصلحة ومجفئة من عصور مغتلفة . وعثر على موميارك الأسماك الأكرية . (٣)

### الأسباف ومطر الهمراء

كثيرا ما وجنت الأصداف في مقابر المصريين القدماء منذ العصر الحجرى الحديث ، وكان البحر الأحمر يمدهم بالكثير من هذه القواقع ، كما كانوا يستمعلون

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۱۳۷ – ۱۳۹ شكل ۲۸ .

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص ۱۳۲ .

R. el Sayed, La Deesse Neith de Sais, BdE 86/11 (7) (1982), t. I, p. 27 - 28 (3)

وض صيد الأسماك ، راجع : , 11, Encyclopedia of Ancient Egypt 11,

قواقع النيل والبحر الأبيض . وقد عثر على كمية كبيرة من هذه الأصداف في ميت رهينة . وكان للصدف اليمة كبيرة في صناعة بمع*ن ا*لأدرات كالأساور والخواتم والأثرار والدلايف والأمضاط والأطباق .(1)

## ساءسا : السيد وأنواعه :

كان الصيد أول ما احترفه المصريون القدماء منذ العصر الحجرى القديم . وكان الصيد بمارس في الصحارى وفي البرارى وفي النيل وفي الترع وفي القدوات وفي البرك وفي المستقعات وفي البحار . واصطلاوا الحيوانات والطيور والأسماك . وقد سجل المصريون على جدران مقابرهم مناظر كثيرة للصيد والأدوات التسي استخدم ها والطرق التي اتبعوها .

وكان الصيد في الصحراء وممتنقعات البردي الهواية المفضلة عند الملوك وكبار رجال الدولة والنبلاء . كما كان حرفة أيضنا لأن بعض المصريين القدماء كان يعتمد في طمامه على الصيد والقنص . وقد سجل المصريين على جدر ان مقابرهم مناظر كثيرة للصيد البرى والبحرى والأدوات التي استخدموها والطرق التسي انبعوها . وكان الصيادون المحترفين والهواه يتحاشون الاستمرار في مطاردة الفريسة إلى أبعد مدى ، لأن الفريسة قد ملحتها الطبيعة بأرجل قوية ، وإذا استمر الصيادون في مطاردتها ضلوا الطريق في الصحراء وأصبحوا بدورهم فريسة للحيوانسات المتوحشة كالضباع والطابور المجارحة . (٢)

وكان يلازم شرطى الصحراء المكلف بحراسة جبل الذهب فى قفط خبير فى الصيد ، كان يقوم بصيد النمام والغزلان ، وقد كون رمسيس الثالث فـرق شرطة من حملة الحراب وفرق صيادين محترفين يكلفون فـى الوقت نفسه بمرافقة جامعى المسل البرى والشمع ويعودون بالماعز البرى لتقديمها للمعبود رع فـــى جميع حفلاته .

وكانت القوارب الخفيفة نتصاب على صفحة الصاء بين نباتسات البسمردى

المرجع السابق ، ص ۱۹۸ .

Oxford Encyclopedia of Ancient : وعن الصيد بوجه علم ، راجع (٢) Egypt 11, p. 130 – 133 .

واللاتص العتمليلة ويقطف العلك أو النبيل الزهور المحبيبة ويفزع الطيور البرية شم يضربها بعصبا الرمنية ويصبطك الأشعاك بحربته وكان يرافقه زوجته وأولاده . وكان المسيلا على علم بطبائع العيوافك والأملكل المتى ترتادها للمشرب وكانوا يخشلون سفع واد حيث توجد رطوبة فى الأرض تعمع بابنات بعض الأعشاب .(١)

## سيد الميوانات البرية :

من أهم حيوانات الصيد للتي كثيرا ما رسمت على الأثار منذ فجر النداريخ هي التمساح وفرس النهر والسباع والفيلة والضباع والفزلان والوعول والظباء والأياثل والزراف والتمالب والفهود والنموس والقالف والأراتب البرية . ويالاعظ أن معظمها كان متوطنا ولا يوجد بكثرة في جنوب الوادي .(٧)

#### أمواته العجيد :

كانت أكثر الأسلمة استعمالا الأقدواس والسهام والغية (العبائة ذي الأنفوطة) والفغاخ والعراب. واستغدمت السكاكين من القحاس في نبح الغريسة وملخها وتقطيعها .(٣) وكان الصيادون فيما مضني يذهبون إلى الصيد سيرا على الأكدام ، بينما يقوم الحرس بحمل الطعام والأقواس والسهام والأقفاص والحبائ وزنابيل الصيد . ومنذ عرف استعمال العربة كان السيد يذهب للصيد ممتطبا العربة كأن عام بالأثباء فيسيرون خلفه على الاكتمام يحملون بواسطة عصى غليظة جرازا وقربا ملئت بالعياه ، ومقاطف وأكياسا

ببیر مونتیه : العیاة الیومیة فی مصر فی عهد الرعامسة (ترجمة عزیز مرقص) ، عص ۱۷۱ - ۱۷۹ .

 <sup>(</sup>۲) وليم نظير : المرجع السابق ، ص ٩٥ ، ٩٨ - ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ، ص ٩٦ - ٩٨ .

وعندما تصل القافلة الصغيرة إلى مكان الصيد ينترك السيد عربته ومعه أسلحته ويممك أحد الخدم مقاود كالاب الصيد التي أطعست طعاما كثيرا من قبل ودريت على الصيد ومطاردة الحيوانات ومهاجمة الفريسة والقبض عليها بأنيابها دون إصابتها بضرر . كما استمالاوا بالسباع المدربة في الصيد.(1)

وفي مقبرة مرى روكا بسقارة نرى مناظر صيد الحيوانات (٢) ، ونرى في مقبرة بتاح حتب بمقارة أيضا منظر صيد الحيوانات المفترسة بالشبك الكبيرة ، وفي المقبرة نفسها منظر ثالث يمثل صيد الحيوانات المختلفة بالحيال (٣) وفي إهدى المقابر بالقرب من أهرام الجيزة نرى منظرا يمثل صيادين أحدهما بحمل غزائات صغيرة والآخر يحمل أرنبا بريا وقنفا وفي الوسط غزال صغير برضع من غزالة كبرة د(٤)

وهنك منظر للصيد البرى في مقيرة من مقابر مير من الدولة الوسطى (٥) ، ومنظر أمر يمثل رجلا يعود بالصيد البرى ويحمل غزالا وأرنبا بريا ويصطحبه كلبه .(٦) أوى مقبرة من مقابر البر الغربي في طيبة نرى منظر صيد فرس النهر (٧) ، وكان أوزير حات يتوغل في الصحراء الشاسعة وهو يقود عربته بنضه مصوبا السسهام بينيه وسائقا أمامه قطيعا من الغز لان تجر وراءها أرانب برية وضبعا وننبا ، شم

بيير مونتيه : المرجم السابق ، من ۱۷۸ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية - المجلد الأول -

 <sup>(</sup>٢) تاريخ مصر القديمة واثارها - الموسوعة المصرية - المجلد الأول -الجزء الأول ، شكل ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، شكل ٣٤٧ - ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) وايم نظير : المرجع السابق ، ص ١٠٧ شكل ٤٩ .

ثاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول الجزء الأول ، شكل ٣٤٤ .

 <sup>(</sup>٦) المرجع السلبق ، شكل ٣٤٦ ؛ وليم نظير : المرجع السابق ، ص ١٠٢ شكل ٤٨ .

 <sup>(</sup>٧) وليم نظير : المرجع السابق ، ص ١٠٠ شكل ٤٧ .

يعود مزودا بالغنائم .(١) وعلى اوستراكا نرى منظر يمثل العلف سيتى يهـاجم سبعا.(٢) ولدينا المنظر الشهير لرمسيس الثالث وهو يقوم بصيد الثيران الوحشية على الوجه الخلفي للصرح الثاني في مجد مدينة هايو .

## ميد الطيور :

سجل المصريون على جدران مقابرهم الطيور المختلفة بألوانها الطبيعية وطرق صيدها من المستقمات أو من البرارى والأدوات التي استسلوها في الصيد . ومما يدل على أن صيد الطيور كانت من الرياضية المحبية هو أن الصيادين كانوا يصطحبون منهم زوجاتهم وأولادهم . ومن بين طيور الصيد البط والإوز والسمان والبجع ، وكانت الطيور التي يقرمون بصيدها تصل إلى أيديهم وهي على قيد العياة تمام وكانوا يقومون بذبحها وتنظيفها ثم نقلها إلى بيوتهم لتزين موائد الطعام .

## أموات العيد :

وقد استخدم المصريون عدة طرق لصيد الطيور أهمها: عصما الرماية المعروفة باسم " البوميراتج "(٣) وقد عرفت منذ عصر ما قبل التأريخ ، وهي مسلاح بسيط لكنه قوى ، ولا تزال هذه العصما تستمل في استرائيا حتى الآن . واستممل أيضنا الشبكة الكبيرة ، وكانت تصنع من جريدة النخيل أو الغشب والألياف وخبوط الكتان المحدوكة . وبيلغ طول هذه الشبكة نعر ثلاثة أمتار أو أربعة وعرضها نعو منز . وكذلك فغاخ الصيد كمسا نرى في مقبرتي باكست وخيتي ببني

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٧٩ .

 <sup>(</sup>۲) وليم نظير : المرجع السابق ، ص ۱۰۳ شكل ۵۰ .

تاريخ مصير القديمة و آثارها - الموسوعة المصرية - المجلد الأول - الجزء الأول ، شكل ٢٤٢ - ٢٤٦ ؛ ألف نخبة من الطماء : تاريخ الحضارة المصرية، ص ٢٥٠ - ٥٢٠ ؛ وليم نظير : الحضارة المصرية، ص ٢٥٠ - ٥٢٠ ، وليم نظير : المرجع السابق ، ص ٢٠١ - Baines - Malek , Atlas of Ancient ؛ ١٧٢
 Egypt , p . 207 .

حسن . (١) فغى مقبرة شيشى بسقارة من الدولة القديمة نرى منظرا الصيد البط البرى بالشبك . (٢) وفى مقبرة خنوم حتب ببنى حسن من عصر الدولة الوسطى ، البرى على أحد جدراتها منظرا الصيد الطيور بعصا الرماية . ونرى على أحد جدران مقبرة نخت بطبية من عصر الدولة الحديثة منظرا بمثل مساحب المقبرة وهو بعصطاد الطيور بعصا الرماية وصور وهو واقف فى قارب خفيف مصنوع من نبات البردى شد بعضه إلى بعض شدا وثبقا ويشق طريقه خلال المستقعات وكانت تصطحبه فى الفالب زوجته وأولاده وحاشيته يقطفون زهور اللوتس ويحملون له الطيور التى اصطلاما . (٣)

وعن الصيد على البر لدينا منظر في مقيرة خنوم حتب ببني حسن من عصر الدولة الوسطى ببين صاحب المقيرة وهو جالس ويقوم باصطهاد البط بشبكة سداسية الشكل . وفي أحد مقابر طبية من عصسر الدولة الحديثة نـرى صسيد الإوز بشبكة ، وفي مقيرة لخرى من الفترة نفسها نرى صيد السمان بالشباك في حقول القمح .(٤)

## ميد الأسباك :

كان صيد الأسماك هو المتمة الرئيسية لأغلب المصريين القدماء على الختلاف طبقاتهم على من المصور . وهم لم يكتفوا بما يسماك وفيرة وخاصة في فصل الفيضان بل أنشأوا بركالأسماك في أوضيهم الواسعة .

 <sup>(</sup>۱) وليم نظير : المرجع السابق ، ص ۱۷۷ شكل ۱۰۲ ؛ تاريخ مصر القديمة
 وأثار ما ، شكل ۳٤١ .

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، شكل ۳٤٠ .

<sup>(</sup>٣) وليم نظير: المرجم السابق ، ص ١٧٧ - ١٧٤ شكل ٩٨ - ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجم السابق ، من ١٧٥ - ١٧٧ شكل ١٠٠ - ١٠١ ، ١٠٣ .

وكنوا يقومون بالصيد أيضا في القدوات والبحيرات والمستقعات ، وتشمل المستقعات ، وتشمل المستقعات جزءا كبيرا من وادى النيل وعندما تعود دياه النيل إلى مجراها بعد الفيضان تترك كل عام ، على حدود الأراضي الزراعية مساحات واسعة تحفظ بالبياه إلى أن ينتهي موسم الفيضان وتتبت في مياه هذه المستقعات زهور مالية عريضة الأوراق ، وعلى أطراف المستقعات تتمو الورود والبردى وبعض النباتات المائية الأخرى . وكلما الجهنا شمالا السحة رقعة المستقعات واشتت كثافة نباتات البردى (١) كانت هذه المستقعات بمثابة فردوس صيادى الطيور وصاتدى الأسماك.

### . .......

استخدم المصرى القديم الشعس منذ أقدم العصور ففي هضارة هلوان عثر على على سناتير عديدة (٢) ، وكان عبارة عن عصدا قصيرة بها عادة خيط أو خيطان مثبت في كل منهما شعص مصنوع من البرونز ، واستخدم أيضنا العربة وتتميز العربة بطولها ورقتها ولها طرفان مدببان في معظم الأحيان . كان الصياد يغضل استعمال الشبكة. (٣) ويحدث أحيانا أن يستعمل نوعا صغيرا من شباك الأيدى في الماء الضحل عثبتة في كلتم من الخشب على كلا الجانيين ويصبح شكل الشبكة مثل المناة . أما الشباك المدادة فقد ظهرت رسومها على جدران كثير من المقابر في عصر الدولة القديمة . وكان لها قطع من العوامات كالقالين في أعلاها وأشال من الرصاص في ادناها . (٤) أما في المستقمات الضحلة فيضعون في الماء مصائد من القامس على هيئة الزجاجة أو مصائد من أقفاص مزدوجة . (٥) وهي المعروفة باسم

بيير مونتيه : المرجع السابق ، ١٧٠ – ١٧١.

 <sup>(</sup>۲) زكى سعد: الحفائر الملكية بحلوان ، ص ۷۵ صورة ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) وليم نظير: المرجع السابق ، ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>۱) وليم نظور . فقرجع السابق الش

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٤١ شكل ٧٦ .

<sup>(</sup>٥) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٧٣ .

وذكر هرودوت أن الصيادين كاتوا يصطلاون كميات وفيرة من الأسماك سنويا من بحيرة موريس " قارون " وتمد أسواق الفيوم بأجود الأتواع .(١) و عقب الانتهاء من الصيد ، يضعون السمك المنفير في سائل بينما يعلقون الأنواع الكبيرة في قائم من الغشب أو عصا يحملها رجل أو أكثر على أكتافهم ، ونرى على أحد جدر ان مقبرة " تي " بسقارة منظر يمثل اثنين وعشرين صيادا يسحبون شبكة كبيرة من الماء بعد أن امتلأت بالسمك وقد وقف رئيسهم يراقيهم ويحثهم على العمل .(٢). وفي أحد المقابر القريبة من أهرام الجيزة من عصر الدولة القديمة نرى صيد الأسماك بالشبكة التي يشدها الصيادون مع رئيسهم ونالحظ في الشبكة وجود العومات والرصاص . (٣) ومناظر صيد الممك نجدها أيضا في مقابر مرى روكا وبتاح حتب وإدوت . (٤) وقي مقابر بني حسن من عصر الدولة الوسطى نـرى رجاين يصطـاد بالشمس منمك الشلبة . (٥) وفي إحدى مقابر طبية من عصر الدولة الحديثة ، نرى أحد النبلاء يصطاد السمك من بحيرته (٦) وفي مقبرة مننا من العصر نفسه نرى أحد النبلاء في قاربه من البردي وخلفه زوجته وأحد أبناته وهو يصيد السمك بالجربة ، وفي مقبرة قن أمون منظر يمثل صيادين عائدان من صيد سمك البلطي يحملون الحراب وباقة من زهور اللوتس ، ومن مقبرة مكت رع نموذج من الخشب لقوارب صيد السمك مصنوعة من سيقان البردي ويقوم رجال بجنب الشبكة المليئة بالسمك

<sup>(</sup>١) وليم نظير : المرجع السابق ، ص١٤٣ .

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٤٢ شكل ٧٧ ؛ تاريخ مصر القديمة وآثارها ، شكل
 ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) وليم نظير : المرجع السابق ، ص١٤١ شكل ٧٦ .

<sup>: )</sup> تاريخ مصر القديمة و آثار ها ، شكل ٢٣٨ ، ٣٤٩ ، و أيضا : Daumas , la Civilisation de l'Égypte Pharaonique , p . 225 fig. 75.

<sup>(</sup>٥) وليم نظير: المرجع السابق ، ص ١٣٨ شكل ٧١ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ١٣٩ شكل ٧٢ .

بين القاربين .(١)

## سابها : إعداد المواد التموينية :

-----

ويفضل الثورة الزراعية والحيوانية والدولجن والأسماك أصبح هناك توع من الاكتفاء الذاتي في مصر القديمة ، ولم يحدث أن استوردت مصر أي نوع من المواد الغذائية من الخارج ، ولهذا كان المصريون يقدرون دائما قيمة أر اضيهم الزراعية والإضنون عليها بجهودهم ، ومع ذلك كاتوا يخشون شر المجاعة ، وإذلك كاتوا يخشون شر المجاعة ، وإذلك كاتوا يخشون شر المجاعة ، وإذلك كلوا يخشون الاحتياطات التموينية اللازمة ، لأنهم يطمون جيدا أن فيضائا منخفضا جدا أو جارفا يستتبعهما محصول ضنيل وقلة في الموارد الغذائية ، ولكن الخيرات كانت عميمة بوجه عام ، وكان المصريون يميلون إلى الطعام الجيد والشراب الحسن ، وسمحت هذه الثروة الغذائية بأن يحوا مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات

# الغبزء

---

فقد صنعوا الغيز بمختلف أدواعه ، ومنه ما غيز من دقيق أبيض ، وكدانت أشكله عديدة : فهناك الرغيف المستدير ، والمثلث ، والمخروطسي الشكل ، والمستطيل . ويمكن عد خمسة عشر اسما الأنواع الغيز والفطائر الدواردة في نقوش الدولة القديمة . فضلا عن القاف وأسماء أخرى يمكن العشور عليها في بعمض النمومس . ومصدر الدقيق ثلاثة أدواع من الحبوب وهي النسعير ( لبوت ) ، الذرة ( بوتي ) ، ولذن الفلاحون والأغنياء يختزنون مئونتهم مسن الحبوب في منازلهم بعد موسم الحصاد . ويضعون الحبوب في شون منبنة من الطين الحبوب في منازلهم بعد موسم الحصاد . ويضعون الحبوب في شون منبنة من الطين

المرجع السابق ، ص ١٤٠ – ١٤٢ شكل ٧٣ – ٧٤ ، ٧٨ ؛ تاريخ مصر القديمة و أثارها ، شكل ٣٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) ببير مونتيه : الحياة اليومية في عهد الرعامسة (ترجمة عزيز مرقس)،
 ص ١١٥٠ :

بتنقيتها من كافة الشواتب ويقوم بهذه العملية مجموعة من النساء في الريف. ويقوم الرجال بالعمل الأول فيضعون قليلا من الحبوب في مدق من الحجر الصالب ويتولى بالتناوب شخصان أو ثلاثة أشخاص أقوياه طحنها بواسطة مدقة تقيلة يبلغ طولها ذراعين . وبعد ذلك تقوم المغربات بأخذ الطحين وغرباته بفصل النخالة عن الدقيق ويضعن النخالة جانبا لتكون علف للحيوانات وللطيور وبعد الباقي للطحن ليصبح ناعما ، ويوضع الدقيق الخشن داخل طاحونة ذات شكل مخروطي ، وتتكون من مدق من جزئين وحجر كبير ، ويوضع الدقيق الخشن في الجزء الأعلى وعندما تضغط الطاعونة على العبوب تطرد الدقيق إلى الجزء الأسفل ثم ينخل ويعيدون الكرة حتى يأخذ الدقيق النعومة المطلوبة . (١) و هناك منظر من مقبرة من عصر الدولة الوسطي نشاهد فيه رجالا ونساء يقومون بطحن الحبوب في مهراس تمهيدا لعمل الخبز . (٢). و هناك مناظر أخرى تمثل الرحى البسيطة من حجر بن مستدير بن ويستخدمان لسحق الحبوب ، وكانوا لابعدون بوميا الإكمية محدودة من النقق التي تكفي لعمل الخيز للاستهلاك اليومي ، ونرى في بعض المناظر أن الخبازين كانوا يعملون جنبا إلى جنب مع الطحانين ، وتقوم المرأة في الريف بعمل العجين من الدقيق ورصمه وتبطيطه بكلتا بديها وتتركه حتى يختمر ، وبعدها تقوم باعداد الفرن وتشعل النار فيها وتمسك بيد مروحة تزيد النيران اشتمالا ، وتحمى بيدها الأخرى عينيها ، وعندما تصل الحرارة إلى الدرجة المطلوبة تضم العجين المختمر على لوحة ذات تقوب مستديرة في الجزء الأعلى من الفرن ، وتتنظر حتى ينضج الخبر ثم تقوم بسحبه بعد ذلك وتضعه في سلة بجوارها .(٣) وفي عصر الدولة الحديثة كانت توجد أفران عثر عليها في تل العمارية يمكن خبر عدد وفير من الأرغقة فيها في أن واحد ، ووصلت البنا مناظر من عصر الدولة القديمة عن صناعة الخبز ، فندرى عاملا يعجن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١١٦ .

 <sup>(</sup>٢) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصريسة ، المجلد الأول --الجزء الأول ، شكل ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) بيير مونتيه: المرجع السابق ، ص ١١٦ .

العجینة ، و هناك تمثال من الحجر الجیری بالمتحف المصری بینال ساوه تطحین الحیوب <sup>(۱)</sup> و عثر فی مقبرة مكت رع من الدولة الوسطی علی نموذج امخیز ومعجن یصل فیه رجال ونساه س<sup>(۱)</sup>

ولصناعة الفطائر كان يقدم صانع الحلوى بمزج الدقيق بالعسسل و اللبسن و الفاكهسة والبيض والزبد . وكانوا يعرفون أيضا كيف يخبزون الفطائر بوضعها وسط رمسال ملتهنة كما يقعل اللدو الآن .

#### الأطعية :

\_\_\_\_

لطهى الطعام كان لابد من تحضير المادة الدهنية . ولما كان المصرياون القداء يربون الأبقار والأغنام والماعز فمن الطبيعى أن يكون لهم دراية بدهون هذه الحيوانات بما في ذلك دهن اللبن ( المملى ) والدهون التي ذكرت في التصاوص المصرية في مختلف العصور مثل دهن الحوم العجول ( في نصوص ومناظر مسن عصر الدولة الحديثة ) ، والزيد والقشدة ( في نصوص من الأسريان ) ، والده الأبيض ( في نصوص من الأمرة العشرين ) ، وستخدموا الزيت في نصوص من عصر الدولة الحديثة والأسرة العشرين ) . واستخدموا الزيت في طعامهم . وكان يستخرج من بذر الكتان وشار الزيتون .

وعثر في حفائر حلوان من بداية الأسرات على كثير من بقابسا الأطعمسة المجافة ،كانت تحفظ في مخازن المقابر بعضها وجد مطهيا والبعض الآخر وضع بدون طهى.ومن فحص البقابا المنتقبة نعرف أنهاك كانوا يسأكلون لحسم العجسول والبقسر والماعز والغز لان(اً).ونعرف أيضا انهم كانوا يستهاكون من الدواجن على رأسها البط البط

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وأثارها الموسوعة المصرية ، شكل ٢٣٤ ، ٢٩٦ .

<sup>(</sup>Y) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، مصر والعسراق ، ١٩٨٢ ، ص ، ١٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) وليم نظير : الثورة الحيوانية عند أندماء المصريين ، ص ١٨٣ – ١٨٤ ؛
 ببير مونتيه : المرجم السابق ، ص ١١٣ .

 <sup>(</sup>٤) زكى سعد : الحفائر الملكية بحلوان ، ص ٦٩ - ٧٠ .

والأوز والحمام والسمان . وكذلك كمية من الأسماك منها المبدرى والقرموط والشال والباطي والبلطي والبياس . ومن الخضر البصل والكرات والثوم والفجل والخس . ومن البقول الخمس والكرات والثوم والقبل والنبق والبميز والرمان والبلح والمحمون والمرمان والبلح والمدون والمحمون الأربد ، الجبن وكانوا التصافين مسحوق الخروب وعسل النحل أمي تعلية الأطمعة الربات الشاروبة . (١) وهكذا كان يوضع على المواند مختلف أنواع الأطعمة من لحوم وطيور واسماك وخضر وما تم إعداده من البقول وفاكهه وشرائح خبز صفت بشكل

## المشروبات

كانت الجمة هي المشروب الوطني لقدماء المصريين ، وكانوا يشربونها في كل مكان ، وكانت الجمة هي المشروب الوطني اقتصاء المصريين ، وكانت الجمة تصنع من حبوب الشعير والعنطة والبلح وتدق في هاون حجري بمطارق خشبية ثم تبلل بالساء وتمجن ، انتصنع منها أرغفة غير منتظمة الشكل تغيز خيزا غير كامل ، ثم تكسر هذه الأرغفة وتوضع في قدر كبير تمجن فيه صدة أخرى ، ويضساف البها الماء أو تخلط بالسائل المكرى الناتج من نقيم البلح وتترك لتخمر وتصفي العجيئة المختمرة بعد ذلك من خلال سلال في أوان كبيرة ثم تعبأ في قدور فخارية . (٢) وعش في مقيرة مكت رع على نموذج كرار لتخمير الجمعة وتصفيتها . (٣) ومن المشروبات أيضا النبيذ . وكانت كل الكروم تقريبا موجودة في الدلتا والاسما في المنطقة الشرقية . ورأينا في بعض مناظر مقابر الدولة الحديثة كيفية جمع عناقيد العنب ذات الحيات الزرقاء الحلوة المذلق وهرسها بالأكدام وتجمع السائل في قدور انصفيته مرات عديدة وكان يقرأ : " نبيذ جيد من شامن تصفيه " أو " نبيذ من ثلاث تصفيه " ثم يوضع في قدور أو جرار من الفضار ويسجل

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١١٠ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ مصر القدیمة و آثارها ، ص ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ١٧٩ .

عليها من الخارج تاريخ حكم الملك الذى صنع فى عهده هذا النبيذ وكذا الدوع واسم المنتج . فلم يكن النبيذ بستخرج من العنب فقط ولكنه كان يستخرج أيضا مـن النبين . وفى قصر اخذاتون فى تل العمارنة عثر على عدة قدور مـن النبيذ مختومـة بتـاريخ حكم هذا الملك .(1)

## ثامنا : العناعات والعرف والممن المنتلفة :

\_\_\_\_

استغل العامل المصرى القديم المواد التي قدمتها الله البيئة ، فصرف خصدهمها ومبيزاتها وفوائدها . واستطاع بكده واجتهاده أن يصل إلى أفضل الطرق لاستخدام هذه المواد في صناعة أدواته المختلفة .(٢) وأن يبرع في عدة صناعات ويكتسب مهارة فاققة ، يعجز عن صنعها أو يخرجها بهذا الاتقان العامل في العصر الخديث بما يملك من وسائل التقدم وآلات متطورة . ولم يقدر الكتبة في مصر القديمة هؤلاء الصناع المهرة حق قدرهم وعوهم أقل منهم مرتبة ، كما تذكر بردية " هجاء المهن " . وإذا رجعنا إلى الرموم والتقرش الكثيرة المدونة فوق جدران المقابر نجد أن العامل المصدى قام بمختلف أنواع الحرف في صناعة الأحجار والمصادن أن العامل المصدى قام بمختلف أدواع الحرف في صناعة الأحجار والمصادن المقابر نجد بعين ساهرة ، رئيس عام . وكان الصانع المصرى يرث غالبا خبرة المهنة عن أبيه بعين ساهرة ، رئيس عام . وكان الصانع المصرى يرث غالبا خبرة المهنة عن أبيه وجده . ويمكن القول بأن الصانع المصرى كان فانا في عمله ، ومن يطلق عليه لقب فغزا مقرا منا المنطقة في الوقيم على الداخت أو الرسام أو الذقائل كان ماهرا في عمله ، وفي الوقيم أن هؤلاء من المنا ماه من المواد عليه المواد المهنة على المؤلفة في المؤلفة على المؤلفة على الداخت أو الرسام أو النقاش كان ماهرا في عمله ، وفي الوقيم أن هؤلاء من المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة على المؤلفة الم

ببیر مونتیه: المرجع السابق ، ص ۱۱۹ ، ۱۱۲ ؛ تاریخ مصر القدیمة و آثار ها ، ص ۲۹۰ ؛ د. محمد بکر : صفحات مشرقة من تاریخ مصر القدیم ، ص ۱۹۱ .

الصناع البارعون ، ومن بينهم الكثيرون من الفنانين ، كانوا يجازون بما تتنجه أيديهم ومواهيهم . وكانت هناك مهن وحرف عديدة مارسمها المسائع المصدى وأبرز فيها مهارة فائقة وذوق الذي ملموس .

ويتضبح من القاب طوائف العمال أنهم كانوا يتبعون الملك شخصيا أو القصر الملكي ، أو الجبائبة الملكية ، أو لحدى إدارات الدولة المتعددة ، أو المعابد المختلفة وملحقاتها ، أو كبار رجال الدولة أو كبار الشخصيات ، ومنهم من كان يعارس مهنته لحميابه الخاص ، أي يصبح من أصحاب المهن الحرة .

## المعاجر وتعفيم الأعجار :

ذكرنا في الباب الأول أماكن تواجد المصاجر في أنصاء الوادي والمناطق

للصحراوية .(١) فللحجر الجيرى يوجد على طول الوادى بين منف وأرمنت جنوبي المسحراوية .(١) فللحجر الجيرى يوجد على طول الوادى بين منف وأرمنت جنوبي طيبة ، واجمل هذه الأحجار وانصعها بياضا كانت تستخرج من محاجر طره . والحجر الجيرى الذى يوجد في تلال طبية هو بدوره من النوع الجيد ، ويجلب حجر المصران الأحمر من الجيل الأحمر وترجد الأحجار الرملية في الجنوب ومحاجر الجرانيت الثلاثة الجرانيت اشائت في أسوان ومسن أطرافها يمكن الحصول على أنواع الجرانيت الثلاثة الوردى والأشهب والأسود ، وفي مصر الوسطى توجد محاجر المرمر ، وإلى الجنوب من والأسود ، وفي مصر الوسطى ترجد محاجر المرمر ، وإلى الجنوب ) .(٢) ولم يكن العمل في هذه المحاجر ممكنا لبعده ولما يتطلبه من جهد وتضحيات كبيرة ، وقبل لإمسال الحملة ترسل حملة استطلاعية لاكتشاف المكان أمرى العرب أو من المحكوم عليهم وجنود وختم المعابد والعرنز قة الأجانب وبمض أسرى العرب أو من المحكوم عليهم وجنود وختم المعابد والعرنز قة الأجانب وبمض الموظفين ، وروساء عمال وخبراء على رأسهم رئيس الغنائين ومعه مجموعة مسن

<sup>(</sup>١) راجع فيما سبق ، الباب الأول ، ص ٥٧ - ٦٣.

 <sup>(</sup>۲) ببير مونتيه : الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة (ترجمة عزيز مرقس) ، ص ۱۸۷ – ۱۸۳ .

الحجارين والتحاتين والرسامين والحفارين وأحيفا كان يرافق البعثة قوات من الجيش ورجال الشرطة بمختلف رتبهم . أو إحدى الشخصيات الكبرى منها كبير الكهنة ، وخبراء من الجيش وهؤلاء الخبراء كانوا بعاونون في حل المشاكل التي تمترض الحجارين مثل قطع مسلة أو تشكيل تمثل ضخم .

وكانت وسائل العمل فى المحاجر بدائية إلى أبعد المدود ، ولم يحاولوا استخلاص الأحجار من صمعم المحجر وكسرها إلى أحجار ذات أحجام متماثلة بل كانوا يختارون الشقوق التى قد ترجد فى المحجر والتى يسهل كسر أحجارها التى تصلح لتشكيل مملة أو تمثال أو تابوت أو غطاء تابوت ، أما القسم الأكبر من العصال فكان يعمل فى وضع الأحجار على زحافات وجرها ، وكان مع العملة أحياتا عربات تجرها غيران كثيرة العدد .

وكلتت هناك مجموعة من العمال تصل قبل الأخرين ، تقوم برفع الأحجار الموجودة فوق الطريق ، ومن يأتون بعدهم كان عليهم أن يتسلقوا المنصدرات لعمل طريق منصر على حافة الجبل تعزلق منه الكتل الحجرية إلى حافة الطريق .(1) وكانت العشكلة الكبرى التى تزاجه الرؤساء هي إطعام الآف العمال في ومسط الصحراء وتوزيع القليل من العياه على كل واحد منهم ، مع القليل من الجعة والخبز. وعلى الرغم من هذه القلة فإن العمال كانوا يؤدون عملهم وهم مغتبطون لأنهم يعملون لفحمة الملك أو المعبد أو السيد (أي النبيل )، استغل المعساريون والمثالون يملون لفحمة الملك أو المعبد أو السيد (أي النبيل )، استغل المعساريون والمثالون كانه هذه المواد وكبار الشخصيات وكافة طوائف الشعب ، وتشمل الصناعة المحرية قطع هذه الأحجار وإعدادها واستخدامها في البناء وصناعة الأبواب والأداني والأدوات والألات المتنوعسة والذيب .

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ، ص ١٨٤ – ١٨٦ .

## فلق العمارة :

يقوم المجارون بإعداد الكتل الكبيرة والصغيرة وصقلها الاستخدامها في البناء . وفي مغيرة دواو نجح في البر الغربي في طبية ، نراهم وهم يهينون بابا من قطمة واحدة من المجر له تاج على هيئة جريد قطمة واحدة من المجر له تاج على هيئة جريد النخل ، وواجهة مبنى مفرغ . ويعمل المحبارون بالمطارق بينما يعمل البعض الآخر النخل ، ويشتظ أخرون بأدوات الصقل ، فيستضم بعمض العمال مطرقة خشبية ومقراضا بينما ينهك البعض الآخر في صقل سطح الجرائيت ؛ يعملون وهم وقوف أو جالسون على مقاعد بدون معملة لو على قطمة المحجر نفسها التسى يقومون بينمسنيمها أو من فوق سقالة خشبية متعركة حتى يمكنهم مباشرة العمل بسهولة . وأثناء عمل الحجارون يقوم الرسلمون وهم قليضون على قلم من البوص في يد ومجردة في اليد الأخرى بتخطيط الكتابة بالخط الهيزوغايفي التى سوف نتقش على المجر بواسطة الحفار أو النحات . ونلون فيما بعد بالأزرق أو بالأخضر بواسطة المخار أو النحات . ونلون فيما بعد بالأزرق أو بالأخضر بواسطة لتمال لا يمكن أن تتم إلا بعد أن ينتهى كل من الحفار والنقاش من عملهما ، شم تأتى في النهاية عملية تتم إلا بعد أن ينتهى كل من الحفار والنقاش من عملهما ، شم تأتى في النهاية عملية التلوين . (١)

### نحت التماثيل :

فى مقبرة رخصى رع نرى منظر يمثل صناعة التماثيل ، فنجد تمالا ضخما يمثل الملك جالسا على أريكة مربعة ذات معند للظهر وتمثالا ضخما آخر ، منتصب القامة يمنتد إلى عمود وبجواره تمثال لأبى الهول . ويجلس النحائزن جلسة مريحة مواه فوق مقمة أبو الهول أو فوق ظهره أو فوق مقاله خشبية متحركة حتى يمكنهم العصل فى وجوه التماثيل الضخمة أو فى رؤوسها . وبعد ذلك بأتى دور الرسام الذى يخطط بقلمه على العمود الخلفي للتمثال النصوص العراد حفرها . وبعد

المرجع السابق ، ص ۱۹۷ – ۲۰۱ .

أن تتم عملية التلوين يصبح التمثال محدا للنقل إلى قصر الملك أو إلى المعبد أو إلى المقد أو إلى المقدد أو إلى المقدد عظيم من المقبرة . وكان نقل هذه التماثيل يتم في احتقال كبير بحضور حشد عظيم من الأهالي . وفي مقابر تا المعارنة نجد مناظر تمثل النحاتين أثناه عملهم . ويقوم كمل نحات باعداد التمثل أو رؤوس التماثيل . وأطلق على النحات في هذا المنظر لقب " سعتح " أي " المحلاق " (١ ) أي " المهدع " .

# الأوانق المجرية :

اكتسبت هذه الصناعة تقدما كبيرا ، اذ استطاع المصرى القديم منذ المصدر الحجرى الحديث أن بنحت من مختلف أنواع الأحجار الصلبة واللينة أنواعا مختلفة من الأواتي . ومن أمم الأدوات التي عثر عليها في المراكز المصنبية لهذا العصر ، هي أواني من الهازلت التي عثر عليها في حضارة المعادى والتي تدل على مدى تقدم صناعة صفل الأحجار الصلبة ، وقد عثر على الواح صغيرة من الحجارة الصلبة ، كانت تستخدم لصحن الكحل وتحمل بقايا آثار اللون الأحمر والأخضر ، مما يدل على استخدامها في أغراض الزينة وفي الواقع أن حضارات عصم مصاب على الأمرات اشتهرت بصمناعة الأواني والأدوات الحجرية وقد برزت هذه الصناعة في البرائري حيث صنعت آنية من حجر البازلت ، ثم تطورت في حضارة المسره وجرزه حيث استخدمت أنواع شتى من الأحجار النارية والمتحولة ، مثل الهرائيت والديوريت والنيس وغيرها . وهي جميعا أحجار صلبة تحتاج إلى جهد كبير في صنعها ، وإلى دقا ومعارة في إعدادها . (٢) وتعد هذه الفترة من أكبر العصور الصناعة الأواني من الأحجار الصلبة التي تعناية شديدة ودقة متناهية الصناعة الأواني من الأحجار الصلبة التي أعدت وصقلت بعناية شديدة ودقة متناهية مناعة الأواني من الأحجار الصلبة التي تعناية شديدة ودقة متناهية

<sup>(</sup>۱) تاريخ مصدر القديمة وآثارها - الموسوعة المصريسة ، المجلد الاول -العجز ، الاول ، شكل ۱۳۱ ، ۲۱۹ ، وأيضا of ancient Egypt , Oxford 1980 , p . 194 .

 <sup>(</sup>۲) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٦٤ – ٦٥ شكل

وتذل على ذوق فنى رفيع ، ولمل أفضل ما يستشهد به فى ذلك هو ما عثر عليه فى المدرات السفلى تحت هرم جسر من ألاف من الأراشى مختلفة الأشكال والأحجام ، أحبانا ببلغ لرتفاع بعضها المنز طولا .(١) وكانت مصنوعة من أحجار مختلفة منها أهرمر المصدرى ، والديوريت ، والجراتيت ، والشست ، والبرفير ، والبرشيا ، والحجر الرملى وغيره .(٢) ومثل هذه الأوانى كان يستخدم فى صقلها قطع من الأحجار أشد صلابة حتى يغدو سطحها ناصا مستويا ، أما الأوانى التى تطلبت مثقابا أبسط لممل القدمات المدخورة فيها ، فقد استخدم المسانع ممها أداة أخرى مشابهة ، عبراة عن ماق رفيعة من المحن يحركها حبل ملفوف عليها يشده قدوس يدفعها إلى عبارة عن ماق رفيعة من المحن يحركها حبل ملفوف عليها يشده قدوس يدفعها إلى الأمام أو إلى القلف فى حين يثبت الإنساء على منضدة صغيرة يجلس أمامها .(٣) وكان يستخدم أيضا مثقاب بين يديه ويلفه على قطعة الحجر التى يضغطها بين ركبتيه .

وفي شمال شرقى مقارة كشف عن كثير من المقابر الملكية من عصر الأسرة الأولى ، ومنها ما تحتوى في دلفلها على عدد كبير من المضازن عثر فيها على أولنى من المرمر والشمت والصخر البللورى .(٤) وعثر في المقابر الملكية في أبيدوس من الفترة نفسها على الحديد من الأولنى . وعثر في حفائر حلوان من بداية الأسراف على أوان مصنوعة من الإردواز والمرمر والبازلت والالبستر الشسفاف

(1)

المرجم السابق ، من ٤٨٩ .

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>۲) يتراوح عدد هذه الأواني بين ثلاثين ألف وسنة وثلاثين ألف أداء ، راجع :
د. أدور شكري : العمارة في مصر القديمة ، ص ٢٥٧ ؛ د. احمد فخرى :
مصىر الفرعونية ، ١٩٨١ ، ص ٩٣ ؛ د. عبد العزيز حسالح : الشرق الأدني القديم ، الجزء الأول ، مصر والمراق ، ١٩٧٩ ، ص ٩٢ ؛ تاريخ مصىر القديمة وآثارها ، الموسوعة المصريبة ، المجلد الأول – الجزء الأول ، ص ٧٨٧ .

 <sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٨٩ شكل ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) د. أتور شكرى : العمارة في مصر القديمة ، من ٢٧٠ .

والديوريت والبروفير والبرشا والبلئور الصخرى .(١) وعثر أيضا على أطباق من الإردواز مثلثة الشكل .(٢) وتدل الأوانى الجميلة التي خرجت من حفائر سقارة وأبيدوس وحلوان عن مدى نقام صناعة الأوانى الحجرية ومدى التقدم الذي أهرزه الصناع المصرى في هذه الفترة المبكرة .(٣)

## مداعات أغرى مِن الموارة :

قد كان الإنسان الصائد في حاجة إلى <u>آلات اقتل الحيوان وينر أجزائته</u> وسلخ جلوده ، وآلات أخرى النسوية قطع العظم وإحداد عسا الرمح والأعراض لفرى كثيرة مثل استغراج الجنور من الأرض ، وإعداد حترات كمصايد يوقع فيها العيران أو الغريسة . فكانت هناك الفأس البدوية ، بنهائتها المدببة ، وحدها القاطع ، وكانت تستخدم في شتى الأعراض التي تتطلبها حياة ذلك العسائد . (4) واستخدم الأحجار الصنع بعض هذه الآلات وقد بقى هجر الصوان منذ العصر الحديث من أهم الأحجار المستخدمة نظرا المسفات التي يستاز بها ، من صلابة في الاستعمال ، وسهولة في نزع الشطايا ، وتشكيل الآلة وتهذيبها . واستدرت أيضا صناعة بعض الآلات من المدي والمكاشط والمثاقب ورؤوس

السهام والحراب التي تتميز بإمكانية تهذيبها من وجهيها . وبلغت صناعة الألات من الصدان إلى ذروتها ، من ناحية الإنقان في حضارة جرزة . وهي تحد من أروع ما عرفه العالم في عصر ما قبل التاريخ .(٥) وأحيامًا كانت الآلة تصنع من النواة الصغرية ، أو من الشظايا نضها .

 <sup>(</sup>۱) زكى سعد : المرجع السابق ، ص ٤١ - ٥١ صور ٢٩ - ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، مسورة ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) د. احمد فخرى : مصر الفرعونية : مص ٨٧ .

 <sup>(3)</sup> ألقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٤ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، عص ٦٣ .

وعثر في حضارة الغيوم من العصر الحجرى الحديث على فؤوس من العجر العديث على فؤوس من العجر العديث والقطران والحجر الجديرى ، ومجموعة من الصلايات من الحجر العبرى وكانت هناك بعض أجزاء الأثاث العنزلي من مناضد نصنع من الحجازة من العرر المصرى أو حجر الشمت وأديج منها المرمر المصرى أيضا ، والشمت والديوريت والبازات والبورفير والمصغر البالورى .(١) وكان يقدم في هذه الأوعية المنزاية الخبز والقائهة والأطعمة البارة وتحفظ فيها العطور والحبوب وأدواع أخرى من الأطعمة الجافة ، وهناك ملاعق العطر وأوانيه ما نحت من الحجر في أشكال رشيقة ، وعثر في حفائر حلوان على ملاعق من الأحجار وتغنوا في صنع أيديها .(٢) وكان هناك أدوات من المرمر غلية في الدقة .(٢)

وفي مقبرة رخمي رع نرى صناعة موائد القرابين من الحجارة .(٤) كما صنعت التولييت من الحجارة المتوعسة ومن أشدها صلابة ، واللوحسات والأبواب الوهمية ، وكانت الطريقة التي اتبعها الصائع المصري في استخراج معدن النصان هي أن يستخدم أدوات من الصوان ، إذا ما كانت طبقات الطبط الذي يستخرج منه المعدن طبقات سطحية ، أما إذا استدت طبقاته تعبت سطح الأرض فقسد كسسان يستخدم أز اميل من النحاس يعفر بها المسخر حتى يبلغ مجارى هذه الطبقات .(٥) وقد عثر بالقط على عدد كبير من هذه الأراميل النحاسية في مناطق التحديث بشبه جزيرة سيناه ، وبعد ذلك وقدم بصحن الخليط وتنظيفه . أما الخطوة الثالثة فهي وضع كميات من الفحم مع الخليط ، وتكوينها جميعا في كرمة على مسطح الأرض أو في

<sup>(</sup>۱) د. أتور شكرى: العمارة في مصر القديمة ، ص ١٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) زكى سعد : الحفائر الملكية بحاوان ، ص ٥٣ ، صور ٥٢ – ٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة و أثارها - الموسوعة المصريسة ، المجلد الأول - الجزء الأول ، شكل ٢٠٧ - ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) بيبر مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٩٨ .

د. أتور شكرى: العمارة في مصر القديمة ، ص ٤٩ .

حفرة غير عميقة ، ثم إشعال النار في هذه الكومة مع تمريز البيار من الهواء ، عن طريق أنابيب ينفخ فيها ، وبهذه الطريقة يصل إلى إذابة الغايط بدرجة المراوة المطلوبة . وربما استغرقت هذه العملية وقتا طويلا وبعد هذه الخطوة تترك الأكوام حتى تبرد ، وبيدأ العمال في فعمل القحم المحترق عن التجاس الذي يرسب في القاع . وبعد ذلك يقوم بقطع كمية النحاس إلى أجزاء صغيرة سهلة الحمل والتداول ، ليبدأ استخدامها في أغراضه المختلفة .(١) وكان الصائم المصرى يستخدم مطارق من الخشب أو غيره ليحول هذه القطع من المعدن إلى صفائح مطروقة ، يستطيع أن يشكل منها مايشاء ويقول ديودور عن طريقة استخراج المعدن:

" ولتكسير الصخور كانت تحمى بالنار ثم يطرقونها بالمطارق المعنية في اتجاه عروق المعنن . وتنقل القطع المكسورة إلى خارج المنجم حيث تصمن وتضل إلى أن تصبح ذرات المعدن نقية والامعة ، ثم يعالج الخام كيماويا حتى يصبح الذهب نقا جدا " (٢)

## البناجم وتصنيم البعادن:

كان عمال المناجم يعملون في الظروف الصبعية نفسها التي كان يعمل فيها عمال المحاجر ، ومن حيث وجودها في المناطق الصحراوية بين النيل والبحر الأحمر وبالد النوبة شرقى الجندل الثاني وشبه جزيرة سيناء فكان لابد من حفر الأبار لتوفير المياء اللازمة للعمال ، وكان العمل في المناجم نفسها شاقا ، هذا بالإضافة أن عمال المناجم أو حراسها كالوا عرضة لهجوم بدوا الصحراء عليهم طمعا فيما استخرجوه من معادن ثمينة . وكانت حملة المناجع تتكون من اعداد كبيرة من العمال والخبراء والفنيين والحراس وحملة السهام والجنود ، وكانت المناجم تعد من ضمن أملك المعبد ، وكان الذهب المستخرج من الجبل ينقل إلى المعبد ، بعد أن يذهب

ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٥٥ - ٤٥٦ . (1)

بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٩٤ ، (7)

جزء منه للمخصيصات الملكية .(١).

هو أول معدن دقق الصنائم المصرى في العثور عليته ، وقيداً استخرجه من شبه جزيرة سيناء كما استخرجه من الصحراء الشرقية ، وكان النحاس! يستخرج من ركام النحاس المسمى ملاخيت والمشمت .(٢) ولذا أن نذكر هذا أن هذه أ المعلان كانت تستخرج من الصحراء والمناطق الوعرة في ظروف قاسية تحت وهج الشمس ، أو في لقح البرد بعيدا ن العمر ان دون ماء عذب إلا مايوجد في الآبار والينابيم .(٣) وقد استخدم النحاس أول ما استخدم منذ العصر - الحجري الحديث في حضارة البداري واقتصر استعماله على القطع الصغيرة ، أما في حضارة العمرة فقد عثر على مخارز وتباييس واتوات صغيرة مصنوعة من النحاس وأحرى من الذهب والفضة ، وعثر في حضارة جرزه على أول عينة للنحاس المصهور وأول عينة لأستخدام القصدير والحديد . وعش كذلك على ادوات عديدة مصنوعة من الذهب والفضة ومقابض سكاكين من الظران المغطاه بصفائح الذهب أو بخيوط رفيعة من الذهب ، منقوش عليها مناظر اسطورية وتاريخية مختلفة وعثر في حضارة المعادي على دبايس من النحاس . كل ذلك بدل على أن استخدام المعادن كان مع و فا منذ اقدم العمدون كما عرف أهل حلوان النجاس فصنعوا منه أوانس بققة واز اميسل وابرا ومخارز وسناتير الصيد .(٤) كما عثر في طوان على سيوف كبيرة من النحاس لها مقابض من الخشب أو العاج . (٥) وبمرور الوقت اهتدى المصيري إلى عملية أخرى ، وهي صهر النجاس ثم صب في أو الب مهيأه الشكل المطلوب ، وكانت هذه القوالب تصنع من الطين الذي يشكل في البداية على الصدورة المطلوبة ، ويدرق بعبد ذلك ليحول الشكل إلى شكل متجمد كالفضار يصبب فهمه النحساس

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ، ص ١٩٢ .

 <sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من الطماء : تاريخ الحضارة المصربة ، ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>T) المرجم السابق ، ص ٢٦٢ .

 <sup>(</sup>٤) زكى سعد : الحفائر الملكية بطوان ، ص ٤٧ ، صور ٣٦ – ٣٩ .

المرجع السابق ، ص ٧٦ .

المصهور، أو أن هذه القوالب كانت تصنع من الأهجار أيضا -

ويمرور الزمن أيضا استطاع الصناع المصرى أن يجيد هذه الطريقة ، حتى ترصل في نهاية الأمر إلى صنع مصاريع الأبواب الضخمة من التحاس المصهور الذي يصنب في قالب كبير من الصلصال ، زوده من أعلى بفتحات متحدة ثبتت عليها القاع يصب فيها المحدن المنصير . وهذا ماتراه في نقرش مقبرة الوزير رخصي رع .(١) إذا نرى المعال يقدون على منافئ من الجلد ثبت في مقدمتها أنابيب نتجه فتحاتها إلى النار ، ويقف العامل وأحدى قدميه على منفاخ ، بينما القدم الأخرى على منفاخ أخر وقد لممك بكل من يديه حبلا متصملا بالمنفاخ ، ليسمح بدخول الهواء وخروجه .

وصنع من النحاس السكاكين والاسلحة ، التي كانت مقايضها من الخشب والعاج أو غيرهما من الصواد . والأواني ما كان منها أيضا من النحاس ، ومنها صحاف وطاملت وأماريق .

البرونز : إذا ما خلط النماس بالقصدير نتج عنه البرونز ، الذى استخدمه المصدرى منذ عصر الدولة الوسطى ، ثم زاد استخدامه على نطاق اوسع من عصر الدولة الصديثة . وصنعت منه التماثيل المسغيرة والأسلعة .(٢) كان الصائع المصدى يقوم باعداد شكل من شمع العمل كما يود صبه . ثم يغطى التمثال من الشمع بطبقة من الطين أو خليط من الطين ومادة أخرى . ويوضع تمثال الشمع مع القالب من الطين المحيط به وسط كمية من الرمل تحيط به من جميع الجهات ماعدا أعلاه ، فاذا ما ذاب الشمع بتأثير الحرارة وتسرب من داخل القالب الطين ، يصب البرونز من أعلا ويأخذ الشكل المطاوب ، وبعد ذلك يكسر القالب الطين ويستخرج التمثال .(٣)

 <sup>(</sup>۱) ببيرمونتيه : المرجع السابق ، ص ۲۰۶ ~ ۲۰۰ ؛ ألفه نفية من العلماء :
 تاريخ العضارة المصرية ، ص ٢٥٦ شكل ( ۱ )

 <sup>(</sup>۲) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الاول المجزء الاول ، شكل ۲۰۷ - ۲۰۸ .

 <sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٥٧ .

المعند : على الرغم من العثور على خاماته ، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى طريقه المنظلامية إلا في الدولة العديثة ، عين بدأ استعماله واستيراده من أسيا الصغرى والمنطقة المجاورة لها . غير أن استعماله ظل معدودا ولم ينتشر إلا في العصر المتأخر ، حيث عثر بجوار نقر الحيس في غرب الدلتا على مخلفات حرق ركام العديد . وقد استخدم في عصر الأسرة السلامية والعشرين في كذير من الأغراض التي كان النحاس والبرونز يستعمان بها . وقد استعمال الحديد في عمل الأسلحة والأدوات المختلفة التي تتطلب الصالاية وقد عثر في مقبرة توت عنخ آمون على غنجر من الحديد وستة عشر سكايا صغيرة .

التصرو أظهر الصائم المصري براعة منقطعة النظير في استعمال الذهب وذلك لسهولة استخلاصة من الشوائب ، ولهذا كان الذهب من المعلان الأولسي التي عرفها المصرى في فجر حضارته ، وقد عثر بالفعل في مقابر عصر ما قبل الأسرات على يعض الحلب الذهبية . ويوجد الذهب فيما بين وادي النيل وبين البحر الأحمر ، وخاصية في المنطقية التي يحدها شمالا طريق فنار القصير وتحدها جنوبا حدود المودان ، واخصها مناطق كوش القديمة . (١) وعادة ما يوجد الذهب ، إما في عروق من حجر الكوارتز أو مغتلطا بالرمال والحصى التي نجتتها المياه مسن الصخور ، وتجمعت بفعل التيار في مناطق بعينها ، وفي هذه الحالة كان المصرى يحصل على الذهب بغسل هذه الرسال والحصيى وغيرها ، ثم يجمع الذهب ويصهره. أما عن استغراج الذهب من صخور الكوارنز ، فكنان المصري يعمد فيه إلى قطع عروق الذهب مع قطعة الصخر المحيطة بها من الجبل ، وذلك بوسائل متعددة منها النار مثلا ، وبعد أن يخرج قطع الصغر الضغمة من المناجم يعمل على تكسير ها إلى قطع صبغيرة ، ثم يصبحن هذه القطع ليحولها إلى مسحوق ناعم يوضم على سطح ماثل ، ويمرر فوقه تيار من الماء بحيث يمكن فصل ذرات الذهب منه . الذي يجمع ويصهر . وكان هذاك أتواع مختلفة من الذهب مثل : " ذهب صحراء قفط " ، " ذهب النوبة " ، " الذهب الإبيض " ، " الذهب الجيد " ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٥٧ - ٥٩٤ .

" الذهب الجيد مرتين " ، و" الذهب الجيد ثالث مرف "(۱). أسا عن صياعة الذهب ، فقد امتاز فيها المصرى بمهارة كبيرة . وكان الذهب يصاغ إبها بالطرق أو بطريقة القوالب . وكان الصناع يحولونه إلى صفاتح رقيقة وذلك لتكسية الأثلث والتوابيت والموائد والعصى وغيرها . وكانت هذه الصفاتح تقبت مباشرة على الأثلث بواسطة مسامير من الذهب ، أو أن سطح الأثلث نفسه يغطى بمادة لاصفة يثبت عليها الذهب الرقيق ، من بين هذه المواد اللاصقة "بياض البيض " أو تصنع الأكتمة من رقائق الذهب " أو تصنع الأكتمة المال يقول عليها الذهب الدهب أو " المشرف على صهير الذهب " أو " المشرف على المسياغ أملك " في عصير الدولة على المسياغ " في عصير الدولة الحديثة أنه كان يعرف " الأسرار في بيوت الذهب " أي الأسرار التي تخص صناعة الحديث المعودات من الذهب . (٢)

وإلى جوار الصياغ التابعين للدولة ، كان هناك في عصدر الدولة الحديثة فريق من الصياغ يعملون في أسلاك معبد المعبود آمون ، ويقومون بصياغة ما تتطلبه لوازم الطقوس من أدولت مصنوعة من الذهب من مباغر وأواني وأوعية وأدولت وكان هولاء يتبعون في بعض الأحيان المشرف على غزينة المعبد أو الكامن الأكبر للمعبود آمون ، ومعبل المصدى لنا في بعض مقابر صياغة الذهب ، ففي مقبرة تي ومرى روكا نرى عمليات وزن الذهب وحصره وتسجيله ، ثم تسليمه إلى الممال وروسائهم ، ويلاحظ أن بعض المعباغ كثوا أقزاما ، وصور انا مقبرة رخمي رع من الدولة الحديثة تفاصيل هذلاء الصماع كون واضعا ، وفي مقبرة مرى روكا بسقارة منظر يمثل صناعة الحلية الصنير أو

\_\_\_\_\_

المرجع السابق ، ٢٦١ .

۲) المرجع السابق ، ص ٤٦٠ - ٤٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصريسة ، المجلد الأول الجزء الأول ، شكل ٢٤٠ .

أخراته . وكان هذا شأتهم في بقية الصناعات والعرف الأخرى .

وكان الذهب يصباغ للأغراض التجاريية على شكل حلقات بيليغ قطرها حوالي ٢ اسم ، ولكنها كانت تختلف في الوزن تبعا لأختالف سمكها ، ويتطلب الاشتغال بالمعادن عددا كبيرا من العمال ، وإذا رجعنا إلى بردية هاريس التي أشارت إلى هيات الملك رمسيس الثالث السخية للمعبودات نجد أنها تشير إلى مصنوعات من الذهب والفضة والنماس واللازورد والفيروز الحقيقي . وكانت أبواب الممرات بمعابد طبية مغطاه إما بالذهب أو النحاس الذي لله بريق الذهب . وكانت التماثيل مكسوة بالذهب ، والكثير من موائد القرابين وأواني الماء المقدس كانت من الفضية . وكان بمعيد أتوم في مدينة ايونو ميزان من الذهب ، كان فريدا في نوعبه لا مثيل لمه .(١) كان يمستخدم في وزن الذهسب قبل تمسليمه إلى العمسال المهسره لصياغتة . ووجوده بالمعبد يدل على دقته .

الغفة: لم توجد في الأراضي المصرية ، على الرغم من ذلك فقد برع الصياغ في صناعتها ، وبرعوا كذلك في صناعة خليط من الذهب والفضة ، تسمى عادة الذهب الأبيض: Electrum . واستخدمه في صناعة الطبي والتطعيم .(٢) وكنات هناك أواني فاخرة تصنع من الذهب والفضة ، مثل أواني العطر والزيوت وكانت هناك المرايا من معدن مذهب أو مقضض ، ومقابضها في شكل غصب بردي أو في صورة حتمور , وكانت المرايا تعفظ في أغلقة فاغرة . (٣) وتقنن الصائم المصرى في صناعة الأواني من المحن ، فلدينا آنية من أجل حفظ لبن الأم شكلت على هيئة إمرأة جالسة تمسك بيدها اليمين تكيها الأيمن وتمسك بطقلها بباليد اليسرى ، وشكلت فتعة الإناء فوق رأس التمثال ، وتوجد هذه الأنية في متحف موسكو ويرجع تاريخها إلى الدولة الحديثة .(٤) وهناك أنية أخرى من الفضة مقبضها على هيئة غزال من الذهب وكأنه يتملق الاتاء ليتزود بالماء ، وتوجد هـذه الأتيبة بالمتحف المصرى ، و هي من الدولة الحديثة أيضا (٥)

بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٠٢ - ٢٠٣ . (1)

المرجع السابق ، ص ٤٦١ . د. أنور شكري : العمارة في مصر القديمة ، ص ١٥٩ .

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p. 18.

تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصريمة ، المجلد الأول -(0) الجزء الأول شكل ٣٣٤.

#### الأشفال النشبية وموالاتماء

\_\_\_\_\_

لم تكن لفضائه الاشجار المتوافرة في البيئة المصرية من الجودة أو المتاتسة بعيث تساحد الصداع أن يخرج منها ما يريد من قطع لتشكيلها أو صناعتها • وصن هذه الاثمار : الجميز والاثل والمسنط والصنفصالك واللهغ وربعا اللاوم الذي كان يفرز عصارة تسنم تأكل الشغب. • وإذا استورد المصرى القدم أخشاب الأرز والصنويسر والبلوط والسنديان والمرعر من غابات جبال جبيل التي كان يقسوم بدهنسها بمادة تحافظ عليها من التأكل أو التصوس (() وظهرت مهارته ويداعه لهما أخرجه من أشغال فقيها أخرجه من أشغال فقيها أخرجه من أشغال غشبية في صناعة الإثاث من أسرة ومقاعد وصناديق وليروازم المطبخ وغيرها • وفي العمارة الدنيوية والدينية والجائزية في صناعة الأبدواب والوافدة والأسقف والشرفات والأرشيات والمنائم وأقفال ومزالج القصور والمنازل والمقات وأبراب النواوس والجواسسق والسهاكل والمقاصير والترابيت بأنواعها وللتماثل بأنواعها والأبواب الرفع والشددادي والموصدة الفضاية بأنواعها والمداب والمواسحة والموصدة الفضاية بأنواعها والمراكب والمربات والرحات والزدات والأعدة الفضاية بأنواعها وليراك والزدائة المؤابية وأنواعها والإباد والإناعدة الفضاية بأنواعها والإبادة والأعدة الفضاية بأنواعها والإبادة والأعدة الفضاية بأنواعها وليراك والزداقات وأدوات الرفع والشدادات والأعدة الفضاية بأنواعها وليراها •

#### أموات النجارة ء

\_\_\_\_\_

المنشار المزود بمقبض من الخشب والمثبت من ناحية وكان التعصل مسن ٢٠ النحاس ، ثم بعد ذلك من البرونز وكان طوله حوالي متر تقريبا ، وعرضه مسن ٢٠ إلي ٢٥ مم ، أما الأداة الثانية المستخدمة فهو القديم ، الذي يتكون من فأس يتقاسابل ضاءاه معا في زاوية حادة ، ويستعمل الضائع الطويل كمقبض وكان النصال مسن النحاس أيضا ، وكان هناك فترس مختلفة الأشكال تثبت فيها النصال بعديور مسن الجلد ، وهذا إلى جانب الهلط والأزاميل التي استخدم منها المصرى أنواعا مختلفة الأحجام والصنع ، إلى جانب هذا كان لديه المثانيب ، ذلت المقبض الخشاب ين التي من المتاسب المادية ، واستعمل المصرى أداة لمعتل الخشب واكتساب

(۱) كما نالحظ ذلك في عدد كبير من عروق كبيرة مسن خشب الأرز ملتصقة بجدران الحجرة المليا لهرم سنفرو الجنوبي بدهشور ، التي ربما كسانت جسزها من مظلة لحماية التابوت ، ولا يزال الكثير منها باقيا في حالة جيسدة وصلية على الرغم من مرور لكثر من أربمة آلاف وخمسانة عام على وضمها في هذا المكان ، راجع : د. أحمد فخرى : الأهرامات المصوية ، ص ١١٢ ، ١٣٤ - ١٣٤ شكل ٥٠ .

سطحا أملس ، وكنان يستعمل في ذلك قطعة من الحجير الأملس تعساعده في غرضه .(١)

كان المصرى القديم يسقف مباتبه بظروق النخيل وذلك بأن يشطر جذوع النخيل بالطول إلى قسمين ، ويرصبها بحيث تكون السفوح المستديرة لأسفل . وقد استخدم المصرى أصدة من الفشب احمل السقوف ، وفي احيان كثيرة كانت هذه الأعددة تظهر كأنها حزمة من سيقان البردى ، ويشكل بدل على براعة النجارين في صنعها . إلى جانب هذا كانت الأبواب غالبا ماتصنع من الفشب ، أسا بضلفة واحدة ، أو من ضلفتين ، ويستخدم فيهما مزلاج من الغشب أو البرونز لقفله ، ولاكمله هذه الأبواب قوة وصلابة كانت تعند الألواح الأمامية بعوارض خشبية من الغلف وتستعمل في ذلك مسامير من الخشب ، ونلارا من المعدن . أما النوافذ فكانت تصنع من الغشب أوضاء ، وتتكون من الرواح قطعت فيها فتحات طويلة متجاورة لابدال المواد .

وأمد النجار المصرى الدنازل المصرية القديمة بكثير من عناصر خشبية أخرى ، مثل الأكشاك التهتشيد على الأسطح أو في حديقة المنزل .(٢)

<u>#1648</u> كان تأثيث المنازل بحتاج إلى كثير من جهد النجارين الذين أمدوا المنازل المصرية بقطع فنية رائصة . ولعل أهم هذه القطع هي الأسرة التي كانت تصنع قرائمها واطاراتها من الخشب ، أما الجزء الأوسط منها فيضغر من الحبال . وغالبا ما كانت قوائم الأسرة تصنع على شكل أرجل الحيوانات . وقد أبدع النجارون في صنع الخال المناولة والنبلاء من الأسرة . وعلى هذه الأسرة كانت توضع الخسايا ومسائد الرأس . وصلت إلينا مجموعة من آثار توت عنغ أهون . وقد تعددت أشكال هذه المعالد من النبوع البسيط من الخشب المكون من قطعتين متقاطعتين ، إلى النوع

 <sup>(</sup>١) ببير مونقيه : المرجع السابق ، ص ٢٠٦ ؛ ألفه نخية من العلماء : تـاريخ
 الحضارة المصرية ، ص ٢٤١ - ٤٣٤ شكل ٤ .

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق ، ص ٤٧١ - ٤٧٢ شكل ١١- ١٢ .

المزخرف المكون من قاعدة وجزء مستدير أعلى . (۱) وكانت الأسرة واطنة ولايزيد ارتفاعها عن الأرض على ثلاثين سنتدير ، ومنها ما كانت أطراف جوانيه مصفحة برقائق النصار على مناعة الأسرة (۳) وأبدع النجار بيرقائق النحاس على مناعة الأسرة (۳) وأبدع النجار المصرى في صناعة الكراسي على أشكال متنوعة وأحجام مغتلقة ، منها النسخم مثاك كراسي العرش المصفحة بالأحجار الكريمة المختلقة ، والكراسي بدون مسائد أو جزء خلفي (ظهر ) ، وهناك المقاعد ذات الذراعين التي كانت تنجد وتكسى أسطمها بالقماش أو الجلد ، وهناك أيضنا المقاعد الأخرى الذي يستعملها علمة الناس في منازلهم ، وهي البسيطة ذات الظهر البسيط اللي جانب تلك التي جمل لها ثلاث أرجل نقط ، ويستعملها المسناع والخدم . وكان هناك التي جمل لها ثلاث الراسي المرتفعة ، وكان بعضها بسيط وبعضها الأخر مصفح برقائق الذهب .

وعثر في بعض المقابر في أبيدوس على أسرة وكراسى وصنايق وصنايق وعشر في بعض المقابر في أبيدوس على أسرة وكراسى وصنايق وعصى ، وكانت أن جا الأبنوس مما يدل على نقدم صناعة الأثاث في بدلية عصر الأسرات ، وعثر في حفاتر حلوان على كراسي متعددة الأشكال من الخشب وأرجلها على هيئة رجلي الشور الخلفية والأمامية ، كما عثر على أسرة لها أرجل من سن الفيسل على هيئة حوافر الحيوانات . (٤) وفي بعض المقابر الملكية في سقارة من عصر الأسرة الأولى ، عثر على ألواح خشبية كانت نفطى الأرضية أو تنطى الجدران الجانبية .(٥)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٢) د. أتور شكرى : السارة في مصر القديمة ، ص ١٥٣ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصريسة ، المجلد الأول -الجزء الأول ، شكل ٢١٠ .

 <sup>(</sup>٤) زكى سعد : الحفائر الملكية بحلوان ، ص ٤٤ ، ٧٧ شكل ٩ – ١٣ ، صورة ٤٥ .

د. أتور شكرى: العمارة في مصر القديمة ، ص ٢٦٩ .

ويدل ماعشر عليه في مقاير حسى رع من الأسرة الثالثة على أن قطع الأثلث من كراسي وأسرة مريحة كانت محل عناية صناعها ، فعنها ماتحلى طرفى جائبة من كراسي وأسرة مريحة كانت محل عناية صناعها ، فعنها ماتحلى طرفى جائبة زردى ، وقوائمه من خشب وأحياتا من عاج في هيئة أسير راكع . ووصل إلينا كرسي مصفح بالذهب وقوائمه على شكل أرجل الأسد للملكة حتب حرس .(١) وقد احتفظ كثير من أثاث توت عنخ آمون بالأشكال والزخارف التقليبة من قطع أثاث وكراسي وأسرة ومسئد رأس ومواطئ أقدام وصنائيق وخزائات من أشكال ومواد مختلفة ، تحليها زخارف ورصائع جميلة .(٢) وعلى رأسها كرسي العرش العطع . وفي مجموعة توت عنخ آمون مجموعة من المقاعد الخفيفة التي كانت نطوي ويستعلها الناس على شاطئ البحر .

هذا بالإضافة إلى الارتك الت كانت تزود بها المنازل ، أو توضع في الأكثاك والمدائق ، واستعاض المصرى عن الدواليب بصناديق مختلفة الحجم ، نقتح من أعلى بغطاء له مقبض ولهيا تحفظ المائيس وبقية اللوازم مثل أغطية الأسرة من الكتان والأشياء الثمنية ، ومنها ما كان مطعما بالأحجار الكريمة والمسدف من الخارج ، ومثل عليها الفنان مناظر متحدة ، وفي الدواوين الحكومية كانت تستممل صناديق مشابهة لحفظ الوثائق ولفائف البردى . (٣) وعثر في حفار حلوان منذ الأسرة الأولى على بعض هذه الصناديق الصنورة . (٤) أما المناضد فقد أعد النجارون عددا منها مختلف الأحجام والأعراض ، واستعملت بعض هذه المناضد كان لحمل أواني الطعام والشراب ، وخاصة أواني الجعة الكبيرة مثل هذه المناضد كان

المرجع السابق ، ص ١٥٠ ؛ تاريخ مصـر وأثار هـا - الموسـوعة المصرية ، المجلد الأول - الجزء الأول ، شكل ٢٢٤ - ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) د. أدور شكرى: العرجة العدايق، من ١٥٦ ؛ تداريخ مصدر القديمة وأثارها، شكل ٢١٦ - ٢٧٣ ، ٢٧٧ - ٢٧٨ ؛ ألفه نخبة من الطعماء: تاريخ الحضارة المصدية، من ٢٧٣ .

<sup>(</sup>T) المرجم السابق ، ص ٧٦ - ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤) زكى سعد : العرجم السابق ، من ٥٣ – ٥٤ .

لها أرجل ثلاثة أو أربعة .(١) إلى جاتب هذا هناك مناضد صغيرة العجم ، كان يستخدمها الصناع في عملهم مثل الصياغ وصائعي الجاود والأواني ، وكان هناك من يقوم بتلميم الأثلث . أما الأثلث الجنائزي فكان يشبه إلى هد كبير ما يستعمله المصرى في حياته العلاية ، باستتماه التوابيت ، وكانت هذه التوابيت تصنع أو لا من الخشب على هيئة الشكل المستطيل البسيط ، وانتهى هذا التطور في التوابيت إلى الشكل الأدمى " انثرو بويد " وفيه بكون التابوت على شكل مومياء بشرية .

وكانت الألواح المكونة لهذه التوليت تثبت معا ، لما بمسامير من الغشب أو بطريقة التعثيق . وترسم أو ينقش عليها من الغارج مناظر ونصوص دينية ، والجي جلب التوليت كان المصرى يضع في المقابر عددا من الصناديق ، بالإضافة إلى الصناديق الغشبية المعدة لحفظ التماثيل ، والمقاصير الغشبية للكبيرة المكسوة بصفائح الذهب والتي كفت تغطي تلبوت الملك توت عنخ أمون .(٧)

وكات الأبواب الغشبية التي يصنعها المصرى في المقبرة تعظى بنصيب كبير من العذاية ، مثل ماعثر عليه في مقبرة حسى رع ، وكذلك صنع الفنان المصرى نماذج لأشياء أخرى من الغشب كانت توضع في المقبرة ، كنماذج القرابين أو نماذج القبوارب والمراكب الجنائزية لنقل المومياء . (٣) وصنع الغنان التماثيل الغشبية ، ونامس مدى العربة التي استظها الغنان في نحت تماثيله الغشبية ، والتيمسحت له بابراز تفاصيل معينة لم تكن يتيسر له في تماثيله العجرية ، كما يتضح من تماثيل " شوخ البلد " وخيره . (٤)

لما الأثلث للنيني فالمقصود بسه أثلث المعلد من الغشب ، فهناك الصناديق والنواويس والتمائيل والقوارب المقصسة وغيرها ، مما ابدع المصنانع المصدرى في تتفيذه كل الإبداع . ومنها كرسي الاحتفالات الدينية وهو من أبنوس وعساج وبعضسه

<sup>(</sup>١) ألقه نقبة من الطماء : تاريخ المضارة المصرية ، ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، من ٤٧٥ ،

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة و أثارها ، شكل ٢١٢ .

 <sup>(</sup>٤) أقه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٧٥ .

مصفح بذهب ورصع بأحجار كريمة وقاشاتي وزجاج ملون .(١) وقد أمر لبوى بعمل هيكلين من الغشب لمعبد الملك أمنعتب الأول وبيلغ طول هاتين القطعتين ١٧. قدما طولا ، ويقوم سقف أحدهما على أعدة على هيئة سيقان البردى . أما السقف، فهو على الشكل المقبب ، ويتكون الهيكل الآخر من ثلاث طبقات يحمل كل منها على أ صف من أعدة صغيرة .(٢)

ومنذ عصر الدولة العديثة راجت تجارة جديدة هي صناعة العربات. وأصبحت واسمة الانتشار . وكانت هذه العربات تصنع عادة من الغشب .(٣) وثمة نوع أخر من التخصيص في صناعة النجارة هي صناعة الأقوان والسهام والنبال ولامصني والصولجانات من كافة الأثواع ، ليستعملها الملك وكبار رجال الدولة، والسكريين . وكانت الآلات الدوسيقية تصنع من الغشب ، وكانت تزخرف في معظم الأحوال على غرار قطع الأثلث ذاتها إما بالتطميم أو تغطيتها برقائق من الغشب . وهناك الذهب .(٤) كما صنعت لعب الأطفال وقطع العاب التسلية من الغشب ، وهناك بعض أدوات البناء في المتحف المصدى ، وهي مصنوعة من الغشب ، منها بعض أدوات البناء في المتحف المصدى ، وهي مصنوعة من الغشب ، منها وحدات أصغر .(٥)

وعثر في مقبرة مكت رع على نموذج لمصنع للنجارة يعمل فيــه صناعة

<sup>(</sup>۱) د. أنور شكرى: المرجع السابق ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٠٧ - ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مصر القديمة وآثارها - المرسوعة المصرية ، المجلد الأول الجزء الأول شكل ٢٠١ (Paumas , la Vie dans l'Égypte ، ٢٠٦ للجزء الأول شكل المداوية . Ancienne, p. 79 88 ; Posener , Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne , p. 149 , 213 , 297 - 298 .

بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٠٩ - ٢١٠ .

 <sup>(</sup>٥) ألفه تخية من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٨٥ – ٢٨٦ .

ويستخدمون المناشير والازاميل والعقامين .(١) كما عثر في بيوت اللاهون على أدولت النجارة ، وكمان المصريون القدماء يصنعون الغراء من حوافر الحيواتات واستعملوه في أغراض شتى مثل لصق الغشب وربطه معا وتتبيت قشرة غشب الأبنوس والعاج ، وقد عثر على عينة من الغراء في المحيد الجنائزي الملكة حتتبسوت بالدير البحرى من عصر الدولة الحديثة ، وظهر استعمال الغراء في أحد مناظر جدران مقبرة رخمي رع بطبية كما استعمل في تتبيت كثير من أشاف توت عنج آمون المحفوظ بالمتحف المصرى .(٢)

### بناء المراكب والقوارب :

بدأت صناعة المراكب الصغيرة منذ أقدم العصور في مصر ، كما يتضح نلك من رسوم فغار نقادة الأولى والثانية من العصر الحجرى الحديث ، وكما يظهر ذلك أيضا من المنظر الذي رسم على جدران مقبرة في مدينة الكاب ( إلى الشمال من ادفو ) والتي ترجع إلى عصر ماقبل الأسرات ، ويظب على الظن أنها كانت مشيدة من الخشب . وعثر بجوار مقابر أبيدوس وحلوان من عصر بداية الأسرات على حفر لمراكب ضخمة من الخشب كانت تستخدم لرحلات الملك أو لزيارة المدن المقدسة في عصر بداية الأسرات .

ثم أخنت صناعة المراكب تتطور على مر العصور حتى نرى منها عددا كبيرا وكانت المراكب تستخدم المتقل والسغر ونقل البضائع أو الماشية أو تسائيل المعبودات أو المسالات عبر النيل أو النرع .(٣) ونعلم من نقوش حجر بالرصو أن الملك سنفرو ارسل اسطول بحرى لاستيراد خشب الارز من السلط الفينيقي ، كما

د. عبد العزيز صالح: الشرق الاننــى القديم ، مصدر والعراق ، ۱۹۸۲ ،
 ص ۱۷۹ ؛ تاريخ مصر القديمة وآثارها ، شكل ۹ .

 <sup>(</sup>٢) وليم نظير : الثورة الحيوانية عند قدماء المصريين ، ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢: Malek , Atlas of ancient Egypt , Oxford 1980 , p . 68 -69 .

عثر على مركب إلى الجنوب من الهرم الأكبر عام ١٩٥٤ ويبلغ طولها ١٩٠٥ و

مترا ، وارتفاعها عند المقدمة خمسة أستار وعند الموخرة سبعة أستار . وتتكون 
أجزاؤها من ١٥١ قطعة من الخشب غلبيتها العظمى من خشب الأرز تضاف إليها 
قطع صغيرة من الحبال والمسلمير والحصير . وهناك مقصورة كبيرة تحتل وسط 
المركب ويحمل سقفها ثلاثة أعمدة من الخشب توجانها من النوع المعروف باسم 
الطراز النخيلي .(١) وعلى جدران معبد الجنائزى للملك ساحو رع من الأسرة 
الخامسة ، نجد تشؤل مراكب بحرية من الأسطول المصرى عائدة من أسيا . أما 
الشراع فإن استخدام في السفن في عصر الدولة القديمة لم يقدم كثيرا ، إذ أسه كان 
يستخدم في المراكب عدد كبير من المجاديف مع شراع واحد فحسب بصنع من 
الكتان . يثبت في قطعة مسترضة من الخشب ، تربط من منتصفها بالسارية والشراع عند 
توازن السارية كانت تربط أعلاما في حبل متين بمقدم المركب ، وحبل أخر بمؤخر 
المركب وعدد من الحبال التي تصل بين الجزء الأعلى من السارية والشراع عند 
الرسو . أما المجاديف فكانت من الخشب ، وتربط في جانب المركب بحبل ، وعادة 
المصرى من الدفة كبيرة وستعملها بحار أو أكثر عند المؤخرة .(١) 
المصرى من الدفة كبيرة وستعملها بحار أو أكثر عند المؤخرة .(١)

وبمرور الزمن تطورت صناعة المراكب في مصر القديمة . وكان أهم هذه التغيرات هو استخدام الدفة التي تدار بواسطة مقبض من الخشب وذلك بدلا عن المجاديف التي يحركها البحارة في المؤخرة (٣) وكان هناك عدة أنسواع من المراكب : للنقل والتجارة والأمطول الحربي . أما مراكب النقل التي تستخدم لنقل كتل

 <sup>(</sup>۱) د.احمد فقری : الاهرامات المصریة ، ص ۱۹۰ – ۱۹۲ .

 <sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية، ص ٤٦٥ – ٤٦٨ شكل ٥، ٨.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٤٦٨ - ٤٧ شكل ١٠ ؛ موسوعة المجالس المتخصصة ١٩٧٤ - ١٩٧٤ المجلدان السادس عشير والسابع عشير : ملامح تروة مصير الأثرية والسياحة ، ص ٣٩٣ - ٣٩٥ .

الأحجار الصلدة كالجرانيت والديوريت والبازلت وغيره كان يتطلب باستمرار مراكب ضخمة لنقلها من المحاجر إلى موطن بناء الأهرام والمقابر والمعابد ، وإذا علمنا أن بعض الكتل كان يتراوح ثقله بين مائة طن وألف طن ، لأيقنا صلابة هذه المراكس، . عصر تحوتمس الأول في الأمرة الثامنة عشرة . وهناك المنظر الذي ببين نوعية هذه المر اكب في معبد الدير البحري و هو يمثل مركبا كبيرة تحمل مسكتين من حجسر الجرانيت . وكانت هذه المراكب مجهزة بثالثة صفوف من الفوارق الخشبية وفسى المؤخرة على كل جانب مجدافان كبير ان ، يؤديان وظيفة الدفية ، وليم تكن هذه المر اكب مزودة بمجاديف لتسييرها ، بل كانت تسحب بواسطة تسعين قاربا كبيرا ز و د کل قار ب بمجادیف عدیدة .

إلى جانب مراكب النقل هذه كانت توجد المراكب الجنائزية لنقسل تابوت ومتاع المتوفى الجنائزي من الضفة الشرقية للنيل إلى الضفة الغربية . (١) والمراكب الخاصة بنز هة الملك و رحائه الخاصة مثل المركب الذي كان في ملكية مستغرو ويوجد في مقبرة تي بسقارة مناظر تمثل صناعة المراكب .(٢) وكـــان يطلــق علـــي النجار لقب mdh (") والنجار الماهر لقب Fnh (أ).

### مناعة الزجاج :

نعلم أن التركيب الكيماوي لمادة الزجاج الأن كان هو التركيب نفسه للزجاج المصرى القديم . وكانت صناعة الزجاج معروف قلمصري منذ أول عصور تاريخه ، وكانت المواد التي يصنع منها الزجاج الرملي السليكي أو رمل الكوارتـــز ، وتعتوى على عنصر كربونات الكالمبيوم ، ويضاف إلى الرمل النطـــرون أو رمـــاد بعض النباتات في أحيان قليلة ، ثم مواد الألوان ، ويوضع هذا الخليـــط فـــى بوتقـــة صغيرة حتى تتصهر هذه المواد كلها بفعل الحرارة ، وتتدمج معا وتكون جسما متجانسا ذا لون واحد . وعندما يتأكد الصانع من اتحاد هذه المواد معا ، وذلك بــــأن

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموموعة المصرية ، المجلد الأول - الجزء الاول - الجزء الاول ، شكل ١٩١ - ١٩٠ ، ٢١٥ . (۲) آمرجع آلسابق ، شکل ۲۱۰ . (۳) آلمرجع آلسابق ، شکل ۲۱۰ . (۲)

Wb 11, 190, 8. Wb 1, 576, 15. Oxford Encyclopedia of Ancient: وعن النجارة بوجه عام راجيع Egypt 1, p. 685 – 707; 111, p. 516 – 519.

يرفع عينه من الخليط بواسطة قضيب لفحصها ، ثم يبعد البونقه عن النار ويتركها حتى تبرد ، حينئذ يكسر البونقه ويزيل الطبقة السطحية من عجينة الزجاج بعد أن تبرد ، ويذلك يحصل الصانع على كتلة الزجاج النقى بالحجم المناسب ، ثم يجزئها إلى قطع صغيرة حسيما يريد أن يشكل منها أو أن .

ويبدأ الصائع بعد ذلك في تحويل هذه القطع الزجاجية إلى قضبان رفيعة ، وذلك بتسخين هذه القطع وسحبها حتى تتحول إلى القضبان الاسطوانية الدقيقة . وبذلك يصبح لدى الصدائع المواد الخام التى يستعلها في عمل الأوانى ، وكانت طريقته في هذا الن يشكل من الطين والرمل جسما يطابق الشكل المراد عمله . ويدخل في هذه الكتلة الطينية الرماية طرف قضيب من النحاس يقبض عليه بيده . ويبدأ الصائع في وضع قضبان الزجاج اللينة بفعل الحرارة حول الجسم الطينى ، حتى ينطيه ويضع الجسم مرة أخرى في الحرارة لتتدمج قضبان الزجاج ، وتكون جسما واحدا ينطى الكتلة الداخلية من الطين والرمل وهي الكتلة التي يسهل تغتيتها .

ومن الزجاج صنع الصانع خرزا وتمائم وأوان صغيرة . أسا زخرف الأواني الزجاج المختلف الألوان على الأواني الزجاج المختلف الألوان على الجوابية فكانت عن طريق وضع قضبان من الزجاج المختلف الألوان على الجمام الزجاجي على المصانع يستخدم طريقة أخرى في عمل الأواني الزجاجية بدل قضبان الزجاج ، ونكل بسأن يضمى كتلسة الطين و الرسل في مصمهور الزجاج فتكسى بطبقة من الزجاج . (١) ولم تعرف مصر طريقة عمل الأواني الزجاجية بالنفخ إلا في المصر الرحائي الزجاجية بالنفخ إلا في المصر الرحائي الزجاجية على ملك المواني النجاجية على ملك الما الخرز فكانت صناعته تتلخص في لف القضبان الزجاجية على ملك المناس يسحب بعد أن يورد الزجاج ويصير صلبا .

 <sup>(</sup>۱) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٧٨ – ٤٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٨٠ – ٤٨١ .

#### صناعة القيشاني:

عرف المصرى القديم صناعة القيشائي منذ عصور ما قبل الأسرات . فقد عثر في حضارة البرارى على خرز مطلى بالمينا الذى تطورت صناعته في حضارة العرار على خرز مطلى بالمينا الذى تطورت صناعته في حضارة العرب وفي بعض المقابر الملكية التي عثر عليها في سقارة من الأسرة الأولى ساكانت جدرانه منطاة بقراميد من القيشائي تمثل شكل الحصير (1) . وعثر في حفائر حلوان من الفترة تفسيها ما يدل على أن صناعة القيشائي ( أو الطاده بالمينا ) قد تقدمت وتعددت ألوانها . فقد عثر على خرز من القيشائي ( الأخضر والأبيض ) وقد تطورت هذه الصناعة ووصلت إلى درجة كبيرة مسن الرقسى في أو انسل عصسر الأسرات .

وتتكون المادة التي يطلق عليها اسم القرشاني من الجسم الداخلسي ، وعليه طبقة لامعة ذات لون أزرق أو أغضر أو خليط منهما . والجسم الداخلي كان يحصسل عليه عادة من حجر الوارتز - وهو حجر صلب - يصحن حتسي يصسير ممسحوقا ناعما ، يمكن عجنه واستعمال عجينته كمادة تتنكل منها الأشكال المطلوبية . وكسان يخلط بالعجينة رمل سليكي . وكانت العجينة المكونة من الكوارتز والرمل السليكي نتماسك معا بواسطة النظرون ، وكذلك المادة الزجاجية المسحوقة التي تخليط بالعجينة ، وكانت الطبقة الزجاجية اللامعة تتكون من خليط العجينة بمسحوق العجينة بالعبينة المستعمل المسائع طريقية الألمعة الخطراء أو الزرقاء (7) . وقد استعمل المسائع طريقية المهادية المجال ، وعثر علماء الأثار على عدد كبير سن هذه القواليب لمحسوعة من الفخار ، والتي ترجع إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة وسيا بعدها ،

وُالْتَآرِيخِيةَ ، رقم ٣٧ ، ٩٩٨ ، ١٨٥ - ١٨٧ .

د. أتور شكرى: العمارة في مصر القديمة ، س ٢٦٩ .
 (١) ألفة نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٢٧١ ـ ٤٧٧ .

 <sup>(</sup>٢) ألفة نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٧١ - ٤٧٠ .
 عن مواد التلوين ، راجع ر. انجلباخ : مدخل إلى علم الأنسار المصرية
 (٣) ترجمة د. أحمد مومني ود. أحمد يوسف ) سلمسلة الثقافة الأثرية

في تل العمارية ومنف ونقر اطيس.

وكان يصنع من القيشاني قوالب أو مربحات صفيرة تستخدم في تكسية المجدران والأبواب في الممرات السفلي في هرم سقارة المدرج ، وفي المقبرة الواقعـة إلى جنوب المهرم ، واستخدم القيشاني في عمل التسائم والخواتم والأواني والعقود والخرز ، ثم التماثيل الصغيرة للحيوانات والتماثيل الجنائزية التي يطلق عليها اسم الشوابتي أو التماثيل المجيبة .(1)

### البسء

\_\_\_

كان يحد من كربونات الكلسيوم ومزيح من صادة أزوتية عضويـة لطها الغراء . وقد استخدم الجمص في تثابيت قراميد القيشاني على الجدران . واستعمل بكثرة في الدولة الحديثة وما بعدها .(٢)

### سناعة الغفار :

\_\_\_\_\_

من أقدم الصناعات إذ ترجع إلى العصر الحجرى الحديث . واستمل المصرى القديم أو الأسود الذي المصرى القديم نوعين من الطمى ، أولهما يضرب إلى اللون البنى أو الأسود الذي يتحول إلى اللون الرمادي البنى عندما يجف . والنوع الثاني هو البنى الرمادي الذي يصير رماديا عندما يجف .(٣) ويقوم الصانع بتحضير الطمى وعجنه ليصير متماسكا ، وربما أضاف الصانع بعض التبن إليه ليساعد على عملية التماسك هذه ، ويحترق هذا التبن عند حرق الأثبة . ثم يعمل بعد ذلك على تشكيل الأثبة ، في البداية كان يحدث ذلك بالد ، حتى توصل الصانع في عصر الأسرة الأولى إلى استخدام

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٤٧٦ ، ٤٧٨ شكل ١٤ ~ ١٥ .

 <sup>(</sup>٢) وليم نظير : الثورة الحيوانية عند قدماء المصريين ، ص ١٩٦ .

 <sup>(</sup>٣) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ١٤٧ - ١٤٨٤ ؛
 تاريخ مصير القديمة وآثارها - الموسوعة المصريسة ، المجلد الأول - الموادة الموادة الأول ، شكل ١٠٠٠ .

عجلة للفخار الذي يشكل عليها هذه الأواتس ، وهي عبارة عن تطعة مستديرة من المشلوب للأنبة . المشب يديرها الصانع ، بينما يشكل المطلوب للأنبة . كما نزى ذلك في نقش من مقبرة تن في سقارة من عصر الأسرة الفلمسة . وبعد ذلك نترك الأنبية لتجف قبل أن تحرق . وكانت طريقة الحرق في أول الأمر تتلخص في وضع هذه الأواني الطمية ، مغتلطة بقطع الوقود على سطح الأرض حتى نتم عملية الحرق ، وكان الوقود يتألف من النبن المعروف والمأخوذ من روث البهائم .

وبمرور الزمن اكتشف المصرى القديم طريقة حرق الأواني في موقد أو فرن يفصل فيها بين الأواني وبين قطع الوقود ، وذلك من حوالي عصر الأسرة الخامسة .(١) وكانت ألوان الفخار هي الأسود والأحمر والبني والرمادي . واستطاع الصائح أيضا أن يعطى الآتية الفخارية بريقا ، وذلك بصقل سطح الأواني قبل أن تجف نهائيا قبل حرقها بقطعة من الحجر الصلب الناعم .

أما عن زخرفة الأوانى الفخارية فقد لوحظ أنه من عصر ما قبل الأسرات كانت هناك طرق متقاربة لهذا ونتم عن طريق حفر أشكال بمحن الحيوانات وملئ ر ذلك بمادة بيضاء لتظهر على سطح الأنية ، واستخدم اللون الأزرق أو الأحمر أو الأسود أو الأسفر لتلوين الأوانى .

وعلى الرغم من أن صناعة الفخار لم تكن على درجة كبيرة من الدقة في حضارة دير تاسا حتى حضارة الغيوم إلا أن هذه الصناعة تطورت بعد ذلك في حضارة دير تاسا حتى أصبحت في حضارة نقادة الأولى والثانية أكثر دقة . وغطيت أسطح الأولى الفخارية برسوم بالطفل الأبيض الأحمر ، وتتخذ هذه الرسوم اشكالا هندسية تشبه المثلثات مواننجرم ومناظر طبيعهة . وكاتنات حية منها مناظر تجمع بين الإنسان والعيوان في مجال الصيد ومجال الرقص ، إلى جانب رسوم العراكب العديدة . وظهر على الفخار ذى اللون البنى في حضارة نقادة ، مناظر تعشل أشكالا وأحداثا تاريخية معينة . وعثر في حفاتر حلوان من بداية الأسرات على أوانى من الفخار ومع أنها كانت كبيرة الحجم إلا أنها كانت متساوية النصب نساويا تأسانا ناعصة العلمس وصنع

ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٨٨ .

### أهل حلوان صوامع كبيرة للغلال من الفخار أيضا .(١) صناعة العلوب اللبن:

\_\_\_\_\_

كانت من أقدم الصناعات التي انتفها الصدائع المصدري ومارسها ، وظل النبل هو المورد الرئيسي للطمي ، وكان الطمي يخلط ببمض الرمال ومواد أخرى من المواد التي تكسبه صلابة ، مثل التبن ، الذي كان يؤدى إلى تماسك اللبن وكان الصدري القديم يعلم أن للتبن فائدتين :

الأولى أنه يساعد على تماسك القوالب وحالة انخفاض نسبة الطمى ، والثانية أن يسنع القوالب من الانتصاق بالأرض عند جفافها .(٧) وتصور لنا مناظر مقبرة رخمى رع من الأسرة الثامنة عشرة كيفية صناعة اللبن . فكان العمال يحضرون الطمىي من الأسرة الثامنة عشرة كيفية صناعة اللبن . فكان العمال يحضرون الطمىي ويخلطونه بالماء حتى يصبح في درجة تماسك معينة ، ثم تضاف إليه كميات التبن وخلطه معه خلطا جيدا ويبدأ العمال بعد ذلك بوضع قطع العجينة في قالب خشبى مستطيل له مقبض بحيث تروص قطع العجينة في قالب خشبى مستطيل له مقبض بحيث تروص قطع الطين لبنة لبنة وتنزك لتجف بفعل حرارة الشمس . وكان المحتلد أن تعمل هذه اللبنات بجوار مكان البناء إن أمكن ، وفي عصر الدولة القديمة كان اسم صاحب المبنى يطبع على اللبنات في بعض الأحيان

ثم أصبحت تحمل اسم الملك في عصر الدولة الحديثة ، وكانت أحجام اللبنات تتفاوت تفاوتا ملحوظا ، فمنها ما يقرب من ٢٠ سم في الطول ومنها ما يبلغ في بعض الأحيان أكثر من ٤٠ سم ، وذلك على حسب نوع القالب المستعمل ، وذلك على يعسل الأعيان أن الكثير الذي ستستخدم هذه اللبنات فيه . ولم ينس العامل في بعض الأحيان أن يجعل في كل لينة قناة رفيعة ، تساعد على ربط اللبنات بعضمها البعض في اليناء .أما عن اللبن المحروق ( الأحمر) فإن لم يستعمل في مصر قبل العصر الروماني وكانت ترص قطع اللبن صغوفا وتغطى صن الخدارج ببعض الطعى وكان يتسرك بين

<sup>(</sup>۱) زكى سعد: الحفائر الملكية بحلوان ، ص ٤٢ - ٤٣ صور ٢٦- ٢٣ ،

 <sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ العضارة المصرية ، ص ٤٨٤.

صغوف اللبن صن أسفل فجوة يوضع فيها الوقود الـذي يشعل فيهه النار فتتحول اللبنات إلى " . (ا) وعلى الرغم من ذلك فإن المصدرى لم يترك استعمال اللبن ، إذ أن حرقه يكلف ثمن الوقود مما يجعل اللبن العادى أرخص بكثير . المقطع:

كان يعد لعملية البناء ، وهو عادة من الطمى الذى قد يخلط أحيانا بقطع مسن الفخار . غير أن هناك أمثلة خلط فيها الطمى ببعض الجبس أو الجير . ويعد بجوار منطقة البناء .

### مناعة البردي:

كان نبك البردى ينمو بكثرة في مستقعات الدلتا في العصور القديمة ، وقد استفاد للمصرى منه ، وتوصل إلى إحدى الصناعات المهمة التي تعتبر من أعظم ما استخه مصر للحضارة البشرية ألا وهي "صناعة الورق" وانقرض نبات البردى من مصر حاليا إلا من بعض الأنواع الضئيلة ، ولاز ال بعضه منتشرا في بعمض مناطق العصودان . ويصل طول العساق من مسترين إلى ثلاثة أمتار ، وقطر العساق العسودان . وتتخص طريقة عمل البردى في جمع قطع السيقان ، ونزع الفلاف المناتيمترات . وتتخص طريقة عمل البردى في جمع قطع السيقان ، ونزع الفلاف الفارجي ، وتقطيع الجسم الرخو الداخلي إلى شرائح . وتوضيع هذه الشرائح جنبا المنازع في اتجاه تقطى أحرف القطع بعضها البعض ، وفوق هذا توضيع طبقة ثانية من الشرائح في اتجاه المراب المنازع المنازة ، وبعد أن تقطى الطبقة العليا الطبقة السليا المناقي تضغط الطبقتان معا ، وتدق بمطارق من الخشب ، وذلك على مسطح ممتو . وربما كان الصائع يضع تحت هذه الشرائح وفوقها قطعا من القسائل لتمتص المصارة الزائدة من الشرائح . وبعد أن تتدمج الشرائح معا تترك لتجف ، وبذلك الصصارة الزائدة من الشرائح . وبعد أن تتدمج الشرائح معا تترك لتجف ، وبذلك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٤٨٤ - ٤٨٥ شكل ١٨ .

### تصبح صالحة للكتابة عليها .(١)

وكان العامل يلصق الصفحات معا لعمل ملف طويل منها بعد تهذيب القطع الزائدة . ويبلغ طول بعض هذه الملقات نحو 60 مترا ، كـــان الكتبــة يسـتعملونها المستعمل في إدارات الدولة المختلفة ، وتخزن بعد كتابتها . واعتبرت مصدر مركزا الهذه الصناعة المهمة ، وأخذت تصدر جزوا كبـــيرا من ابتاجها إلى بلدان العالم القديم ، وكان ورق البردى يتجه إلى مد مطالب الجــهاز الحكومي في مصر ، ثم الكتب الدينية ، وكانت هذه المناعة من أروج الصناعــات وخاصة في العصر المتأخر ، حيث كانت هذه الماغات تكتب وتهيأ بالطقوس وصــور المعبودات ، ويترك اسم صاحبها خالها حيث يكتب بعد شرائها .

أطلق المصريون القدماء على نبات البردي سبعة أسماء هي :

itr, idhw, mflk3t, mnh, twfy, mhjt, dt.

وعلمي زهرة البردى اسم nsjs ، وساق البردى w3<u>d</u> . أما ورق السبردى فأطلقوا طليه أربعة أسماء هي : itr, šfdw, šw, dmc šfdw ودغل البردى اسم w3d وغلبة البردى اسم twfy . أما كلمة ورقة فكــــانوا يطلقون عليها اسم 83 منذ عصر الدولة الوسطى .<sup>(7)</sup>

واستخدم في كتابة البردى اللون الأسود أو الأحمر ، وكانت الكتابـــة فـــى أعمدة أفقية أو رأسية . (<sup>۳)</sup> وإلى جانب صناعة الورق استعمل المصدرى القديم الــبردى في أعراض أخرى ، وأولها القوارب الصنفيرة التي كانت تصنع من سيقان الــبردى ، وصناعة السلال والحجال والحصد والقرش .(<sup>1)</sup>

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٤٨١ = ٤٨١ ؛ وبوجه خاص د. حسن رجب : البردى ،
 أنى سلسلة إقرأ ، دار المعارف ١٩٨١ ، ص ٤٣ - ٩٤ .

Wb VII, p. 116. : راجع (۲)

 <sup>(</sup>٣) عن أدوات الكتابة على البردى بالفرش والأقلام التي تتراوح أطوالها بيـــن ١٦
 إلى ٢٣ مم ، راجم : د. حسن رجب : المرجم السابق ، ص ٤٢ – ٧٦ .

<sup>(؛)</sup> تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجـزه الأولى ، شكل ١٣٧ - ٣٣١ .

### وناعة النسيج و

من أولى الصناعات التى مارسها المصريون القدماء منذ أقدم المصمور ، إذ ترجع إلى العصر الحجرى الحديث . فقد عرف أهل دير تاسا والبدارى الكتان ونسجه . وعثر في حفاتر أبيدوس من الأسرة الأولى على مالبس من الكتان تمتاز بجمال نسجها وحياكتها ، مما يدل على ذوق فني رفيع ، وعثر في حفاتر حلوان من الفترة نفسها على أنواع عديدة من الأقمشة تدل طريقة نسجها على كثرة أنواعها . فمنها النسج الرفيع ، وربما استخدموا النوال اليدوى نسج الألمشة . وعثر على قطع من الفخار للف الخيط وضبط النوال اليدوى إلى .

كفى دف، الجو في مصر أهلها مشقة اللباس التهيل ، واقتصرت مادته طوال تاريخها القديم على كتلفها الرقيق ، ولم يجارز اللباس في عصور فجر التساريخ قطمة بسبطة بلبسها الرجل ليستر بها عورته ، ولكن سرعان ماتطور إلى نقبة قصيرة ، يلفها حول وسطه . (٣) وظلت النقبة هي لباس الجمهرة من الشعب . أما لباس الملوك فقد اتخذ أشكالا متعددة من حيث الطول والقصر والاتساع إلى جانب ما يتحلى به من ثنايا وما يضاف إليه من خرز ودلايات . واتخذ الملوك والنبلاء مأزر سلبغة في أشهر الشتاء كتلك المباءة التي ظهر الملك جسر في تمثاله ، وسنوسرت الثالث في عيد تتويهه ، أو ذلك القميص الذي ينحسر عن أحد كتفي هسي رع ، وقد صرف المصريون منذ عصر الدولة الوسطى أنواع اللباس السابغة ذي الثنايا ، وشهدت الدولة الحديث التعرب الخياسة المديد التكيير افي الملابس إذ أتخذ الرجال الثواب السابغة ذات الثنايا الكثيسرة تتوجا كبر افي الملابس إذ أتخذ الرجال الثواب السابغة ذات الثنايا الكثيسرة تتوجا كبير افي الملابس إذ أتخذ الرجال الثواب السابغة ذات الثنايا الكثيسرة تتوجا كبير افي الملابس إذ أتخذ الرجال الثواب السابغة ذات الثنايا الكثيسرة تتوجا كبير افي الملابس إذ أتخذ الرجال الثواب السابغة ذات الثنايا الكثيس تتوجا كبير افي الملابس إذ أتخذ الرجال الثواب السابغة ذات الثنايا الكثيسرة التعرب المنابع الملابس إذ أتخذ الرجال الثوابية التعرب المنابع الملابس إذ أتخذ الرجال الثوابة التعرب المنابعة ذات الثنايا الكيب المنابع المنابعة ذات الثنايا الكثيب المنابعة التعرب المنابع التعرب المنابع المن

 <sup>(</sup>١) زكى سعد : الحفائر الملكية بحلوان ، ص ٥٣ - ٥٦ ، صور ٥٨ - ٦٣ ،
 ٢٦ - ٦٨ ؛ د. ر موف حبيب : الفزل والنسيج في مصدر القديمة ، مكتبة المحبة ، ص ٣ .

 <sup>(</sup>٢) تاريخ مصدر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول -الجزء الأول ، ص ٢٧٤ .

والأكمام الفضفاضة ، كما انتظ بعض الرجال المأزر والنقبات ذات أشكال وأنماط أنيقة . أما ملابس النساء فقد غلب عليها الرداء البسيط المفتوح عند الصدر بـلا أكمام ، ومذين من انتظن الأكمام الفضفاضة والأحزمة في الوسط .(١)

وأهم صناعات التسيج صناعة الكتان . فكانت السيقان تقتلع من التربة دون 
تقطيعها ، وذلك المحصول على أطول خيوط ممكنة . ثم كانت السيقان تحزم فى 
مجموعات تربط من قبل جنورها ، ونترك التجف فى الحقل ، ثم يمشط الكتان . وفى 
الدولة الحديثة نرى أن السيقان كانت تسلق أو لا فى وعاء كبير الحجم ، وتطرق 
بالمطارق بعد ذلك الفصل اللحاء عنها ، ثم تندى الألياف وتغتل بمغزل باحكام .(٢) 
وتنانا النصوص التي حفظت لنا أن النساء كن يقمن بدور كبير فى صناعة الكتان ، 
إذ تسلم موظفو بيت المال خيوط الكتان من ادراة بيت المال ، وهو لاء يسلمون هذه 
الخيوط النساء اللائمي يعملن تحت امرتهم . وعلى النسوة أن يحصن نسج الكتان 
ويملمن الموظف المختص نتيجة عملهن ، وهو بالتالي يقدمه إلى رؤساته الذين 
يأمرون بتخزين نسيج الكتان في مخازن بيت المال . وعثر في مقبرة مكت رع على 
نموذج المصنع غزل ونسج تعمل فيه طائفة من النساء .(٣)

# نسج العوف والحربير والقطن :

لم يقتصر العصريون للقدماء على ارتداء ملابس مصنوعـة من الكتـان بـل استخدموا الصوف أيضا بدليل ما وجد فى إحدى مقابر حلوان من الأسرة الأولى ، إذ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٣٧٤ - ٣٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، مصر والعراق ، ١٩٨٢ ،
 ص ١٧٩ ؛ تاريخ مصر القديمة وأثارها ، الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجزء الأول ، شكل ٢٢٩ .

عثر على بقايا هيكل عظمى لإنسان كان ملفوفا فى قماش من الصدوف مما يؤكد أن المصريين فى ذلك العهد كانوا يعرفون الأقمشة الصوفية . كما عثر على بعض عينات من نسيج الصوف العلون فى نقادة وبلاص من عصر ماقبل الأسرات .(١)

وقد نكر المؤرخون اليونان تهم شاهدوا استعمال المصريين للصدوف كأردية مع بقية الملابس من الكتان ، وهذا ما أكده هيرودوت وديودور الصحقى . غير أنه عند دخول المسيحية شاع استعمال الصوف في مصر ، ونسجت منه الإقشة كما استعمات قطع منه زخرفة الاقتشة الكتانية .أما عن القطن فعلى الرغم من أن هيرودوت نكر أن بعض الملابس التي أهداها الملك أمازيس في الأسرة الساعسة والمشرين لمعجد من المعابد ، كانت مطرزة بالقطن . إلا أننا لم نعش على أي قطمة من المنسوجات القطنية في أي منطقة أثرية ، ومن المعروف أن القطن كان يزرع في الهند ، وينسج هناك من القرن الخامس قبل الميلاد .(٢) أمنا الحرير فأصله من الصين ولم يعرف في مصر ، وإنما عش على بعض القطع التي يعكن تحديد تاريخها الملابس ، وربما لجأت مصر إلى استيراد قطع الحرير من الخارج .

وكان لكل طبقة زيها الخاص بها فهناك زى خاص بالملوك والملكات وكبار رجال الدولة والموظفين وكبار الكهنة مثل كبار كهنة بتاح ، والكهنة الماديين ، والمهنة المادين ، والمهنة المناسبات البناء مجموعة من مناظر ترتدى فيها الفنات المزى الخاص بها في المناسبات المختلفة ، فنرى رمسيس الثاني رتدى النقبة ووراءه زوجته في الملابس الخاصة بالاحتفالات الدينية في معبد أبو سعبل الكبير ، ونرى الملكة نفرتارى في زى رائع التصميم في مقبرتها في طبية ، والملكة أحمس نفرتارى من تدى ملابس أنيقة خاصة بالمناسبات الدينية ، منظر في المتحف

 <sup>(</sup>١) وليم نظير : الثورة الحيوانية عند قدماء المصريين ، ص ١٨٦ - ١٨٧ .

 <sup>(</sup>٢) ألفه نخبة من العلماء: تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٧٨ .

 <sup>(</sup>٣) د. أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأننى القديم ، ص
 ٢٧٤ - ٢٧٤ .

البريطاني . (١) ومن أمثلة المناظر التي تمثل زي كبار رجال الدولة منظر رجل يرتدى نقبة ضيقة ( سقارة - الدولة القديمة ) ، رجل يرتدى نقبة واسعة يعلوها رداء من جلد حيوان ( الجيزة الدولة القديمة ) ، رجل يرتدى ملابس خاصة بالحفلات (ميدوم - الدولة القديمة ) ، رجل يرتدى ملابس الحفالات ومصنوع من جلد فهد ( ميدوم - الدولة القديمة ) ، رجل وسيدة يرتديان ملابس تزدان بالخرز ( دير الجبراوي - الدولة القديمة ) ، سيدة ترتدي ملابس الحفلات المصنوعة من جلد الفهد ( ميدوم - الدولة القديمة ) ، نبيل برندى رداء بتكون من جزئين ( البرشا - الدولة الوسطى ) ، رجل برندى رداء طويلا بسيطا ( البرشا - الدولة الوسطى ) ، رجل برتدى رداء جميلا بتكون من ثلاثة أجزاء (طيبة - الدولة الحديثة ) ، رجل برتدى رداء بسيطا مكونا من جزئين (طيبة - النولة الحديثة ) ، رجل يلبس رداء فخما بلتصيق على جسمه ( متحف كوينهاجن - الدولة الحديثة ) ، وزير يتكم بعض النبلاء وقد ارتدى الذي الخاص بوظيفته ( تل العمار نــة - الدولـة الحديثـة ) ، و هنــاك كهنــة يتشمون بأردية من جلد الفهد (طيبة - الدولة الحديثة ) ، وزى جنود (طيبة -الدولة الحديثة ) ، ملابس جنود نوبيين (طيبة - الدولة الحديثة ) ، وهناك أزياء متعددة ترتديها فتيات يرقصن ويعزفن الموسيقي (طيبة - الدولة الحديثة)، خادمتان ترتديان ثيابا شفافه من نسيج رقيق (طبية -الدولة الحديثة) ، وأيضا شعوب مختلفة مينزها المصرى بمالايسها الخاصية بها من أسيويين وزنوج وليبيين وشعوب البحر (٢).

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول الجزء الأول ، ص ٢٧٤ - ٢٧٦ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول الجزء الأول ، ص ۲۵۹ - ۲۷۳ ، ۲۸۳ - ۲۸۳ .

### صناعة أموات الزينة :

عثر في حصارة البدارى على أدوات الزينة مثل الأمشطة المزدانة بهرؤوس الطيور وخواتم واقراط . كما عرف أهل حلوان منذ بدلية الأسرات تصغيف الشعو وصناعة أدوات التجميل والمواد المطرية واستخدام الحلى والعقود بأتواعها والأساور بأسكالها منها مايصنع من الغرز والاردواز وسن الفيل و القيشاني . وعثر على بعض مراة من الدكالها منها مايصنع من الغشر ، وعثر على مرأة من النحاس لها يد من الغشب ، وعثر على أوحات عديدة لصحن الألوان . (١) وفي نهاية عصر ماقبل الأسرات عثر على أمضاط ودبابيس وعقود من خرز وأساور من الماج وكان الصانع يتفنن في تشكيل تلك الأنوات وتجميل زخرفها ، فكانت المرأة تصنع من أقراص ذات مقابض مختلفة من البرونز أو الفضة حيث تشكل مقابضها على من أقراص ذات مقابض مغتلفة من البرونز أو الفضة حيث تشكل مقابضها على ما هيئة المحودة " حتمور " أو في هيئة المرأة تعمل القرص فوق رأسها . ومن المكاهل في هيئة النحلة أما أوعية المطور فقد أتخذت هيئة وأشكل متعدة ومنها ماهو في شكل جرة يحملها على الكتف

وكلتت الدهون تصب في أطباق جميلة من الاردواز في شكل أوراق الشجر ، ومنها ملاعق آية في الجمال ، ومنها ما هو على شكل شجرة رسان مثمرة أو زهرة من البردى . أما الأمواس لإزالة الشعر من الجمعد ، فعنها ما كان مستطيلا أو مقوما (٢) وأتخذت ببابيس الشعر شكل رؤوس الحيوانات ، وأكاليل الشعر كانت من المعادن النغيسة المرصعة .(٣)

رجل أو امرأة ، أو على شكل غزال .

 <sup>(</sup>١) زكى سعد: الحفاتر الملكية بطوان ، ص ٥٧ - ٨٤ ، اشكال ٥ - ٦ ، صور ٧٠ ، ٧٧ - ٧٥ ، ٧٧ - ٨٤ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ مصدر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول الجزء الأول ، ص ۸۸ - ۹۸ .

۲۱۸ المرجع السابق ، ص ۲۱۸ .

ولدينا نماذج عديدة من أدوات الزينة ، مثل مرأة الزينة قرصها من البرونز المصقول ، ويدها مطعمة . وملعقة دهون من الخشب في نهايتها مشط . وملعقة دهون من الخشب على شكل فتاة تسبح ( المتحف المصرى – الدواة الحديثة ) وهناك إناه من المرمر للعطور خاص بالعلك توت عنخ آمون . ودبابيس توضيع على المصدر من الذهب المعلم من الدولة الوسطى والدولة الحديثة . وأساور من الذهب عثر عليها في مقبرة العلك جر في أبيدوس وعقد من ثمانية فروع من الدولة الحديثة . عقود بسيطة من الدولة الوسطى ( في المتحف المصرى ) . وتوكه الشيع في المتحف المصرى وخواتم عديدة من الدولة الحديثة . (1)

#### مناعة الجلود والدباغة والصباغة :

\_\_\_\_

استعمل الإنسان المصرى القديم جلود الأبقار والأغفام والماعز وغيرها من الحيوانات منذ المصر الحجرى الحديث . وكانت هذه الجلود تمالج بالزيت أو بالمواد الأخرى ويزال الشعر منها حتى تصبح لينة . وترينا المناظر التي وجدت على جدران المقابر ، الصناع وهم يعملون في صناعة الجلود ، فأحدهم يلين الجلد في وعاء كبير قد يكون معلوه بالزيت أو بالمواد الأخرى ، بينما الصناع الأخرون يقومون بتنظيف الجلد من الشعر وشده بأيديهم على أداة من الخشب ذات ثلاثة أرجل حتى يصبح لينا ثم يغرد الجلد ليجف . (٢)

ويبدوا أنهم استعملوا موادا أخرى غير الزيت في الدباعة مثل نباتـات المحدراء أو شمار شجرة السنط. وقد استعمل المصريون عدة الوان في صباغة

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصدر القديمة وآثارها - الموسوعة المصريسة ، المجلد الأول - المجلد الأول ، شكل ١٣٤٧ - ١٤٤٧ ، ١٤٤٧ - ١٤٤٧ ، ١٤٤٩ - ١٤٤٧ ، ١٤٥٧ ، ١٥٥٧ ، ١٥٥٧ ، ١٥٥٧ .

 <sup>(</sup>٢) ببير مونتيه: الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة (ترجمة عزيز مرقس) ص ٢١٠؛ وليم نظير: الثورة الحيوانية عند قدماء المصريين،
 ص ١٩١ - ١٩١.

الهلود كان أكثرها تداولا اللون الأحمر والأصغر والأخضر . وعثر في الديسر البحري بطبية من الأسرة الحادية عشرة على قطعة من الجلد لونها أحمر . ويرجح لن هذا اللون كان يستخلص من أثنى حشرة القرصز الجلفة . واستخدم قشر الرمان لصباغة الجلد الأصغر كما استخدمت الحناء والكركم في الصباغة وكانا يزرعان في مصر من الحلد القديم من الحولة الحديثة فتبين أن معظمه من جلد الماعز وقد استمال المصريون في أغراض شتى ، ففنذ المصريون في أغراض شتى ، ففنذ المحدودي الحديث كان الإنسان ينظى بجلد الحيوان بعض الموتى في حضارة البدلرى . وأصبحت الجلود تنخل بعد ذلك في صناعة النمال (الصنادل) من الجلد الخشن . وترينا نقوش المقابر ، الصابع المصرى وقد جلس على مقعده الواطئي ومعه الواته وتثمل المخراز والتقاب وأله ذات سنة أسنان ثم قرن حيوان ومنقة وسكينا وي الأدوات نفسها التي تستعمل الأن في صناعة الجلود .

وكانوا يصنعون من الجلد الهش اللبن القضارات ومصافظ المحقوظات والأعزمة والرق المكتابة عليه إلى جانب البردى والسيور الدقيقة . كما استعمل الجلد في صناعة جعب السعام والفغلجر والتروس ووسائد الرأس وأعطية الرأس وقواعد الكراسي والأسرة وتغطية بعض الصناديق الصغيرة والأكباس والحبال والأربطة وأطواق الكلاب وعدة الفهل وكرات اللعب والفيام والأكت الموسيقية والقرب المستعملة لرفع المياه بواسطة الشادوف . وكان كل ذلك يصنع من جلود الماعز وأحيانا جلود العجول . أما جلد الفهد فكان يعد ويرتنيه الرجال والنساء على حد مواه في عصر الدولة القيمة ، وأصبح لياسا كهنوتيا خلال العصور التاريخية أما جلد فرس النهر فكان يستعمل في صنع الدوع والسياط وغيرها .(١)

وكان المصريون القدماء مغرمين بلبس الفدراء الوشيرة وخاصمة فدراء الحيوانات التمي يصطلاونها من الصحراء كالغزلان والثعالب ، وكانت أمساء العيوانات تستخدم في صنع أوتار الآلات الموسيقية والأقواس وقد بقيت حتى الآن أكبر قطعة جلد مشغول وهي الخيمة الجنائزية للملكة ليزه ام اخبيت من الأسرة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٩٣ – ١٩٥ ، ص ١٩٧ .

### الحادية والعشرين وموجودة الأن في المتحف المصرى بالقاهرة .(١). الوسته عاتبون القرون والمظم والماج والأبنوس:

استخدم المصريون القدماء القرون والعظام والعاج والأبنوس في عدة صناعات صغيرة منذ العصر الحجرى الحديث كما يدل على ذلك البقايا الأثرية التي عثر عليها في حضارات العمرة وجرزه والبداري ونقادة وحلوان . فعش على بعض الأدوات المصنوعية من القرون في حضارة نقادة كالأساور والأمشياط ورؤوس الصراب والأواني والأقداح ، أما أقواس الرماية فكانت تصنع من قرون المها ، وكان الصياد يليس في معصمه سوار ا من القرن لحمايته من احتكاك حيل الأقواس أثناء الرمي كما نرى في آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصدري بالقاهرة . ومن المظام صنع الانسان الأدوات الصغيرة الغاصبة بالزينية كالتصائم والأساور والأمشاط والغواتسم وأدوات الصيد مثل رؤوس الحراب والسهام وغيرها ، أما عظام الأسماك المدبية فكانوا يصنعون منها المثالف والإبر والدبابيس كما صنعوا من فقرات الأسماك الغرز.

وأظهر الفنان أو الصائم المصرى القديم براعة فائقة في صناعة العاج الذي كان يستخرج بكثرة من سن الغيل أو من عظام فرس النهر ، وقد عثر في المقابر على بعض الأدوات الصغيرة المطعمة بالعاج من عصر ما قبل التبأريخ مثل مقبض سكين جبل العركي المصنوع من عظام فرس النهر (٢) وصنع من العاج أدرات صغيرة مثل الأمشاط ومقابض المرايا والعصمي وأينيها والأفراط والأساور ورقع الشطرنج والمراوح والأقواس ورؤس الرمياح وأطراف السبهام المدبيسة والمسياط ودبابيس الشعر والملاعق والأواني ومسائد الرأس ، وعثر في حفائر حلوان من بداية الأسرات على تماثيل مسغيرة من سن الغيال . وعشر على نمسوذج عمسود

المرجم السابق ، من ١٨٧ . 8

ألفه نُخْبة من العلماء : تاريخ العضارة المصرية ، ص ٦٦ شكل ، ص ٧٥ - ٤٧٦ ؛ د. أور شكَرَى : العمارة في مصَــر القديَمـة ، من ١٥٣ ؟ وليم نظير : المرجع المابق ، من ١٩٥ – ١٩٦ .

من سن الغيل ينتهى بزهرات الوتس .(١) أما الأبنوس فكان يسمى فى اللغة الممسرية القديمسية " هبنى " وكان يرد لمصر من البلاد الواقعة إلى الجنوب ضمن المتلجر والجزى . وقد راجت صناعة الأثلث الثمين المصنوع من الغشب والمطعم بالماج والأبنوس والأمجار الكريمة مثل المقاعد والكراسي والمسنديق والتوابيت والتوابيت والتوابيت والتوابية . والتوابيس ونرى الشغال الماج معتلة بوضوح على جدران مقبرة رخمي رع بطبية .

-----

يقوم النفدم والفادمات أثناء الولاتم بالطواف على المدعوين وتوزيع الزهور والروائح العطرية عليهم . ولا نلبث أن نجد كلا منهم يضع فوق رأسه قمعا أبيض اللون . وتضع الفخامات هذا القمع من دهان معطر قد أعد في أياه كبير . وكان هذا الدهان المعطر يوضع أيضا فوق رأس كل من أصحاب المنزل والغنيات الصفيرات والفغامات إذ أنه من مسئلزمات حفلات الاستقبال . ولايعد العقل سعيدا دون روائح عطرية ولم يكن هذا الأمر عديم إذ الغرض منه لففاء روائح الطعام واللحوم المشوية . (٢) وكان الملك إذا ما أرد تكريم أحد رجاله المغلصين يلم بأن يطبب بالمعطور الملكية . وكانت العطور أيضا عند الزيارات بين الأسر ، وكذلك في الاحتفالات الدينية . ولم يتوصل المصريون إلى طريقة تقطير الزيوت العطرية أي استفلاصها عن طريق القطير إلا في المصرائبطلسي الرومائي ، وكلاء المجلون أبي جمع الزهور حاملة الزيوت العطرية مثل زهرة الزنيق ، ويقوم بجمعها مجموعة من النماء في ممثل معتقيرة الشكل ، ثم تعصر فيما يشبه الشبك بواسطة رجابن ، ثم يجمع عصير الزيت في الأوان لحفظه . وكان هذا المنظر منقوشا على جدران المدين و وهدى منظران أخران بغنا الإهمال ، ولحسن الحظ مسجله الباختون ، وهذاك منظران أخران بغنا الإهمال ، ولحسن الحظ مسجله الباختون ، وهذاك منظران آخران بمثلان جمع وعصر زهور الزنيق على أثرين في

 <sup>(</sup>۱) زكى سعد : الحفائر الملكية بحلوان ، صور ٤٤ ، ٤٨ ، ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ١٢٦ - ١٢٧ .

متحف اللوفر وليدن .(١) وكانت صناعة الزيوت العطوبية والروائح ومركباتها من أهم الصناعات .(٢) وفي معبد أدفو حجرة خاصة كان تعد فيها العطور اللازمة للطقوس الدينية ، ونقش على جدر أن هذه المجرة مجموعة النباتات التي كمانت تستخرج منها هذه العطور .

كان يدخل ضمن صناعة العطور والدهونات ، إعداد وتركيب العقاقير المختلفة ، فنعرف أنه كان هناك حوالي  $\frac{1}{2}$  مادة تدخل في عملية التحديط . (7) وكانت العقاقير من أصل حيواني نتبلغ حوالي  $\frac{1}{2}$  عقارا (3) والعقاقير المستخرجة من مواد عضوية ومعنية نبلغ حوالي 3 عقارا . (9) وأخيرا العقاقير المستخرجة من أصول نباتية وهي الأكثر استخداما حوالي  $\frac{1}{2}$  عقارا . (7) ويدخل ضمن المركبات العطرية الزيوت الطيارة والبخور . (7) وأيضا مستحضرات التجميل وهي مولد مستخلصة من الأعشاب والزيوت العطرية والمعادن والأملاح ومختلف الأجزاء والمنتجال الحيوانية مثل ماهو مزيل الشعر الزائد ، ومنها ما يعالج مقوط الشعر

-----

 <sup>(</sup>۱) تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصريسة ، المجلد الأول -الجزء الأول ، شكل ۲۳۳ د. محمد بكر : صفحات مشرقة من تناريخ مصر القديم ، ص ۱۱۸ .

Erman - Ranke, la Civilisation Egyptienne, p. 578. (Y)

 <sup>(</sup>٣) وهي : الجير ، كلوريد الصدوديوم ، ملح النطرون ، شمع العسل ، قطران
 الفحم ، التوابل ، القار المحذى ، الزيوت الصنوبرية ، الحفاء ، العرعر ،
 نبات الشبية ، نبيذ البلح ، الراتجات ، راجع :

د. سمير يحيى: تاريخ الطب والصيداية المصرية في العصر الفرعوني ،
 الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٤٤ ، ص ٢٦٦ – ٢٩٦ .

٤) د. سمير يحيى: المرجع السابق ، س ٣٤٧ – ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٣٣٧ - ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ٢٨٥ - ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص ٢٣٦ - ٢٤٥ .

والصلع ومنها ما هو خاص بتقوية شعر الرأس وما يكسب الشعر نعومة وطراوة ولمعانا وأيضا ما يستخدم كمساحيق للوجه والخدود وما يوقف الدراز العرق الغزير وما يستخدم كمساحيق لجفوف العيون وطلاء أظافر أيدى النساء وأقدامهن .(١)

## مناعة أموات التسلية :

وعثر في حفاتر حلوان على قطع من حجر الالبستر وسن الفيل تستخدم للتسلية في أوقات الفراغ . وعثر في داخل بمحن المقابر على نماذج لمراكب من الماج ومن الحجر الجيرى الأصفر ومن الفخار .(٢) وظهرت في حضارة نقادة الثانية وسائل لشغل أوقات الفراغ ومن هذه الوسائل لبتكل لمجة تشبه لعبة الضامة ( السيجة ) . وتقدمت هذه الصناعة في العصور التاريخية ، مثل رسم الضامة المسجل على بردية من الدولة الحديثة في المتحف البريطاني ، أو في مقيرة سنجم بدير المدينة .(٣)

### مناعة السلال:

من أقدم الصناعات ، وتعمل من سعف نخيل البلح أو نغيل الدوم ، أو نبلت الحلفا ، وكانت السلال نزين بيعض الزخارف العلونة ، وذلك بوضع بعض الألياف العلونة داخل الجوانب المصنوعة مع بقية الألياف .وتستخدم السلال لوضع الخيز أو الفواكه .(٤) أو لحفظ الفلال في عصور ما قبل الأسرات .

المرجع السابق ، ص ۲۷۲ ~ ۲۵٦ .

 <sup>(</sup>۲) زكى سعد : الحقائر الملكية بحلوان ، من ۷۷ – ۸۷ صدور ۸۹ – ۹۰ .
 ۱۰۷ – ۱۰۹ .

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p.83, 121. (r)

 <sup>(</sup>٤) ألفه نخبة من العلماء : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٨٢ - ٤٨٣ .

### مناعة المبال:

.\_\_\_\_\_

من أقدم الصناعات ، وتستخدم من الكتان وربما استعمل نبات الحلفا في هذا الشأن أيضا ، كما استعملت ألياف نخيل البلح .

#### سناعة النصر :

\_\_\_\_\_

من أهم الصناعات في مصر القديمة التي مارسها المصري منذ عصور ما قبل الأسرات وكان يستعمل في هذه الصناعة الأنواع المختلفة من نباتات الألباف مثل المشائش المناسبة ، أو سعف النخيل أو البوص أو الحلفا ، واستعملت الخيوط في هذه الحصر . وتستخدم لتنطية أرضية المنازل وبعض المقاعد والاراتك . أو تستخدم كستائر للأبواب والنوافذ .

#### سداعة الغرشء

\_\_\_\_\_

من البوص أو القصب التي كانت تعول أطرافها إلى شعيرات ، وذلك بأن توضع في الماء ثم تدق بعد ذلك ، وقد جاء ذكر أغلب المهن والحرف التي تحدثنا عنها في بردية نصائح دواوف الخاصة بهجاء المهن ، فهو يذكر المثال ، النصات ، البناء ، الصائح ، الحداد ، النساج ، الاسكافي ، البستاني ، الفالاح ، الحالق ، حامل الماء (المسقى ) ، الصياد ، الخباز ، الكاهن ، الجندى ، وعلى رأس المهن كلها مهنة الكاتب .

ققد تحدثنا عن المثال والنحات والبناء عند الحديث عن المحاجر وتصنيع الأحجار ، والصائغ والحداد عند الحديث عن المناجم وتصنيع المعادن ، والنساج عند الحديث عن صناعة النميج ، والاسكافي عند الحديث عن صناعة الجلود والدباغة والمسبخة ، والبسخين والحدائق ، والصباغة ، والبسخين والحدائق ، والصياد عند الحديث عن الدوارد الغذائية واعداد الاطعمة . وتحدثنا عن الكاهن والجندى والكاتب في الباب الأول عند الحديث عن نظام الحكم والإدارة ، وتحدثنا في الباب نفسه عن مجموعة أصحاب المهن

الملحقين القصر الملكي ومنهم "مسئول الإضحيات في القصر الملكي " أي القصياب ، " رئيس مصنفي القسر " و لاتنك أن أصحاب المهنة الأخيرة كاثرا مسئولين عن زيشـة الملك والملكة وكاثرا من الرجال والنساء .

ووصلت إلينا مجموعة من المناظر تمثل هذه المهنة منها منظر فكاهي بمثل المسر . (١) وهناك منظر على تابوت الملكة كاويت زوجة أحد ملوك الأسرة العادية عشرة وترى وهي جالسة وقد أسسكت بيدها اليسرى مرأة ، بينما تتغلول بالبد الأخرى شرايا يقدمه لها أحد الاتباع ، وخلفها فتاة تصغف لها شعرها وتثبت بديسا في شعرها . ومنظر آخر يمثل أحد النبلاء وقد تشغل بعض أتباعه في تزيينه في شعرها . ومنظر أبدين وآخر يهتم بالشعر وأخر يقوم بتغليك الرجل ، وهذا المنظر من الدولة القديمة . وهذا المنظر من الدولة القديمة . المصرى . (٢)

وكان الحلاقون الذين يترددون على الطبقة الغنية على جانب من الشراء . فلديهم مجموعات مختلفة من الأمواس والمقصات والملاقط يضعونها في حقائب من الجد ويحظونها في صناديق فلخرة من الأبنوس . وكانوا يمارسون عملهم في المذال ويحظون برعاية خاصة . (٣)

أما الحلاق الذي كان يحلق لعاسة الشعب فكانت حالته يرشى لها وتحدثنا بردية دولوف عن هذا الحلاق .(٤) فقول أنه كان ينتقل من حيى إلى آخر . أما معداته فهي بسيطة جدا ، عبارة عن إناء يحترى على الساء المذاب فيه العسابون . وموسه عبارة عن سلاح أقبل طولا من قبضة البد ذو شكل غير منتظم وصؤود بحافظة من الجلد ، وتحدثنا في الباب الثاني عن أوضاع هؤلاء العمسال والمساع

 <sup>(</sup>١) تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول -الجزء الأول ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، شكل ٢٤١ - ٢٤٢ ، شكل ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) رلجع فيما بعد ، الباب الثامن .

والفناتين وأحوالهم الاجتماعية ونظرة المسئولين إليهم .

تاسما : التجارة :

التجارة الماغلية :

كانت مخازن الإدارات الحكومة والمعابد الكبرى مليئة بالسلع والبضائع ومنتجات العمال الملحقين بهذه الإدارات . وبعد الصرف من هذه السلع على تعوين العميال فيان الفائض يستخدم في التجارة .(١) وتباع منتجات إحدى الإدارات أو الأر اضمي الزراعية إلى التجار ، وهؤلاء يقومون بتوزيعها وبيعها في الأسواق أو فسي حوانيت خاصة بهم . وبجانب هذه الإدارات الكبرى ، كان يوجد أيضا عدد كبير من الملاك من كبارهم أو صغارهم الذين يقومون بتربية الماشعية والدواجن أو يزرعون الحبوب والخضر والفلكهمة وعندما يحتاجون إلى اقتناء الملابس أو الأثاث ومواد الزينة فكانوا يبيعون مايفيض من زراعتهم أو من تربية الماشية أو الدواجن.

وكان هناك صناع أحرار يستغلون مصنعا صغيرا يملكونه ويعتمدون في معشتهم على ما ينتجون ويقومون ببيعه . ويوجد أخيرا تجار لا ينتجون شيئا ويكتفون بشراء وبيع السلع المندولة فسى أنصاء البلاد . وكمانت كل هذه الفشات من التجار يتلاقون في الأسواق التجارية الموجودة في عواصم المدن والأقطاب ، أو التي كانت تعقد في القرى . وفي بعض مقابر سقارة من الدولة القديمة نـرى تمثيـلا لهذه الأسواق ففي السوق الأول نرى صورة حية لما يعرف ويحدث في السوق.. فنرى في البداية منظر يمثل رجل يمارس مهنة معالجة الأطراف. وبعد ذلك نرى تناجرا وضع خضرواته في سله متسعة ويتجه نحوه رجل بقود قرد ، وتاجر بضع أسماكه في سلة ورجل واقف أمامه يعطيه إناء في مقابل السمك . وتاجر فاكهة يضع فاكهت في سلة وتقف أمامه امرأة ممسكة بطفلها وتعطيه إناءا متسعا ، ويظهر الرجل ومعه قرد مرة أخرى ، ويصاول القرد أن يعض رجل شاب آخر ، وتاجر ببيع نوع من

ببير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٢٣ . (1)

وعن أماكن الأسواق ، راجع : Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt I, p. 432.

الفطائر المستديرة وجلست أملسه امرأة تشم عيدان من النبلتات وفي كانهها مطق كيس صغير . وتاجر آخر يعرض مجموعة من الأولني وأملسه رجل يعطيه أنية أخرى بدلا منها . وتاجر بيبع أسمك معلحة وأملسه رجل جالس يشم الراتحة . وتاجر المطارة بعد بيده أنية إلى امرأة معسكة بأنية في يدها اليسرى . وتاجر يعرض منتجات زراعية على رجل واقف أملسه وتاجر آخر أملسه سلة بها أدواع من الجبن ينادى بأعلى صوته ويتجه إليه رجل آخر يحمل أنيتين . وتاجر آخر أماسه سلة بها أعشاب نباتية وأماسه رجل أخر يعطيه إناءا مظق . وأخيرا تاجر يفرد ثوبا من القمائل ويساعده المشترى . (1)

وفى السوق الثاني ، نرى فى البداية رجلا يبيع صندوقا مستطيلا ويحمل أخر ، وامرأة تاجر الخزف تعطى تاجر العطارة أنيتين بدلا من قارورة العطارة . وامرأة النجار تعطى تاجر السعك صندوقا من الخشب بدلا من السمك الذى اشترته منه ، ونرى التاجر وهو جالس وأمامه سلة السمك ونراه وقد سحب إحدى السمكات ويقوم بفتح خياشيمها ليرى المرأة كيف أن أسملكه طازجة . ونرى الاسكالى وهو يقدم لمتاجر الطلى والمعادن حذاء بدلا من عقد رقبة اشتراه منه . وامرأة تحمل صندوقا تتنقش مع تاجر خضروات ، وتاجر خضروات آخر بعد يده بغصن يلتقطه منه رجل آخر يشترى منه . ومن وراه المشترى نرى رجلا معمكا بيديه ألتين مثل الجرس والشخشيخة ربعا لجنب أنظار الزبائن بهما .

وفى السوق الثلاث ، نرى فى البداية مناظر الصناع وهم يقومون بصهر المعانن واعداد الأوانسى منها ووزنها . ثم نرى تاجرا بييع السمك ، وآخر بييع الخصروات وثالث بييع نوع آخر من السمك . (٧) وفى مقبرة خع ام حات من الدولمة الحديثة رسم الفنان بحارة يعرضون غرارا وسالالا . وهم يصبحون فى صحفب شديد

Allam, Everyday life in Ancient Egypt, p.88. (1)

Allam, op. cit., p. 94, 100. (Y)

وأيضا : تاريخ مصر القديمة وآثارها - الموسوعة المصرية ، المجلد الأول - الجزء الأول ، ص ٢٦٠ .

قاعدين أو قائمين . ونرى وصول مركب أجنبية قلاصة إصا مـن أعالى النيل أو من سوريا وكان التجـار يقيمون الحوانيت أبيع الطمام للفينيقيين الذين كـاتوا يعطونهم مقابل ذلك قرنا مزخرها .(1)

وفى مقبرة قن آمون من الأسرة الثامنة عشرة ، نرى مراكب تجارية سورية تقوم بانزال البضائع على ميناء مصرى . وبجوار الميناه المقد سوق يقوم بالبيع فيه رجال ونساء . وفى مقبرة ايبى من الأسرة التأسمة عشرة نرى مركب تجارية كبيرة والممال ينزاون البضائع منها ، وبجوار الميناه التعد سوق يقوم بالبيع والشراء فيه مجموعة من الرجال والنساء ، ووضعوا منتجاتهم فى سلال ، ونرى سلة تضرج منها اسرأة السمك الطازج . (٢) وهناك منظر على كلة من الحجر الجبرى فى متحف بروكلين بنبويـورك ، ربما من مقبرة منتومحات مسن الأسرة الخامسة والمشرين ، يمثل امرأة جالسة ومعها طظها ملقوفا فى قطعة قماش وأمامها سلة مطوءة بالقواكه وربما كانت تعرضها الليم . (٢)

ونرى أصحاب الدواجن يقومون بنيحها وتنظيفها وتطليقها على صدار من الخشب امام الحادوت ويعرضها للبيع .(٤) وهذا المنظر موجود فى أحد مقابر طيبة من عصر الدولة الحديثة . وذكر هيرودوت أن الصيادين كانوا يصطادون كميات وفيرة من الأسماك سنويا من بحيرة ميرس (مر – ور)وتعد أسواق الفيروم بأجود الأمراع .(٥)

فمثلا قصة الفلاح القصيح تدل على أنه كان يتاجر في بعض منتجات الواحات من نطرون وملح ويعض النباتات والمحاصيل الأخرى ، وكان ذاهبا لكي يقاضيها بمحاصيل أخرى في سوق العاصمة . ونعلم من رسائل حقا نخت من الدولة

<sup>(</sup>١) بيير مونتيه : المرجع السابق ، من ٢٢٤ .

Allam, op. cit., p. 91. (Y)

Id., op. cit., p. 106. (\*)

<sup>(</sup>٤) وليم نظير: الثورة الحيوانية عند قدماء المصربين ، ص ١٥١ شكل ٨٣ .

<sup>(°)</sup> المرجع السابق ، ص ١٤٣ .

الوسطى أن هذا الكاهن كان يقوم بجمع المعاصيل والاتجار في بعض السلع . وكان حقا نخت يسافر من أن لأخر إلى الشمال بعد أن ينترك لابنه الأكبر إدارة بيت. وأملاكه التي على مقربة من طبية وفي إحدى العرات أرسل إليه قماشا من الشمال ، ويذكر لابنه أنه يجب عليه أن يمدح نوع الاقمشة عندما يقدمها اللبيع وأن يقول أنها من أحسن الأنواع .(١)

# التجارة الغارجية :

منذ عصر الدولة القديمة كان الملوك يرسلون سفنهم التجارية إلى بالله بونت وقلب أفريقيا عن طريق البر تارة ، وبطريق البحر الأحمر تارة أخرى وذلك بغرض التبادل التجارى ، وانشئت بالفعل مدينة مصرية عند بلدة كرما في دنقلة ، وكانت مركزا هاما النشاط التجارى وتشير قصة الملاح إلى قياسه بهذه الرحلة بغرض التجارة ، والاتفرج رحلة بونت في عهد الملكة خاتشيسوت عن كونها رحلة تجارية ، وكان المصريون يحضرون من هذه المناطق البعيدة الصمنع والبضور والذهب والحيوانات وريش النعام والإبنوس والعاج وجلود الفهود ومنتجات أخرى تتمو بكثرة في تلك المناطق البعيدة لحاجتهم إليها .

ومنذ هذا المصر كان هناك تبادل تجارى بين مصر والساحل السورى أيضنا فكان المصريون يستوردون من هناك أخشاب الأرز . وفي عصر الدولة الحديثة كانت ترد من سوريا المنتجات المختلفة من الأسلحة وغيرها إلى مصر بكثرة . وفي عهد رمميس الثاني قام المصريون برحلات إلى سيبار التي تقع على قفاة تربط نهر السجلة بنهر القرات وذلك لشراء حجر اللازورد الأزرق الذي كان مصدره بهلا باكتريان وأرسل رمميس الثالث بعثة إلى بلاد بونت متخذة الطريق البحرى وزودها بوسائل قوية فكان الأسطول يتكون من مراكب كبيرة كثيرة المحدد ومراكب للحراسة بينكون أفرادها من بحارة وحملة الاقواس ورؤساتهم وأفراد للامدادات ، وقد شحنوا ممهم كميات وفيرة من الطعام والبضائع لأجل إطعام رجال الحملة ولغرض التبليل

د. احمد فخرى : مصر الفرعونية ، ص ۱۹۸۱ ، ه.٢ .

في المعاملة .(١) وكنانت هناك السفن السورية التي تربط بين المواني الشمالية للسلطل المصرى ومواني السلمل الفينيقي . وكانت تجيئ محملة بالبخسائع للأسواق المصربة .

#### أ- الممامات المالية والتجارية :

وكان نظام التبادل أو المقارضة شاتما ومعروفا وتحدد قيمة كل سلمة حمسي وزنها ، ولم تعرف مصدر القديمة نظام العملة إلا في العصور العائفرة ( عهد الملك تيوس في الأسرة الثانثين \(^2\) وكلت المقايضة تتم طبقا لوحدة من الوزن كان يطلق طبها فسم ( شات ) وعلى ذلك فعن كان يرغب في بيع منزل ولم يتفق المشترى على تحديد قيمت على أساس الشات كان يقبل نظير ذلك أن يتسلم مواشى أو جبوبا لها قيمة الشات وإذا كان المطلوب مبادلة حيوانات أو مواد لم تكن قيمتها متساوية كسان ينبغي تقدير القدرق بالشات أو بحد من الشات وأن يسعوا إلى وجود سلم يكون في المحرى:

- ١- نائكيال :
- وحدة حكات = ٤,٧٨٥ لتر.
- (ب) وحدة هــن = ٥٠,٤٥ من اللتر .
- (ج.) وهيدة رو = ١٤ ١٥ سم٣ .
  - ٧- اللأوزان :
  - (أ) وحدة قد = ٩,٣٣ جراما.
- ( ب ) وحدة بكا = ١٣٠٩ جراما (استخدمت اقط أسى وزن الذهب)
  - (جـ) وحدة دين= ٩١,٢ جراما .
  - (د) وحدة سب = ٩١٣ جراما.

 <sup>(</sup>۱) ببیر مونتیه : المرجع السابق ، ص ۲۵۵ ، ۲۵۷ .

<sup>(</sup>Y) بعد رحيل تعبير عن مصر عين الوالى الفارسي اريادس الذى شعرب عملسة باسمه: ارياديكون ، وكانت تصدع من أنقى أنواع الفضة ، ومع ازدياد النفوذ التجارى الإغريقي في مصر . عبد المصريون إلى نقش المعلات الإغريقيسة بعلامات ميروغليفية ( مثل علامة نفر ووجا )، راجع : ر. الجاباع : مسخل إلى عام الآثار المصرية ، سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية ، المعدد ٧٧ لمسلم ١٩٨٨ ، من ١٩٣٠ - ٣١ .

 (هـ) وحدة كيت = ٩ جراما (استغدمت للذهب والفضة والنحاس والأحجار الكريمة).

وفى المصر البطامى ، أصبحت وحدة الدرهم هى السائدة فى الموازين ، وكانت تماذل حوالى ٣ جرامات (١) وبالمتحف المصدى مجموعة من المكايل والموازين ، منها وعاء عليه اسم تحونص الثالث يسع ٢١ هن (٢) ، ومجبوعة من المكايل الموائل من البرونز والفضة من الأسرة الثامنية عشر مقسمة إلى أقسام صغيرة تبلغ ١/١٢٨ (٣) وهناك تقل كبير له قمة على شكل نصف دائرة وعليه اسم الملك طهرقا ، ويزن حسب النص ٢٠٠ دينا (٤) . وهناك تقل من الجرانيت الأشهب على شكل رأس عجل ، وعليه اسم الملك سيتى ، ويعادل هذا الثقل

أما أفراد القصر الملكي والعائلة الملكية فكانوا يستخدمون الشراء حلقات من الذهب ذات أوزان معينة تستخدم بدلا من العملة . وكانت الحبوب تكبل بمكاييل خشبية والفاكهة بالسلال ومنتجات أخرى بالغرار أو المقاطف المختلفة الأحجام . أما الحيوانات والأشجار فكانت تعد بالواحدة ونقا لأثواعها ، وتحدد قيمتها بالدين . فمثلا ثمن المجول يتراوح مايين ٣٠ و ١٠٠ دين من التحاس ، وجوال المذرة يوازى دين ثمن المحمول يتراوح مايين ٣٠ و ١٠٠ دين من التحاس ، وجوال المذرة يوازى دين وحد من التحاس فقد باع الكانب بناوكيت عجلا قدر ثمنه ١٠٠ دين من التحاس وتصلف وتعلم في المقابل رداءا من الكتان يساوى ٢٠ دين و ١٠ غيرار و٣ كيلات ونصيف كيلة تساوى ٢٠ وأخيرا قميصين قيمة كل منهما

\_\_\_\_\_

د. سمير يحيى: تاريخ الطب والصيدلة المصرية فــى العصر الفرعونــى ،
 الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤ ، ص ١٣٩ ~ ١٤٠ .

 <sup>(</sup>٢) دليل المنتحف المصرى - القاهرة ، وزارة التقافة مصلحة الأثنار ١٩٦٩ ، ص ١٢٦ ( ٥١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٢٧ ( ٥٥١٣ - ٥٥١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٢٦ ( ١١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ١٢٦ ( ٢١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٦) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٢٥ - ٢٢٦ =

### ب ـ طرق التجارة ووسائل الفائل:

-----

كانت هناك الطرق المتحددة الممهدة ، كذلك القنوات الدائية . وكانت الطرق والقنوات تصان في أن واحد ، فعندما تطهر القنوات يؤخذ الردم الناتج منها لتسد به حفر الطريق ، واستخدمت الحصير احمل البضائع والأثمال على الطرق الممهدة ، والمتحدث القوارب والمراكب في النبل والقنوات الداغلية . وكانت هناك الجسور المشتدم المتحدي الخشيبة لعبور المارة والمنشية . ومما الأشك فيه أنه لم توجد الجسور على نهر النبل ولا على فروعه الثانوية في الدلتا . والمتحدية من شاطئ لأخر استخدم المصدرى القرب . واستمام الأثرياه زمنا طويلا في تقلائهم القصيرة ذلك الكرسي الذي كان ينبغي على الأكل . وكان ينبغي على الألف الأورب يفع أجر لهولاء الحمالين أو اطعامهم على الأكل . وفي عصدر الدولة الحديثة كان الملك لا يحمل على هذا الكرسي إلا في بعض الامتفالات . ولكن الملك وسيلة النقل الحقيقية في مصدر القديمة المراكب منذ أقدم العصور ما قبل الأسرات ظهر على فكنت المراكب منذ أقدم الصور إلى الن الكند المديد من رسوم المراكب التي لغيار الأسرات المن النقل القائر المديد المن المنا في أغراض النقل المتوجد من رسوم المراكب الأسرات المراكب الأسرات المراكب التي كانت تلسب دورا رئيسيا في أغراض النقل المتأخورة المناسات المناسا

وعن العياة الالتصادية في مصر القديمة بوجِه عام ، راجع :

Daumas, la Vie dans l'Égypte Ancienne, p.8 fig, p. 11 fig.2 et p. 12 fig.3; p. 9-29 fig. 4-6. p, 29-32, p. 41-48; p. 92-99; Id., la Civilisation de l'Egypte Pharaonique, p. 215-247; Posener, Dicitionnaire de la Civilisation Egyptienne, p. 4-5, 14-15, 37-38, 43-44, 47-49, 51-52, 61-62, 92-95, 101-102, 117-118; 139-140, 145, 151-152, 172, 177-178, 197-198, 210, 225-227 228-229, 229-301; Erman-Ranke, la Civilisation Egyptienne, p. 543, p. 600-644; Mokhtar, General History of Africa II (198), p. 112-131.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الحضارة المصریة ، ص ۹۰۹ شکل ۱۳ .

والتقل . وفيما بعد في العصور التاريخية التالية صنعت أنواع عديدة من المراكب ، منها ما كان يستخدم في النيل والقنوات (1) .

وبالمتحف المصرى نماذج من هذه المراكب التي كانت تستخدم للنقل ،
فهناك مركبان كبير أن من الخشب طول كل منهما عشرة أمتار ، استعملنا في نقل
المتاع الجنائزي الملك سنوسرت الثالث ودفنتا بالقرب من هرمه بدهشور ايستطيع
الملك استخدامها في حياته الآخرة ، ويلاحظ أنهما صنعتا من قطع صغيرة من
الملك استخدامها في حياته الآخرة ، ويلاحظ أنهما صنعتا من قطع صغيرة من
الخشب معشقة في بعضها ، وهم خاليتان من الأضلاع ويواسطة العوارض تكون
البحوات صلية شديدة المقارمة ، وقد أبدى هيرودوت ملاحظاته الآتية في وصفه
بناء المراكب عند المصريين القدماء : " يقطع المصريون عددا من الواح يبلغ طول
كل منها نحو نراعين ثم يصنون هذه الألواح كما يصفون القوالب ، ويشدونها إلى
بعضها بصدد من الأرتاد الطويلة حتى يتم بناء هيكل المركب ، وهم لا يتخذون
اضلاعا لمراكبهم ولكنهم يحشون الشقوق من الدلخل بالبردى . (٢)

وعندما تسير المركب مع التيار دون أن تكون هناك ريباح مساعدة ، ستخدمت المجاديف ، وكان عدد المجنفين يتراوح بين عشرة والتي عشر شخصا ، وعندما تسير المركب ضد التيار كانت تغرد الشراع الوحيد وهو عبارة عن قطعة مربعة وغالبا مستطيلة تغرد بين صاريين ، ويمكن تعريك الشراع بواسطة عدة حبال ، أما المراكب المحدة السفر في النيل حتى بالاد النوبة، فكانت عبارة عن منازل حقيقية عائمة ، وهني يمكن جمع المحاصيل والمنتجات في مركز رئيسي ولتسهيل استيراد البضائع وتصديرها كان أزما على الإدارات الحكوميسة وعلسي الأفسراد

 <sup>(1)</sup> تاريخ مصر القديمة وأثارها - الموسوعة المصرية، المجلد الأول - الجزء الأول ، شكل ۱۹۱ .

 <sup>(</sup>٢) تليل المنتحف المصرى - القاهرة ، وزارة الثقافة مصلحة الأثار ١٩٦١ ،
 من ١٥ - ١٦ ( ٢ - ٩ ) .

الأثرياء أن تكون في حوزتهم اسلطيل حقيقية من المراكب الكبيرة ذات القساع المسطح .(١)

وكانت هناك الصنادل الكبيرة التى كانت تستخدم لنقل الكتل الضخمة التى 
تستخرج من المحاجر مثل المسلات والتماثيل الضخمة ، ومثل هذه المسلدان يسحبها 
جرار - وكانت هناك صنادل ليمس لها قمرات كانت تستمل لنقل المواشى . كما 
كانت هناك مراكب ذات قعرات في الوسط ، تستممل لنقل الحبوب . فكانت توضيع 
المسقالات على حافة المساطئ وتنزل الحيوانات . ونفسرغ البضيائع أو الحبوب ، ويصطف العمالون صفا ولحدا يلي أعدهم الأخر ويغرغون العمولة ، ولكس يرفهوا 
عن أنفسهم كانوا يغنون أغاني تتقق ووقع خطواتهم .(٢) وكانت هذه المراكب تقوم 
أيضا بنقل حمولات التمر .(٣)

وكانت هنك المراكب الكبيرة التي تعير شواطئ البحر الأحمر الموصول إلى السواحل الأفريقية . وكان هنك موقع لميناه من الأسرة الثانية عشرة عبثر عليه في منطقة وادى جواسيس على ساحل البحر الأحمر . وقد رأى بعض العلماء عدم ممارسة المصريين القدماء لأى نشاط بحرى في البحر الأحمر في عصر الدولتين القديمة والوسطى ، ومن رأيهم أن المصريين لم يستخدموا البحر الأحمر إلا في عصر الدولة الحديثة . ولكن الكشف عن هذا الميناء من الدولة الوسطى يححض مثل هذه الأراء .(٤) وأحياتا كانت المراكب المصرية تعير البحر الأبيص المتوسسط

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، شكل ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٣١ - ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) عن اوزان وحسابات هذه الحمولات النسر ، راجع بردية اللوفر الخاصة (P) Megally , Notions de comptabilité . : بهذا الموضوع : . Apropos du papyrus E 3226 du Musée du louvre , le Caire .

<sup>(</sup>٤) د. عبد المنعم عبد العليم: الكثيف عن موقع ميناء الأسرة الثانية عشرة القرعونية في منطقة وادى جولسوس على ساحل البحر الأهمر ، نشر في مؤلف: البحر الأهمر وظهيره في العصور القديمة، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٢ ، ص ٣٧ - ٧١.

للوصول إلى السواهل السورية أو تذهب إلى الفليح العربي للأغراض التجارية ورهلات الكشف البعودة ، وكانت معدة إعدادا خاصا وكانت تشيد في رأس خليج السويس .(١) فعثلا المراكب المعدة السغر في النيل حتى بلاد النوبة كانت عبارة عن مركب طويل على شكل هلال لا يمس مقدمها ولا مؤخرها المياه ويتوسطها صبارى واحد في الوسط ، ولها شراع كبير متصل بالصباري بحبال عديدة . ويدلا من وجود دفق العددة في مؤخرة المحور ، توجد دفقان ثبتتا على أعددة قوية على جانبي المركب الأيمن والأيسر ، على بعد قليل من الموخرة . وأعدت قمرة كبيرة في وسط المركب المكان للمسافرين ، والحق بها مكان توضع فيه الغيول . كما كانت هذاك مراكب ذلك الشراع أو ذلك المجاديف التي تستخدم في النقل أو الجر أو الحراسة . من الأسرة الماسمة .(٢)

وكان الملك يرسل فرقا من رماة السهام تحت قيادة حكيمة ، أحسن تسليحهم وكان واجبهم حماية المراكب ضد كل عدوان والعمل على احترام مبعوثيه عندما يكون فوق اليابسة ، ولحماية المسافرين عن طريق البر أقيمت معابد صغيرة وقد اكتشف أخيرا في أحدها ، على الطريق الممتد بين أيونو وشاطئ البحر الأحمر ، مجموعة تماثيل منحوته تمثل الملك رمسيس الثالث ، كان الأقراد يقولون ماعليها من نصوص التي كانت كليلة في اعتقادهم بحمايتهم ، ولقد انشأ رمسيس الثالث فرقا من الشرطة ومن حملة الاقواس لحراسة القوافل . (٣)

أما السفو في الصحراء فكان يحتاج إلى مرشدين اتضاء . ويفضل هؤلاء الرواد أصبحت لدينا خرائط مثل تلك التي يحويها متحف تورين ، والتي تعتبر بحق أقدم خرائط العالم ، وهي تختص بمنطقة المحاجر ومناجم الذهب التي يطلق عليها

موسوعة المجالس القومية المتخصصة ١٩٧٤ - ١٩٩٤، المجادان السادس عشر والسابع عشر : ملامح ثروة مصر الأثرية والسياحية ، ص ٣٩١ .

 <sup>(</sup>۲) موسوعة المجالس القومية المتخصصة ۱۹۷۶ - ۱۹۹۱ المرجع السابق ،
 ص ۳۹۲ - ۳۹۵ ؛ بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٣) بيير مونتيه : المرجع السابق ، ص ٢٣٨ - ٢٤١ .

مناجم قضط (۱) وقد رسمت الأراضى ولونت بالأحمر الفاقع بينما لونت الجبال بمسموق حجر التوتيا الضامق ، ورسمت عليها أقدام بطول الطريق اندل على الإنجام .(۲) واقد انشاء رسميس الثالث فرقا من الشرطة ومن حملة الاقواس لحراسة القوافل التي تجوب الصحراء . ويجب أن نذكر هنا أنه كانت هناك قناه حفرت أيام الدولة الوسطى ( سنوسرت الأول أو الثالث ؟) تفرعت من النبل قرب بوباسطة وتصب في وادى الطعيلات .(۲)

وردمت هذه القناة وحلول الملك نكلو في الأسرة السائصة والمشرين اعبادة حفرها . ويذكر هيرودوت أنه هلك فيها أكثر من ١٦٠ ألف زجلا غسال عملهم فيها وقد عدل الملك عن الاستمرار في الحفر عندما أبلغ عن طريق نبوة الوحي أن البرابرة ( يقصدون القرس ) هم الذين سيستغيدون من حفرها . وعندما جاء الملك دارا الأول أعاد عفرها وكانت متسمة بدرجة تكفى لمرور انثين من مراكب ذات الطبقات الثلاث من المجلايف في يسر وسهولة . والمرور بها كان يستغرق نحو أربعة أيام بالشراع وقد خلد دارا ذكرى هذا العمل العظيم بإلحامة خمس ارحات على

\_\_\_\_\_

عن طريق القواقل القديمة ومواقعها ، راجع : موسوعة المجالس القومية المتضمسة ١٩٧٤ - ١٩٩٤ ، المرجع السابق ، ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>۲) بيپر مونتيه : العرجع السابق ، ص ۲۳۹ .

<sup>(</sup>٣) يرى د. عبد المنم أن هذه القاة لم يكن لها وجود ايام الأسرة الثانية عشرة ولكنها حفرت أيسام دارا الأول الفارسي عام ١٨٥ ق.م . وقد وصف هيرودوت مسلر هذه القاة بأنها كانت تأخذ من النيل ( الفرع البيلوزي الذي يجرى مكانه الأن بحر شبين ) إلى الجنوب قليلا من تل بسطة ثم نتجه شرقا إلى تل المسخوطة حاليا ثم خليج السويس ، رئجت د. عبد المنعم عبد الحليم : " قاة النيل - البحر الأحمر المسماة قاة سيزوستريس وأيلة عدم وجودها في المصرر الفرعوني بحث نشر في مولف : البحر الأحمر وظهيره في المصور القديمة ، دار المعرفة الجامعية ١٩٩٣ ، ص ١٩٩٩ -

جانبى القناة معفوظة الآن بمتحف الإسماعيلية . وأدخلت بعض التحديدات على هذه القناة أيلم البطالمة . فقد الهرب أهوسة عند صلتها بالبحر الأهمر وقد عطلت القناة خلال القرن الأول قبل الميلاد ، وبيدو أن الاسيراطور تراجان ( ٩٨ - ١٧ م ) قد أصلحها . وبيدوا أنه في هذا العصر حدث استداد لهذه القناة أو تحديل لمسارها ، فكانت مذلك الخاقة أقرى تبدأ أقرب القاهرة وتنهى في خليج السويس ويحتمل أن يكون خط سيرها بنبع القناة وأصبحت تسمى "نهر تراجان" ، وبعد الفتح العربى قام عمرو بن العاص بتجديد القناة القديمة ( بعد تحديل مسارها ) واستعملها في نقل القمح من الفسطاط إلى القازم ( السويس ) حيث كانوا يصدرونه إلى الجزيرة العربية . وقد أهلت هذه القناة بد القرن الديارين . (١)

موسوعة المجالس القرمية المتغصصة ١٩٧٤ - ١٩٩٤، المرجع السابق ،
 من ٥٥ - ٥٦ ، راجع من ٥٧ حيث بوجد خريطة لمسارات القنوات القنوات
 القديمة في شرق الدلتا .



#### أحمس الأول: ٢٤٨ ، ٢٧٦ ، كشاف الأعلام . 11. . 2.. . 77. . 47. ſΠ .059, 575, 575 (سيدنا) إبراهيم: ١٤٤، ١٤٤، أحمس بن ابانا: ٤٣٤. أحمس بن نخبت : ٤٨٤. ابریس: ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۹۹۹. ابن جبیر ۹۸: أحمس نفرتاري : ٦٢١. احير ام ابن عبدالحكم : ٩٦ ، ١٠٥ . . 217: أخميم : ١٤٨ ، ١٣٤ . أبو سميل : ۱۲۱ ، ۲۳۰ ، ۲۳۲ ، .771,007, 277, 210 اختاتون : ۲۱۲، ۱۷۳، ۱۰۲، . 70. . 759 . 77. . 777 أبو السعود : ١٦٦ . أبو الصلت أميه : ٩٨ ، ١٢٠ . . TTO . TIE . T.E . TTT أبو الهول : ٥٣٥. . 112 . 2.7 . 111 . 1.1 أبوصير . 104 , 100 , 101 , 110 : 777 , 177 ; . DA9 . D. T . D. D . D. £ .075 أبيدوس : ۱۳۸ ، ۱۶۶ ، ۱۹۰ ، آخورس: ۳۸۹. إدفو: ١٠٤ ، ١١١ ، ١٣٤ ، ١٣٤، 191 . 791 . 191 . 197 . . 197 . 10T . 1EA . 1TO . E.Y. TAO . TEY . T.T 4 741 4 74 4 7A9 4 YAY 041, 041, 041, 140 . OTA . TAO . TTY . TIA . 7 . 9 . 7 . 0 . 090 أتربب: ١٣٧. (سيدنا) آدم: ١٤٤. آتوم : ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۰۷، آدوم : ١٦٣. اراتو سثينيس : ٩٤. . T.Y. TTV ارتا تاما : ۲۵۰. آنون : ۲۲۰ ، ۵۰۵ . أثنا : ٥٠٤. . £17: أرسو

أد منت

.09.

اسبرطة : ۳۷۹ ، ۳۸۰ ، ۵۰۵ . استا : ١٠٤ ، ١١١ ، ١٨٧ ، ٢٨٧ ، . PY . ATO . YYO. أسهوان: ۲۰، ۲۰، ۲۷، ۲۷، (1) 146, 170, 189, 188 . 277 . 277 . 797 . 713 .09 . 077 . 277 آسا الصغرى: ٥٦ ، ١٧٦ . أسبوط: ١٤٦، ١٣٥ ، ١٤٨ ، 0 X/ 1 . X . Y . Y . Y . Y . Y . . 177, 797, TV9, T17 . DEA . DYT . ETT اشدود: ۳۷۹ . آشور : ۲۰۶ ، ۲۱۶ ، ۲۱۷ . أطفيح: ١٤٩، ١٣٦. أعج حتب : ۲۷۸ . أغسطس: ٣١٦. افارىس : ۲۰۶ ، ۲۰۰ . افلاطون : ۲۹۰، ۲۹۰. امسازس: ۱۲۲، ۱۲۷، ۳۱۲، .771 . 277 . 270 . 177. امدوش: 197. امتحتب الأول : ۲۲۲ ، ۳۹۰ ، . ££A. ££T. £YO. T9T

-075

امنحتب الثاني: ٢٥٠ ، ٢٦٤ ، . £1. . TA. . TVE . TT7 . £A£ , £AT , £TY , £Y0 . OVE . OVY . OTO امند تب الثبالث: ۲۱۲ ، ۲۴۰ ، . 110 . 117 . 11 . 777 , 101 , 177 , 177 , 101 , 101 , AF2 (3) , YY2(Y) , F.O , . OVO امنحتب الرابع: ٥٧٢. امتحتب بن حابو: ۲۲۱ ، ٤٣٧، .(1) 584 امن نخت : ۳۹۱. امنعجات: ۲۷۱ ، ۲۸۰ ، ۲۵۰. امنمحات الأول ١٤٢ ، ٣٣٧ ، . £ 77' , T97' , T97' , T97 امنمحات الثاني: ٤٠٩. امنمحات الثالث: ۲۹۱، ۵٤۸، امنمویت : ۳۷۷ ، ۲۸۰ ، ۳۷۰ ، . 249 آمون رع: ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۴۵، V.Y . P.Y . - (Y . Y/Y) . 177 , 277 , 778 , 779 . TTT. TTY . TIA . T.E . TTO . TTY , TOE , TTV

أوسركون الأول : ٤١٤. . ££V . £.T . £.Y . TVY اوسركون الثالث A33 , 373 , A70 , 770 , : 377(Y) . .(11) 740 .7.1 , OVE , OTT آمون حر: ٤٠٥. ایبی : ۲۷۷ ، ۴۲۳. أبيؤور : ۲۲۷، ۲۲٤. آمون میں : ٤٣٧ . ابثت تاوي : ۳۰۶. امیرتی :۳۰۵. ايزيس: ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۸۳ ، اميني :۱۱۲، ۲۵۰. YPY YPY , TOT , 3A3. امینی شب: ۲۳۲. ايفا جوراس : ٣٨٠. انتف : ۲۷۹. ابمتس: ٣٥٩. انوبیس : ۲۱۷ ، ۲۸۳ ، المحونب : ۱۱۰ ، ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، . 419 . 174 , 177 , 777 انوریس : ۱۵۷ (٤). الونو : ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۹۹، آنی: ۲۷۱، ۲۸۰، ۳۲۹، VYY , 137 , A33 , P33 , . £9. . £A9 . £A. . £VV -751 . T.Y . £47 . £47 . £41 الأبس : ۲۱۰ ، ۲۸۳. انيني : ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۵۲۳ . الأدريسي : ٩٨. اهناسيا المدينة: ١٣٥، ١١١، الإسكندر الأكبر: ٩٣،٤٦،٣٣، ATT . FRE . 159 . 1FT. 031 3 (01(1) 3 YAY 3 AAY 3 . 277 . 2 . 4 .011, 2.0, 417 اوجاريت : ٤٠٨ ، ٤٠٩. الإسكندر الثاني: ٣١٦. اورشليم : ١٤٤. الإسكندرية : ٩٥،٩٤،٤٦ ، ٩٥، اوزير : ۱۰۳،۸۷ ، ۱۳۳، . Y9Y . 101 . 100 . 1Y. . 117 . 1.9 . 1.5 . 197 .077 . 797

VIY . AIY . YTY . TAY . YIY . YFY . A-T . FIT . IYT.

.071, 077, 2+7

الجيزة : ٢٣، ١٢٠، ٢٣٢، (0)071 , (1)077 , 277 ٥٣٥ ، ٠٨٥ ، ١٨٥ ، ٢٢٢. الحيثيون : ٢٤٣، ٢٤٩، ٢٠٤، . 110 . 111 . 117 . 111 الدكة : ١٠٤، ١٣٩٠. الدير البحري : ٢٦٦ ، ٣١٨، CAN STY . E.Y . TAI ,009 الرمسيوم : ٤٠٢، ٣٦٦، ٢٦٤، . 27+ . 209 الرومان : ١٠٤، ٤٢، ٣٣: ١٥١، ١٥١ . YAA . YAO . YTY . 1YY . (1) PAY S PY S YPY S AFTS . OY . السوريون: ١٤٠٠ ، ١١٤ ، ١٥٤. السيدة العذراء : ١٦٨، ٤١. الطبري : ١٦٥. الطود : ٢٤٩ ، ٢١٦. العبرانيون : ١٦٣ ، ١٦٤. العقرب (ملك) : ١٩٨، ٥٤٧. العمرة : ١٩٦، ١٢٦، ٢٢٦. العمري: ١٢٧، ١٢٨. القرافرة : ١٤٣، ٧١ ، ١٤٤ ، ١٤٢ ،

. 1AY . 150

الفرس: ٣٧٩، ٥٠٤ ، ٤١٧.

الأسيويون: ١١٣، ١٧٥، ٢٤١ (1) . YPT . A.3 . P.3 . TIS . . £77 الأشمونين : ١٤٩، ١٣٨، ١٤٩، ، الأشوريون : ٤٠٤ ، ١٤ ، ١٧٤. الأقصر: ١٣٤،١١١،٨٩ : TTY , YAY , AIT, TYT 1 . T/3 , T/3 , K73 , . 295 الألوسى : ١٦٦٠. الباشون : ۱۳۳ ، ۲۱۷. البتراء : ١٦٣. البدراي : ۹۸، ۲۲۲. البرشا: ۲۰۸، ۲۳۲، ۲۳۲، .TYY. OVI الحدار الأبيض : ٣٠٣ ، ٣٠٣. الجوهري : ١٣٦٠. الجندل الأول : ٩٤،٦٠ ، .EYI . YEY . IVY الجندل الثاني : ٣٩٢، ٢٤٧، .097 . 272 . 277 . 271 الجندل الثالث: ٤٧٤، ٤٧٤. الجندل الرابع : ٩٥ ، ٤٢٧ .

الفلسطينيون : ٣٢٥ (١٦). اللاهون : ۲۸۳، ۳۶۹، ۲۸۳، الفنتين : ٤٢٢، ١٤٨، ١١١. .7.9 : 077(11),7.3 : الليبيون الفيوم: ۱۲۷، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۱۲۷، . £19 . £1A . £1Y . Y.T. 1AT . 189 . 1TA . TTE . FET . F.E . TTT اللشت : ٤٤٧. 1P7 , VP7 , AP7 , C10 , المسعودي : ۱۲۹، ۱۱۱، ۱۳۵، .(1) 179 430 , VOO , AFO , 3AO , .756, 710, 097 المقريزي :١١٣٠. النوبيون : ٣٢٥ (١٦) ، ٣٦٩ ، الفينيقيون : ٤٠٩، ١٤١، ٤٧، . 799 . TVY . £0£ , £7V , £1Y الهكسوس : ۲۸۹ ، ۲۶۲ ، ۲۸۰ ، القصير : ۲۸۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، cry , PYT , PPT , TTO . £ 44 . 175 . 174 . 114 . 173 . القوصية: ٢٥٩. .04. 204. 272 الكاب : ۱۲۸، ۲۸۸ ، ۲۸۶ ، الواحة البحرية : ٧١، ٦٢ ، . 7 . 9 . 147 . 155 . 157 الكرنك: ۱۰۶ ،۱۳۲ (۲) ،۱٤۸ ، الواحة الخارجة : ١٤٣، ٧١ ، . 757, 779 , 777 , 177 . 147 . 155 377 , TE1 , TAY , TTE PFT , IAT , OAT , YAT , الواحة الداخلة : ١٤٣، ٧١ ، . 144 . 155 . £17', £17', £.7', TAA اليعقوبي : ١٦٥. البونان : ۹۱، ۲۳، ۲۲، ۳۳، ۹۱، 303 , 373 , 770 , 876 , . 171 . 117 . 1 . 7 . 1 . 2 . 97 .077 TTI . TAY . AAY . 1PY . .97: الكندي . 171 . 17 . . 117 . 100 الكوشيون : ٤٠٤. المعادى : ٥٩٨، ٥٧٢. TF3 , PF3 , YA3.

بردیهٔ تورین: ۲۷، ۱۰۱، ۱۰۱، . 1.7 بردیة هاریس: ۱۰۵،۱۰۳، ۲۳۲، .077,000, £.Y. TTV بردیة وستکار : ۵۳۷، ۳۱۸. بررعمسين : ۳۰٤. بس :۲۸۳. بسماتيك الأول : ٣١٦، ٤١٧. بسماتيك الثاني : ٣١٦ ، ٣٧٩ ، . £19 بسوسينس الأول : ٣١٥ . بسوسينس الثاني : ٤١٥. ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۷ ، ۲۸۲ ، بطلیموس الأول : ۲۱، ۱۳۱۰. بطليموس الثاني : ٢٩٢، ٤٦. بطليموس الثالث : ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، . EV1 بطليموس الرابع: ٢٨٧. بطليموس السادس: ۲۹۲، ۲۹۳، بطليموس الثامن : ٢٨٧. بطليموس التاسع : ۲۹۲ . بطليموس العاشر : ٣١٦ . بطليموس الثالث عشر ٣١٦٠. بطليموس الجغرافي : ٩٥. بلاد العبشة : ٢٤، ٦٥، ٦٦،

. 077 . 97 . 77

بلاد الحبثيين: ٢٦٥.

[--] باباسا : ٥٦٤. بابل : ٤١٦، ٤١٧ ٤ ٢٦٠ . باحرى : ٤٨٤. باختان : ٤١٦. باستت : ۵۳۸. باور جدت : ٤٢٢. بتاح : ۲۱۰، ۱۷۳، ۱۷۱، . 777 . 377 . 377 . 778 " YAY , TYY , TYI , YAT 777 , 711 , 201 , 177. بناح حنب : ۲۱۰ ، ۲۱۳ ، ۲۳۴ ، YET, FYE, YAE, PAE, . 047 . 047 . 147 . 14. .014 , 044 , 044 , 044 بتاح مس ۳٤۸: برایب سن: ۱۹۵،۱۹۲، . 779 بردية القروى الفصيح : ٢٢٩ ، . ££+, £TE , T99 , YVA . TTE , EAA , ET. بردية الملاح: ٤٩٥. بسرديسة بسولاق :۳۰۱ ، ۳۳۰، . 770

بلادالشام : ٤٨،٥٥،٧٥،

۵۸۲،۵۸۱،۵۷۶ بوناست :۳۰۶.

بوتو : ۱۹۸ ، ۱۹۵ ، ۱۹۲ ،

APY , PPY , P.T. . 217 . 2 . 9 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 بوزوریس :۱۹۲، ۱۲۸. بلاد النهرين : ٥٧،٥٦،٣٦، بوغاز کوی : ۲٤۹. . 134 بونت : ۵۵۰,۵۵۰ ۲۷۵، بلاد النوبة : ٤٨ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٢٦، . 750 VF , 151 , 3V1 , 7A1(3) . . 278 . 277: TPI , YTY , OIY , AFY , يو هڻ . £ . A . £ . Y . 140: . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. بيبلوس . 2 . 9 173 , 773 , 373 , 073 , بيبي الأول: ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٥٩، . 09V. 07V. (£)£9£ . £YV . £ 71 .751 . 779 بيبي الثاني : ٤٠٨، ٣٩٥ ، ٤٢٢ . ىلادىونت : ۲۲،۱۵۹،۸۲۲، بيبي عنخ : ٣٥٩. \* KYY . EYY . TAY . TA بيبي نخت : ٤٢٢، ٤٢٢. . 277 . 270 . 277 بيتوزيريس : ٥٦١، ٥٣١، ٥٦٠ ، بلاد فارس :۳۱، ۵۱، ۲۸۰، ۳۸۰، . OVO . EIA . EIY [--] بلاد كوش : ۱۷۵، ۹۲. . 2. 7. 710 . 7. 2: بلوتارخ :۲۹۲،۲۹۷،۲۰۷، تانبس . 202 . 277 . 217 . 217 .044 .071 بليني : ٢٥٤. تاورت :۲۰۹. بنی إسرائیل : ۱٤۱، ۱٤٤، تعويمس الأول : ٢٦٤ ، ٤١٠ ، . 117 . 175 . 177 . £ TV . £ YO . £ 1 V بنے حسن :۲۰۱ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، تحوتمس الثاني : ٢٦٤ ، ٢١٤ ، . 074, 071, 074, 077

. 240

تحوتمس الثالث : ۲۱۲،۳۹ ، . 755 , 757 , 75. , 770 P37 , \*07 , 377 , PV7 , ۰۸۲ ، ۱۳۶ ، ۲۳۷ ، ۲۲۸ ، 007 , PVT , Y-3 , -13 , 713 , 713 , 013 , 773 , . ££V , £TV , £TT , £TY 303 , 343 , 40 , 370 , . 070 . 00 . 010 . 070 .045 تحوتمس الرابع: ٢٢٣٠ ، ٢٣٠ ، 377 . 113 . 773 . 070 . .001 , 007 , 007 , 007 تحوتی :۱۰۳ ،۱٤٥ ،۱٥٧ (٤) ، . 077, 717, 7.70 تعوتی حتب : ۲۳۱ ، ۲۳۷ ، . 011 تعوتی نخت : ۲۳٤ ، ۵۵۰ . تراجان : ٦٤٣. تف ایب : ۳۷۹. تف نخت : ۳۷۹. تل اتریب : ۱۳۷. تل البلامون : ١٣٨. تل العمارية: ٣٠٤، ٢٤٩، ٣٠٤،

, £17 , £10 , £1£ , TTT

V33 , 0.0 , 170 , YVO , PAG , 315 , 775 . تل القراعين : ۲۹۸ ، ۲۹۸. تل المسخوطة : ١٣٧ ، ٦٤٢ (٣). تل بسطة : ۳۰٤، ۲۸۹، ۲۸۹، ATO , Y37(T). تمي الأمديد : ١٨٨ ، ١٣٧ ، . 1.0 . 7.0 توت عنخ آمون : ۵۲۳،۵۰۱، · 70 (3) , 070 , 070 , 70 , 700 , . 7.7 . 7.2 . 7.1 . 7.5 .777. 775. 7.7

توشراتا : ١٥٤. تونا الجبل : ١٢٩ (١) ، ٥٧٥. تبجلات بلاصر الثالث: ١٦١، . 178 : 5.0 , 500 , 340 ; تے,

340,101,046 تيوس :٣١٦.

توبا : ٥٧٦.

ثینی: ۳۰۳، ۲۹۹، ۱۳۶، . 141, 277, 243 .

حتمور : ۱۹۵، ۱۹٤، ۱۹۰، ۱۹۵، [8] : FOI 33.7 3 V.T. 191 , Y.Y , POT , P.3 , جب . 454 . 441 . 4.4 . OTA . £A . . £££ حاتشسوت : ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۸ ، جبل العركي: ٦٢٦. 17 , 1AT , 0AT , 0Y3 , جبلين : ۲۷۸، ۱۱۱، ۲۷۸. . 00 . EAE . ETV . ETY حييل : ۸۶۲ ، ۶۹۲ ، ۸۷۳ ، 7:3, V-3, P-3, -13, TYO , OYY حتى بن نخت : 220. . 277 . 212 . 217 جدف رع :۳۱۲، ۳۱۲. عجر بالرمو: ٤٧ ، ١٥٣ ، ١٨١ ، جد کارع اسیسی : ۲۲۸ ، ۲۷۰ ، 391 : \*37 : XYT : 797 : . 7 . 9 . £ 77 . £ . A . T £ 7 جدو: 197: حرخوف : ۲۷۱، ۲۱۱، ۲۷۲، .077 . 277 جدى : ٤٥٨. حريحور :٤٠٢، ١٣،٤. جر: ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۲۲۱ ، حسى رع : ٥٣١ (٥) ، ٢٠٦، جرجا : ٣٧٤. جرزه : ۱۹۲، ۹۵۰، ۸۹۵، . 119 جعبي: ۹۱: ۲۰۲، ۲۰۲، . 777 حعبي جفاي : ٤٧٨ ، ٤٢٣ . جسر :۱۱۰، ۱۸۶(۲) ۱۹۷، حقانخت : ۲۵۲ ، ۲۳۲ ، ۴٤٠ ، . 271, 777, 7.7, 740, 777 . £97 . £91 .719 4 ETV جوليوس الأفريقي: ١٩٣٠٤٦ ، حلوان : ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۸، APY , .70 , 030 , FF0 , . 494 . 190 VIO , TAG , VAG , 3PG , حيل د ١٥٠ ٢٥٠ . ٤١٥ ٥٩٥ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٠٢ ، [2] . 77. . 717 . 717 . 7.7 حانتوب :۲۱۲ ، ۲۵۷.

.779 . 777

حماکا : ۱۹۷، ۲۰۶، ۲۰۶، خنوم حتب الثانث : ۲۰۶، ۲۰۰، حمایونو : ۲۰۵، ۲۳۷، خنوم حتب الثالث : ۲۰۸، ۲۷۰، م

حمص : ۲۲۹، ۲۰۹. حنف : ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۰ کیف : ۲۰۱، ۲۳۱، ۲۲۰، ۲۲۰

۱۵۸ ، ۱۳۰ ، ۱۳۴ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۰۷ ، ۲۰۱ ی د

۱۹۲، ۱۹۶۰، ۱۹۲، ۲۰۷، خیتا : ۱۹۲، ۱۹۵۲، ۱۹۵۰، ۲۲۷ ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۱۹۲۰، ۱۹۵۰،

۳۰۵ ، ۳۰۲ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ ، خیتی :۳۹۳.

۳۰۹ ، ۳۱۰ ، ۳۱۱ ، ۳۱۷ ، خیتی الأول : ۲۱۱ . خیتی الآلث (أو الرابع) : ۲۲۱ ، خیتی الثالث (أو الرابع) : ۲۲۱ ،

277 3 3 3 5 770 . ATO . 201 . 117 . 117 . 377 .

خيتي بن نف إيب : ۲۷۷.

۳۳۰. ۳۳۲، ۸۲۲، ۷۳۳ ، ۷۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۷۳۳ ، ۲۳۳ ). ۳۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۳۳۳ (۱۶).

. 17. . 200

[خ] خیتی بن دواواف : ۲۷۰ ، ۴۳۷ ،

خاتو سيل الثالث : ٤١٥. خبا باشا : ٣١٦. [ [ - ]

ا عند الله الأول : ١٠٤٥ . دارا الأول : ٤٠٤، ٣١٦، ١٧٩ ،

خع سخم : ۱۵، (۱) ، ۳۹۶. مخع سخم : ۱۵۰ ، ۳۹۶ . خم سخموی : ۱۹۵ ، ۲۰۷ . دراء أبوالنجا : ۵۷۵ .

خفرع : ۱۰، ۲۱۹، ۳۱۲، ۳۱۲، دن : ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۵۲، ۲۰۶، ۲۰۶۰ ،

خنوم :۲۰۷، ۲۸۳، ۳۸۵.

دندرة :۱۳۴،۱۳۳،۱۰٤، ASI , OPI , VAY , PAY , . TIA. (Y) TIT . T.Y . Y4. . OTA , EOV , TAO دهشور: ۲۳۲ ، ٤٤٧. دوش : ۲۹۰ دير الجبراوي : ٦٢٢. دير المدينة : ٣٨٩ ، ٣٩٠ ، ٤٤٤ ، . OT1 . 197. 1A1 . 10V . 11V .779 . (1)009 . 004 دير تأسأ : ١١٥، ١٥٥، ١١٥، ١١٥. دبر شلوبط: ۲۸۷، ۲۸۷، ديوجين : ٩٥، ٩٤. ديودور الصقلي : ١٥١،١٠٥، 701 , 081 , 847 , 987 , 197 , 977 , 007 , 973 , YAB , BAB , FYO , IYF. [6]

رأس الشعرا: ۲۰۱۲، ۲۰۹۰، رئس رخمی رع: ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۱۲، ۲۲۲.

opt , Y.Y , P.Y , 170 . TII . YT. . YYA . YIY YIT, YIT, KIT, ITT, YYY , YEA , TYE , TYY, . OVA . TVY رع حتب: ۵۳۱ (۵) . رعور: ۲۱۸، ۲۱۴، ۲۱۲، ۳۱۳. رمسيس الأول : ٢٦٤ . رمسيس الثاني : ۸۹ ، ۹۹ ، ۱۲۱ ، 7 (Y) YYE . YYY . YYY . 1A7 . YEV. YET. TET. YT. . T. E . YIA . YIE . YO. . (IT) TYO, TIA, TIT, TIE 777 , 777 , 7+3 , 713 , 013 , 713 , A13 , P13 , 773 , Y73 , 033 , A33 , , of . . o . T . fot . ffq .750, 771, 029 رمسس الثالث : ۹۹ ، ۱۰۳، . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . ٣٨٣ . ٣٧٩ . ٣٦٢ . ٣٦٠ . 277. 219. 217. 2.7 373 , PO3 , V . O , YYO ,

(0) 077 (0) 071

رع: ۱۵۸، ۱۲۰، ۱۷۳،

سخمت :۲۰۷ 150 , AVO , 1A0 , 075 , سفمخت : ١٤١. . TTY : TTT سرابيس :٥١١ء رمسيس الخامس : ۲۲٤ (۲) ، سرابية الخادم : ١٤١، ١٤٠. .(17) 770 سرجون الثاني : ١٦١. رمسيس السادس: ٣٢٥ (١٦). سشات :۳۰۷. رمسيس الناسع : ٣٦٠ ، ٤٥١. سشمرع :۰۰۰. رمسيس الحادي عشر: ٣١٥ ، سقارة : ۱۹۷، ۱۹۳، ۱۹۷، . 77. API , AYY , YTY , OFY , رنسی بن مرو: ٤٣٤، ٤٣٤ . رننوت : ۵۹۱. PFY , 3AY , APY , TO3 , 373 , 743 , 470 , 970 , رومی - روی : ۵۲۳. 170, 700, 740, 740, [100] 3 Ya , VYa , \* Ao , YAo , سابنى : ٤٩٤ (٤). ساحورع : ۲۲۸ ، ۲۳۰ ، ۳۷۸ ، 370, 090, 1.7, 0.7, . זור , סור , זור. . 271 . 214 . 2 . 4 . 742 سمندس :۲۰۳، سایس : ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۳، سمنة : ۳۹۲، ۲٤۷، ۱۳۹، PAY . \* PY . 3 . T . 0 . T . . EYE . TAA . 071 . 2 . 2 سبك : ۲۰۷. سمنود : ۲۲۷ ، ۲۷۵. ست : ۱۹۲،۱۹۰،۲۳۳ : سنب :۵۰۸، ۲۵۷، ۵۷۱ سنجم : ٢٥٥ ، ٢٢٩. سننفر : ۵۰۸ . . £ . 7 . TYY ستفرق : ۱٤٠ ، ۲۲۷ ، ۲۲۵ ، سترابون : ۹۶ ، ۱۰۵ ، ۲۱۰ ، . TAE . TYT . TYT . TAT . . 177 , 373 , 743 . . £TT . £Y1 . £1A . £.V سخا :۳۹۹،۳۰٤.

.7.9

سينسللوس : ٤٦. سيوه : ۱٤٣، ٧١ ، ١٤٥، . 154 . 157 (سیدنا) سلیمان : ۱۱۶. [ش] شاباكا : ١٥٦٤. شاروهن : ٤٠٠. شامبوليون : ۲۹ ، ۲۹ . شبسسی رع : ۲۲۸ . شبه جزيرة سيناء : ٥٦، ٤٣، . 15 . 11 . VY . TY . T. (131' , 109 , 157 , 151 ) . TET , YEA , YEY , 19T . TTA . TTO . TAE . TO. . PPO , VPO , APO. ششنق الأول: ٤١٤، ٣١٥. ششنق الثالث : ٣١٥ . شو ۲۰۷۰. شوتارنا : ۲۵۰. [<del>-</del>] منا الحجر: ١٨٧، ١٨٧٠. صان الحجر: ١٣٧، ١٨٦٠. طهرقا : ١٠٤، ١٤٤٠.

سنوسرت الأول : ١٣٢، ١٣٢، . TTV . TTE . YEV . 179 . (T) 1 AT , OAT , APT , TY3 , .757, 077, 577 سنوسرت الثاني : ۴۰۸ ، ۶۰۹ . سنوسرت الثالث: ۲٤٧، ۱۷۹ ، PFT , YPT , YPT , APT , . 757, 575 ستوهى : ۲۶۸ ، ۲۶۸ ، ۲۰۸ ، . 201 سوريا : ۲٤١، ۱۷٥، ۲۸۱ . E.V . E.T . YVA . YO. . £17 . £11 . £+9 . £+A 013 , 113 , 203 , 770 , . TTO , TTE , OYY سوس : ٤١٨. سيتي الأول : ٢٢٤ (٢) ، ٢٢٥، . (10) 770 , 775 , 757 , 757 . TYY . TTY . TTY . TTY 

. OA1 , OTT , EE9 , E19

سیتی الثانی : ۳۹۲، ۳۹۳. ۰ سنکرایس : ۲۳.

. 3TV

سلموت : ۲۹۱ ، ۲۹۰ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷ ، ۲۸۵ ، ۶۸۵ .

عنخ تيفي : ١١١. طود :۱۰۶. عنخ شاشنقی : ۲۹۳، ۲۱۳ ، طبية : ۱۲۹ ، ۱۳۸ ، ۱۶۴ ، . AY . 1AY . YAY . YA 301 , 781 , 777 , 337 , عنخ ماحور : ٤٦٣ . AFF , AVF , 3.7 , .77 , (سیدنا) عیسی : ۱۹، ۱۹۷. 137 , 307 , 377 , 057 , [ĕ] 177 , TAT , PAT , PPT , غزه :۳۷۹. [-4] 713 , 713 , 773 , 373 , فلسطين : ۱۲۷ ، ۱۲۲ ، ۱۷۵ ، 172 . ATS . TEE . ETA . ETV . 2 . . . 337 . 72. 101 , 201 , 401 , 111 , 113 , X13 , E1X , E1X , AA3(Y) , TP3 , A.O , 1TO , . £1£ 770 : .00 : .00 : .20 : : Y4 . YA9 . YAV . 1 · £ : 41d 750, 370, 750, 770, ALT SATO. . OAE . OAT . OVE . OVY فينيقيا : ٤٠٩ ، ٢٧٠. . 90 , 790 , 175 , 775 , [8] . 770 . 777 قائمة ابيدوس :٤٧. [6] قائمة الكرنك : ٤٧. عبد اللطيف البغدادي : ٩٨ ، قائمة سقارة : ٤٧ . .118 قائمة لوحة الأنساب: ٤٧. عج ایب : ۲٤٠، (۲) ، ۳٤٠، قادش : ۲۱۳، ۳۱٤، ۲۲۳ . ٣9٣ .01 . 110 . £Y1: bas قبرص : ۲۸۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۰ عسقلون : ۱۷۹ ، ۳۷۹. قطنه : ۹۱۹، ۲۰۹، ۲۰۹، عممیت :۲۱۷. عنجتى : ۲۹٦.

ΙJ1 . W.E. 1VW. 1WE. "1: Line . £70 : £19 : £1A : Lud .09. . DTA . EYT قمدرز : ۱٤٦، ۱٤٧ ، ٤٠٤ ، ماريانوس : ٩٥، ٩٤. A13 , 773 , 575(Y). ماعت : ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۰۶؛ تحام قمه : ۱۲۹، ۲۲۹، ۲۹۳، . 400 , 405 . £ Y £ قن آمون : ٤١١ : ٤٨٣ ، ٤٨٥ ، مانيتون : ۳۹۹، ۲۷، ۳۹۹. متن : ٥٦٢ . . 77% مجدو : ۲٤٩ ، ۲۱۰ ، ۵٤۰ . قنطير : ٣٨١. مدامود : ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۳۸۵ . [ك] مدین : ۱۹۳ کارس :۲۷۸ . مدينة هابو : ٤٠٢، ٣١٨، ٢٢٣ ، كاويت ١٨٥. 170(0), 170, 140. کایجمنی: ۲۲۸ ، ۲۷۵ ، ۲۳۳ ، مرس عدخ : ٥١٨ . . £44 مرمدة بني سلامة : ١٢٨ ، ١٢٨ ، کرما : ۹۳۵، ۲۲٤، ۲۳۳ . . 007 . 050 کریت : ۲۷، ۱۷۷ ، ٤۲٠ . مرنستاح: ۹۹، ۱۷۷، ۱۷۷، كلابشه : ۲۹۰، ۲۹۰ . TY . TY . CIT . . YY . كلمنت السكندري : ١٣٣٠ . 713 . 013 . A13 . P13 . كوبان : ۲٤٧. . 059 , 05 , 577 كوش : ۲۲۲، ۳۶۶، ۲۲۳، .009, £77, £77 مر-ور: ۱۹۵۸. مکترع : ۲۳ ه ، ۸۵ ، ۸۷ ه ، کوم امیو : ۲۸۷، ۲۰۳، ۲۸۷، . 37. , 3.4. 044 PAY S PP S PP S AITS مری آن رع ۲۳۰: ۳۱۰ ۳۱۰ . OVT . TAO . EYY

مريت ايت إس ٤٠٧: .

مننا : ٨٨٤ (٢) ، ٥٥٥ ، ٧٥٥ ، مرى رع : ٤٦٥ . مری روکا : ۲۳۳ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، . OAÉ منى : ٤٤٩ . . 1.1. OAE. OVE. OVT (سیدنا موسی) : ۱٤۱، ٤١، مریکارع: ۲۲۸، ۲۳۳، ۲۲۸، 371 3 AFF 3 174 3 175 . (1) 777 , 777 , 777 . EAT . ETY مکت رع :۲۱۶ (۳) ۱۳۶۶ میت رهینة : ۱۳۹ ، ۷۷۸ . (حاشية) . منتوحتب : ٤٣٣ . میتانی : ۱۵ . منتوحتب الأول: ١١١، ٤٥٧ ، ميدوم : ۵۲۱ (۵) ، ۲۲۲ . . 71. مير : ۲۰۸، ۲۰۹، مير منتوحتب الثالث: ٤٢٣ . مین : ۲۷۶، ۳۷۶ ، ۸۱۶ ، ۸۱۶ ، منترمحات: ۲۳۷ ، ۶۸۸ ، ۶۸۱ . . OTA . OTO مندس: ۲۰۵، ۳۰۵ ، ۵۰ [8] منف : ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۸، نابو بلاصر : ١٦٢ . نابوخذنصر : ١٦٢. 111 , 071 , 171 , 741 , TAI . OPI . PAY . OPY . ناسرخسرو: ۹۷ . 3.77 . T.7 . T.0 . T.E نب آمون : ۵۹۷، ۵۰۷، ۳۸۳ ، 377 . 377 . PV7 . \*\*\* . 011 . 200 . 201 . 207 . 277 نبرع :۱۹۵، ۱۹۵ . نباتا : ٤٢٧ . . 718, 09., 011 نېت : ۳٤۲ . منكاورع : ۲۲۹ ، ۳۱۲ ، ۳۸۶ ، . 100 , 104 نبرى : ۲٦١. منکای : ۳۳۸ . نثررخت :۳۰۳. مونتو : ۱۰۶ . نحسى :٤٢٥. منتومحات : ٦٣٤ . نف : ١٩٦٠.

نقادة : ۳۰۹، ۷۲۰، ۲۰۹، نخنت : ۱۹۱، ۲۹۹، ۳۰۹، סוד , וצד , דצד , דצד , . 111 نخت : ۷۰۵،۷۵۵ . . 774 نختنه الأول : ٣٠٥، ٢٨٤ ، ٣٠٥ ، نقراطس : ۲۰۲، ۳۵۳، ۲۰۳، . 707 . 717 . 715 نكار الثاني : ٣٧٩ ، ١٧٩ ، ٣٧٩ ، نختنبو الثاني : ١٤٦ ، ٢٨٤ ، . 757. 577. 5.5. 731 - 177 نوت :۲۰۷، ۲۰۶. نخن : ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۹۰، 191 : 991 : 191 : 191 (سیدنا) نوح : ۱۹۳، ۱۴٤، . 177 . 170 . TOA . T.9 . T.T . 799 ني او سرع - آني : ٢١٥ ، ٢٧٥ . 77. . 078 . 614 . 746 نعرمر - منی : ۲۱،۲۱،۸۰ نبت : ۱۹۰، ۱۹۲، ۲۱۰، . 190. 198. 197. 19. . (1) TAY , PP , 3.7 , 0.7 , API , PPY , YºT , TºT , . 077 , 707 . T9T . TTA . T.O نيت حتب : ١٩٥٠ نفتيس : ٣٨٣ . ندرون : ٩٤ . نفر إركارع – كاكاي : ۲۲۸ . ني نثر : ٣٩٤، ١٩٣٠ . نفرتاری : ۲۲۹، ۳۸۸، ۹۰۹، [+] . 771 هرموبوليس : ٣٧٩. نفرحتب :۱٦،٣٣٠٠. هليوبوليس : ٣٨١. نقرروهو : ۲۲۷، ۲۲۸ ، ۲٤۱ هوارة : ۲۰: ٠ (١) هوميروس : ۱۷۱ . نفرورع :٤٨٤، ٤٨٤. هيبوقراط : ١١٦ . نفرینس : ۳۷۹ .

هيراقليوبوليس : ٣٠٤ .

هيراقو نبوليس. ١٣٨٠ ، ١٩٠ ،

هیرودوت : ۱۰۶، ۹۳، ۸۶ ، ۱۰۶

111 , TY , 121 , YY , 11V

. 4.0. 199

واشبتاح : ۲۲۸ .

وتي

- TYA

ون امون : ٤١٣ ، ٤٢١ .

. TT. . YEV . YEE :

ونيس : ٤٠٨ . 7A1 : 3P1 : 707 : AAY : [4] PAY , 187 , 133 , 173 , (سيدنا) يعقوب : ١٦٨، ٤١ . VIO , PTO , TOO , AFO , يوسبيوس : ٤٦ . VYO , BAO , ITF , PTF , (سیدنا) یوسف : ۱۱، ۱۱، . 377 . 170. 10. 1TA. 111 میکاتبه : ۲۸۸، ۱۰۶ . 14. 179 . 174 [4] يوسيقوس : ٤٦ ، ١٥٠ . واجي : ١٩٧ . ٠ ٥٧٦: ليم وأجبت : ۲۰۹، ۲۹۸، ۱۹۵، . TIY وادي العمامات: ٦٦ ، ٦٣ ، ٧١ ، . 09 . 179 وادي الطميلات: ٣٩٨ ، ٣٩٢ ، . 757 وادي العلاقي: ٦٣ ، ٢١ ، ١٣٩ . وادى المغارة : ٦٣ ، ٧١ ، ١٣٩ . وادي النظرون : ٦٣ ، ٧١ ، . 157 . 157 وادي الهودي: ٦٤، ٧١، ٦٣. وادی جواسیس : ۳۸۰ ، ۳۸۱ (۱)، . 75. وادي حلفا: ٤٢١، ٢٤٧ .

## الجزء الأول محتويات الكتاب

7-1-

| صفحه       |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
|            | <u>مقمة</u> :                                       |
| 1A - 1     | <ul> <li>مفهوم كلمة حضارة</li> </ul>                |
| X/ - YY    | <ul> <li>قلة ما كتب عن حضارة مصر القديمة</li> </ul> |
| 77 - 37    | <ul> <li>محتویات أبواب الكتاب</li> </ul>            |
|            | : <u>a.e.a.</u>                                     |
| 01-40      | أهمية دراسة ومعرفة مظاهر حضارة مصر القديمة          |
|            | الباب الأول                                         |
|            |                                                     |
| 00-04      | البيئة والإنسان المصرى القديم                       |
|            | of the distribution and the                         |
| Y0 - 00    | (١) عناصر ومقومات البيئة المصرية                    |
| $A_* - YI$ | <ul><li>(٢) أصل الإنسان المصرى القديم</li></ul>     |
| 1A - F11   | (٣) استغلال الإنسان المصرى القديم لعناصر البيئة     |
| III - III  | (٤) تأثير عناصر البيئة وظواهرها على طبيعة           |
|            | ومجهود الإنسان المصرى القديم                        |
|            | الياب الثانى                                        |
| 148 - 144  | نشأة العضارة المصرية القديمة                        |

(۱) العمران المصرى والتجارب التي مر بها ۱۳۶ – ۱۲۹
 الإنسان المصرى القديم

| صفحه      |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٧ - ١٣.  | (٢) تطور صور العمران على الأرض المصرية                           |
|           | وظهور الأقاليم                                                   |
| 10E - 1EV | (٣) العمران وعلاقته بكثافة السكان في مصىر القديمة                |
| VV - 100  | (٤) الأسماء التي أطلقها المصريون القدماء على                     |
|           | أرضبهم وبلادهم ودلالاتها                                         |
| 14. – 177 | (٥) تأثير عناصر البيئة على النتاج الحضارى                        |
|           | المصىرى القديم                                                   |
| 11.       | (٦) الحضارة المصرية بين النشأة والتطور                           |
|           | النباب الثالث                                                    |
|           | ميب                                                              |
| r.1 – 144 | عوامل تطور وازدهار الحضارة المصرية القديمة                       |
| ۲.۳ – ۲.۱ | أولا - مساهمة عناصر البيئة وأهمها النيل في توفير                 |
|           | عوامل الاستقرار للحضارة المصرية                                  |
| 7.7 – 7.7 | يُلقيا - رسوخ العقيدة وتأثيرها الفعال في حياة الإنسان            |
|           | المصرى القديم وفيما حققه من مظاهر حضارية                         |
| 177 - 771 | ثَلَيْثًا ~ تَبجيل واحترام وتقديس الحاكم وطاعته والتفاني         |
|           | في خدمته                                                         |
| 777 – 777 | رايعًا - وجود قوانين ثابتة مستقرة تكفل العدالة للجميع            |
| 70 YTA    | <u>خُلمسا</u> - توفير عوامل الأمن والأمان بفضل إتباع سياسة عادلة |
|           | ومستقرة في الداخل ودفاعية قوية في الخارج                         |
| 109 - Yo. | سلاسا تدفق عطاء الإنسان المصرى القديم وبروز                      |
|           | قدراته في أكثر من مجال حضاري                                     |

| صفحة              |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 107 - 117         | <u>مبايعا</u> - احترام العمل وذوبان ذاتية الفرد في الجماعة                    |
|                   | وأصبح العمل " قيمة " في حياة الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|                   | العصىرى القنيع                                                                |
| NFY - PFY         | <u>شُامنا</u> - ارتباط العمل بالفكر والتخطيط السليم                           |
| $P\Gamma Y - YVY$ | <u>تاسيعا</u> - قيام مجتمع متماسك البناء تربط بين أفراده                      |
|                   | روابط وعادات وتقاليد راسخة                                                    |
| 777 - 777         | <u>عاشر !</u> - التمسك بالقيم الخلقية والفضائل والمثل العليا                  |
|                   | التي كانت ثابتة الأركان في حياة المصريين                                      |
|                   | القدماء                                                                       |
| 7A7 - 0A7         | <u>حادى عشر</u> – المحافظة على النراث الذي توارثته الأجيال                    |
|                   | المتلاحقة سواء أكان تراثا فكريا أو علميا                                      |
|                   | أو ماديا                                                                      |
| 0AY - 3PY         | ثلتي عشر – ثبات مقومات العضارة المصرية أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                   | المحن ولم تتغير أو تفقد أصالتها                                               |
|                   | اليفي الرابع                                                                  |
|                   |                                                                               |
| 197 - 797         | نظم الحكم والإدارة                                                            |
|                   |                                                                               |
| 7 797             | the force of the same                                                         |
|                   | مقدمة - مراحل التطور السياسي قبل قيام الأسرة الأولى                           |
| r.r-r             | <ul> <li>قيام الملكية المصرية وتطور نظم الحك</li></ul>                        |
|                   | والإدارة عبر العصور التاريخية                                                 |
| T.0-T.7           | <ul> <li>اختيار عاصمة الحكم</li> </ul>                                        |

صفحة

TT9 -T. 0 - نظم الحكم : 7 9 الملك ، مر اسبم النتوبج ، ألقابه الرسمية ، صفات 777 - 777 وألقاب أخرى ، زينته وملابسه الرسمية ، سلطاته وواجباته وأعماله الرسمية ، حياته الشخصية ، ثقافته وخبرته وإشراك ولى العهد في الحكم TO1 - TTA نظم الإدارة: ئاتيا الوزير واختصاصاته ، كبار الموظفين ، موظفو القصر الملكي ، موظفو الإدارات الحكومية ، ما بجب أن يكون عليه كل موظف من سلوكيات، الإدارات الحكومية المختلفة - النظام المالي : TOE - TO1 ثالثا الضر اتب ، إدارة بيتي المال - النظم القضائية : 307 - 077 رابعا مفهوم كلمة " ماعت " ، القواتين ، دور القضاء، أنواع الدعاوي ، أنواع العقوبات غامييا - النظم العسكرية : TV. - TTO الشرطة وأقسامها ، وسائل البحث الجنائي ، ومنائل التحقيق الجنائي ، واجبات أخرى للشرطة الجيش : فرق الجيش ، التدريب ، التربيــة ٢٧٠ - ٣٧٨ العسكرية لأبناء الأمراء ، إدارة الأسبسلعة والمعدات ، تجميم الأسلحة وتوزيعها ، مخازن الغلال والمؤن النحرية والأسطول ، التقاليد العسكرية TAE - TVA نظم الحكم والإدارة في الأقاليم ، العدالة في قرية 387 - 787 مصرية ، مسؤلية الدولة

| صفحة      |                                                             |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1.0-797   | يع - مظاهر الأوضاع السياسية في الدلخل عبر                   | ميا        |
|           | الأسرات الحاكمة منذ أقدم العصبور                            |            |
| £ TV -£.0 | <u>نا</u> - السياسة الخارجية عبر الأسرات الحاكمة            | <u>ئام</u> |
|           | الباب الخام <i>ن</i><br>                                    |            |
| £7373     | مظاهر الحياة الاجتماعية                                     |            |
|           | Annual representation of the same time                      |            |
| 173-173   | <ul> <li>المجتمع وطبقاته : الطبقة الطبا ، الطبقة</li> </ul> | d          |
|           | الوسطى ، الطبقة الدنيا ، حالة طبقة العمال                   |            |
|           | والصناع والحرفيين والفنانين والتجسسار                       |            |
|           | والأقليات الأجنبية ، الرعاية الصحية وسن                     |            |
|           | الشيخوخة ، المشكلات الاجتماعية .                            |            |
| 153-710   | يوا - الأسرة : الزواج ، شروط الزواج ، خطوات                 | <u> 1</u>  |
|           | الزواج ومراسيمه ، عقود الزواج ، الحيـــــاة                 |            |
|           | الزوجية ، العلاقات الزوجية ، واجبات الوالدين                |            |
|           | نحو الأبناء ، واجبات الزوجة ، واجبات الزوج ،                |            |
|           | واجبات الأبناء ، صبغ البر بالوالدين في حياتهما              |            |
|           | وبحد مماتهما ، صيغ الترابط الأسرى بين الأبناء               |            |
|           | داخل الأسرة الواحدة ، صبيغ البر بالأخرين من                 |            |
|           | أفراد الأمرة ، صور ومناظر وأوضاع بعسض                       |            |
|           | التماثيل التي تعبر عن الترابط الأسرى ، صـــور               |            |
|           | من لنفصال النزابط الأسرى                                    |            |
| 710-370   | <ul> <li>نا - بعض مظاهر وأنشطة الحياة الأمرية :</li> </ul>  | <u>ئا</u>  |
|           | أماكن معيشة الأسرة ، وضع الخدم والعبيد فسي                  |            |

| صفحة      |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|           | المنزل ، العناية بالنظافة بوجه عام ، الملابس                                 |
|           | والزينة ، إعداد الطعام والوجبـــات والطهيي ،                                 |
|           | وجود الحيوانات الأليفة في المنازل ، الحياة                                   |
|           | اليومية                                                                      |
| 370- VT0  | رايعا - أسائيب شغل أوقات الفراغ:                                             |
|           | الرياضة بأنواعها ، مثــــاهدة ألعاب الأطفال ،                                |
|           | ومىاتل التعملية وألعاب الحظ والفكر ، المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|           | والولائم ، الخروج للصيد ، الخروج للتنزء                                      |
| 0 E O TA  | <u> خامسا</u> - الاحتفال بالأعياد والمناسبات والمشاركة فسى                   |
|           | المواكب                                                                      |
| 130-730   | سادسا - بعض السلوكيات والعادات والتقاليد الاجتماعية                          |
|           | الهاب السادس                                                                 |
|           |                                                                              |
| 730-330   | مظاهر الحياة الاقتصادية                                                      |
|           |                                                                              |
| 0 & &     | أولا - تقسيم الأراضى                                                         |
| 330-070   | <u> الثروة الزراعية</u>                                                      |
| 070-740   | <u> ثالث</u> ا – الثروة الحيوانية                                            |
| 7V0- 17V0 | رايعا - تربية الدواجن                                                        |
| 0VA -0VV  | خامسا- الثروة السمكية                                                        |
| OAE -OVA  | سائسا- الصيد بأنواعه                                                         |
| 048 040   | 7 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                  |

777-089

ثامنا - الصناعات والحرف وأهم المهن

تاسعا - التجارة الداخلية والخارجية

## 774

المماملات المالية والتجارية 1 - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ - ١٦٦ -



رقم الإيناع ١٠٠١ / ٢٠٠٤ / I.S.B.N. 977-305-771-2 مطابع المجلس الأعلى للآثار

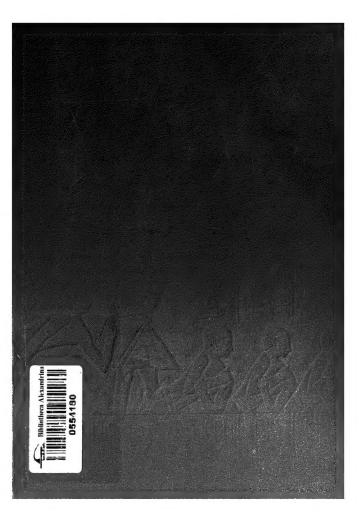